

# العلم وأزمنته

فهم الدلالة الاجتماعية للاكتشافات العلمية (2000 ق م م - 699 م)

المجلد الأول - الجزء الأول

تأليف: نخبة من العلماء ترجمة و تقديم: أيمن توفيق



يتكون كتاب "العلم وأزمنته" من سبعة مجلدات، وهذا المجلد الذي بين يدي القارئ هو المجلد الأول ويغطي الفترة الزمنية من 2000 قبل الميلاد إلى 699 ميلادية.

وعلى الرغم من أن المجلد يختص بفترة زمنية بعينها فإن أقسام الكتاب تسير بنظام المقالات المستقلة، فتتناول كل مقالة موضوعًا تغطيه تغطية شاملة من كافة جوانبه. وبذلك تحرر الكتاب من السرد الزمني الذي قد يكون سببًا لملل القارئ وانصرافه عن الكتاب.

ونظام تقديم العلم على صورة مقالات مستقلة عن بعضها له ميزة أخرى، قد تبدو عيبًا في نظر البعض، وهي وجود اختلافات في المعارف، وسببها هو تعدد المؤلفين الذين يتناولون موضوعات متقاربة ولكن من زوايا مختلفة، فكل منهم له وجهة نظره وأفكاره الخاصة كما أن كلا منهم استقى معلوماته من مصادر خاصة به، غير أن ذلك يتفق مع الاتجاه العام الحديث في العلم وهو أنه ليس حكرًا على عالم بعينه يمليه على الآخرين ، بل العلم والآراء العلمية هي حصيلة أفكار متعددة تتقارع فيها الحجة مع الحجة ويطرد الثمين الغث وينحيه جانبًا فيبقى على الساحة ما تثبت التجارب صحته، والفائز الوحيد من تلك المعارك الفكرية هو القارئ الذي تتاح له فرصة الاطلاع على آراء متباينة فيعمل فيها فكره ويلتقط منها ما يقنعه ويشفي غليله العلمي.



# العلم وأزمنته

فهم الدلالة الاجتماعية للاكتشافات العلمية الجميد الجُلد الأول (٢٠٠٠ ق.م. - ١٩٩ م) الجُلزء الأول

المركز القومي للترجمة

تأسس في أكتوير ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

مدير المركز: أنور مغيث

- العدد: 1960
- العلم وأزمنته: فهم الدلالة الاجتماعية للاكتشافات العلمية المجلد الأول (٢٠٠٠ ق.م. ١٩٩٩م) الجزء الأول
  - نخبة
  - ايمن توفيق
  - الطبعة الأولى 2015

#### هذه ترجمة كتاب:

Science and Its Times: 2000 B.C. to A.D. 699 Vol. 1
Understanding the Social Significance of Scientific Discovery
by: Neil Schlager (editor)

and Josh Lauer (associate editor)

Published in the English language by Gale, a Cengage Learning Company (Copyright © 2002)

© 2001. The Gale Group. 27500 Drake Rd.. Farmington Hills, MI 48331-3535

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محقوظة للمركز القومي للترجمة شارع الجبلاية بالأويرا- الجزيرة- القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤ شارع الجبلاية بالأويرا- الجزيرة- القاهرة.

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554

# العلم وأزمنتسه

فهم الدلالة الاجتماعية للاكتشافات العلمية

المجلد الأول (۲۰۰۰ ق.م - ۲۹۹ م) الجزء الأول

تاليف: نخبة من العلماء

ترجمة وتقديم: أيمن توفييق



2015

### بطاقت الفهرست إعداد الهيئت العامت لدار الكتب والوثائق القوميت إدارة الشئون الفنيت

العلم وأزمنته : هم الدلالة الاجتماعية للاكتشافات العلمية المجلد الأول

( ۲۰۰۰ ق.م - ۲۹۹ م)- الجزء الأول

تأليف : نخبة ؛ ترجمة وتقديم : أيمن توفيق .

القاهرة المركز القومي للترجمة، ٢٠١٥

٦٩٢ ص، ٢٤ سم

١- العلوم - تاريخ

(أ) - توفيق، أين (مترجم)

(ب) - العنوان ٩٠٥

رقم الإيناع / ٢٠١١/١٧٩٤٩

الترقيم الآولى 2-800 - 977 - 704 - 800 على الترقيم الآميرية العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومي الترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة القارئ العربى وتعسريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز .

## الحتويات

| تقديم المترجم                          | 9  |
|----------------------------------------|----|
|                                        | 15 |
| مقدمة (۲۰۰۰ ق.م - ۱۹۹ م)               | 19 |
| سجل زمنی (۲۰۰۰ ق.م. – ۲۹۹م)            | 27 |
| الباب الأول – الاستكشافات والكتشفات    | 31 |
| ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 33 |
| نظرة شاملة                             | 35 |
| بعثة حتشبسوت إلى بلاد بُنت             | 41 |
| دور شعوب البحر في تحويل مسار التاريخ   | 51 |
|                                        | 58 |
|                                        | 65 |
|                                        | 77 |
| a. a. a. a. a.                         | 84 |
|                                        | 91 |
|                                        | 99 |

| 107 | نيارخوس يكتشف طريقاً بحرياً من الهند إلى شبه الجزيرة العربية |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 114 | الإسكندر الأكبر                                              |
| 128 | طريق الحرير يربط بين الشرق والغرب                            |
| 141 | سعى روما إلى تكوين إمبراطورية                                |
| 152 | يوليوس قيصر وبلاد الغال                                      |
| 160 | إليوس جاليوس يحاول غزو بلاد العرب                            |
| 167 | التكنواوجيا والحكومة الرومانية وانتشار المسيحية المبكرة      |
| 175 | لينسفارن وإيونا                                              |
| 182 | سانت برندان ورحلته الملحمية                                  |
| 189 | هسوان تسانج ينشئ اتصالاً بين الصين والهند                    |
| 196 | قا-هسين يسافر حول أطراف الصين                                |
| 203 | سير حياة مختصرة                                              |
| 265 | شخصيات جديرة بالذكر                                          |
| 281 | سجل بالمراجع الأولية                                         |
| 287 | الباب الثاني – علوم الحياة والطب                             |
| 289 | سجل زمنی                                                     |
| 291 | نظرة شاملة                                                   |
| 296 | الأطباء والعقاقير والموت في مصير القديمة                     |
| 310 | البيئة بالأورقي الصبق                                        |

| التداوي بالأعشاب | 316 |
|------------------|-----|
|                  | 326 |
|                  | 333 |
|                  | 341 |
|                  | 349 |
|                  | 355 |
|                  | 362 |
| . 511 - 511      | 369 |
|                  | 377 |
|                  | 386 |
|                  | 394 |
|                  | 402 |
|                  | 441 |
|                  | 452 |
|                  | 457 |
|                  | 459 |
|                  | 461 |
|                  | 467 |
|                  | 478 |

| ياضيات المايا                                        |
|------------------------------------------------------|
| ياضيات الصين القديمة                                 |
| ېرديتا موسكو ورايند                                  |
| طرق العد وأدوات الحساب المبكرة                       |
| فلسفة الفيثاغوريين                                   |
| نشأة نظرية الأرقام                                   |
| نظم الأرقام                                          |
| العلاقة التاريخية بين علم المنطق والرياضيات          |
| المسائل الثلاث التي لم تُحَل في بلاد اليونان القديمة |
| قواعد الهندسة من طاليس إلى إقليدس                    |
| تقدم علم الجبر                                       |
| نشأة حساب المثلثات                                   |
| إيرانوستنيز يقيس محيط الأرض                          |
| الأرقام الرومانية                                    |
| نشأة الصفر                                           |
| سير حياة مختصرة                                      |
| شخصيات تستحق الذكر                                   |
| 7                                                    |

#### تقديم المترجم

العلم قديم قدم الحياة البشرية نفسها على ظهر الأرض، وتاريخ العلم هو تاريخ البشر، ولعل اكتشاف كيفية إشعال النار واستخداماتها المختلفة كان من بين أقدم وأهم منجزات الإنسان الأول العلمية، وكذلك كان اكتشافه لوسائل صبيد الفرائس ونصب الفخاخ وتمويهها. غير أن ما حققه الإنسان الأول يتعذر التعرف عليه على وجه التحقيق ويصعب بالتالى الحديث عمن فعل هذا ومن فعل ذاك. ولهذا بدأ الكتاب الذي بين أيدينا بسنة ٢٠٠٠ قبل الميلاد ولم يتطرق إلى أى إنجازات علمية تمت قبل ذلك لعشرات الألوف من السنين.

وقد كتب سان سيمون داعية علم الاجتماع الحديث يستنكر قصر التاريخ على حياة الملوك وأعمالهم، فالتاريخ الحقيقي في نظره هو تاريخ العلوم، فاكتشاف الكهرياء والبحث في استخداماتها المختلفة في القرون الثلاثة الأخيرة كان له أثر على البشر كافة أعمق بكثير من كل ما أنجزه ملوك وحكام العالم في نفس الفترة الزمنية.

وتاريخ العلم هو بحر واسع وعميق وليس في الإمكان سرد القصة في تسلسل تاريخي أو علمي متصل الطقات إلا بقدر محدود وجهد جهيد، فهي تحوى من الطفرات المثيرة مثل ما بها من النكسات والعثرات الكبيرة، ويجب ألا يغيب عن أذهاننا ألا ننزلق إلى الحكم على ممارسات الماضي بموازين عصرنا الحاضر.

\* \* \* \*

إن ترجمة العلوم هي أساس تقدم الشعوب وسر استنارتها. وقد بدأت النهضة العربية بترجمة الكتب العلمية على يد مترجمي العصر العباسي الأول، وأسس الخليفة المامون بيت الحكمة وخصصه لترجمة الكتب العلمية اليونانية، وكان يعمل به مترجمون كان أشهرهم حنين بن اسحق الذي ترجم كل كتب الطب الإغريقية تقريبًا ونصف كتب أرسطو وتعليقاته، وهو مسئول أكثر من أي مترجم أخر عن تكوين حصيلة لغوية من المسطلحات العلمية والطبية باللغة العربية ابتكرها هو. وقد نتج عن حركة الترجمة التي استمرت ثمانين عامًا أن ظهر أفذاذ وقمم شامخة من أمثال أبو بكر الرازي وابن سينا وأبو القاسم الزهراوي والبيروني والخوارزمي وجابر بن حيان، وكثيرون غيرهم الذين تبوأ الطب والعلوم العربية على أيديهم مكانة الصدارة وعلو الشأن.

وبالمثل بدأت النهضة الأوربية بترجمة كتب الطب والعلوم العربية إلى اللاتينية. وتُرجمت كتب أبقراط وجالينوس وكتاب المنصوري الرازي والقانون لابن سينا وكتاب التصدريف لمن عجز عن التاليف لأبي القاسم الزهراوي. وكلها كتب ظلت أساس التعليم الطبي في الجامعات الأوربية لمنات السنين.

وبدأت النهضة المصرية الحديثة عند ظهور أول ترجمات علمية في مصدر في العصر الحديث عندما افتتحت مدرسة الطب في مصر (١٨٢٥)، وتوقفت عندما تحولت لغة دراسة العلوم إلى الإنجليزية سنة ١٨٩٧.

وقبل عصر الترجمة إلى العربية كانت أعداد الأطباء قليلة ولم يبرز طبيب عربى متميز واحد، بينما زادت أعدادهم زيادة كبيرة وبرز العشرات من فحول الأطباء بعد عصر الترجمة، وحدث نفس الشيء في أوربا التي بدأت عصر نهضتها بترجمة أمهات الكتب العلمية العربية إلى اللاتينية لغة العلم السائدة أنذاك.

وقد ترتب على تلك الترجمات التي استمرت ثمانين عامًا انتشار روح الاستنارة العلمية التي عمت أفراد الشعب العربي، بما في ذلك المواطنون البسطاء وعوام الناس، وقد عثرت على ما يربو على أربعمائة بيت شعرى عربي من العصر العباسي وحتى

العصر الحديث تتحدث عن أبقراط وجالينوس وعن طبهم بتبجيل وتوقير شديدين وأم يشذ شوقى أو حافظ ابراهيم عن ذلك، ولعل من أشهر الأبيات الشعرية العربية في هذا المجال كان بيت المتنبى:

#### يموت راعي الضأن في جهله موتة جالينوس في طبه

ونتوقف هنا لحظة لكي نتأمل مغزي ذلك الاهتمام الشعبي العربي بأبقراط وجالبنوس. فأبقراط وجالينوس كانا ينتميان إلى عصور غابرة وإلى حضارة بعيدة كل البعد عن المضارة العربية وماتت وانمحت منذ زمن بعيد، وكانا يكتبان بلغة لا يعرفها عامة العرب، ويتحدثان في شئون شديدة الخصوصية وهي الطب والجراحة والفلسفة. وليس لذلك الاهتمام الشعبي بأبقراط وجالينوس من تعليل سوى أن حركة الترجمة وبنت الحكمة وما أنتجه من ترجمات عربية لكتب هذين الطبيبين المرموقين وغيرهماء لقبت اهتمامًا من أفراد الشعب بكافة طوائفه وطبقاته، وفتحت عبون الناس على أفاق جديدة من المعرفة لم يكن لهم بها عهد من قبل، فأقبلوا عليها ينهلون من مناهلها وبتزودون منها. ويدل ذلك دلالة قاطعة على تغلغل الروح العلمية في عامة الشعب وبين أحاده وعدم اقتصارها على قلة من العلماء والمترجمين. وهي برهان على استنارة الشعب مدفوعًا بتعاقب خلفاء مستثيرين على سدة الحكم في بغداد، وتواكب ذاك مع نزعة شعبية عامة لاقتناء الكتب والولم بتكوين مكتبات خاصة. ولعل مرد ذلك يعود إلى جدة الموضوع وهو «العلم» الذي لم يكن لهم به عهد من قبل، ممثلاً في الفلسفة والطب ثم الفلك والكيمياء والجغرافيا، وهي العلوم التي برع فيها العرب وشكلت الركيزة التي قامت عليها النهضة العربية. فقد أصبح طلب العلم مشريعًا قوميًا تشارك فيه مختلف طبقات المجتمع. وإو كانت حركة الترجمة قصرت اهتمامها على أشعار هوميروس ومسرحيات سوفوكليس لما قامت النهضة العربية من الأساس.

ويتكون كتاب "العلم وأزمنته" من سبعة مجلدات، وهذا المجلد الذي بين يدى القارئ هو المجلد الأول ويغطى الفترة الزمنية من ٢٠٠٠ قبل الميلاد إلى ١٩٩ ميلادية.

وعلى الرغم من أن المجلد يختص بفترة زمنية بعينها فإن أقسام الكتاب تسير بنظام المقالات المستقلة، فتتناول كل مقالة موضوعًا تغطيه تغطية شاملة من جميع جوانبه. وبذلك تحرر الكتاب من السرد الزمنى الذى قد يكون سببًا لمل القارئ وانصرافه عن الكتاب.

ونظام تقديم العلم على صورة مقالات مستقلة عن بعضها له ميزة أخرى، قد تبدو عيبًا في نظر البعض، وهي وجود اختلافات في المعارف، وإن كانت لا تتعدى اختلافات في تواريخ الميلاد والوفاة. وسببها هو تعدد المؤلفين الذين يتناولون موضعات متقاربة ولكن من زوايا مختلفة، فكل منهم له وجهة نظره وأفكاره الخاصة كما أن كلاً منهم استقى معلوماته من مصادر خاصة به، غير أن ذلك يتفق مع الاتجاه العام الحديث في العلم وهو أنه ليس احتكارًا لعالم بعينه يمليه على الآخرين فيخرون ساجدين، بل العلم والآراء العلمية هي حصيلة أفكار متعددة تتقارع فيها الحجة مع الحجة ويطرد السمين الغث وينحيه جانبًا ويبقى على الساحة ما تثبت التجارب صحته، والفائز الوحيد من نلك المعارك الفكرية هو القارئ الذي نتاح له فرصة الاطلاع على آراء متباينة فيعمل فيها فكره ويلتقط منها ما يقنعه ويشفى غليله العلمي،

ويبرز الكتاب أهمية الملاحظة في الزمن القديم، حيث لم تكن قد نشأت بعد قواعد للبحث العلمي يسير الباحثون على هديها ويلتزمون بها كما هو الحال اليوم. ونوه الكتاب بأن العلم عادة ما يبدأ بالتجربة لتفسير ملاحظة ما، ويدون الملاحظة الأولية لا يوجد شيء جدير بالتفسير، ويذلك لا يتقدم العلم.

ويستعرض الكتاب نشأة كل ما يمت إلى العلم والمعرفة بصلة، فهو يتناول في بابه الأول، "الاستكشافات" وأشهر الرصلات والرصالة في تلك الفترة الزمنية ونشأة

الإمبراطوريات القديمة وتوسعها من فارسية وإغريقية ورومانية، ورحلات الرهبان البوذيين بحثًا عن النصوص الأصلية الديانة البوذية.

وفى الباب الثانى، يناقش علوم الحياة والطب، فيستهل بالحديث عن أطباء مصر القديمة وبردياتهم الطبية وعن تاريخ العلاج بالإبر الصينية والأعشاب. ثم ينتقل إلى مناقشة فلسفات الطب الإغريقى ونظرية الأخلاط وطب أبقراط ونشأة علم الأحياء على يد أرسطو وعلم النبات على يد ثيوفراستوس، والطب الأيورفيدى (الهندوكي) وظهور علم وظائف أعضاء الجسم على يد جالينوس، وينتهى بالحديث عن الطب العسكرى الرومانى وظهور المستشفيات.

وفى الباب الثالث، يناقش الرياضيات ونشاتها ونشأة علوم المساب والجبر والهندسة وحساب المثلثات، ونشأة الرياضيات في مختلف الحضارات القديمة، ونشأة الصفر. ولا يقوت مؤلفو الكتاب الصديث عن فيثاغورس والفيثاغوريين وإقليدس.

والباب الرابع، يناقش الفيزياء والنظريات الإغريقية عن المادة وأهمية التنجيم وبوره في نشأة علم الفلك، وأفكار علماء العالم القديم عن الكون والكواكب السيارة، والكسوف والخسوف.

والباب الأخير، التكنولوجيا والاختراعات، يستفيض في الحديث عن نشأة الزراعة واستئناس الحيوانات وبناء أهرام مصر ونشأة المدن والمعمار القديم وعجائب الدنيا السبع، والسيطرة على المياه وابتكار الصباغة والزجاج والتعدين والتقاويم والطرق الرومانية واختراع الكتابة والطباعة ورسم الخرائط.

كل هذه الموضوعات لم يسبق نشرها في اللغة العربية بصورة مجمعة بين دفتى مجلد واحد، وأحسب أن غالبيتها لم يسبق أن ظهرت بلغة الضاد من قبل، ويهذا الأسلوب المسط ويصورة شاملة جامعة.

وفيما يتعلق بسجلات العياة المختصرة والشخصيات الجديرة بالذكر وقوائم المراجع الأولية والموجودة في نهاية كل باب، فقد أعدت ترتيبها وفقًا للأبجدية العربية بدلاً من الترتيب الأبجدي الإنجليزي؛ وذلك تيسيرًا للقارئ كي يجد بسهولة ويسر ما يبحث عنه،

وأرجو أن تتاح الفرصة مستقبلاً لترجمة باقى مجلدات الكتاب التي تستكمل الحديث عن تاريخ العلم حتى العصر الحديث.

أرجو أن أكون قد وُفقت في التعبير عن روح الكتاب قبل كلماته.

والله الموفق دائمًا ...

دكتور أيمن توفيق

أستاذ غير متفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر

aymanti@yahoo.com

مصر الجديدة في مارس ٢٠١١

#### تمهيسد

تزداد أهمية التفاعل بين العلم والمجتمع كنقطة محورية في دراسات المدارس الثانوية، وذلك لسبب وجيه: أنه باستكشاف الإنجازات العلمية داخل إطارها التاريخي، يتمكن الدارسون من فهم أعمق لحدث أو لحقبة رمنية أو لحضارة بعينها، وهذا التناول للعلم الذي يزاوج بين فروع المعرفة المتعددة يعتبر القلب لهذا الكتاب.

وسوف يجد قراء «العلم وأزمنته» معالجة شاملة لتاريخ العلم، بما فيه من أحداث وقضايا محددة وتوجهات على مر التاريخ، كما سيجدون أيضًا تناولاً للعلماء الذين بدأوا تلك الأحداث أو تأثروا بها. ونجد أن انغماس العلم في التقدم الإنساني وأحيانًا في الوحشية الإنسانية - هو أمر لا يقبل الجدل، بدءً من اختراع المحراث في العالم القديم ونشأة السفن عابرة البحار؛ إلى الصراع الذي دار في عصر النهضة بين الكنيسة والعلماء الذين نادوا بنظام شمسي يتمركز حول الشمس؛ وإلى نشأة الجراحة الحديثة في القرن التاسع عشر؛ وإلى الهجرة الجماعية للعلماء الأوربيين إلى الولايات المتحدة نتيجة لافعال أدولف هتلر والنظام النازي في ألمانيا أثناء ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.

وعلى الرغم من أن العلم كان له تأثير هائل على المجتمع، فإن ذلك التأثير كثيرًا ما سار في الاتجاه المعاكس، نتيجة للتأثير الكبير القواعد والسنن الاجتماعية على مسار الإنجازات العلمية على مر الزمان، ومناعا لا يمكن النظر إلى التاريخ بوصفه خيطًا لا ينقطع من التقدم المستمر، فإن العلم أيضًا لا يمكن رؤيته كسلسلة مستمرة من الانتصارات المبهرة. ويهدف « العلم وأزمنته » إلى تقديم تاريخ العلم داخل إطاره

التاريخي – وهو إطار لا يتسم فقط بالعبقرية والمخترعات المذهلة فحسب، وإنما أيضاً بالحروب والأمراض والتعصب الأعمى والاضطهاد.

#### تصميم الكتاب

ينقسم «العلم وأزمنته» إلى سبعة مجلدات، كل منها يغطى فترة زمنية محددة:

المجلد الأول: من ٢٠٠٠ ق.م. إلى ١٩٩ م

المجلد الثاني : ٧٠٠-١٤٤٩

المجلد الثالث: ١٦٩٩-١٦٩٩

المجلد الرابع: ١٧٩٠-١٧٩٩

المجلد الخامس: ١٨٩٠-١٨٩٨

المجلد السادس: ١٩٤٩--١٩٠٠

المجلد السابع: ١٩٥٠ إلى الوقت الحالي

وتقسيم تاريخ العلم إلى مثل تلك المجموعات الزمنية الفرعية له مثالبه. فالكثير من الأحداث العلمية – بل العلماء أنفسهم – تتداخل في فترتين زمنيتين مختلفتين. وكذلك كان الشائع على مر التاريخ أن تأثير أي تقدم علمي معين لا يظهر إلا بعد فترة طويلة من ظهور التقدم نفسه. وعلى القراء الراغبين في الحصول على معلومات عن موضوع معين أن يبدأوا بالفهرست الموجود في أخر كل مجلد. فالقراء المتابعون لموضوع ما في مجلدين، قد يجدون نفس المعلومات العلمية في مجلدين.

كما يجدر بالقراء أن يتنبهوا إلى أن كثيرًا من العلماء عملوا في أكثر من مجال واحد أثناء حياتهم، وفي مثل تلك الحالات، قد نجد علماء يأتي الحديث عنهم في فصلين

مختلفين من نفس المجلد، واتسهيل البحث عن أشخاص أو موضوعات معينة كُتبِت في الفهرست أرقام الصفحات التي ذكر فيها الحديث الرئيسي بالحبر الثقيل،

فى داخل كل مجلد انقسمت المادة العلمية إلى فصول، وفقًا لمجال الموضوع، وفيما يتعلق بالمجلدات ه و7 و٧ تضمنت ثلك المجالات: الاستكشافات والمكتشفات، وعلىم الحياة، والرياضيات، والعلب، وعلىم الفيزياء، والتكنولوجيا والاختراعات، أما المجلدات ١ و٧ و٣ و٤ فسوف يجد القارئ أن الفصول الخاصة بعلوم الحياة والطب قد جُمعت سويًا في فصل واحد، إشارةً إلى الوحدة التاريخية بين ثلك المجالات قبل سنة ٠٠٨٠.

### تنظيم المجلد الأول: ٢٠٠٠ ق.م. إلى ٦٩٩ م

بدأ المجلد الأول بقسمين بارزين في صدر الكتاب: مقدمة عامة تتناول العلوم والمجتمع أثناء تلك الفترة الزمنية، ثم سجل زمني يقدم أهم الأحداث العلمية في تلك الفترة مع أهم الأحداث التاريخية.

ثم ينقسم المجلد إلى خمسة فصول، وفقًا المجالات الخمسة التي ذكرناها في تصميم الكتاب . وبداخل كل فصل سيجد القراء أنواع المداخيل الأتية:

سجل زمني لأهم الأحداث. وهي الأحداث المهمة في مجال البحث أثناء تلك الفترة الزمنية.

نظرة شاملة. وفيها نجد تناولاً شاملاً للاتجاهات والقضايا المهمة والعلماء في مجال البحث أثناء تلك الفترة الزمنية.

المقالات الموضوعية: تناقش هذه المقالات، وتتراوح كلماتها بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ كلمة، أحداثًا وقضايا واتجاهات في المجال المحدد، وفي نهاية كل مقال نجد عنوانًا للزيد من القراءة يشير إلى القارئ بمصادر لمعلومات إضافية في الموضوع ما بين كتب ومقالات ومواقع على الإنترنت.

سير حياة في عجالة: يتناول سير حياة العلماء المتميزين في المجال في مقالات تتراوح بين ٥٠٠ و١٠٠٠ كلمة.

شخصيات جديرة بالذكر: سير حياة إضافية مختصرة لمزيد من العلماء النابهين في تلك الفترة.

سجل بالمراجع الأولية: هذه القوائم المرجعية تبين الكتب والمقالات المتعلقة بمجال العديث،

وبعد الفصل الأخير، نجد بابين إضافيين: سجل عام بالمراجع الأولية ذات العلاقة بتاريخ العلم، ثم فهرست عام. وننصح القراء أن يتوسعوا في استخدام الفهرست العام، لأن كثيرًا من العلماء والموضوعات قد تم تناولها في مواضع عديدة.

ومما هو جدير بالذكر فيما يتعلق بترتيب المقالات البحثية داخل كل فصل: أنه تم ترتيب سير الحياة المطولة منها والمختصرة، ترتيبا أبجديا وفقًا لأسماء العلماء، ولم يطبق هذا الترتيب على المقالات البحثية. وعلى القارئ الذي يود البحث عن موضوع معين أن يلجأ للفهرس في أخر المجلد أو إلى فهرس المحتويات في صدر الكتاب. وأخيراً يلزم التنويه بأن المجلد الأول يتناول أحداثاً قليلة حدثت قبل سنة ٢٠٠٠ ق.م، مثل بناء الأهرام في مصر القديمة.

#### سمات إضافية

فى كل مجلد سوف يجد القراء موضوعات إضافية، وضعناها داخل مربعات، تناقش موضوعات لم تتطرق إليها المضوعات البحثية.

وتضيف هذه الموضوعات الإضافية عناصر تشويقية إلى التقدِيم المباشر للعلم الذي تتسم به سائر الموضوعات، ويضاف إلى ذلك أن كل جزء يضم صورًا ورسومًا وخرائط متناثرة في الفصول المختلفة.

#### مقدمة ٢٠٠٠ ق.م. إلى ١٩٩م

#### نظرة شاملة

طوال مسيرة التاريخ الإنساني تقدم العلم والمجتمع جنبًا إلى جنب بصورة تعاونية فعالة. ويصرف النظر عن الجدل الأكاديمي حول التعريف الدقيق للعلم، كان تاريخ العلم في العالم القديم سجلاً لأول خطى مترددة تجاه معرفة منهاجية لعالم الطبيعة. وأثناء الفترة ما بين ٢٠٠٠ ق.م. و٢٩٩م، وبينما المجتمع يزداد تعركزه في جماعات زراعية ومدن تجارية ثابتة، كان تطور العلم يحتضن المخترعات العلمية الضرورية، وفي نفس الوقت يستحث نشأة أول تفاسير عقلانية اضخامة وتعقيدات الكون.

ويحفل السجل الآثارى بدلائل وفيرة على أن كفاح أقدم أسلافنا في سبيل البقاء على قيد الحياة قد حفر حاجة غريزية إلى تشكيل أدوات يتمكنون بواسطتها من اكتساب مزايا جسدية أكبر من القوة المتاحة للجسم البشرى الضعيف نسبياً. وبجانب الفضول الفطرى حول معنى البانوراما السماوية التى ارتسمت على سماوات الليل وكيف تعمل، فإن هذا السعى العميق إلى البقاء على قيد الحياة زاد من أهمية ملكات الملاحظة المنظمة والابتكارات التقنية والفهم العملى للبيئة المحيطة بهم، ومن تلك المهارات الأساسية نشأت الملكات الذهنية اللازمة للتساؤلات العلمية.

وعلى الرغم من أنه من المؤكد أن الصفسارات المتجولة التي سبقت أقدم المستوطنات لم تكن متطورة علميًا أو رياضياتيًا بالمفاهيم المعاصرة، فإن جهودها أسفرت في النهاية عن قاعدة عظيمة من المعرفة التي تشكلت في العلم والفلسفة التي كانت تُمارس في بابل القديمة ومصر والصين والهند.

وفى الوقت الذى لا تزال فيه تفاصيل كثيرة عن الحياة القديمة غامضة، فإن نمط التاريخ الإنسانى يؤكد مبدأ متكررًا: وهو أن الأفكار تنشأ من أفكار أقدم، وفى العالم القديم انصهرت سويًا فى النهاية أعظم نواتج التقدم الذهنى للإنسان القديم، وأنتجت الحضارات الرائعة الكلاسيكية للإغريق والرومان، حيث اندمجت بوضوح مسارات العلم والمجتمع، وتعبر ملاحظة سقراط بأن "الحياة التي لا تُختبر لا تستحق العيش فيها" عن فلسفة علمية مبكرة تحث المفكرين على فحص وتمحيص واختبار العالم وبحث شئونه، وهذا السعى وراء المعرفة والتفكير العقلاني وضع أساساً عملياً لتطور العام والمجتمع العديثين،

#### وضع صيغة للعلم

فى المجتمعات القديمة كان عالم الطبيعة يُفَسُّر بصورة عامة بنزوات الآلهة أو بأحكام البشر. وعلى هذه الخلفية، جاهد العلماء والفلاسفة الأوائل ليصوغوا تفاسير لعالم الطبيعة مبنية على الملاحظة والمنطق، فعن ممارسة بدائية للعد نشأ فى نهاية المطاف الجدل الفيثاغورى حول طبيعة الأعداد. ومن محاولات لتفسير المكونات الأساسية لعالم المادة ظهر لوسيبوس (Leucippus) (ح 23 ق.م.) وديموكريتوس (Democritus) (ح 273 ق.م.) الذين قرروا أن المادة مكونة من جسيمات متناهية الصغر تسمى الذرات،

ولقد كان الصافر الدائم لتقدم العلم هو تنزايد الحاجة إلى تقييم العالم والتأثير فيه. ويتضع جليًا من المسائل الرياضياتية المبكرة الموجودة في كل من برديتي رايند وموسك أن الرياضيات العملية والاستنتاج الهندسي كانا متطورين

أحسن تطور في مصر القديمة، ويخاصة أنهما مرتبطان بعلوم التشييد والبناء. ومن تلك الجنور العملية نمت وترعرعت نظريات الرياضيات المنهجية في بلاد اليونان القديمة.

ومن سوء الحظ أن العديد من حجج العلم القديم التى كانت فى وقت ما مبجلة قد ثبت خطؤها فى ألنهاية. وعلى الرغم من عيوبها، فإن تلك المقولات الفلسفية المنطق والرياضيات كانت خطوات على الطريق إلى الفهم الحديث العلم. وعلى سبيل المثال، نجد أن النماذج الخاطئة للكون التى صنعها بطليموس (ح ١٠٠-١٧٠م) قد هيمنت على التعاليم الفكرية الغربية لما يربو على ألف عام، حتى أطاحت بها ثورة كوبرنيكوس فى القرن السادس عشر، وعلى الرغم من أن فيزياء أرسطو (٢٨٤-٢٣٣ ق.م.) قد أكدت أن جسمًا متحركًا من أى كتلة لابد له من الاتصال بد «محرك» وأن كل الأشياء لابد لها من أمحرك أولى، فإن ذلك كان خطأ وإن كان قابلاً المتثبت التجريبي، ولكن ذلك لم يثبت حتى كان الفحص الدقيق التجريبي والرياضياتي الفلكي والفيزيائي الإيطالي جاليليو جاليلي (١٦٤٤-١٦٤٢) والفيزيائي والرياضياتي الإنجليزي إيزاك نيوبن (١٦٤٢-١٧٢٧).

وفي خضم الأفكار المضللة نجد أحيانًا أمثلة على علم قرى ويصيرة رائعة بالظواهر الطبيعية. فكتاب إقليدس المبادئ، وهو توليفة من البراهين، كان مرجع الرياضيات الأصيل في تلك الفترة. واقترح أريستارخوس الساموسي (٢٦٠-٢٦ ق.م.) أن الأرض تدور حول الشمس قبل ما يزيد على ١٧٠٠ سنة من قيام الفلكي البولندي نيكولاس كوبرنيكوس بتحدي تعاليم الكنيسة وتأكيده على نظرية مركزية الشمس. وثمة مثال آخر على عمق التقدم الفكري في العالم القديم نجدها في أعمال إيراتوسثنيز السيريني (٢٧١-١٩٤ ق.م.)، الذي - أثناء ما كان يعمل في مكتبة الإسكندرية العظيمة بمصر، ومستخدمًا استنتاجات رائعة وتجارب ذكية - توصل إلى تقدير معقول لحيط الأرض في زمن لم تتوفر فيه إلا أكثر الخرائط بدائيةً.

#### بلاد الرافدين ومصر القديمة والعلوم والرياضيات

بعد أن أعيد تكوين سجل الصغارات الإنسانية من الشظايا المتناثرة الرسوم والقدور، وجد أنه يبدأ بمستوطنات مبكرة نشأت على ضفاف أنهار دجلة والقرات في حوالي ٢٥٠٠ ق.م. وعلى الرغم من أن العلماء لا يعتقدون أن تلك الصغارات المبكرة قد عرفت الكتابة، فإنهم كانت لهم سجلاتهم واستخدموا تقويمًا يعتمد على أوجه القمر ومراحله، وقاموا بأول استخدام تقنى المعادن، واستخدمت الحضارة التالية في بلاد الرافدين الكتابة المسمارية ليسجلوا تفاصيل تدفقات التاريخ المبكر وتراجعاته، بدءًا من جلجامش الملك السومري حتى انهيار سومر وظهور بابل.

وقد تركز التقدم العلمي في بلاد الرافدين في فترتين زمنيتين متباينتين، أقدمهما الفترة البابلية (١٠٠-١٥٠ ق.م.) وفيما بعد في الفترة السلوقية (١٠٠-١٠٠ ق.م.). ومن الجلي أن كثيرًا من التقنيات والمهارات الرياضياتية التي استخدمتها هذه المجتمعات يعود تاريخها إلى ما هو أقدم من أي من هاتين الفترتين. وتُغلُهرُ أقدم الكتابات على البردي والكتابات المسمارية تنوعًا واسعًا في التطبيقات العملية للرياضيات، وبخاصة فيما له علاقة بالبناء والتشييد. وفي محاولة منهم لصياغة تقاريم زمنية أكثر دقة وجهوا التفاتهم بصورة خاصة إلى التحركات الموسمية للنجوم. وأتاح ابتكار البابليين لنظام الأعداد الستيني (المبني على ١٠) حسابات أكثر دقة لتحركات الأجرام السماوية التي يحتاجها تقدم الفلك وممارسة التنجيم، ويحلول القرن السادس ق.م. استخدم الكهنة المصريون أدوات بدائية لدراسة مرور النجوم عبر السماء، وأتاحت لهم مراقبة الشمس أن يتنبأوا بصورة أدق بالفيضان السنوي لنهر النيل.

وقد يُستُرُت الكتابة في العالم القديم للناس أن يجمعوا وينسقوا أشياء عديدة وأن يجروا حساباتها، وبجانب قوانين ليبيت - عشتار والملك العموري حمورابي (أول جمع القوانين في تاريخ العالم) نجد بقايا المعتقدات الدينية القديمة والممارسات الطبية

البدائية، وتقدم المومياوات والعقاقير والمراهم؛ شهادة مباشرة على الممارسات الطبية البدائية في مصر القديمة، وفي الصين، كان الوضر بالإبر دليلاً على تكامل منظم وحسن التوثيق بين التشريح ووظائف الأعضاء استمر حتى اليوم، ولا تزال القوانين الغذائية العبرانية تعكس الممارسات الدينية المبكرة والاهتمامات العملية بالصحة.

نجع الرياضياتيون في بلاد الرافيدين في ابتكار نظام مبنى على ٦٠، واستخدامات أولية غير متطورة للقيمة التقريبية «ط» والمعادلات التربيعية وطرائق بشرت بنظرية فيشاغورس وتركت أثرها على رياضيات بلاد اليونان وروما ومصر والصين، وأحرز التحسن في الرياضيات تقدمًا ملموسًا. وأصبح لوح العد والأباكوس (المعداد) من أهم الأدوات اليومية المساعدة في نمو التجارة. كما ترتب على اهتمام الكهنة بتطوير تقويم حسابي لأغراض المارسات الدينية نشأة وسائل دقيقة لتوزيع المواد الغذائية، وأتاح إدخال فكرة الصفر الهندية دعمًا لتطور الرياضيات كانت الحاجة إليه قد أشتدت، وكاد الاحتياج إلى هذه الأنظمة الرياضياتية التي تستخدم فكرة الصفر والقابلة للتنفيذ والهادفة إلى المنفعة أن يكون مضاعفًا في العضارات القديمة الصين والمايا.

#### علوم بلاد اليونان وروما

وصل الاستيعاب البشرى للكون المادى والقوانين الرياضياتية التى تحكمه فى بلاد اليونان القديمة، وهى مهد الحضارات الكلاسيكية، إلى مستويات فكرية لم يصل إليها بعد ذلك إلا فى أخريات عصر النهضة.

وفى الإمكان تتبع النظرية الذرية الصديثة والتصنيفات المنطقية للصادة إلى ديموكريتوس وفلاسفة ما قبل سقراط. وكان التوكيد على أن المادة لها أساس غير قابل للانقسام من شأنه أن يجعل الكون محدودًا ومعروفًا في إطار النظم البازغة المنطق التى ابتدعها زينو وغيره من فالاسفة الإغريق، وباتت النظريات المبكرة عن طبيعة المادة موضع حديث فكرى ومجتمعي، ونشأ المذهب الذرى وطبيعة العناصر ونوقشت في «تيمايوس» لأفلاطون وفي كتابات أرسطو وفي تأكيدات الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين.

وساعمت العلاقات التجارية ومسيرة جيوش الإسكندر الأكبر في تقدم المعرفة في بلاد اليونان القديمة بجلبها للمعارف العلمية من مصر القديمة ويابل والهند والمسين، ويضاف إلى ذلك أن العالم القديم كان يملك حشدًا من الاحتياجات الفكرية التي لم تكن تتطلب اتصالاً ماديًا. فمثلاً، كان الاحتياج إلى تعاوير تقاويم دقيقة في المسين حافزًا على نشأة واستخدام العديد من نفس التقنيات الفلكية والتنجيمية المتاحة في حضارات البحر الأبيض. وبصرف النظر عن نوع الحضارة، أفرزت المراقبات المستقلة للأجرام السماوية داخل تلك المجتمعات تعريجيًا أساسة راسخًا لتقدم الفلك.

كما كان استيعاب العلم والثقافة دافعًا قويًا لنشأة الأنظمة الكونية واللاهوتية، التى ربطت بين تجولات الكواكب وبزوات الآلهة والربات وأهوائها، وعلى الرغم من أن تأويل الأحداث السماوية بوصفها إشارات من قوى ما فوق الطبيعة بقى حيًا فى أوربا حتى القرن الثامن عشر، فإن الأساطير والفرافات المبكرة مفعمة بإشارات بالتنبؤات الخاصة بمراقبة كل من الكسوف الشمسى والخسوف القمرى، ويجانب أهميتها فى الاحتفالات الدينية المحلية، تحول استقراء الأحداث السماوية إلى تفسيرات أسطورية، إن لم تكن فعلية، لميلاد الملوك وسقوط الأسرات الملكية. فمثلاً، ترتب على تنبؤ طاليس بالكسوف الشمسى سنة ٥٨٥ ق.م. توقف الحرب بين الميديين والليديين.

#### أسس العلم الحديث

شجعت نظريات أرسطو الخاصة بالكيمياء والعناصر الأربعة مثل (التراب والهواء والنار والماء) على بدء بحث عقيم ومراوغ عن عنصر خامس (الأثير) أزعج العلماء حتى

ظهرت نسطرية النسبية على يد الفينيائي الألماني – الأمريكي ألبرت أينشتاين (١٨٧٩-م١٩٥) في القرن العشرين.

استمر بثبات إدخال التحسينات على المفاهيم الفيزيائية المادة حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية. غير أن علم بلاد اليونان القديمة، على الرغم من بهائه وتالقه وإنجازاته التكنولوجية، فإنه بقى مجرد فرع من فروع الفلسفة. وكان على العلم أن ينتظر زهاء ألفى عام لحين ظهور المنهاج التجريبي الذي أعطى العلم حيويته،

ولقد أعادت الحضارة الرومانية العلم إلى جنوره المصرية والميزوبوتامية بوسائل بالغة الأهمية. فعلى شاكلة تلك الحضارات الأقدم، عدد الرومان إلى استغلال العلم في تقدم العمارة والهندسة. وترتب على ذلك أن الإنجازات الرومانية كانت واقعية وملموسة: قنوات وجسور وطرق ومبائى عامة كانت أروع ما بنى حتى أواخر عصر النهضة وأكثرها صموداً.

وكذلك لم تتقدم كثيراً الأخلاقيات في الإمبراطورية الرومانية، وكانت تركيبة المجتمع الروماني هي ما تسبب في تأخير نمو العلم بسبب استمرار الاعتماد على عمالة العبيد، وهو مورد شكل حافزاً واهياً لتطوير تقنيات تقتصد من جهد العمل. كما أن قيمة التفكير العلمي كانت موضع تساؤلات إذا أدركنا أنه على الرغم من أن طبيعة المادة كانت موضع بحث فإن الأعراف الاجتماعية القديمة الخاصة بالعبيد ظلت كما هي تقريباً دون مراجعة.

وإذا كان العلم لم يزد إلا قليلاً عن كونه خادمًا لفنون التكتيكات المسكرية والأسلحة الرومانية، فقد نُحى جانبًا من المسرح الفلسفى أثناء تحلل الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، في بدايات عصور الظلام، وظهور المسيحية، وأصبحت الأدلة الموضوعية الخاصة بالكون تُمحص من خلال مُرشَّحات لاهوتية أصرت على تقييم الملاحظات والمقائق في إطار قواعد لاهوتية، ومع حلول لاهوت جديد محل اللاهوت القديم، بدأت المجتمعات التي كانت تعول على تركيبات قديمة موحدة سياسية

واجتماعية، بدأت في التشرذم وصدارت منعزلة فكريًا عن بعضها. ولم تكتف هذه التشرذمات بالتسبب في مزيد من تعويق تقدم العلم فحسب، وإنما نتج عنها ضياع جانب كبير من الثروة الفكرية للعصور الكلاسيكية، وعلى الرغم من أن العلماء العرب تمكنوا من الحفاظ على جزء من المعارف العلمية للعالمين القديم والكلاسيكي ومنطقها، فإن سقوط الإمبراطورية الرومانية هوى بالحضارة الغربية إلى عصور الظلام والعصور الوسطى التي غفا فيها العلم وتعثر لسبعة قرون.

ك. لى ليرنر

### سجل زمسنى : ٢٠٠٠ ق.م. إلى ١٩٩م

ع ٢٥٠٠ ق.م. بداية الحضارة السومرية والكتابة البكتوجرافية بالصور التي سوف تتطور إلى الكتب السماوية؛ وبعد ذلك بما يقارب ٤٠٠ سنة، تبدأ الكتابة الهيروغليفية في الظهور لأول مرة في مصر .

ع - ٣٥٠ ق.م. اختراع العجلة في سومر، عدد نصف ألفية من توحيد مصر العليا ومصر السفلي على يد الفرعون مينا، تبدأ النولة القديمة بالأسرة

الثالثة، بناة الأمرام.

ح ١٢٠٠ ق.م. موسى يقود شعب إسرائيل إلى خارج مصر ويدون الومنايا العشر وغيرها من القوانين، مما يضع أساس العقدة اليهودية-المسيحية.

نشأة وسقوط سلسلة من الإمبراطوريات في الشرق الأدني، فطت أشور محل بابل، ثم حل الفرس محل أشور؛ وهي نفس فترة الأسر البابلي لليهود، حين نشأت

أفكار رئيسية في العقيدة اليهودية-السيحية مثل فكرة السيح والشيطان.

أخريات القرن الخامس - نشئة الفلسفة الغربية على يد طاليس المليطى وغيره بواكير القرن الرابع ق م ممن أتوا من بعده؛ ونشئة الفلسفات والعقائد الشرقية

على يد بوذا وكونفوشيوس ولاو-تزو؛ بداية الجمهورية الرومانية (٥٠٧ ق.م.) والديمقراطية في بالاد اليونان (٥٠٧ ق.م.).

ح ٥٠٠ ق.م.

فيثاغورس الفيلسوف والرياضياتي الإغريقي يضع نظريته الشهيرة، ويدرس العلاقة بين المقامات الموسيقية وأطوال الأوتار على الآلات الموسيقية، ويتوصل إلى الفكرة ذات التأثير البالغ بأن الكون يمكن تفسيره رياضياتيًا.

٤٧٩ ق.م.

معركة ميكال، أخر معركة في سلسلة الاشتباكات بين الإغريق والفرس، وتنتهي بانتصار الإغريق، ويعقبها ٧٥ سنة العصر الذهبي الإثيني؛ وفي أثناء تلك الفترة يظهر سسقراط وبركليس وسوف وكليس وهيرودوت وأبقراط وكثير غيرهم.

ح ٤٠٠ ق.م.

أبقراط وتلاميذه يضعون ميثاق الأخلاقيات الطبية، ويُرجِعون الأمراض إلى أسباب طبيعية، ويستخدمون الغذاء والعقاقير لإعادة الصحة السليمة إلى الجسم.

ح ۲۵۰ ق.م،

أرسطو يؤسس علمي الأحياء (البيواوجيا) والتشريع المقارن، ويبدأ أول محاولة جادة لتصنيف الحيوانات.

۲۳۶–۲۲۲ ق.م.

الإسكندر الأكبر يُخضِعُ مساحة من الأراضى أكبر وفى زمن أقل من أى غاز أخر قبله أو بعده. وكنتيجة لغزواته انتشرت العضارة الهالينستية في غالبية أرجاء العالم المعروف.

ح ۲۱۰ ق.م.

المستكشف الإغريقي بيشياس ببدأ رحلة تأخذه إلى بريطانيا واسكندناره. ع ٣٠٠ ق.م. إقليدس يكتب كتابًا في الهندسة بعنوان 'المبادئ' يقنن فيه كل الأعمال الرياضياتية حتى زمانه؛ وقُدَّر لهذا الكتاب أن يبقى المرجعية في الرياضيات لما يقارب ٢٢٠٠

ع ٢٦٠ ق.م. أريستارخوس الفلكي الإغريقي يقرر أن الشمس وليست الأرض هي مركز الكون، وأن الكواكب تدور حولها؛ ولسوء الحظ، يرفض بطليموس فيما بعد هذا الرأي مفضلاً عليه فكرة مركزية الأرض، وهي فكرة لم يدحضها إلا كويرنيكوس في القرن السادس عشر،

تشين شيه وانج تى يوجد الصين ويؤسس أسرة تشين ويتولى الحكم كناول إمبراطور مسينى، ويأمر بتشييد سور الصين العظيم.

أرشميدس يكتشف مبدأ الطفو، ويتوصل إلى أن الأجسام إذا وتضعت في الماء تفقد من وزنها ما يعادل بالضبط وزن الماء الذي تزيغه.

تشانج تشين، وهو دبلوماسى فى خدمة الإمبراطور الصينى هان ووحى، يقيم اتصالات مع المناطق ذات التثير الإغريقى فى غربى أسيا؛ وهو أول اتصال بين الشرق الأقصى والغرب، ويؤدى إلى افتتاح طريق الحرير.

بعد ١٣ سنة من اغتيال يوليوس قيصر، ابن أخته أوكتافيان يهزم آخر أعدائه، أنتونى وكليوباترا في معركة أكتيوم؛ وبهذا الحدث تكون البداية الفعلية للإمبراطورية الرومانية، ولما يسمى السلام الرومانية الذي امتد قرئن،

۲۲۱ ق.م.

ح ۲۲۰ ق.م.

ح ۱۲۰ ق.م.

٣١ ق.م.

| يستوع النامسري يموت على الصليب، ويعتدها بست           | ح ۳۰م |
|-------------------------------------------------------|-------|
| سنوات يرى الفريسي شياول رؤيا وهو في طريقه إلى         |       |
| دمشق؛ تجعله يعتنق المسيحية ويساهم في تأسيس            |       |
| الدين وفقًا لتعاليم يسوع.                             |       |
| المخترع الصيني تساي اون يتقن طريقة لصنع الورق         | ه۱۰م  |
| من لحاء الأشجار والخرَق والقنب،                       | ,     |
| موت ماركوس أوريليوس، أخر الأباطرة الأربعة العظام      | -۱۸۰  |
| الذين حكموا منذ سنة ٩٦م، مؤذيًّا بانتهاء فترة "السلام | •     |
| الروماني"، وبداية اضمحلال الإمبراطورية الرومانية.     |       |
| قسطنطين الإسبراطور الروساني يوقف اضطهاد               | ۲۱۲م  |
| المسيحيين، مما يؤدي إلى اعتبار المسيحية الدين         | •     |
| الرسمي للإمبراطورية الرومانية؛ وفيما بعد، يقسم        |       |
| الإمبراطورية إلى نصفين بشرقى وغربي، يُحكَمان من       |       |
| القسطنطينية وروما .                                   |       |
| بعد نصف قرن من بخول الهون إلى أوربا وبدء تدمير        | ١٠عم  |
| الإمبراطورية الرومانية الغربية، القوط الغربيون بزعامة | ,     |
| ألاريك يجتاهون روما؛ وبعد ٦٠ سنة أخرى تنتهى           |       |
| الإمبراطورية الغربية رسميًا.                          |       |
| الركاب، الذي أتت به إلى الغرب القبائل الرحل الغازية،  | ٠٥٤م  |
| يظهر في أوربا لأول مرة، وهو أحد أهم الاختراعات في     | 1     |
| التاريخ لأنه جمل القتال من فوق ظهور الخيل ممكنًا،     |       |
| وبهذا يفتح الطريق أمام نشأة الفروسية والإقطاع.        |       |
| الرسول محمد وأتباعه يهربون من مكة، بادئين بذلك        | 7759  |
| التقويم الهجري – مع سلسلة من الغزوات الإسلامية        | •     |
| نشرت الحكم الإسلامي بحلول سنة ٥٠٠م من مراكش           |       |
| إلى أفغانستان، ومن إسبانيا إلى الهند.                 |       |
|                                                       |       |

# البابالأول

الاستكشافات والمكتشفات

#### سجل زمنى

حوالی ۱٤۷۲ ق.م.

حوالی ۲۰۰ ق.م.

أرض بُنت، في منطقة الصومال الحديث. الملاحون القرطاجنيون يدورون حول القارة الإفريقية؛

حتشبسوت ملكة ممسر ترسل بعثة إلى الجنوب إلى

كما يؤسس القرطاجنيشون حوالى ذلك الوقت أيضًا مستعمرات أوربية مثل: مرسيليا ويرشلونة، ونيما بعد تنشئ مجموعة منهم بقيادة هانو مستعمرات في غرب

إفريقيا.

هيروبوت يزور كثيرًا من مناطق العالم المعروف، ويجمع مواد - تشمل معلومات جغرافية - لكتابه «التاريخ».

۲۲۰–۲۲۶ ق.م.

حوالي ٢٥-٤٢٤ ق.م.

فى نهاية فتوحات الإسكندر، التى تزيد كثيرًا من معرفة الإغريق بالعالم، يقود قائد إغريقى يدعى نيارخوس أسطولاً ويستكشف الطريق البحرى من مصب نهر

•

بيشياس المستكشف الإغريقي يبدأ رحلة تأخذه إلى بريطانيا وإسكندينانيا.

السند إلى رأس الخليج الفارسي،

حوالی ۳۱۰ ق.م.

تشانج تشين، الدبلوماسي الصيني لدى الإمبراطور هان و-تى يتصل بالمناطق التي تحت النفوذ الإغريقي في

غرب أسيا؛ وكان ذلك هو أول اتصال بين الشرق

الأقصى والغرب، ويؤدى إلى افتتاح طريق الحرير.

حوالی ۱۲۰ ق.م.

ەە-ئە ق.م.

حوالي ١٠٠ م

سويي ۲۰۰۰ م

فترة ٢٠٠–١٠٠ م

2799

٦٢٥ م

- 77E-7Y4

يوليوس قييمسر يقود الرحلة الأولى من الرحلتين الاستكشافيتين الرومانيتين إلى بريطانيا.

كانيشكا، أعظم حكام الإمبراطورية الكوشانية المتعركزة في بيشاور بالهند (الآن في باكستان)، يبدأ اتصالاً حيويًا بين الشرق والغرب، مساهمًا بذلك في إدخال الثقافة الهلينستية إلى الهند، والبوذية إلى الصين.

موجة من الهجرات غربًا، تبدأ بالهون في القرن الرابع م، وبذلك تُغَيِّرُ إلى الأبد سمات أوربا ووعيها بالعالم الخارجي،

فا مسين، وهو صيئى بوذى، يرتحل إلى الهند وسيلان، وهو أول اتصال مهم بين الصين وشبه القارة الهندية.

القديس كولومبا يؤسس أول دير بارز في الجور البريطانية، في إيونا قبالة ساحل اسكتلندا؛ وهذا الدير وغيره في أماكن أخرى في اسكتلندا وإيرلندا سيساعد على المحافظة على الحضارة الغربية أثناء قرون الظلام من ٥٠٠ إلى ٨٠٠ م.

الرحالة الصينى والحاج البوذى هسوان-تسانج (زوان زانج) يقوم برحلتين فى أرجاء الهند، ويجمع معلومات جغرافية وثقافية مهمة.

## نظرة شاملة

# الاستكشافات والمكتشفات و.م. إلى 199 م.

#### خلفية

ضاعت في خضم الزمن أسماء المستكشفين الأول الذين تجولوا بحثًا عن فرائس الصيد والنباتات الصالحة للأكل في الأرض التي لم يكونوا قد تعلموا بعد أن يستزرعوها، وبعد ذلك بنجيال عديدة تَنَقُلُ الناس عبر مساحات شاسعة من الأرض معمرين أوربا وأسيا وإفريقيا والأمريكتين – واستقر بعضهم في مناخات معتدلة، بينما تحول أخرون إلى بدو مرتحلين إلى الأبد، ولم تبق سجلات مكتوبة لتلك الرحلات المبكرة، وقام الإنسان باستكشافات محدودة – بدافع الفضول أحيانًا، ولكن غالبًا بسبب الاحتياج الدائم للبحث عن الطعام، أما المستكشفون الأوائل، بالمعنى الحديث الكلمة، أي أولئك الذين تركوا لنا سجلاً مكتوبًا لرحلاتهم، فقد اقتصروا على أقوام وأراضي «العالم» الصفير المحدود حول البحر المتوسط، وتلك الإنجازات، التي كثيرًا ما غذتها رغبة حضارة ما في الغزو العسكري، هي أول أمثلة الاستكشاف المق.

وأقدم حضارات مسجلة في العالم كانت حضارات مصر وسومر، وتبعتهما بابل وأشور والحضارة المينوية بجزيرة كريت، والإغريق، وأقدم أمثلة مسجلة للاستكشافات هي ما قام به المصريون الذين قاموا برصلات استكشافية في أعالى نهر النيل،

والأشوريون الذين استكشفوا نهرى دجلة والفرات. وفي حوالي ١٤٩٧ ق.م، أرسلت الملكة المصرية حتشبسوت عددًا من السفن في رحلة تجارية إلى بلاد بُنْت، وشملت الرحلة عبور ١٥٠ ميلاً (٢٤١ كم) عبر الصحراء من النيل إلى سواحل البحر الأحمر، ثم التجديف والإبحار بالشراع حوالي ١٥٠٠ ميل (٢٤١٣ كم) تجاه البحر العربي، ونُحتت مشاهد الرحلة على جدران معبد حتشبسوت الجنائزي في تسجيل غير مسبوق لمثل ذلك الإنجاز،

### الاستكشافات البحرية المبكرة

على الرغم من أن المصريين تركوا بعضًا من أقدم السجلات ارحلاتهم، فإن أول المسكتشفين الحقيقيين كانوا الفينيقيين الشتهروا بسعيهم وراء التجارة والاستيطان في منطقة البحر المتوسط وبمنتجاتهم مثل: الأقمشة الصورانية والزجاج المنفوخ والذين غامروا بالتوغل بعيدًا عن السواحل بحثًا عن طرق جديدة لتوسيع نطاق حضارتهم. وكان الفينيقيين تأثير عميق على الصضارة الإنسانية، مشجعين التجارة بين مجموعات الشعوب، وبهذا عُرفوا المضارات والثقافات المختلفة في حوض البحض الأبيض على بعضهم البعض، وناشرين العلم والفلسفة والأفكار الأخرى في أرجاء العالم القديم. ويعتقد كثير من المؤرخين أن الأسطول الفينيقي الفرعون نخاو الثاني قد دار حول قارة إفريقيا، ويعود الفضل في ذلك إلى رواية حول رحلة استكشافية فينيقية كبيرة استغرقت ثلاث سنوات حوالي سنة ١٠٠ ق.م. ذكرها هيروبون المؤرخ الإغريقي في كتابه «التاريخ».

وأعظم دليل على رحلات الفينيقيين للتجارة والاستكشاف بين الحضارات المختلفة هي الرحلة بعد ذلك الوقت بأكثر من قرن والتي قام بها هانو الملاح القرطاجني. ويهدف تعزيز المستوطنات القرطاجنية وتأسيس أخرى جديدة، أبحر هانو من خلال مضايق جبل طارق، التي كانت تُعرف أنذاك باسم أعمدة هرقل، بمحاذاة السواحل

الشمالية والغربية إلى إفريقيا لإنشاء مستوطنات لحماية طرق التجارة الجديدة والتوسيع فيها، ونصب هانو عمودًا حجريًا يُعرف باسم 'بريبلوس' (Periplus) نقش عليه يوميات مفصلة لرحلته ويعتقد أنه أطول نقش كتبه كاتب فينيقى، ولم يتكرر النجاح الذي حققته رحلته إلا في العصر الذهبي للاستكشافات البرتغالية بعد حوالي ٢٠٠٠ سنة.

وباستثناء هانو، لم تُسجُّل إلا قلة ضبئيلة من مغامرات المستكشفين الفينيقيين. ولم يحدث إلا حوالى سنة ٢٢٠ أو ٢٢٥ ق.م، أن مغامرًا أخر ترك خلفه سبجلاً باستكشافاته وكانت فى اتجاه الشمال هذه المرة. فقد أبحر بيثياس من مساليا (Pytheas of Massalia)، وهو مغامر إغريقي وفلكي وعالم، إلى الشمال إلى ما بعد ما كان الإغريق يطلقون عليه «العالم المسكون». فسار بحدًا، ساحل المحيط الأطلنطي حول إسبانيا ثم بريتاني، إلى أن وصل إلى بريطانيا بحثًا عن القصدير وغيره من المواد التي تهم الإغريق، الذين كانوا منافسين تجاريين أقوياء الفينيقيين. وكان بيثياس أول من استكشف المناطق القطبية الباردة - وربما وصل شمالاً إلى النرويج وإيسلانده وه أول من تحدث عن البحر المتجمد.

#### البعثات البرية

على شاكلة ما قام به المستكشفون البحريون تمت استكشافات أرضية مهمة في العالم القديم وكانت غالبيتها سعيًا وراء السيطرة العسكرية، بواسطة جنود يقوبون جيوشهم في الحروب التي نشبت في ساحة البحر الأبيض، وبخاصة بواسطة الإغريق والفرس. واستخدم عسكريون، مثل زينوفون الضابط الإثيني، معارفهم عن جغرافية المنطقة كي يقوبوا جيوشًا جرارة إلى المعارك قبل أن يعوبوا إلى أوطانهم. وأحسن مثال مبكر للاستكشافات العسكرية كان ما قام به الإسكندر الأكبر، الذي كانت

استكشافاته لتوسيع إمبراطوريته من الضخامة، بحيث إن ألف سنة مرت قبل أن تتمكن حضارة أخرى، هي الفايكنج، من مجرد الاقتراب من حجم غزواته واكتشافاته.

فبدمًا من ٣٣٤ ق.م. شرعت القوات الإغريقية للإسكندر في عبور البحر إلى أسيا الصغرى، وهزمت الفرس، ثم غزت سوريا وفينيقيا ومصر قبل أن تترك البحر المتوسط متجهةً إلى قلب الإمبراطورية الفارسية. واستوات على بابل، وداومت السير في اتجاء الشمال الشرقي حتى وصلت إلى شواطئ بحر قزوين، واقتحمت أفغانستان، ومن خلال ممر خيبر وعبور نهر السند دخلت الهند بحلول ٣٣٦ ق.م. وفي الهند، أرسى الإسكندر مثالاً للاستكشاف الجماعي ندر وجود شبيه له في التاريخ بتقسيمه قواته الهائدة، فأرسل أحسن سفنه بقيادة الأميرال الإغريقي نيارخوس كي تتعرف على المزيد من طبيعة البحر ويعود إلى الوطن عن طريق الخليج الفارسي، بينما سارت بقية قواته براً خلال جنوب بلاد فارس، وقاد الإسكندر بنفسه جزءً من قواته براً عبر ساحل مقران، حيث فعلت الصحراء فعلها في رجاله، قبل أن يعود منتصراً إلى بابل سنة ٣٣٢ ق.م. وفي بحر عشر سنوات سارت قواته مسافة منتصراً إلى بابل سنة ٣٣٢ ق.م. وفي بحر عشر سنوات سارت قواته مسافة مسافة منتور ٢٠٠ ميل (٢٨٠ ٢٣٠ كم)، وهو إنجاز لم يكن له مثيل في العصور القديمة.

ولم تمض إلا بضعة قرون على اجتياح قوات الإسكندر لآسيا الصغرى إلى الهند، حتى وصلت الإمبراطورية الرومانية إلى أقصى مدى لها - بمجرد أن غزا يوليوس قيصر بلاد الغال في الحروب الغالية (٥٨ - ٥٥ ق.م.). وفي أعقاب الحروب البونية (٢٠٢ - ٢٠١ ق.م.) وسعت الإمبراطورية الرومانية من حدودها سريعًا، وفي النهاية ضمت ثروات لا مثيل لها وسيطرت على أراض وصلت شمالاً إلى بريطانيا (ألبيون) وجنوبًا حتى جبال أطلس في شمال إفريقيا - مع اهتمام أعظم بالاستعمار لا بالاستكشاف. غير أن الرومان جعلوا التجارة والمواصلات والترحال ممكنين بصورة لم يسبق أن عرفتها شعوب العالم المعروف من قبل. كما أن العصر الروماني أفرز أعظم جغرافي في العالم القديم، وهو سترابون من أسيا الصغرى، الذي لم يتفوق عملً على كتابه الضخم «الجغرافيا» (Geographica) حتى أخريات العصور الوسطى.

#### استكشاف آسيا

اضافة إلى الغزوات والاستعمار الذي قامت بها إمبراطوريات العالم القديم، كانت الحضارات الآسيوية تبحث عن فرص جديدة لنشر التعاليم الدينية والدعوة إليها - كما تتبته مفامرات الرهبان الصينيين الذين ارتطوا لمسافات شاسعة إلى الغربكي يزوروا المكان الذي وأد فيه بوذا، ولكي يدرسوا الكتب المقدسة البوذية. وجاب غيرهم، مثل فا-هسين في أوائل القرن الخامس وهسيانج - تسانح في القرن السايم، لسنوات عديدة في أرجاء الصبن والهند وأحدثوا تقبلاً عامًا للديانة البوزية في وطنهم المبين – كما استكشفوا طرقًا حديدة للتجارة وبخاصة للحرير تلك البضاعة الفاخرة، وشرع الصينيون في المجازفة غربًا بتلك البضاعة الرقيقة - التي كانت مطلوبة بلهفة من قبل الإمبراطورية الرومانية الثرية - على طريق الحرير، وهو سلسلة من الطرق البرية تربط الصين بأنطاكية ودمشق وغيرهما من المدن في شرق البحر التوسط، وفي بادئ الأمر كانت مغامرة طريق الحرير قد قام بتنظيمها الإمبراطور وو-تي من أسرة هان، الذي أرسل تشائج تشين قائد الحرس الإمبراطوري ومعه مئة رجل كمبعوثين إلى الغرب. وأمضى تشين ورجاله عقدًا من الزمان باعتبارهم أسرى عند قبائل هسيونج عو، الذين عُرِفُوا في الغرب باسم الهون، ولكنهم في النهاية تمكنوا من الفرار واكتشفوا بلاد فارس وبلاد العرب، بل حتى روما، واكتسبوا ثروة من المعارف السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للصينيين، الذين أنشأوا في النهاية بدورهم طريق الحرير، الذي ربط ما بين حضارتهم والغرب،

#### نظرة مستقبلية

فى العصور الوسطى، وبينما حضارات العالم تتطور وتنتشر، تحول فضول الإنسان عن عالمه إلى رغبة فى استكشاف وغزو أراض وشعوب جديدة. وغامر تجار ورهبان وملاحون (وخليط من الثلاثة) فى رحلات استكشافية، وكانت القوى العسكرية

البدوية الفايكنج والمغول، كما كانت الحملات العسكرية الثمانية الجرارة الصليبيين، أمثلة منتقاة الحاجة الجوهرية إلى الاكتشاف والفزو. وبنهاية العصور الوسطى كانت الخريطة السياسية العالم قد تغيرت تغيراً مثيراً، وترسخ الزخم الدافع لبناء الأمم واستعمار (واستكشاف) الأنحاء القاصية من العالم،

آن مارسدن (ANN T. MARSDEN)

# بعثة حتشبسوت إلى بلاد بُئُت

#### نظرة شاملة

فى العام التاسع من حكمها أرسلت الملكة حتشبسوت فرعون مصر (ح ١٤٧٨ – ١٤٥٧ ق.م.) عددًا من السفن فى بعثة تجارية إلى بلاد بنت البعيدة، التى تقع إلى الجنوب من مصر، وانبهر المصريون بالشعب الغريب والنباتات والحيوانات العجيبة التى وجدوها فى بنت، كما تباهوا بإنجازهم لتك الرحلة الصعبة إلى ذاك البلد الغامض البعيد. واحتفلت حتشبسوت بالبعثة بسلسلة من النقوش البارزة زينت بها جدران معبدها الجنائزى الفخيم فى الدير البحري. ويشكل ما كتبته حتشبسوت والنقوش البارزة فى الدير البحري سجلاً غير مسبوق عن الممارسات التجارية والنقوش البارزة فى الدير البحرى سجلاً غير مسبوق عن الممارسات التجارية المصرية، وأنواع السفن المستخدمة فى الرحلات التجارية، والحياة النباتية والحيوانية فى الأراضى الأجنبية، وحضارة البنتيين. ولم تكتف بلاد بنت الغريبة بسلب ألباب المصريين فحسب بل زودتهم أيضاً ببضائع كانت أساسية لتطور الاقتصاد المصرى الداخلى وأسواقه العالمية الاخرى.

#### الخلفية

لم تكن حتشبسوت أول فرعون يتاجر مع بلاد بُنت، فقد كان المصريين علاقات تجارية مع بُنت منذ زمن مبكر يعود إلى الأسرة الخامسة (ح ٢٤٧٠-، ٢٣٥ ق.م.) واستمرت التجارة بصورة متقطعة لما يربو على ألف عام، حتى توقفت في الأسرة الثانية عشرة (ح ١١٨٠-١٠٦٠ ق.م.). وبعدها لا نجد ذكرًا لبلاد بُنت في النصوص

المصرية إلا فيما ندر، ولا يستطيع المؤرخون الجزم باستمرارية الاتصال أو بمداه، والموقع الدقيق لبنت غير مؤكد، ولكنها ربعا كانت تقع إلى الجنوب من مصر بالقرب من سواحل البحر الأحمر فيما هو اليوم السودان أو إريتريا. ولما كانت الإشارات إلى بنت ترد في أنواع شتى من النصوص المصرية (من قصائد الحب إلى السير الذاتية)، وهي وثائق تغطى فترة زمنية طويلة (حوالي ٢٠٠٠ سنة)، فإنه ليس من الواضع أن كلمة بنت تعنى نفس المكان في كل مرة. وعلى هذا فإنه يبدو أن موقع بنت كان يتغير بمرود الزمن، وبحلول الحقبة الإغريقية الرومانية (٢١٠ ق.م. – ٢٩٥م)، يبدو أنه اتخذ سمة أسطورية. وعلى الرغم من ذلك، فإن المصريين، أثناء كل تلك الحقب الزمنية، كانوا عتبرون أن لهم علاقات خاصة مع تلك البلاد الأجنبية الغريبة، وكانوا دائمًا يبدون احترامًا خاصًا للبنتيين وأعمالهم.

وأقدم ذكر لبنت يوجد على حجر بالرمو، وهو نصب مهشم مسجل عليه قائمة بملوك الأسر الفمس الأولى، ووفقًا لما جاء على حجر بالرمو، فإن ساحورع فرعون الأسرة الفامسة (ح ٢٤٦٧-٢٤٥٧ ق.م.) استورد من بلاد بنت ٨٠٠٠٠ وجدة من الأسرة الفامسة (ح ٢٤٦٧-٢٤٥٧ ق.م.) استورد من بلاد بنت من الفضة والذهب). ويسجل نقش آخر من الدولة القديمة رحلة إلى بنت أحضر فيها قزم وقُدم إلى البلاط المصرى، وتذكر سيرة ذاتية خاصة كيف أن رجلاً صاحب سيده إلى بنت وبيبلوس، وهذا النص الأخير يثير أمرًا مهمًا خاصًا بالتجارة مع بنت؛ وهو أنها كانت مجرد جزء من المنظومة التجارية المصرية، وفي الحق، وصتى في ذلك الزمن المبكر، كان المصريون يقومون برحلات منتظمة إلى بيبلوس [ في لبنان الحديثة ] على السواحل الشرقية للبحر الأبيض، إضافة إلى رحلات إلى بلاد بنت، ويبدو أن الطريق المبكر إلى بنت كان يمر بوادي طميلات والبحيرات المرة في دلتا النيل براً إلى ميناء على البحر الأحمر، حيث كانت تُبني سفن كبيرة تستطيع السفر بحراً وتُجهز للسفر جنوباً إلى بلاد بنت.

وفي نهاية النولة القديمة (ح ٢١٩٠ ق.م.) بخلت مصير فترة من الفوضي والتفكك، مما جعل من المستحيل استمرار الاتصال ببلاد بعيدة مثل بلاد بُنت، غير أنه لما عاد الأمن والنظام في النولة الوسطى (ح ٢٠٥٥ ق.م.)، استؤنفت التجارة مع بُنت، وترأس هننو كبير موظفي منتوحت الثالث (ح ٢٠١٤-٢٠٠١ ق.م.) فرعون الأسرة الحادية عشرة، بعثة من ٣٠٠٠ رجل إلى بُنت لاستئناف العلاقات التجارية. ويذكر هننو في سبرته الذاتية تفاصيل عن الرحلة، تشمل معلومات عن التخطيط لها وتنظيمها، ومنها نعرف أن هنتو ورجاله اتخذوا طريقًا جديدًا، فغادروا قفط في مصر وساروا براً من خلال وادى حمامات إلى ميناء على البحر الأحمر. ووفقًا لما قاله هننو فإنه أرسل فريقًا سبق البعثة وحفر أبارًا على طول تسعين ميلاً (١٤٥ كم) في الصحراء ما بين قفط والبحر الأحمر، وأُعطى كل فرد من أفراد البعثة هراوة وحافظة من الجلد لحفظ الماء، وكان يتلقى حصة طعام يومية مكونة من قنينتين من الماء و٢٠ رغيفًا مقيدًا. بل إن قافلة الأمتعة حملت معها مينادل إضافية في حال تمزق أحدها في تلك الرحلة الشاقة. ويمجرد وصولهم إلى الميناء على البحر الأحمر بُنَّت البعثة «سفن بمبلوس»، وهو طراز كبير خاص يصلح للإبحار في البحر ويستخدم في رحالات بيبلوس ويالاد بُنت. وكشفت حفريات أثارية حديثة في مرسى جواسيس عن بقايا ميناء على البحر الأهمر كان يستخدمه تجار البولة الوسطى. ومن ذلك الميناء أبصر هننو ورجاله بمحاذاة الشاطئ، ثم ترجلوا وساروا ما يبدو أنه مسافة كبيرة في داخلية البلاد حتى لاقوا البُنتيين، ومكثوا في بُنت شهرين أو ثلاثة ثم عادوا صاعدين بمحاذاة الشاطئ. ولما وصلوا إلى الميناء المصرى كان عليهم أن يحملوا كل ما أحضروه من بضائع على ظهور الحمير، واخترقوا الصحراء عائدين إلى قفط، وشملت البضائم المر وجلود الحيوانات (الفهود والشيتا) والعاج وخشب الأبنوس والذهب وغير ذلك من البضائم الثمينة. وكانت التجارة مع بنت تستنفد وقتًا طويلاً وموارد كبيرة من المصريين، ولكنها كانت تعود عليهم بمكاسب هائلة.

## التأثير

كانت متشمسوت وإحدة من قلائل النساء اللواتي حكمن مصر، وكانت أبنة لتحتمس الأول (ح ١٥٠٦-١٤٩٣ ق.م.)، ثالث ملوك الأسرة الثامنة عشرة، وتزوجت حتشبسوت من تحتمس الثاني أخيها غير الشقيق وصارت ملكة لمسر، ولما مات تحتمس الثاني (ح ١٤٧٩ ق.م.)، كان وريثه تحتمس الثالث أصغر من أن يحكم، فأمبحت حتشبسوت، زوجة أب الملك الصغير، وصبية على العرش، وبعد انقضاء سنتين على وصايتها على العرش قررت حتشبسوت أن تكسر التقاليد وتعلن نفسها فرعوبًا على مصر. وحكمت بمفردها ما يربو على عشرين سنة، ولكن بعد موتها تولى تحتمس الثالث العرش أخيرًا. ولما كانت هي في حقيقة الأمر مغتمية العرش فقد كان شاغلها الأكبر أن تقنن حكمها وتجعله شرعيًّا. فيذلت وقتًا وجهدًا كبيرًا كي تعلن عن إنجازاتها وتقدمها لرعاياها في أحسن صورة. وتؤكد غالبية أثارها أنها حققت السلام والرفاهية في كل أنحاء مصر. وينت لنفسها معبدًا جِنائزيًّا رائعًا في الدير البحري، وضمنت النقوش البارزة على جدرانه نقوشاً تحكى عن واحد من أعظم إنجازاتها وهي البعثة التي أرسلتها إلى بلاد بُنت. وبالنسبة إلى حتشبسوت، التي لم تصاحب تلك البعثة، كانت التجارة مع بلاد بُنت تشكل تطوراً اقتصاديًا مهمًا كما أنها أثبتت أيضنًا روح المفامرة التي تمتعت بها حتشبسوت في استكشاف بلاد غريبة ويعيدة، وعلى الرغم من أن حتشبسوت ادعت دون حق أن بعثتها كانت أول البعثات إلى بلاد بنت فإنها أعادت الصلات التجارية التي كانت قد تقطعت منذ فترة الاضطرابات الثانية (ح • ١٦٥- ١٥٢٥ ق.م.). ولقد كانت نقوش بُنت جزءًا مهمًا من رسالة حتشبسوت إلى الأجيال التالية، التأكيد على أنها كانت فرعونًا شرعيًا حكمت بحنكة وأتت بالسلام والرفاهية لشعبها.

وعلى الرغم من أن نقوش بنت كانت دعائية في المقام الأول، فإنها حوت ثروة من المعلومات حول بلاد بنت وشعبها وإدارة شئون التجارة، وعمل الفنانون المصريون، الذين من الجائز أنهم صاحبوا البعثة في رحلتها، على التصوير الدقيق لكل خصائص البُنتيين وبيئتهم. فعلى سبيل المثال مبوروا رجال بُنت بيشرة داكنة محمرة، وسمات دقيقة وشعر طويل ولحيات صغيرة، وكان الرجال برتيون عادة تنورة قصيرة، ولكن النسباء كن يرتدين أردية، وكنانت صورة ملكة بنت على النقوش هي أكثرها إثارة للاعجاب والجدل، فقد صروت بانحناءة في الظهر إلى الخلف مبالغ فيها مع كتل من الدهن تغطى أذرعها وأرجلها القصيرة، وهذا التصوير الغريب، ولكنه دقيق، لملكة بنت جعل كثيرًا من العلماء يعتقد أنها كانت مصابة بأمراض خطيرة شتى، رغم أن الأمر قد لا يعدو أن المصريين كانوا ببساطة مبهورين بحجمها الهائل وأرادوا أن يسجلوه بكل دقة. وإضافة إلى الناس أظهرت نقوش بنت القرى وما يحيط بها من نباتات وحيوانات، وكانت القرية البنتية التقليدية تقع على ضفاف نهر، حيث كانت أكواخ مستديرة من الطين وذات قباب تُبنى على أرصفة لتقيها من فيضان النهر والأفاعي والتماسيع وأفراس النهر، وتدل مناظر الطبيعة من النياتات والصوانات التي صنورت على النقوش أن بلاد بنت كانت تقع على تلال من السافانا غربي البحر الأحمر. وبِما أن أحدًا لم يحاول أن يستكشف تلك المناطق فإن تساؤلات كثيرة تنقى بلا جواب حول الحضارة البُنتية وتجارتها مع مصر. ويبدو أن المصريين أنفسهم لم يحتفظوا بمعسكر دائم في بلاد بنت، رغم أن حتشبسوت شيدت معيدًا صغيرًا مكرسًا للإله أمون وملكة بنُثت.

وقد زودت بعثة بلاد بنت مصر بطائفة من بضائم الرفاهية. وكان الطلب أكثر ما يكون على الراتنجات العطرية وخشب المر والبخور، التي كان المصريون يستخدمونها في الاحتفالات الدينية. بل إن المصريين أحضروا معهم أشجار المر، واضعين جنورها في سلال لحمايتها، كي يزرعوها مرة أخرى في المعابد المختلفة. وشملت البضائع المطلوبة الأضرى جلود النمور والفهود والشيئا والعاج وخشب الأبنوس والذهب وحيوانات حية مثل: قرود البابون والماشية والأحجار شبه الكريمة والتوابل، ولم تكن كل تلك البضائع موطنها بلاد بنت وإنما جمعها البنتيون من أعماق البلاد خصيصاً للتجارة مع مصر. وفي المقابل أعطاهم المصريون البيرة والنبيذ والفواكه واللحوم

والطبى والأسلحة وغير ذلك من الأشياء الصغيرة. ومن الجلى أن الاقتصاد المصرى قد استفاد استفادة هائلة من تلك التجارة، لأن كثيرًا مما عادوا به إلى مصر توزعت على المعابد والأشخاص واستُخرمت في التجارة مع بيبلوس، أو منصت في تبادل للهدايا مع الحكام الأجانب.

وأعادت بعثة حتشبسوت إلى الحياة تجارة مهمة ومربحة. ومن الجائز أن تكون مصر كان لها بعض النفوذ والسلطان على بلاد بنت، رغم أن السمة الرئيسية للعلاقة بينهما كانت تجارية وليست سياسية. ولقد كان من المستحيل أن تُحكم بلاد بنت بفاعلية من تلك الشُقة البعيدة. وعلى صعيد أخر فإن حقيقة أن بلاد بنت كانت على بعد سحيق، حيث لا يمكن أن تشكل خطورة على مصر كانت فكرة مريحة للمصريين، الذين كانوا دائمًا في شغل شاغل بالغزو الأجنبي، وأضافت المسافة أيضاً إلى الملاقة عنصراً للتشويق والمغامرة. وببساطة أحس المصريون أنهم يسافرون إلى نهاية العالم لكي يحصلوا على ثروات لا مثيل لها ويكتسبوا معارف جديدة، ومن زوايا كثيرة تمثل البعثة المصرية إلى بلاد بنت أول استكشاف حقيقي في العالم.

#### ساره س. مثقیل (SARAH C. MELVILLE)

#### لمزيد من القراءة

David, R. Handbook to Life in Ancient Egypt. Oxford: Oxford University Press, 1998. Grimal, N. A History of Ancient Egypt. Oxford: Blackwell, 1992.

Quirke, S. and J. Spencer, eds. The British Museum Book of Ancient Egypt. London: Thames and Hudson, 1992.

Trigger, B. G., B. J. Kemp, et al. Ancient Egypt: A Social History. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

## أساطير ثبت أنها حقائق: عندما أخطأ الخبراء

إن كثيراً مما هو معروف اليوم عن العالم القديم يمثل انتصارات الهواة على المحترفين، أو انتصار ما يبدو لأول وهلة أنه من الأساطير على ما هو ظاهرياً محل شكوك علمية. ومثال الأمر الأول: ما حدث سنة ١٩٥٢، عندما تمت ترجمة ما يعرف باسم الخط ب الميسيني (Mycenaean Linear B script)، وهو جهد بدأه مهندس معماري يدعى ميشيل فنتريس (Michael Ventris) (Michael Ventris). وعلى الرغم من أنه أكمل ترجمته بالاستعانة بعالم لغويات محترف هو جون تشادويك المفرة. (Chadwick) فإن فنتريس كان قد استكمل الجانب الأعظم من أعمال فك الشفرة. وعلى الرغم من أن فنتريس كان ضليعًا في موضوعات مثل التحليل الإحصائي فإنه كان أبعد ما يكون عن أن يكون خبيرًا في ميسينيا.

وأما فيما يتعلق بانتصار ما يبدو أنه نصر للأساطير على الشكوك، فيتبدى في معلومات مختلفة وردت بالتوراة تبين أنها حقائق تاريخية دقيقة. ففى لحظة ما كان المؤرخون، برفضهم لقصة الخلق التوراتية، يرفضون داود وسليمان - ناهيك عن إبراهام وموسى - بوصفهم شخصيات لا تزيد تاريخيتها على أخيل وهرقل، وفي الحق تبين الآن أن كل الشخصيات التوراتية تقريبًا بعد نوح كانوا أشخاصًا حقيقيين.

وهناك على وجه الخصوص حالة لافتة النظر وهي حالة الحيثيين في أسيا الصغرى الذين، على الرغم من أنهم ذكروا في التوراة، فإن جيرانهم المباشرين في بلاد اليونان كانوا لا يدرون عنهم شيئًا. وفي القرن التاسع عشر، أثبت الأثاريون وجود الحضارة الحيثية واكتشفوا السبب في أن الإغريق لم يدروا عنهم شيئًا: وهو أن الحيثيين اختفوا سنة ١٢٠٠ ق.م.، في نفس الوقت تقريبًا الذي دخل فيه المسينيون في عصر من الظلام في أعقاب الغزو الدوري.

وهناك قصة واحدة تجمع كل الخيوط السابقة – وهي الأساطير التي تبين أنها حقائق، والهارى نو الذكاء اللماح، والطبقات التاريخية في بلاد اليونان وأسيا الصغرى – وهي قصة هينريخ شليمان (Heinrich Schliemann) (١٩٥٦–١٩٥٢). فمن بين المتع القليلة في طفولته الفقيرة كان كتاب عن حرب طروادة، التي كان الجميع يؤمنون بأنها من الأساطير فيما عدا شليمان. فبعد أن جمع ثروة كبيرة من عمله كتاجر، شد رحاله إلى تركيا للبحث عن موطن الطرواديين، ولم يكتشف طروادة وحدها (وموقعها الحالي حصارليك) بل كشف النقاب في النهاية عن الكثير من ميسينيا،

جدسون غایت (JUDSON KNIGHT)

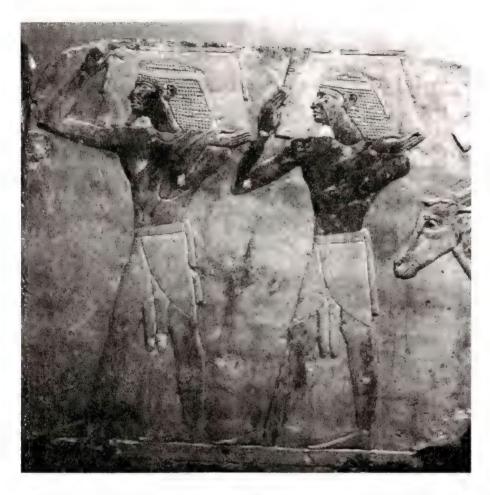

رسم مصرى يبين جزءًا من الحملة إلى بلاد بنت



خريطة توضح الطريق الذي سلكته الملكة حتشبسوت عبر البحر الأحمر إلى بلاد بنت

## دور 'شعوب البحر' في حُويل مسار التاريخ

#### نظرة شاملة

في نهاية القرن الثالث عشر ق.م. دخلت القوى العظمى في شرقى البحر المتوسط والأناضول ومصر في فترة من الإضطرابات السياسية والفاقة الاقتصادية وهجرات للسكان نتج عنها تغيرات عميقة دائمة في الهوية العضارية العالم القديم. فقد تداعت الإعبراطورية الحيثية في الأناضول (تركيا الحديثة) واختفت كليةً؛ ودُمرت تمامًا العضارة الميسينية الإغريقية؛ ونُهبت مدن في سوريا وشواطئ شرقى البحر المتوسط وهجرها سكانها؛ وتمكنت مصر بالكاد، بعد أن فقدت أقاليمها في سوريا وفلسطين، من المحافظة على حدودها، ودامت فترة التمزق التي نشأت عدة مئات من السنين. وتضافرت عوامل شتى في التسبب في فترة الانهيار تلك، غير أن هجرات وغزو مجموعات عرقية مختلفة في كل أرجاء عالم البحر المتوسط كانت من بين العوامل الماسمة. وأطلقت المصادر المصرية على تلك القبائل الجوالة اسم 'شعوب البحر' التي منها استقى العلماء المحدون هذا الاسم.

#### الخلفية

نعمت حضارات بحر إيجه والشرق الأدنى بفترة من رخاء رائع واستقرار عام خلال القرنين الرابع عشر والثالث عشر ق.م. واحتفظت القوى السياسية العظمى أنذاك المصريون والصيثيون وبولة الميتانى والبابليون، بعلاقات دبلوماسية معقدة وكان لها نشاط تجارى حافل، وتصارعوا فيما بينهم السيطرة على المناطق ذات

الربع الوفير في فلسطين وشمال سوريا وسواحل شرقى البحر المتوسط، ووفرت تلك السواحل منفذًا إلى جنر بحر إيجه وأرض بلاد الإغريق، حيث ازدهرت الحضارتان المينوية والميسينية. ونتج عن الاتصال التجارى والدبلوماسية تبادل فني وثقافي على نطاق فاق كل ما كان في أية فترة سابقة، ولأول مرة صار هناك نظام دولي حقيقي.

وكانت مصر في أغلب فترات تلك الحقبة معترفًا بها عالميًا بوصفها 'الأمة القائدة'، فكانت تحكم إمبراطورية تمتد شمالاً من خلال سيناء صعودًا إلى الشاطئ الفلسطيني وحتى سوريا، وجنوبًا من خلال نهر النيل إلى النوبة. وأتى التهديد الوحيد لمكانة مصر المتميزة من الحيثيين في الأناضول، ومن حكام تابعين متمردين، ومن غارات عارضة من القبائل الليبية من الغرب، ومن هجمات متقطعة من قراصنة أو بدو رحل. وتحت قيادة رمسيس الثاني (ح ١٢١٠–١٢٢٤ ق.م.) تعاملت مصر بسهولة مع تلك التهديدات، وفي العام الرابع من حكم رمسيس شن الشردن، وهم قراصنة من جزر بحز إيجه أو من الساحل السوري، هجومًا شرسًا على الدات المصرية. وهزمهم رمسيس وحل مشكلة أي هجوم مستقبلي بأن أدمج من بقي من الشردن على قيد الحياة في جيشه، وكان ذلك هو أقدم ذكر لأي من شعوب البحر، وجدير بالذكر أنهم صاروا فرقة مرتزقة مهمة في جيش فرعون.

وكان من المحتم أن يشتبك رمسيس في صدراع مع الحيثيين حول السيطرة على سوريا، وحاربهم في معركة قادش حوالي سنة ١٢٨٦ ق.م. ولم تكن نتيجة المعركة حاسمة، غير أن كلا الجيشين كان يحوى كتاثب من المرتزقة ستظهر أسماء قبائلهم فيما بعد في قوائم أسماء شعوب البحرا. وهكذا نجد أن اللوكا والدردانيين، وكلاهما من الساحل الجنوبي للاناضول، حاربا في صفوف الحيثيين، بينما قاتل الشردانيون لحساب المصريين، وفي تلك اللحظة كان كل من المصريين والحيثيين لا يزالان على درجة من القوة تكفي للتعامل بسهولة معقولة مع تلك القوى العدوانية، ويشهد لجوء كلتا القوتين إلى ضم تلك الشعوب إلى قواتهما بكفاحها القتالية العالية،

ولكنه يشى بضعف خطير في القوى العظمى وهو اعتمادهما على المرتزقة، وحل المصريون والحيثيون خلافاتهما ووقعا معاهدة سلام حوالي سنة ١٣٦٨ ق.م، وبان أن الموقف السياسي في الشرق الأدنى قد استقر، غير أن حكم رمسيس الثاني الطويل الأمد (ح ١٣٦٠–١٣٢٤ ق.م.) قد نتجت عنه أزمة في وراثة العرش واضطراب سياسي وإنهاك اقتصادي أضعف مصر وتركها عرضة للهجوم، وتجاه نهاية القرن الثالث عشر ق.م، عانى الحيثيون أيضاً من مشاكل سياسية داخلية قوضت من أركان السلطة المركزية وأعطت ذريعة للحكام التابعين للتمرد.

وتعتعت أيضاً الجزر الإيجية ويلاد اليونان بالرخاء والنمو الاقتصادى في القرن الثالث عشر ق.م. وسيطر الميسينيون (نسبة إلى مدينة ميسينا) على بلاد اليونان وبحر إيجه من خلال دول—مدن منفصلة اعتمدت قوتها على وجود طبقة محارية قوية. وكانت كل مدينة مستقلة استقلالاً ذاتيًا ويحكمها ملك، وتحميها قلاع حصينة. وليس من المعلوم مدى اتصال الميسينيين بالحيثين أو المصريين أو بموانئ شرقى البحر الأبيض التجارية، ولكن فيما بعد حددت الأساطير الإغريقية تاريخ حرب طروادة الشهيرة بنهاية القرن الثالث عشر ق.م.، وهناك دلائل على التجارة واستيطان محتمل الميسينيين في الأناضول والساحل الشرقي للبحر الأبيض. وكثيرًا ما كان الميسينيون يتحاربون فيما بينهم، وكان من المحتم أن يترك هذا القتال المستمر أثاره، فبدءًا من عرضة للتهديدات الخارجية.

وفى نهاية المطاف نتج عن التدهور الاقتصادى والتغيرات المناخية السيئة (الجفاف) فى كل أنحاء شرقى البحر المتوسط أن القوى العظمى استحال عليها أن تتعامل بكفاءة ضد القراصنة الذين اشتد نشاطهم وضد المغيرين على الأراضي، وليس من المعروف ما الذى دفع هؤلاء المغيرين لأن يبدأوا هجومهم المدمر وهو أمر قيد النقاش، ولكن الخراب الذى تسببوا فيه هو من الأمور المؤكدة.

## التأثير

فى العام الخامس من حكم الفرعون المصرى مرنبتاح (ح ١٣١٤–١٣٦٤ ق.م.)، هوجمت مصر بواسطة الليبيين وتحالف من شعوب البحر شمل الإكوش (Ekwesh) والشيكلش (Shekelesh) والشردن (Sherden) واللوكا (Lukka) والترش (Teresh)، ويبدو أنهم كانوا جميعًا ينتمون إلى سواحل الأناضول. ولم يكن ذلك مقصودًا به أن يكون غارة بسيطة لنهب غنائم، ولكنه كان جهدًا منسقًا بهدف غزو مصر والاستقرار بها. ونجح مرنبتاح في صد الغزو ولكن الأسوأ كان لا يزال في المستقبل. فبعد حوالي ونجح مرنبتاح في صد الغزو ولكن الأسوأ كان الا يزال في المستقبل. فبعد حوالي من شعوب البحر وفقًا لما قاله رمسيس:

... وبالنسبة إلى البلاد الأجنبية، فإنهم دبروا مؤامرة في بلادهم. فتحركت كل البلدان في أن واحد، وانغمست في الحرب، ولم يتمكن بلد واحد من الوقوف أمام جيوشهم، حُتِّى (الحيثيون) وكود وقرقميش وأرزاوا وألاشيا (قبرص). كلها حوصرت ونصبوا معسكرًا في عمور (عمورو أي شمال سوريا). فأقفرت من سكانها وخربوا أرضها بما لم يحدث من قبل. (انظر أ. كورت الشرق الأدنى القديم من حوالي ٢٠٠٠- تحم، الجزء الثاني، لندن: روتلدج، ١٩٩٥، ص ٢٨٧)

وهذا النقش هو الوصف المكتوب الوحيد لدينا لتلك الأحداث. ووفقًا لما يقوله المصريون فإن الإمبراطورية الحيثية ومدن ساحل شرقى البحر الأبيض وقبرص؛ كانت قد استسلمت بالفعل للغزاة الذين اندفعوا بعد ذلك على الساحل كى يغزوا مصر. وفي الحق فإن الحفائر في مدن الإمبراطورية الحيثية وشمال سوريا وسواحل البحر الأبيض الشرقية أثبتت وجود طبقات من التخريب الشامل، وحل بالإمبراطورية الحيثية، التي ازدهرت في الأناضول لما يقرب من ألف عام دمار ماحق حيث إنها نسبت تمامًا حتى إعادة اكتشافها في الأزمنة الحديثة. وخُربت عمور وأوجاريت ولم يعد إليها سكانها قط مناما حدث اكثير من المواقع في فلسطين. وفي مصر حارب

رمسيس الثالث وجيشه معركة بائسة مع القوات المتحالفة للبلست (Peleset) والتشركوو (مسيس الثالث وجيشه معركة بائسة مع القوات المتحالفة للبلست (Washosh) . وانتصر المصريون والكنهم فقدوا ممتلكاتهم في سوريا وفلسطين وغالبية أراضيهم في النوبة نتيجة للقتال. وعلى الرغم من أن المصريين نجحوا في طرد الغزاة، فإن الأسرة العشرين من الناحية الفعلية تمثل نهاية الدولة الحديثة ويصورة ما نهاية مصر الفرعونية، ولم يحدث بعد ذلك أن تمتعت مصر بمثل تلك المكانة الرفيعة سياسيًا أو ثقافيًا؛ ولم يحدث بعد ذلك أن صارت مصر تقود النظام العالمي.

وبينما كان شرقى البصر الأبيض بتداعى تحت وطأة غزوات أشعوب البصر، تعرضت يونان المسينيين بدورها لدمار شامل، وهناك جدل يدور حول من كان مسئولاً عن تدمير الميسينيين، ولكن علماء كثيرين يعزون فناهم إلى غزو قام به شعب جديد قادم من الشمال هم الدوريون. وكان الخراب شاملاً حيث مُحيّث مدن عديدة من الوجود وسقط المجتمع في وهدة الأمية بعد أن فقدوا مقدرتهم على الكتابة بالخط بالمستقيم الذي كان المسينيون يستخدمونه، وبخلت بلاد اليونان في عصر ظلام بلغت شدته أنه دام ما يقرب من ٤٠٠ سنة.

تتسم نهاية عصر البرونز بهجرات مجموعات عرقية مختلفة وانهيار مؤسسات سياسية راسخة في القدّم مثل الحيثيين. وتسبب الدمار الذي أحدثته 'شعوب البحر' في انتهاء عصر البرونز نهاية دموية، غير أن هناك أيضًا بعض النتائج الإيجابية. فقد استقرت القبائل المتجولة بعد أن لم يبق أحد تفترسه، وتعرف العلماء على البلست الذين جاء ذكرهم في نقش رمسيس الثالث، وهم الفلسطينيون (Philistines) الذين استقروا في فلسطين في ذلك الوقت. أما الشردن والشكلش فقد ربطوا بينهم وبين جزيرتي سردينيا وصقلية على التوالى، بينما قد يكون للترش علاقة بالإترسكيين في إيطاليا. وعلى الرغم من أن تلك التعرفات غير مؤكدة فإنها نتفق مع بعض التحركات التي وصفناها سابقًا. وفي وقت ما خلال تلك الفترة، استقر بنو

إسرائيل، الذين لم يكونوا من 'شعوب البحر' في فلسطين وانتقلوا من حياة الترحال إلى حياة الاستقرار وإنشاء المدن.

ترك تدمير حضارات عصر البرونز فراغًا سياسيًا ملأته في النهاية أقوام جديدة ومفاهيم سياسية جديدة. فقد كانت كل القوى العظمى في عصر البرونز ملكيات تسيطر على اقتصادها سلطات مركزية قوية. وكانت غالبية تلك الحضارات تعمل بنظام الضرائب والتوزيع، مع فرص ضئيلة التجارة المستقلة. ومهد انهيار ذلك النمط من الانظمة السياسية الطريق التجديد. وعلى سبيل المثال، تخلى الإغريق، وكانوا لا يزالون يعيشون في دول – مدن مستقلة، عن مجتمع الحاربين الأرستقراطيين القديم وطوروا أنواعًا جديدة من الحكومات، لم تتضمن إلا قلة منها وجود ملوك. وسمع انهيار الحيثين والمصريين لدول أخرى من الشرق الأدنى مثل: أشور ويابل بأن تزداد انهيار الحيثين والمصريين لدول أخرى من الشرق الأدنى مثل: أشور ويابل بأن تزداد التهارات تقنية مثل اختراع الفينيقيين الأبجدية وتطور استخدام الحديد. وقد تكون ابتكارات تقنية مثل اختراع الفينيقيين الأبجدية وتطور استخدام الحديد. وقد تكون شعوب البحر المصريون والبابليون شعوب البحر المنورون والبابليون

ساره س. ملقيل (SARAH C. MELVILLE)

#### لمزيد من القراءة

Barnett, R. D. "The Sea Peoples." In The Cambridge Ancient History, third ed., vol. 2, part 2. (1975): 359-378.

Drews, R. The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe of c. 1200 B.C. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.

Kuhrt, A.The Ancient Near East c. 3000-300 B.C., vol. 2. London: Routledge, 1995.

Redford, D. B. Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992.

Sandars, N. K. The Sea Peoples. London: Tharnes and Hudson, 1978.

## الفينيقيون: دروس مبكرة في علوم الاقتصاد

#### نظرة شاملة

كان الغينيقيون أعضاء جماعة حضارية قديمة تسكن في المنطقة التي تُعرف الأن باسم الشرق الأوسط، واشتهروا بسعيهم الدؤوب التجارة وإنشاء المستوطنات في منطقة البحر المتوسط خلال أخر ألفيات قبل الميلاد، وأسسوا مدنًا ومستعمرات مهمة في أرجاء المنطقة شملت صيدا وصور وقرطاجنة وبيروت. وأصبحت قرطاجنة بعد إنشائها أهم مدينة في غربي البحر الأبيض، فقد كانت المدينة الرئيسية المتجارة وكانت حلقة اتصال مهمة في سلسلة المستوطنات التي أنشائها فينيقيا، وكانت هناك أبضًا مستوطنات فينيقية أخرى عديدة سهلت الطريق إلى إسبانيا، وكانت إسبانيا محطة نهاية مهمة بسبب ثرواتها من المعادن الثمينة، وشملت البضائع المهمة المستوردة الأخرى: البردي والعاج وخشب الأبنوس والحرير والتوابل والفلزات الثمينة والحلي.

وتفرد الفينيقيون بصناعة أشياء كانت مرغوبة في كل أنحاء العالم، وكانوا صناعًا مهرة اشتهروا بدقة تفاصيل عملهم، ويسبب المدى الواسع لترحالهم كثيرًا ما كانوا يأخذون فكرة من إحدى الحضارات ويُحسنون فيها، أو يوفرون أشياء في أجزاء من العالم لم تكن متاحة فيها من قبل، وكانت أهم المواد التي يصدرونها خشب الأرز والزجاج وأقمشة صور، وكان الأرز عظيم الأهمية في الشرق الأوسط القديم؛ لأن ذلك المنتج الطبيعي كان شديد الندرة في مناطق كثيرة، ويضاف إلى ذلك أن طبقات النبلاء كانوا يحبون رائحته الزكية، وابتكر الفينيقيون تقنية الزجاج المنفوخ التي وفرت

منتجات الزجاج لكل طبقات المجتمع، ولعل أكثر السلع المصدرة شهرة كانت أقمشة صور الأرجوانية المصبوغة بصبغات من محار الميوركس (Murex)، وفي الحقيقة ارتبط ذلك النوع من الأقمشة الصورانية بهؤلاء القوم، حيث أن كلمة فينيقيا مشتقة من الكلمة الإغريقية الون الأرجواني (القرمزي)، وكانت أقمشة الكتان الرقيق وأشغال التطريز والنبيذ وأشغال المعادن من بين صادراتهم المهمة، وأخيراً أدار الفينيقيون تجارة مهمة للترانزيت كانت تنقل الأفراد من مكان إلى آخر.

وليست هناك إلا أدلة واهية عن الكيفية التى نشأت بها الحضارة الفينيقية، أو ماذا كانوا يطلقون على أنفسهم بلغتهم؛ غير أن المؤرخين يعتقبون أنهم كانوا يستخدمون كلمة «كنعاني». ومن المثير أن تلك الكلمة نفسها في اللغة العبرية تعنى أيضًا «تاجر»، وهو وصف يناسب الفينيقيين عاشقى التجارة، وربما يكونون قد أتوا إلى منطقة البحر الأبيض حوالي ٢٠٠٠ ق.م.

ويصورة عامة لم تكن فينيتيا دولة مستقلة في الجانب الأكبر من فترة وجودها، وكانت القوى العظمى دائمًا تهددها وتجتاحها، وفي البداية فرضت مصر شيئًا من السيطرة على فينيقيا، ولكن بمجرد أن تمكن الفينيقيون من التخلص من قبضتها كانوا أحيانًا يقعون تحت سيطرة قوى أخرى، مثل الأشوريين والفرس، وفي النهاية احتواهم الرومان في مجتمعهم، وعلى الرغم من ذلك، فإن الفينيقيين تمكنوا من إحداث تأثير دائم على العالم،

كان الفينيقيون أداة رئيسية في نشر طريقة كتابتهم، التي اشتُقت منها أبجديتنا المحديثة. وكانوا يشجعون المتاجرة مع الصضارات الأخرى ومن خلال التجارة كشفوا المضارات والثقافات المختلفة في حوض البحر المتوسط لبعضها البعض. ومن خلال ترصالهم الدائم على خطوط تجارتهم شجع الفينيقيون التبادل الثقافي بين المضارات المختلفة، وساعدوا على الإسراع في نشر العلم والفلسفة والأفكار الأخرى في أنصاء العالم القديم. بل إن الفينيقيين عُنى إليهم، دون حق، اختراع تقنيات

مهمة مثل الزجاج؛ ورغم ذلك فلا شك أنهم كانوا أساسيين في نشر وتحسين تلك التقنية في العالم.

#### الخلفية

أنشأ الفينيقيون طرقًا تجارية استخدمت كلاً من اليابسة والبحر، وهناك دلائل قوية على أن كل غرب أسيا كانت تجويه قوافل برية يقودها فينيقيون. وكانت فينيقيا مرتبطة بالتجارة مع غالبية المضارات المعروفة، وتلك التي كانوا لا يستطيعون الوصول إليها برًا كانوا يسافرون إليها بحرًا.

ولم تتبق إلا أدلة واهية على تجارة فينيقيا البرية. ويفترض بعض العلماء أن مدى التجارة الفينيقية يمتد لأكثر بكثير مما تشير إليه الأدلة التاريخية النادرة، وربما كانت تصل إلى أماكن مثل أواسط إفريقيا. وكل ما هو معروف هو أن تجارة الفينيقيين البرية كانت غالبيتها الساحقة تتم بواسطة القوافل، وكان السبب النيسي لذلك هو الأمان، لأن المجموعات الكبيرة كانت أقل تعرضًا للاعتداء من الجماعات الصغيرة، وسمح ذلك بحماية الحمولات الثمينة من اللصوص الذين كانوا الجماعات الصغيرة دائمًا على الطرق، وهناك سجلات يعود تاريخها إلى ١٦٠٠ ق.م، تشير إلى متواجدين دائمًا على الطرق، وهناك سجلات يعود تاريخها إلى ١٦٠٠ ق.م، تشير إلى أن قوافل الفينيقيين كانت تسافر شرقًا بالأخشاب وتعود بالتوابل، وكانت تزود أقرب جيرانها بالحبوب والمنتجات الأخرى، بينما تزود الحضارات الأخرى بما تحتاجه أو ترغب فيه من بضائع. وكانت التجارة الفينيقية مع مصر تتم على نطاق واسع، ويث كانوا يستوردون منها الأشرعة الكتانية والبردى والجعارين، بينما يصدرون جيث كانوا يستوردون منها الأشرعة الكتانية والبردى والجعارين، بينما يصدرون البيها النبيذ والأقمشة والبضائع المئنعة. غير أن أهم طرقهم البرية كان يؤدى إلى بالاد العرب.

ولقد كان التجارة الفينيقية مع بلاد العرب أهمية خاصة لأنهم لم يكونوا يتاجرون في البضائع العربية المطلوبة فحسب وإنما لأن بلاد العرب كانت أيضاً الطريق الوحيد

الحصول على بضائع الهند. فكانت بلاد العرب هي المصدر الرئيسي التوابل، مثل القرفة، لفينيقيا ومن ثم إلى كل العالم الغربي. وكانت تلك المنطقة من العالم تشتهر أيضًا بالصوف الرقيق. كما كانت هناك أيضًا بضائع أخرى تأتى من بلاد العرب، وفي المقابل، يُعتقد أن فينيقيا كانت تصدر إلى بلاد العرب بصفة رئيسية البضائع المصنعة مثل: المنسوجات الكتانية والزجاج، حيث يُظن أن الطلب عليها كان شديدًا.

وعلى الرغم من أن التجارة الفينيقية البرية كانت واسعة الانتشار، فإن الطرق البحرية كانت أوسع مجالاً. فكانت رحلاتهم تذهب بهم إما إلى مستوطناتهم أو إلى سكان الدول المختلفة. وكانت غالبية المستوطنات التى أنشأها الفينيقيون مستوطنات تجارية أنشئت في مواقع استراتيجية بالقرب من أماكن التزود ببضائع معينة. وكان الهدف من تلك السياسة تمكين الفينيقيين من احتكار تلك البضائع، بحيث يستطيعون أن يغرضوا لها أي أسعار يودونها، وعلى سبيل المثال، يُعتقد أن قبرص قد استُوطئت في بادئ الأمر لاحتوائها على مناجم للنحاس، بينما تنسست ليكيا للحصول على الأخشاب. وعملت المستوطنة على توفير تلك البضاعة لفينيقيا التي كانت بدورها توفر للمستوطنين أنواعًا مختلفة من بضائع فينيقيا المصنعة.

وكانت هناك مستوطنة مختلفة هى قرطاجنة. وكانت قرطاجنة (ومعناها المدينة الجديدة) مدينة كبيرة فى العالم القديم أسسها الفينيقيون على الساحل الشمالى لإفريقيا بهدف إنشاء مركز تجارى مهم. واختير الموقع مطلاً على خليج طبيعى يوفر مرسى أمنًا ووفرة فى الطعام، كما عملت كنقطة بداية للدروب البرية إلى أعماق إفريقيا أو السفر بحرًا إلى إسبانيا، وكانت قرطاجنة مدينة فى غاية الأهمية لفينيقيا حتى دمرها الرومان دمارًا تامًا سنة ١٤٦ ق.م. فى الحرب البونية الثالثة.

وحملت الطرق البحرية الفينيقيين إلى نهايات العالم المعروف، فكانوا يتاجرون في كل أنحاء البحر المتوسط بل إنهم غامروا بتحدى المحيط الأطلنطي، وهناك تخمينات بأن تلك الطرق التجارية قد وصلت بهم إلى الدوران حول إفريقيا، وإلى بريطانيا العظمي، وأنهم تاجروا مع جزر الكتاري.

وكان الفينيقيين أهداف ثلاثة من تجارتهم مع الدول الأخرى، أولها: أن يبيعوا بضائعهم المصنَّعة مقابل أرباح. وثانيها: أن يبيعوا منتجات أمم أخرى نظير أرباح. وثالثها: أن فينيقيا أرادت أن تحصل من بلد ما على بضائع ترغب فيها أمم أخرى، وبهذا كانت فينيقيا تحقق أرباحًا من كل بلد بثلاث طرق مضتلفة. وكان الأساس الجوهرى الفلسفة الاقتصادية الفينيقية هو الوصول إلى احتكار ما. وكثيرًا ما كان التجار يذهبون إلى بلد ما ويبيعون بضائع أساسية للحياة بأسعار بالغة التدنى، حيث يطردون التجار المحليين من السوق، وبمجرد تحقيق ذلك الهدف أصبح السوق المحلى معتمدًا اعتمادًا كليًا على الفينيقيين لتزويدهم بتلك المنتجات.

## التأثير

صنف بعض المؤرخين، دون وجه حق، الفينيقيين بأنهم مجرد باعة متجواين سلبيين الفنون والبضائع. غير أن الأمر لم يقتصد على أن إنجازاتهم التاريخية تستحق التنويه والذكر فحسب، وإنما كانوا أساسيين في نشر المعرفة والأفكار في العالم القديم. ومن نواح كثيرة يمكن اعتبارهم وسطاء من حيث التأثير. ويجب ألا تقلل من شأن إسهاماتهم حقيقة أنهم لم يكونوا المبدعين لبعض المفاهيم أو التقنيات، فقد عملوا كنَقلة الفكر والأفكار بين الحضارات المختلفة وساهموا في تنشيط تبادل التقنيات والمعرفة بينها. وبهذا تمكنت حضارات عديدة، كانت ستبقى معزولة عن بعضها البعض لفترات طويلة، من الاستفادة من وجود الحضارات الأخرى، ويمكن تتبع مسار المعرفة من بلاد الرافدين ومصر إلى فينيقيا ومنها إلى قبرص والأناضول وسوريا. وهكذا يمكن أن نعزو إلى الفينيقيين فضل نقل المعارف بين مجموعات حضارية متعددة.

ويدين الإغريق على وجه الخصوص بامتنان كبير إلى الحضارة الفينيقية. وأول وأهم شيء أنهم تبنوا الأبجدية الفينيقية لاستخدامهم الخاص مع تحويرات أو تغييرات

ضنيلة. كما أن الإغريق طبقوا أيضاً المعايير الفينيقية للأوزان والمقاييس. ويضاف إلى ذلك أن الإغريق تبنوا الفن الفينيقى، من الرسوم الزخرفية على الأوانى الفخارية إلى الطرز المعارية للأبنية.

وكان على الفينيقيين أن يكونوا مهرة في وسائل الملاحة كي يتمكنوا من التربع على عرش التجارة. وغطت طرقهم التجارية العالم المعروف وزادت عليه. وتميزوا بكونهم ملاحين صبورين ولكنهم غير هيابين، وكانوا يتوقون إلى المغامرة في مناطق لم يجرؤ أحد من قبلهم على الذهاب إليها. ويُعزى إلى الفينيقيين فضل الدوران حول إفريقيا، واكتشاف جزر الأزور، ومن الجائز أن يكونوا قد وصلوا إلى بريطانيا العظمى، وقد فعلوا ذلك آملين أن ينشئوا احتكارات تجارية أو يوسعوا من نطاق تجارتهم، وحافظوا على أسرار مسارات طرقهم التجارية ووسائل الملاحة فيها، ولكن تلك الأسرار تسربت ببطء إلى المجتمعات الأخرى، وعلى سبيل المثال، يُعزى إلى الفينيقيين فضل الاهتداء بالنجم القطبي كعامل مساعد في الملاحة. وكان ذلك وغيره من تقنيات التعرف على الطرق إسهامًا ومساعدة كبيرة لمن أتى بعدهم من الشعوب من تقنيات التعرف على الطرق إسهامًا ومساعدة كبيرة لمن أتى بعدهم من الشعوب

كان تأثير الفينيقيين على العالم اقتصاديًا وحضاريًا في المقام الأول. وكان تأثيرهم السياسي ضئيلاً وتجنبوا المواجهات قدر استطاعتهم. واستغلوا أماكن اختيرت بعناية بها مرافئ طبيعية كي ينشئوا فيها مدنهم ومستوطناتهم. ومكنت تلك المواقع الجغرافية الفينيقيين من تكوين تجارة ضخمة كانوا يوفرون فيها تبادلاً ليس للبضائع فقط وإنما أيضًا للمعلومات والأفكار بين الصضارات. ومن المؤكد أن الحضارات اللاحقة تدبن بالكثير الفينيقيين.

جيمس ج. هوقمان (JAMES J. HOFFMANN)

#### لمزيد من القراءة

Aubet, Marua E. The Phoenicians & the West: Politics, Colonies & Trade. New York: Cambridge University Press, 1996.

Bullitt, Orville, H. Phoenicia & Carthage: A Thousand Years to Oblivion. Pittsburgh: Dorrance Publishing, 1978.

Rawlinson, George. Phoenicia. North Stratford: Ayer Company Publishers, 1977.



سفينة فينيقية

## فارس توسع حدود إمبراطوريتها والاستكشافات والتنظيم الإدارى

#### نظرة شاملة

عندما نشأت الإمبراطورية الغارسية في القرن السادس ق.م، كانت أكبر إمبراطورية عُرفت، ووفرت لجنوب غرب أسيا والمناطق المجاورة مستوى من التنظيم الإداري لم يسبق له مثيل. فقد بني الفرس طرقًا وحفروا قنوات وأنشأوا أول نظام بريدي مهم في التاريخ للحفاظ على الاتصال بين الإمبراطور وساتراباته (أو حكام أقاليمه). واحترم الفرس معتقدات الشعوب التي غزوها بما عُرفُوا به من تسامح ديني، على الأقل في العهود المبكرة للإمبراطورية، فقد سمحوا، على سبيل المثال، لبني إسرائيل أن يعيدوا بناء مدينتهم أورشليم. ومن خلال اليهودية وفيما بعد المسيحية سوف يكون لعقيدتهم الزرادشتية تأثير عميق، وإن يكون غير مباشر، على الحياة الروحية للغرب. وبالمثل سيكون لبلاد فارس تأثير سياسي هائل من خلال تأثيرهم على الرد الإغربق.

#### الخلفية

فى حوالى ٢٠٠٠ ق.م. بدأت مجموعات من القبائل تُعرف اليوم باسم الهندو-أوروبيين بالتحرك من موطنهم وهو الآن جنوب وسط روسيا، وليس معروفًا إلا النزر اليسير عن تلك المجموعات، الذين انتهى بهم الأمر إلى التوزع بين الهند وأوربا؛ وحقيقة فإن الدليل الوحيد على مجرد وجودهم هو العلاقة القوية بين لغات إيران والهند وأوربا. وشرعت مجموعة من الهندو-أوربيين هم الآريون في التحرك إلى المناطق التي تعرف اليوم باسم أفغانستان، وفيما بين ٢٠٠٠ و١٥٠٠ ق.م. انقسموا إلى مجموعتين. فبعضهم هاجر شرقًا، حيث غزوا شعوب وادى السند وأسسوا الحضارة الهندوكية في الهند القديمة، بينما اتجه آخرون جنوبًا إلى ما هو اليوم إيران - حيث سميت الأرض باسمهم.

وفى النهاية انقسم الإيرانيون مرة أخرى إلى مجموعات، أهمها الميديون (الماديون) على شواطئ بحر قزوين فى الشمال، والقرس عبر الجبال إلى الجنوب. وفى بادئ الأمر كان الميديون هم المجموعة المهيمنة، غير أنهم تلقوا هزيمة على يد الإسكينيين، وهم جماعة شبه بدوية أتوا معا يعرف اليوم باسم أوكرانيا، فى منتصف القرن السابع ق.م. بيد أنهم استردوا عافيتهم واستأنفوا سيطرتهم على المنطقة بعد سنة ٢٦٥ ق.م.، عندما طرد الملك الميدى (المادى) كياكزاريس (Cyaxares) حكم ٢٥٥-٥٨٥ ق.م.) الإسكيذيين وشن حربًا على أشور. وفى ذلك الوقت كانت الأخيرة تسيطر على أكبر وأقوى إمبراطورية فى المنطقة، ولكن كياكزاريس تحالف مع قوة بازغة أخرى هى بابل ليدمروا أشور سنة ٢١٦ ق.م. وفى أعقاب ذلك تقاسم الميديون والبابليون الشرق الأدنى فيما بينهم، ولفترة من الزمن امتد النفوذ الميدى حتى وصل إلى ليديا فى آسيا الصغرى (تركيا الحالية).

حقيقة فإن الميديين وحلف هم البابليين قد مهدوا الطريق لأسرة جديدة هى الأخامينيد (الهخامنشية) وهى البيت الصاكم لفارس. إلا أن ذلك لم يكن ليحدث لولا ظهور حاكم قوى هو كوروش (قورش) الثاني (Cyrus II)، الذي اشتهر باسم كوروش الكبير (ح ٥٨٥-٢٩ه ق.م. ؛ حكم ٥٥٩-٥٢٩ ق.م.)، ووحد كوروش الفرس ضد المبيديين وهزمهم في ٥٥٥ ق.م.، ويهذا أنشأ الإمبراطورية الفارسية.

## التأثير

بعد ذلك شن كوروش الحرب ضد ليديا وهزمها وأسر ملكها كروسوس (Croesus) حكم حبوالى ٥٦٠-٤٦ ق.م.)، سنة ٤٦ ق.م.، قببل أن يبدأ فى شن الحرب ضد الدول – المدن الإيونية فى بلاد الإغريق. وهذا الحدث الأخير له مغزى من نواح كثيرة. فقد كان أول مرة تخترق فيها قوة من بلاد الرافدين (Mesopotamia) أطراف أوربا: وفى الحقيقة، كانت إمبراطوريات الأشوريين والبابليين والميديين لا تزال فى مجملها محلية المدى تضم شعويًا متماثلة نسبيًا من الناحية اللغوية، على الرغم من كونها كانت ذات جنسيات متعددة أكثر من سابقاتها من إمبراطوريات المصريين والحيثيين، وعلى هذا كان غرو بلاد الإغريق يمثل القذائف الافتتاحية فى مصاولة لمسوغ عالم متعدد القارات وهو جهد فشل، على الأقل فى بلاد الإغريق، ونتج عنه أهم صراعات فى العالم القديم.

وفى نفس الوقت حول كوروش انتباهه إلى بابل التى استولى عليها في ٣٦٥ ق.م، ويذلك الغزو، الذى صوره سفر دانيال فى التوراة، سيطر الفرس على أكبر إمبراطورية وجدت حتى ذلك الوقت، شاملة معظم إيران الحديثة والعراق وسوريا وفلسطين وأجزاء من تركيا. ولما أضافوا مصر فيما بعد؛ شكل ذلك ثالث أكبر مملكة فى العالم الشرقى القديم؛ ويعود الفضل فى إنشاء الإمبراطوريتين الأكبر منها العالم الشرقى القديم؛ ويعود الفضل فى إنشاء الإمبراطوريتين الأكبر منها والتى بناها الإسكندر الأكبر (٣٥٦-٣٢٣ ق.م.) وفيما بعد الرومان - إلى المثال الذى ضربه الفرس.

غير أن الإمبراطورية الفارسية كانت أكثر من مجرد كيان سياسي كبير. وكما كان الحال مع المغول فيما بعد، الذين أسسوا أكبر إمبراطورية في التاريخ كله بعد ذلك بسبعة عشر قرنًا، لم يكن الفرس يملكون حضارة متقدمة يغرضونها على العالم، وعوضاً عن ذلك اكتفوا بأن يتكيفوا مع الآخرين ويستعيروا منهم، وسمحوا لرعاياهم الجدد بأن يسيروا حياتهم مثل السابق، فاستمر الأشوريون والبابليون في عبادة

ألهتهم، بل إن كوروش أعاد بناء المعابد البابلية. كما سمح لليهود بالعودة إلى فلسطين وإعادة بناء معبدهم ومدينتهم المقدسة أورشليم.

لقى كوروش حتفه فى ساحة القتال فى ٢٩٥ ق.م، وخلفه ابنه قمبيز الثانى (حكم ٢٩٥-٢٢٥ ق.م.)، الذى غزا مصر فى ٢٥٥ ق.م، وعقب موت قمبيز فى خضم ثورة قامت، استولى على العرش قائد يدعى دارا (٥٥٠-٤٨٦ ق.م.؛ حكم ٢٢٥-٤٨٦ ق.م.) وشرع فى التعامل مع أعداء قمبيز، واستغرق منه إخماد التمرد سنة كاملة، بعدها سار دارا إلى شمال الهند وأضاف مساحات كبيرة من الأرض إلى ممتلكاته، ساهم وذلك بدوره مساهمة كبيرة فى صنع حدث مهم هو صياغة عالم متعدد الجنسيات: فلم يحدث من قبل أن توغل غزاة من جنوب غرب أسيا إلى مثل تلك المسافة إلى الشرق، وهنا ضرب الفرس أيضًا المثل للإسكندر،

وفى الحقيقة فإن الفرس، مثلهم فى ذلك مثل الميديين والبابليين من قبلهم، مهدوا الطريق بصبورة حرفية لمن خلفوهم، وحدث ذلك جزئيًا بسبب أن الفرس والإغريق انغمسوا فى صراع مرير مطول ترك الإغريق متعطشين للانتقام، وعلى الرغم من أن كوروش كان أول من أشعل فتيل ذلك الصراع فإن دارا كان هو من أجع نيرانه وزادها اشتعالاً، ففى ١٦٥ ق.م. سار بجيوشه ضد الإسكيذيين ليمنعهم من تزويد الإغريق بالقمع، وكان على استعداد لأن يهاجم بلاد الإغريق نفسها، وكما تبين فإن شئرن حكم إمبراطوريته استنفدت وقت دارا لعدة سنوات، ولكن حدث فى ٤٩٩ ق.م. أن الدول-المدن الإيونية فرضت عليه القتال بتمردها ضد الحكم الفارسي، وسرعان ما هب الأثينيون والإسبرطيون وغيرهما فى بلاد اليونان وانضما إلى جيرانهما فى إيونيا ضده، ووصل الصراع إلى ذروته فى ٤٩٠ ق.م. بمعركة ماراثون، التى انتهت بانتصار أغريقى. وانسحب دارا على أمل أن يعاود الهجوم مرة أخرى، ولكنه مات بعدها بأربع سنوات دون أن يحقق هدفه.

غير أن دارا أثناء حكمه الطويل فعل الكثير ليغير من نمط الحياة في بلاد فارس. فخلافًا لكوروش، الذي لا يبدو أنه كانت لديه معتقدات دينية قوية، احتضن دارا تعاليم الزرادشتية وعمل على نشرها، تلك التعاليم التى نادى بها النبى زرادشت، الذى يدعى أحيانًا زاراثوسترا (ح ١٦٨- ٥٥ ق.م.). وكانت الزرادشتية تعلن أن الإله أهورا مازدا هو الإله الأعظم على كل الآلهة الأخرى، وكانت تصور منافسه أهريمان بوصفه تجسيدًا للشر، أى الشيطان بمعنى أخر. وكان مقدرًا لتلك الأفكار أن يكون لها تأثير بالغ العمق على بنى إسرائيل، الذين بقى كثير منهم فى بلاد فارس، وخضع كلهم على أية حال للحكم الفارسي. ومن المؤكد أن جمل العهد القديم التى كُتبت فى الأسر ناقشت طبيعة الشر؛ ولكن شخصية الشيطان (وهى كلمة مشتقة من الكلمة الفارسية شايتان وتظهر فى الكتب المقدسة اليهوبية) لا تظهر إلا فى سفر أشعيا وما بعده من الأعمال المتأخرة.

وعلى أية حال فإن فكرة الشيطان لم تترسخ مطلقًا فى العقيدة اليهودية، وهى عقيدة تصور الرب بصفة عامة بوصفه أبًا لكل الأشياء، الطيب منها والخبيث. غير أنه بانبثاق المسيحية من اليهودية بعد ذلك بقرون، تُرسَّخ مفهوم الشيطان ككائن مستقل. وكذلك أذكت فكرة الصراع بين الخير والشر فى المسيحية الإحساس بالرسالة، تلك الفكرة التى تحمل بين طياتها مضمون أن الصراع سيصل إلى ذريته عند نهاية المالم، وأثر ذلك بدوره على الحماس المسيحى العمل الشاق والإنتاج، وهى سلوكيات المالم، وأثر ذلك بدوره على الحماس المسيحى العمل الشاق والإنتاج، وهى سلوكيات مستدفع فى النهاية بمجتمعات أوريا الغربية إلى نجاحات غير مسبوقة فى الفترة ما بعد معدفع فى النهاية بمجتمعات أوريا الغربية إلى نجاحات غير مسبوقة فى الفترة ما بعد المجوس الشلائة وهم يتتبعون نجمًا ليعثروا على الطفل يسوع، رمزًا العلاقة بين الزرادشتية والمسيحية).

وبينما كان أهورا - مازدا ينظم الأمور تنظيمًا سماويًا كان دارا يجاهد بحثًا عن تنظيم دنيوى من خلال إمبراطوريته التي كانت الإمبراطورية الأعظم في التنظيم الإداري حتى وقتها، فأنشأ نظامًا التقاضي كان موحدًا في كل أنحاء الإمبراطورية، مع الأخذ بالعادات المحلية في الاعتبار، وبمقتضى إصلاحاته القضائية صار الأقاليم نوعان من المحاكم: واحدة لتنفيذ القانون حسب الشريعة القانونية الفارسية، والأخرى

نتعامل مع الأمور المحلية طبقًا للقانون المحلى، وقسم الإمبراطورية إلى ٢٠ ساترابية (مرزبانية)، أو إقليم، سمحت بقدر من الحكم المحلى، وكان الساتراب (المرزبان)، الذي عادة ما كان من العائلة الملكية، السلطات المطلقة في حكم منطقته المحلية، ولكنه كان متوقعًا منه بالطبع أن يبقى مخلصًا للإمبراطور المقيم في سوسا عاصمة الإمبراطورية الفارسية.

وفى الحقيقة كان للإمبراطورية عواصم ثلاث. سوسا العاصمة الشتوية، وتختص باستقبال الزوار الأجانب، وتقع فى نهاية 'الطريق الملكي' الذى كان يمتد إلى مسافة ١٥٠٠ ميل (٢٤٠٠ كيلومتر) من عاصمة ليديا السابقة فى سارديس؛ غير أن دارا بنى قصره وغيره من الأبنية العظيمة فى برسيبوليس عاصمة الربيع، التى كانت متوارية بعيدًا إلى الجنوب الغربى، وفى وقت الصيف كان يستخدم همدان أو إكباتانا فى ميديا. وكان الطريق الملكى عند إنشائه واحدًا من أطول الطرق فى العالم، بل إنه يقارن بالطرق السريعة فى الولايات المتحدة اليوم، وكان طريقًا مهيبًا، والطريق رقم هم فاوريدا، لا يكاد يصل بين الصود الكندية فى ميتشيجان إلى أقصى الجنوب فى فلوريدا، لا يكاد يضارعه طولاً.

وجعل الطريق الملكى إنشاء واحد من أوائل الأنظمة البريدية فى العالم أمراً ممكنًا. فانتشرت على طوله ما يقرب من ٨٠ محطة يسلم فيها حملة البريد المنطين الخيل حمواتهم من واحد إلى آخر، وهو نظام لا يختلف عن نظام إكسبريس الخيل الذي كان يستخدم فى الغرب الأمريكي في ستينيات القرن التاسع عشر، وكان نظام الرسل الفارسي على درجة كبيرة من الكفاءة مما دفع هيروبوت (ح ٤٨٤-٤٢٠ ق.م.) إلى أن يكتب فيما بعد "لم تكن الثلوج ولا الأمطار ولا الحرارة ولا حلكة ظلام الليل التمنع هؤلاء الرسل من إكمال دورتهم المخصصحة لهم." واليوم نجد تلك السطور منقوشة على واجهة مبنى البريد الرئيسي بمدينة نيويورك.

وكان استخدام البريد في الإمبراطورية الفارسية مقتصرًا على الملك والساترابات، وحافظ دارا على الأمن والنظام باستعراضات مرئية لقوته العسكرية. ومن خلف الستار أنشأ واحدة من أولى شبكات الاستخبارات فى العالم كى تبقيه على دراية بما يدور فى الإمبراطورية، بيد أن نظام الضرائب الفارسى كان متحررًا نسبيًا، على الأقل فى بدايته. فكان مواطنو الإمبراطورية الفارسية يدفعون ضريبة موحدة هى ١٠ بالمئة من دخلهم، وهو نظام تبناه الخلفاء المسلمون بعد ذلك بألف عام، وعلى النقيض من ذلك، كان قدماء المصريين يدفعون ثلث دخلهم الدولة (وبالطبع يدفع غالبية الأمريكيين اليوم ما يزيد على ١٠ بالمئة)؛ غير أنه لما زادت الضرائب فيما بعد كان لذلك تأثير معوق على الاقتصاد الفارسى مما ساهم فى سقوط الإمبراطورية.

وأدخل الفرس في كل أنحاء البلاد التي فتحوها نظامًا للري ساهم في جعل مساحات في مصر وأواسط آسيا خصبة وصالحة للزراعة. ويضاف إلى ذلك أن الاستقرار الذي وفرته إمبراطوريتهم وكان ذلك يعد تنبؤ بما سوف يحدث أثناء حكم المغول - سهل أنذاك تجارة غير مسبوقة بين الهند ووسط آسيا والبصر المتوسط. وفيما بعد عندما سار إكزرسيس (حكم ٤٨٦-٤٦٥ ق.م.) ابن دارا وجيوشه لمحاربة الإغريق شهدت سجلات هيرودوت عن القوات المقاتلة بالطابع المتعدد الجنسيات لمملكة الفرس المترامية الأطراف: فكان هناك ميديون وفرس وأشوريون وهنود وإسكيذيون وتراقيون وأفارقة.

غير أن الإمبراطورية الفارسية نزلت عن قمتها في عهد إكررسيس. فقد كانت أقل تسامحًا من أسلافه، وقضى بوحشية على ثورات في بابل ومصر، وحاول أن يفعل الشيء نفسه في بلاد اليونان عندما شن سنة ٤٨٠ ق.م. الهجوم الثاني الذي لم يعش أبوه ليقوم به، وهزم الإسبرطيين في ثرموبيلاي وأحرق أثينا، ولكن أسطوله خسر معركة سلاميس، ويحلول سنة ٤٧٩ ق.م. كان النصر حليف الإغريق. وبعدها فقد إكررسيس الاهتمام بتوسيع الإمبراطورية وأمضى معظم وقته داخل قصره، حيث اغتيل سنة ٤٦٥ ق.م.

وأثناء حروب البيلوبونيـز (٤٣١-٤٠٤ ق.م.) وفي أعقابها، حاول الفرس أن يوقعوا الشحناء بين أثينا وإسبرطه، وعلى الرغم من أن فارس وقعت سنة ٣٨٧ ق.م. معاهدة

سلام مع إسبرطه تعترف فيها الأخيرة بالسيطرة الفارسية على آسيا الصغرى، فإن إكزرسيس الثالث (حكم ٢٥٩-٣٢٨ ق.م.) انغمس فى صراع آخر فى البلقان. وفى هذه المرة واجه متحديًا هائلاً أكثر خطورة من أى إغريقى هو القائد المسكرى المقدوني فيليب الثاني (٣٨٧-٣٣٦ ق.م.؛ حكم ٣٥٩-٣٣٦ ق.م.)، الذي أقسم أنه سيغزو الإمبراطورية الفارسية، ولم يعش فيليب ليفعل ذلك؛ ووقع عبه ذلك على ابنه الإسكندر.

ويعود سقوط إمبراطورية فارس الأخامينيدية إلى فتوحات الإسكندر الأكبر فى ٢٣٠ ق.م.، ولكنها عاشت من خلال الإمبراطوريات التى حلت محلها. فالمملكة الفارسية شكلت العمود الفقرى لإمبراطورية الإسكندر، وللإمبراطورية التى أسسها قائده سلوكوس (ح ٥٦٠-٢٨١ ق.م.). وفى ١٢٩ ق.م. سقطت الإمبراطورية السلوقية فى يد البارثيين؛ وفى ذات الوقت ترك مثال الإسكندر أثرًا فى تأسيس الإمبراطورية الموريانية فى الهند. غير أنه فى ذلك الوقت كان كيانًا أكبر يسير على طريق الصعود، وهو كيان تعلم قواده أيضًا من فتوحات الإسكندر والفرس من قبله ألا وهو روما.

جدسون نایت (JUDSON KNIGHT)

لمزيد من القراءة

کتب

Neurath, Marie. They Lived Like This in Ancient Persia. New York: F. Watts, 1970.

Persians: Masters of Empire. Alexandria, VA: Time-Life Books, 1995.

## مواقع على الإنترنت

Persian History." http://www.persian.com/aboutiran/ history."



دارا الأول (دارا الأكبر)



إكزرسيس ملك فارس

## هانو يبحر على الساحل الغربي لإفريقيا- ورما إلى أبعد من ذلك

#### نظرة شاملة

فى حوالى ٥٠٠ ق.م. قامت رحلة بقيادة الملاح هانو من قرطاجنه فيما هو اليوم تونس متجهة إلى الغرب. وكان يقود ستين سفينة بها ما يقرب من ٥٠٠٠ رجل وامرأة، وكُلف هانو بإنشاء مستوطنات تجارية على الساحل الغربى لشمال إفريقيا، وهذا ما فعله منشنًا عددًا من المدن فيما هو المغرب اليوم؛ ولكن هانو وصل إلى أبعد من ذلك بكثير في إنجاز لم يتكرر حتى العصر الذهبى للاستكشافات البرتغالية بعدها بما يقرب من ألفى عام. وأبحر مع رجاله على الساحل الغربى لإفريقيا، ولعله وصل حتى ما يعرف اليوم باسم السنغال أو حتى ليبيريا – وربما، حسبما يعتقد بعض العلماء، إلى أبعد من ذلك.

#### الخلقية

في وقت ما بعد سنة ٨٠٠ ق.م،، أنشأ القرطاجنيون الساميون مدينة قرطاجنه بالقرب من موقع مدينة تونس الحالية، وكان بها في أوج ازدهارها حوالي مليون نسمة، مما جعل منها مدينة لا تكاد تُصدق في حجمها بمقاييس العالم القديم. ونمت المدينة، مضيفة مستوطنات في أنحاء شمال إفريقيا وشبه جزيرة أيبيريا وصقلية، وبحلول القرن الخامس ق.م. صارت قرطاجنه القوة البصرية المسيطرة في غربي البحر المتوسط. وفي ٢٦٤ ق.م. وجدت قرطاجنه نفسها في خضم صراع مع الجمهورية

الرومانية في المروب البونية (وهو اسم الصفة باللغة اللاتينية لكلمة 'فينيقي')، وبعد ١٨٨ سنة دمرت روما المدينة تدميراً تاماً.

غير أن كل ذلك كان في علم الغيب عندما قام هانو برحلته التاريخية. ويبدو أن رحلته تلك لم تكن أول مجموعة من القرطاجنيين يُرسلون إلى الإبحار حول القارة الإفريقية: فيقال إن نضاو الثانى فرعون مصر (حكم ٦١٠-٥٩٥ ق.م.) استأجر جماعة من القرطاجنيين حوالى ٦٠٠ ق.م. للإبحار حول ساحل إفريقيا. وتؤكد بعض التقارير أن تلك الرحلات المبكرة قد أكملت المهمة، بالسير بمحاذاة الساحل ثم داروا حول الطرف الجنوبي لإفريقيا مهتدين بالساحل في المحيط الهندى قبل أن يعودوا إلى مصر.

ومن الصعب أن نعرف كيف نتعامل مع تلك الرواية، التي تبدو أنها مستقلة عن رحلة هانو، واكنها تصمل بين طياتها كشيراً من نفس العوامل – رغم أن التكليف بالرحلة في هذه الحالة كان من حاكم أجنبي. وهذا يشير بدوره موضوع عاذا كان نخاو يرغب في تحقيقه بالضبط، هذا إن كان قد أرسل حقًا تلك البعثة. فمصر سنة ٦٠٠ ق.م، وقد أثقلت كاهلها سنوات من هجوم قوى خارجية، لم تكن في وضع يتيح لها أن ترسل رحلات لمجرد إشباع الفضول أو حتى لاستعراض القوة المصرية، فإشباع الفضول كان أمراً لا يكاد يصدق من الدول قبل الحديثة، والثاني كان في أغلب الظن فوق طاقة الموارد المصرية.

## التأثير

تأتى الغالبية الساحقة من تفاصيل رحلة هانو- وفي الحقيقة كل سيرته الذاتية - من نقش تركه هانو نفسه على نصب أو عمود لتمجيد الآلهة وشكرها على سلامة رحلته. وهذا النقش يعرف باسم 'بريبلوس' (Periplus)، ويتكون من ١٨ (١٩ حسب

بعض الروايات) فقرة مرقمة تحوى إنجازاته، وعلى الرغم من قصرها فإنها تعتبر أطول كتابة معروفة كتبها كاتب قرطاجني.

والنص الذي وصلنا هو نسخة منسوخة من نسخة أخرى، ففي خلال قرن من كتابة هانو لنقشه قام كاتب مجهول بترجمة نسخة مفيدة وإن كانت أبعد ما تكون عن ترجمة ملهمة من النص السامي إلى الإغريقية. وعلى مر القرون التي تلت عكف كتاب إغريق ورومان وفيما بعد بيزنطيون على نسخ نسخ من الأصل، والنسختان المعروفتان اليوم يعود تاريخ إحداهما إلى ما قبل القرن التاسع، والأخرى إلى القرن الرابع عشر، ويؤكد بعض العلماء أن هانو نفسه لم يكتب النقش وإنما كان ذلك من عمل كاهن استجوب ملاحين اثنين من بعثة هانو.

وعلى أية حال، فالنص يبدأ بأن يقرر أن "هانو ملك قرطاجنه" قد "قام برحلة إلى الأراضى الليبية فيما بعد أعمدة هرقل"، وأن النقش يقصد به تكريم كرونوس، وفى الحقيقة فإن تعبير 'ملك' يعنى ببساطة أنه كان من كبار الحكام، بينما كانت 'ليبيا' الاسم الإغريقي لإفريقيا نفسها. وفي أماكن أخرى يتحدث النص عن 'الليبيين الفينيقيين' أي القرطاجنيين - كما يتحدث عن 'الإثيوبيين'، وهو مصطلع عام يصف الأقوام من أصحاب البشرة الداكنة القاطنين في إفريقيا جنوب الصحراء. وأخيرًا، كان 'كرونوس' اسم إله إغريقي (أو بالأدق واحدًا من الجبابرة الماها) بكان أبًا لزيوس كبير ألهة الإغريق. وليس من المحتمل أن يكون هانو أو أي قرطاجني آخر قد أقام نصبًا لكرونوس؛ وربما كان الإله المقصود هم بعل حمون، وهو صورة محورة الإله الذي كان الفينيقيون من أسلاف القرطاجنين يعبدونه.

وكما يُتبين من الفقرة الأولى المرقمة من النقش، فإن أهل قرطاجنه أرسلوا بعثة هانو الاستكشافية بهدف إنشاء مدن أو مستوطنات لتوسيع نطاق إمبراطوريتهم التجارية. ويذكر هانو أنه 'أبحر مع خمسة وستين مركبًا من نوات المجاديف، تحمل حوالى ثلاثين ألف رجل وامرأة، والطعام وغيره من المؤن.' وإنه ليبدو مستحيلاً أن

تحمل ستون سفينة ٣٠٠٠٠ مستوطن، والأغلب أن هانو اصطحب معه ٥٠٠٠ شخص- وهو رقم لا يزال مهولاً بالمقاييس القديمة.

ويعد أن أبحروا خلال أعمدة هرقل، أو مضايق جبل طارق، لمسافة ١٠٠٠ ميل (١٦٠٠ كم) إلى الغرب من قرطاجنه، دخل المسافرون مياه المحيط الأطلنطى التى لم تكن قد استكشفت بعد بكاملها. ثم استداروا تجاه سواحل ما هو المغرب اليوم، حيث أسسوا أول واحدة من المستوطنات العديدة في 'تيمياتيريوم' وهي 'المهدية' اليوم بالقرب من العاصمة الرباط.

وفى النقطة التالية (والتى قد تكون رأس كانتين أو رأس بدورًا أو رأس مازاجان) يقرر النقش أنهم بنوا معبدًا للإله بوزيدون، وهنا، والمرة الثانية، نجد اسمًا إغريقيًا، وهم ربما كرموا إلهًا فينيقيًا من ألهة البحر كان اسمه مجهولاً اليونانيين، ووفقًا النقش أبحر المسافرون شرقًا، وهى معلومة تثير التساؤل لأن اليابسة تقم إلى شرقهم، ولعلهم أبحروا داخل نهر يسمى أم الربية ودخلوا بحيرة، حيث وجدوا، طبقًا لأقوال لهانو، "فيلة وحيوانات برية أخرى"،

ويعد إبحار ليوم أخر أسس الرحالة مدنًا أسموها كاريكون تيكوس وجيتى وأكرا ومليتا وأرامبيس. وأمكن التعرف عليها كلها بدرجات متفاوتة من التأكد، والأخيرة ترتبط بموقع عثر فيه الآثاريون المحدثون على أثار قرطاجنية - تشمل أدلة على أن المستوطنين اشتغلوا بصناعة خاصة بالفينيقيين، وهي جمع المحار اصناعة الصبغة الأرجوانية.

وفى كل مدينة ترك الرحالة خلفهم مستوطنين بينما انطلقوا هم جنوبًا. وأول ذكر فى تقرير هانو عن الحياة البشرية (عدا القرطاجنيين أنفسهم) يأتى فى وصف لقاء بجوار نهر أسماه ليكسوس، حيث تصادق البدو الليكسيون مع الزوار. ويبدو أن بعضًا من السكان المحليين أبحروا مع القرطاجنيين وعملوا مترجمين. إلا أنه حدث فيما بعد أن قابل الرحالة "إثيوبيين عدائيين" فيما قد يكون جبال أطلس الخلفة.

وبعد أن أبحروا قبالة أراض صحراوية وصلت جماعة هانو إلى جزيرة صغيرة يبلغ محيطها خمسة ستادات (حوالي، ٩٠ متر أو نصف ميل) حيث أسسوا مستعمرة أسموها سرن، وربما تكون تلك هي جزيرة هرن قبالة ساحل الصحراء المغربية، رغم أنها أكبر بكثير من الأبعاد التي ذكرها هانو، وسرعان ما قابلوا سكانًا محليين أكثر عدوانية "حاولوا منعنا من الترجل إلى الشاطئ بقذفنا بالحجارة"، وبعدها مروا على نهر— ربما نهر السنغال- "كان ملينًا بالتماسيع وأفراس النهر".

وأبحروا لمدة ١٢ يومًا بعد سرن، وأثناء ذلك الإبحار شاهدت الجماعة "شاطئًا مأهولاً كله بالليوبيين ... لم يكن لسانهم مفهومًا لنا ولا لليكسيين المصاحبين لنا". وفي اليوم الثاني عشر "شاهدنا جبلاً عظيمًا عليه غابات من أشجار عطرية متنوعة". وقد يكون ذلك هو رأس فيردي أو رأس ميسورادو بالقرب من مونروفيا عاصمة ليبيريا المالية؛ ومما هو جدير بالذكر على أية حال أن هانو كان يعاين الموارد الطبيعية النفسة للمنطقة وعينه على التجارة.

وسرعان ما دخلوا خليج غينيا، حيث شاهدوا نيرانًا على الشاطئ أثناء الليل، وفي مدوقع أطلق عليه هانو اسم القرن الغربي، لعله رأس ثرى بوينت في غانا الحديثة، سمعوا "أصوات مزامير وصنج وهدير طبول وصبيحات هائلة. وتملكنا الرعب وطلب منا المترجمون أن نغادر الجزيرة"، وبعد مسافة أخرى شاهدت جماعة هانو بركانًا أطلق عليه اسم "عجلة الألهة"، ولعله كان جبل الكاميرون. وأبصروا لثلاثة أيام "قبالة أنهار من النيران" أسماها هانو القرن الجنوبي، وتقع إما في جابون أو سييرا ليون.

وفى الفقرة الأخيرة يذكر هانو أحداثًا غريبة حدثت فى القرن الجنوبى: "هناك جزيرة فى ذلك الخليج ... وبها بحيرة، داخلها جزيرة أخرى مليئة بالمتوحشين، وغالبيتهم كانت نساء كثيفات شعر الجسم، أسماها مترجمونا الفوريلات. وعلى الرغم من أننا طاردناهم فإننا لم نستطع الإمساك بأى ذكر: فقد فروا جميعًا، وكانوا متسلقين مهرة ودافعوا عن أنفسهم بالحجارة. إلا أننا أمسكنا بثلاث إناث، قاومن من أمسكوا

بهن بالعض والمفالب. فاضطررنا إلى قتلهن وسلفنا جلودهن وأحضرناها معنا إلى قرطاجنه. لأننا لم نبحر أبعد من ذلك بسبب نقص مؤونتنا".

كان ذلك هو أول إشارة مكتوبة إلى الغوريلا، وهي كلمة، وفقًا لقاموس وبستر مشتقة من اليونانية 'جوريلای' (Gorillal) قبيلة من نساء كثيفات الشعر جاء ذكرها في تقرير عن رحلة حول إفريقيا". ويبدى أن الكلمة هي تحريف يوناني لتعبير لقبيلة كيكونجو هو 'نجو ديدا' (ngo diida)، ويعني "حيوان قوى يضرب نفسه بعنف" - ولكن ذلك يحمل بين طياته أمرًا محيرًا في رحلة هانو. فبناء على التقرير المكتوب، كان على المسافرين أن يسافروا مسافة أكبر بكثير، عابرين خط الاستواء، لكي يلاقوا متكلمين بلغة كيكونجو.

وأثار ذلك تساؤلات عما إذا كان هانو قد دار فعلاً حول الطرف الجنوبي لإفريقيا، ولكنه آثر أن يبقي اكتشافاته الأخرى سراً. وكان بليني الأكبر (ح ٢٣-٧٩ م)، الذي قرر أن فراء الغوريلات بقى معروضًا في معبد قرطاجني حتى تدمير المدينة على يد الرومان، قد كتب أن "هانو أبحر من جاديس [قادش] إلى أقصى جزء في بلاد العرب"، وأثناء ذلك دار حول القارة الإفريقية. غير أن هانو في الأغلب استدار فعلاً عندما قال إنه فعل ذلك. وعلى الرغم من أن موضوع اشتقاق كلمة غوريلا لا يزال يفرض نفسه، فإنه يبدو أقل إلحاحًا في ضوء حقيقة أنه لا توجد دلائل على وجود قرطاجني في جنوب أو شرق إفريقيا. وأهم من ذلك أن رأس الرجاء الصالح تشكل عقبة كثداء، وهي التي وجدها الملاح البرتغالي بارثولوميو دياز (ح ١٥٥٠ / ١٥٠٠) غير ممكن عبورها رغم امتلاكه لتقنيات ملاحية أكثر تقدمًا مما كان لدى القرطاجنيين،

وعلى أية حال، ترك ما كتبه هانو تأثيرًا عميقًا على عديد من الكتاب الآخرين، من بينهم هيرودوت (ح ٤٨٤-٤٢٥ ق.م.). فوفقًا لما قاله المؤرخ الإغريقي، كان التجار الفينيقيون على سواحل إفريقيا، ربما في منطقة السنغال الحديثة، يترجلون إلى اليابسة في جزيرة ويضعون كمية من البضائع على الشاطئ ثم يعودون إلى سفنهم، في تقدم الافارقة ويضعون كمية من الذهب، الذي كان وفيرًا في منطقتهم، بجوار

البضائع الفينيقية. فإذا ما قدر الفينيقيون أن التبادل مناسب، كانوا يأخذون الذهب ويرحلون. غير أنهم إذا لم يجدوه مناسبًا يتركون بضائعهم على الشاطئ حتى يُحضر الأفارقة مزيدًا من الذهب، ويمجرد أن يتفقوا على الصفقة يحمل الفينيقيون ذهبهم ويرحلون،

ويبد أن وصف غيرودوت مستمد مما كتبه هانو. وبعد ذلك بقرون ذكر الرحالة المحرب إلى تلك المنطقة أن الأفارقة لا يزالون يمارسون ذلك النمط من التجارة، ومن البديهي أن قرطاجنه ومستعمراتها قد زالت منذ زمن سحيق إلا أن هانو ورحلته تبقى أسطورية: وحتى لو كان قد استدار عائدًا إلى الجانب الغربي من إفريقيا، فإنه يبقى أنه سافر أبعد جنوبًا من أي ملاح حتى القرن الخامس عشر. وفي القرون الأخيرة أشاد كتاب متنوعون مثل: مونتسكيو ورالف والدو إمرسون بهانو وإنجازاته،

جدسون نایت (JUDSON KNIGHT)

لمزيد من القراءة

کتب

Cary, M., and E. H. Warmington. The Ancient Explorers. London: Methuen, 1929.

Simon, Chaman. Explorers of the Ancient World. Chicago: Children's Press, 1990.

Sladen, Dougtas. Carthage and Tunis. London: Hutchinson, 1906.

## مواقع على الإنترنت

Casson, Lionel. "Setting the Stage for Columbus." http://www.millersv.edu/~columbus/data/art/CASSON01.ART

"Hanno's Periplus on the Web." http://www-personal.umich.edu/~spalding/Hanno.

Lendering, Jona. "Hanno." http://home.wxs.nl/-lende045/ Hanno/Hanno.html.



بقايا البوابة البونية في قرطاجنه الأول

## كتاب والتاريخ، لهيرودوت

## نظرة شاملة

يُعرف المؤرخ الإغريقي هيروبوت باسم «أبو التاريخ» لأنه كتب أول عمل تاريخي نثرًا في الآداب الغربية، وكتابه «التاريخ» يتناول الأحداث التي أدت إلى الحروب بين الإغريق والفرس في القرن الخامس ق.م. وعلى الرغم من أنه كتبه بعد الحرب بزمن طويل فإن هيروبوت تحادث مع أولئك الذين عايشوا الحرب، وسافر في أنحاء العالم المعروف كي يتعرف على جغرافية الإمبراطورية الفارسية ويتفهم طرائق الحياة والتفاعلات السياسية للشعوب التي عاشت هناك، ولقد كان هيروبوت واحدًا من أوائل من وصفوا الجغرافيا والثقافة والمجتمع في تلك المناطق.

#### الخلقبة

ولد هيرودون في حوالي سنة ٤٨٥ ق.م. في هاليكارناسوس، وهي مدينة إغريقية على الشاطئ الغربي لأسيا الصغرى، عبر بحر إيجه قبالة بلاد اليونان. وكانت هاليكارناسوس مستعمرة تقع على أطراف العالم الإغريقي، وعلى الرغم من بعدها عن مركز الحضارة الإغريقية فإن أهلها كانوا يتحدثون اليونانية ويعتبرون أنفسهم إغريقًا ويطبقون العادات والديانات والسياسة الإغريقية، ولا يُعرف إلا النزد اليسير عن حياة هيروبون، وهو لا يكشف في أعماله إلا عن القليل من شئونه الشخصية. وتقول بعض المصادر إن عائلته كانت من العائلات الكبيرة في

هاليكارناسوس، وفي شبابه شارك هيرودوت في ثورة ضد طاغية محلى ونُفي إلى جزيرة ساموس لبعض الوقت.

كان الأمر الذي أثار اهتمام هيروبوت هو الحرب بين الإغريق والفرس التي بدأت في ٢٩٠ ق.م. وانتهت أخيرًا في ٤٤٩ ق.م. وكان اهتمامه منصبًا بوجه خاص على الفترة ما بين ٤٩٠ و٧٩٠ ق.م.، والتي فيها حاول الفرس مرتين غزو بلاد اليونان. ولعل اهتمامه في ذلك الصراع قد بدأ وهو صبى صغير عندما اصطحبته أمه إلى ميناء هاليكارناسوس كي يشهد عودة الأسطول الفارسي المهزوم، وفي النهاية توصل هيروبوت إلى قناعة أن النهاية الناجحة للصراع كانت أمرًا أساسيًا للحفاظ على الحضارة الإغريقية، وأن هزيمة الفرس لم تحفظ بلاد اليونان فقط وإنما بقية العالم، من الاجتياح بواسطة الاستبداد الشرقي.

كان العالم الذي يعرفه هيرودوت يتكون من البحر المتوسط والدول المحيطة به، فلم يكن معروفاً انذاك إلا أقل القليل عن بقية أنحاء العالم، وبدأ هيرودوت ترحاله وهو بالغ، على الرغم من أنه ليس معروفاً بالضبط متى كان ذلك ولماذا. كما أنه ليس من الواضع كيف كان يسافر وكيف كان يدفع نفقات رحلته؛ ولعل تاجراً استخدمه أو عمل هو نفسه بالتجارة. وتدل كتاباته على أنه سافر إلى بلاد بعيدة على متن سفن تجارية، وأنه كانت لديه معرفة جيدة بالسفن والأوزان وأنظمة القياس والبضائع التجارية. ومن الجائز أنه كان يسافر براً بالقوافل التجارية، ووصل جنوباً إلى أسوان في مصر وشرقاً إلى نهر الفرات، وغرباً إلى سيرين (ليبيا الآن)، وتوغل في أعماق شمال إفريقيا وإلى مناطق شمال البحر الأسود. وتجول في معظم أرجاء الإمبراطورية الفارسية، من البحر المتوسط غرباً إلى نهر السند في الشرق، ومن روسيا في الشمال الفارسية، من البحر المتوب، وهو يتحدث في كتاباته عن النيجر وتشاد في أواسط إفريقيا، وبحر قزوين في روسيا، وعن إسكيذيا بلاد الإسكيذيين التي تشمل اليوم أجزاء من المجر ورومانيا. ومن المشكوك فيه أن يكون هيرودوت قد زار فعلاً كل تلك أجزاء من المجر ورومانيا. ومن المشكوك فيه أن يكون هيرودوت قد زار فعلاً كل تلك الأماكن، ولكنه سمع عنها من أناس زاروها.

في القرن الخامس ق.م. كانت بلاد اليونان تتكون من دول – مدن مستقلة يحكمها دكتاتوريون أو ملوك أو مواطنون. ونادرًا ما كانت تلك الدول – المدن تتفق فيما بينها، غير أنها كانت تتشارك في نفس الحضارة واللغة والعادات. وخلعت أثينا، كبرى تلك الدول – المدن، ملكها في ١٨٠ ق.م. وأنشأت نظامًا للحكم بموظفين منتخبين بموافقة المواطنين. وفي ١٠٥ ق.م. استولى دكتاتوريون على أثينا، ولكنهم سقطوا في ١٠٥ ق.م.، ونشأ نظام جديد للحكم هو أول ديمقراطية في العالم. وبمقتضاه كان كل مواطن يتسم بالكفاءة يساهم في إدارة شئون الحكومة. ونال هذا النظام المتفرد في نوعه ثناء كتاب عديدين من بينهم هيرويوت، الذي أوضح التناقض بين نظام الحكم الأثنني والفارسي.

## التأثير

يُعرف هيرودوت باسم 'أبو التاريخ' لأنه كان أول من أخذ على عاتقه وضع تفسير مكتوب وموحد الأحداث التاريخية نثرًا، وكانت التواريخ السابقة تُكتب في قالب شعر قصيصى، مثل 'الإلياذة' أو غيرها من الملاحم الشعرية المقفاة، ولعل هيرودوت كان يهدف إلى أن تظهر أعماله على مراحل متعددة، رغم أن الغالبية الساحقة من أعماله وصلت إلينا على صورة كتاب موحد يسمى 'التاريخ'، والأقسام الخمسة الأولى من أعماله، وتسمى تقليديًا 'كتبًا'، تستكشف الأجزاء المختلفة للإمبراطورية الفارسية. وأضافت الكتب إضافات هائلة إلى معارف القدماء عن العالم والبلاد الواقعة على شواطئ البحر المتوسط، ونظرًا لأن أعمال هيرودوت كانت تُقرأ على الملأ على مستمعين إغريق فإنه لم يذكر تفاصيل عن بلاد اليونان، ولكنه شرح تفاصيل الأوضاع السياسية الإغريقية سنة ٥٠٠ ق.م. لأن معاصريه لم تكن لديهم دراية بتلك الفترة أو لم يكونوا يتذكرونها، فقد كانت قبل ذلك بخمسين سنة.

كما أطلق على هيرويون أيضًا لقب «أبو علم الأجناس البشرية» لأنه سجل سؤركيات ومعتقدات وعادات وثقافة شعوب الإمبراطورية الفارسية، وأبدى اندهاشه من

بعض تلك الحضارات، ونفوره من بعضها، ولكنه أعجب بيعضها الآخر، وإحدى جمله التعبيرية مألوفة فيما يختص بالنظام البريدى الولايات المتحدة. فقد أشاد بنظام الاتصالات في فارس وقال عن رسله: "لم تكن الثاوج ولا الأمطار ولا الحرارة ولا حلكة ظلام الليل لتمنع هؤلاء الرسل من إكمال دورتهم المخصصة لهم." وأحيانًا كان هيرودوت يعلق على أحداث غير عادية أو يتحدث عن شعوب مثيرة للاندهاش، وأحيانًا يذكر أقوالاً مرسلة دون أن يذكر ما إذا كان هو يصدق تلك القصص أم لا. وتشي غماله بحماسه الكبير لتنوع الحياة.

غير أن التركيز الأساسى لكتاب 'التاريخ' كان على الحرب بين بلاد اليونان وفارس، وكل رحلات هيروبوت وتحقيقاته ويصيرته تسهم في إلقاء الضوء على خلفية ذلك الصراع وشرح جنور العداء بين البلدين، ورأى هيروبوت أن المعدام هو سلسلة من الصراعات بين المدن الإغريقية المستقلة والإمبراطورية الفارسية الضخمة المترامية الأطراف التي يحكمها حكام مستبدون شرقيون حكمًا أوتوقراطيًا مطلقًا. وكان يؤمن بئن الآلهة عاقبت البشر الذين يظهرون إفراطًا في الكِبْر والعجرفة، التي جسدتها أحسن ما يكون الكلمة الإغريقية 'هويريس' (einubris)، وأن الهزيمة الفارسية توضع إيمانه هذا بجلاء، غير أن هيروبوت كان يؤكد دائمًا في كتاباته الدور الذي لعبته شيم الرجال لا تدخل الآلهة، وكان هذا التوجه العقلاني في كتابه التاريخ شيئًا جديدًا تمام الجدة.

كانت الدول – المدن الإغريقية تشترك في اللغة والثقافة والدين والتاريخ، وعلى الرغم من خلافاتها الطويلة الأمد فإنها اتحدت في ٤٨٠ ق.م. كي يهزموا الفرس. وكانت فارس يحكمها دارا الثاني الذي غزا مجموعة من الحضارات المتباينة، لهم لغات وعادات وديانات مختلفة، وسيطر عليها. ويلغ دارا من القوة مبلغًا مكنه من الاحتفاظ بجيش جرار ويحرية مكونين من شعوب مختلفة تحت قيادة واحدة موحدة. وأبدي هيرودوت عجبه من حجم القوات الفارسية، ولكن الأرقام التي يذكرها كانت أرقامًا عجيبة، بحيث إن المؤرخين لا يتخذونها في اعتبارهم بوصفها مبالغات صارخة.

وكان هيرودوت يتمتع بحماسة القصاص لقصة محبوكة كما كانت له عين ثاقبة لتمحيص التفاصيل وإحساس حاد بالجغرافيا، وكان يدرك أيضًا ما له أهمية تاريخية، وبهذا استوعب مغزى المعركة البحرية الكبيرة في سلاميس، التي كانت حجر الزاوية في الهزيمة الفارسية، وكانت الحروب اليونانية الفارسية نقطة تحول حاسمة في حرية الدول – المدن الإغريقية، وضعر النصر الإغريقي انتصار الديمقراطية وبقاء حكم القانون على الاستبداد الفارسي، وأثنى هيرودوت على القائد الإثيني ثيموستوكليس ((sala المنافون على المنافون على المنافون على المنافون في معركتي ماراثون وسلاميس على الرغم من أنه أدان الرجل وحياته، انتصر الأثينيون في معركتي ماراثون وسلاميس التي خاضوهما سنتي ٩٠٠ ومياته، انتصارين نشأة إمبراطورية إثينية، ولكنها أدت أيضًا إلى تنافس داخلي ونزاع دائم انتهي في النهاية بحرب البيلويوثيز (٢١-٤٠٤ ق.م.) التي أسفرت عن تدمير القوة الإغريقية.

وقد تعقب هيروبوت الأحداث التي أدت إلى الصراع بين بلاد اليونان وفارس، واصفًا معارك الحرب المهمة، وسجل ما يعرفه عن الأحداث والشعوب، وفعل ذلك بصورة مثيرة للإعجاب، رغم دخوله في مسارات جانبية واستطرادات، وضعين كتابة أساطير وحكايات كانت غير قابلة التصديق حتى أنه أبدى شكوكه تجاهها، فلماذا استخدمها؟ لانها كانت المعلومات الوحيدة المتاحة كي يلقى الضوء على الحضارة، وكانت كل مصادره شفاهية فلم تكن هناك سجلات مكتوبة، ولا روايات رسمية، ولا وثائق رسمية يرجع إليها، تحدث هيروبوت إلى شهود عيان أو إلى أناس كانوا يعرفون أشخاصنا آخرين شاركوا في صنع الأحداث، وأحياناً كان كل ما لديه أقوال مرسلة أو شانعات، وكان يكتبها حتى لو تشكك في صحتها ولكنه كان يطلب من قرائه أن يصدقوها لو رغبوا في ذلك، وعندما كان يسجل روايتين مختلفتين لحدث ما، كان يذكر تغضيله لرواية على الأخرى، ولم يكن تاريخ هيروبوت عملاً علميًا، ولكن ما كتبه أوضح كيف كان الناس قديماً ينظرون إلى تاريخهم.

وايس لهيرودوت مثيل في الأدب القديم بوصفه من الجغرافيين الأوائل وأول مؤدخ وأول من بحث في الأنثروبولوجيا. وكان خلفاؤه مثل ثوسيديديس (Thucydides) (ح ٢٠١ ق.م.) المؤدخ الإغريقي ويلوتارك (٣١٠ ما بعد ١١٩ م) كاتب السير الإغريقي، يستعينون بوثائق مكتربة وطوروا تقنيات أفضل تنظيمًا لكتابة التاريخ. بينما لم يكن هيرودوت يملك إلا فطنته وتصميمه يستخدمهما، ولم ينتج أي من خلفائه عملاً في التاريخ أو الأنثروبولوجيا قابلاً للقراءة ومعتمًا ومتكاملاً مثل التاريخ.

#### ليندال بيكر لاندور (LYNDALL BAKER LANDAUER)

لمزيد من القراءة

Herodotus. The Histories. trans. by David Grene. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

Myres, Sir John L. Herodotus, Father of History. Chicago: Henry Reghery Company, 1971.

Romm, James. Herodotus. New Haven, CT: Yale University Press, 1998.



هيرودوت يقص تاريخه على جمع من المستمعين

## زينوفون والعشرة آلاف

## نظرة شاملة

في سنة ٢٠١ ق.م. سار كوروش (قورش) الأصغر (٢٤٢١–٢٠١ ق.م.) إلى قلب الإمبراطورية الفارسية كي ينتزع العرش من أخيه أرتكزرسيس الثاني (حكم ٤٠٤–٢٥٩٨ه ق.م.). وكان جوهر جيشه يتكون من فرقة من مرتزقة الإغريق، عُرفت فيما بعد باسم العشرة الاف . وكان بين صفوفها ضابط صغير يسمي زينوفون (٢٣١٤–٢٥٥٣ ق.م.). وبعد أن قُتل كوروش في معركة كوناكسا ساهم زينوفون في قيادة الجنود الإغريق الفزاة شمالاً إلى البحر الأسود ومن ثم إلى الوطن، وكانت رحلتهم خلال جبال كردستان والسهول الأرمينية المرتفعة هي الاستكشاف الوحيد لتلك المناطق المعزلة والوعرة حتى الأزمنة العديثة.

#### الخلفية

كان موت إكزرسيس الكبير (١٩٥-٤٦٥ ق.م.) علامة على بداية انحدار الأسرة الأخامينيدية، وتضعضعت قوى فارس تدريجيًّا تحت حكم خلفائه الذين كانوا عاجزين بصفة عامة، وابتلى حكم أرتكزرسيس الأول (٢٥-٤٦٥ ق.م.) بالغارات الإغريقية على أسيا الصغرى والعديد من الثورات، ولم يحكم إكزرسيس الثاني إلا ٤٥ يومًّا قبل اغتياله، وفي الحال استولى أخوه غير الشقيق دارا الثاني أوكوس (حكم قبل اغتياله، وفي العرش، غير أن قوته ضعفت من جراء مؤامرات القصر

والنساد. كما كان دارا أيضاً يسيطر عليه الخصيان وباريساتيس أخته غير الشقيقة وروجته في نفس الوقت.

وفي سنة ٢١٦ ق.م. حاول دارا أن يست عيد السلطان الفارسي على المدن السلطان الفارسي على المدن السلطانة الإغريقية في إيونيا. وكان يقود العمليات الحربية كل من فارنابازوس وهو ساتراب (حاكم) داسكيليوم وتيسافرنيس ساتراب ليديا وكاريا، وتشكل تحالف مع إسبرطه ضد أثينا وأمكن استعادة معظم إيونيا، وتوقف حدوث أي نجاحات أخرى بسبب محدودية المساعدات التي قدمها تيسافرنيس لإسبرطه، وعلى ذلك أقنعت باريساتيس زوجها دارا بأن يعين ابنهما كوروش خلفًا لتيسافرنيس (٢٠١ ق.م.). وساعد كوروش إسبرطه على إعادة بناء أسطولها، الذي أنزل هزيمة ساحقة بالاثينيين في إيجوسبوتامي (٢٠١ ق.م.). وأدى ذلك إلى إنهاء حرب البيلويونين نهاية سريعة.

كان كوروش حاضرًا عند وضاة أبيه في ٤٠٤ ق.م. ولما تُوج أخوه الأكبر أرتكررسيس الثاني، اتهم تيسافرنيس كوروش بالتأمر لقتل الملك الجديد، وتوسطت باريساتيس لابنها كوروش وأقنعت أرتكزرسيس بأن يعيده إلى أسيا الصغرى، فلما عاد كوروش إلى سارديس في ليديا شرع في الحال في التحضير للاستيلاء على العرش.

## التأثير

جمع كرروش جيشًا بذريعة أنه يريد إخضاع بيسيديانز المتمرد. وكان جوهر ذلك الميش يتكون من حوالى ١٠,٠٠٠ من المرتزقة الإغريق. وكان ما يربو على ١٠,٠٠٠ منهم من الهويليت (hoplites) – وهم مشاة مدججو السلاح يحملون رماحًا يبلغ طولها ٢-٢ متر. أما الباقون فكانوا من البلتاست (peltasts) – وهم من القوات المعاونة المسلحة تسليحًا خفيفًا. وكانت تلك القوات تُجند من جميع أنحاء بلاد اليونان، وجَنّد

بروكسينوس من بويتيا (Boeotia) وحده ١٥٠٠ من الهوبليت و٥٠٠ من البلتاست. كما أنه جَنَّد أيضنًا صديقه زينوفون. وعين كوروش كليركوس الاسبرطى المنفى قائدًا عامًا لكل الإغريق.

. وفى مارس ٤٠١ ق.م، سار كوروش من سارديس ومعه قوة مختلطة شملت مرتزقته من الإغريق، و١٦٠٠ فارس وعدد غير محدد من الأسيويين. واتجه الجيش إلى بيسيديا فى الجنوب الشرقي، ويحلول شهر يونيو كانوا قد تخطوا بيسيديا ودخلوا سوريا، وأدرك الإغريق أنهم خُدعوا ورفضوا أن يتقدموا أبعد من ذلك، ونجع كليركوس فى استرضائهم بتأكيدات من كوروش أنهم ان يذهبوا إلى أبعد من نهر الفرات، إلا أن كوروش، بعد أن وصل الجيش إلى ثابساكوس على الضفة الغربية للغرات في أواخر يوليو، كشف عن نواياه الحقيقية، ولم يقتنع الإغريق إلا بعد وعود بمكافئت كبيرة وتبعوه عابرين النهر إلى بابل.

أبقى الجيش نهر الفرات على يمينه ووصل فى النهاية إلى كاربوراس (أو أراكسيس وهو نهر خابور الحديث). ثم عبروا ذلك النهر وتابعوا السير فى الصحراء بمحاذاة الفرات، وحكى زينوفون عن الحيوانات الغريبة التي قابلوها هناك من الحمر الوحشية والنعام وطائر الحبارى والغزال، وبعد ذلك وصلوا إلى نهر مسكاس، وفي وسط مجرى النهر وجدوا مدينة كبيرة مهجورة أشار إليها زينوفون باسم كورسوت.

وبينما كان الجيش يتقدم إلى بايلى ازدادت تصرشات العناصر الأمامية لقوات أرتكزرسيس بهم، فقد كان الملك قد حذره تيسافرنيس مسبقًا فجمع في عجالة جيشًا من ٣٠ ألفًا من المشاة و٠٠٠٠ فارس، وأخيرًا التقى الجيشان في الثالث من سبتمبر في كوناكسا على مبعدة حوالي مئة ميل (١٦١ كم) شمالي بابل.

سحب كليركوس، الذي كان يقود القلب الإغريقي، قواته كي يستغل ميزة وجود نهر الغرات على يمينه. وقاد بروكسينوس، وبجواره زينوفون، القوات الأقرب إلى النهر، واحتل كوروش المناطق الأبعد إلى الداخل. وقاد تيسافرنيس الفرس قبالة كليركوس مباشرة بينما تولى أرتكزرسيس القلب، وانتشرت ميمنة الملك إلى ما بعد ميسرة كوروش بصورة منذرة بالخطر.

ولم يكن مشاة الفرس المسلحون تسليحًا خفيفًا أندادًا للهوبليت الإغريق، وفي الوقت الذي سحقوا فيه خطوط تيسافرنيس كانت ميسرة كوروش يحيق بها خطر التطويق، ولما أدرك كوروش أنه في أشد الحاجة إلى ضربة حاسمة في التو هاجم واقتحم قلب العدو بسرية من الخيالة قوامها ٦٠٠ فارس، ونجع في الوصول إلى أرتكزرسيس وإصابته بجراح، ولكنه شخصيًا قُتل، وبينما كان كليركوس يندفع مخترقًا قلب قوات أرتكزرسيس كان مرتزقة كوروش من الأسيويين يفرون من ميدان القتال في حال من الفوضى، غير أن الإغريق تمكنوا من القضاء على من تبقى من القوات الفارسية.

ولم يحدث إلا في اليوم التالى أن زينوفون والقواد الهللينيون علموا بمقتل كوروش. ومرت أسابيع من المناورات قبل أن ينجح كليركوس في التفاوض مع أرتكزرسيس كي يسمح لهم بالمرور بسلام إلى إيونيا، وأثناء ما كانوا مصحوبين بقوات تيسافرنيس شاهدوا بقايا الحائط الميدي- وهو التحصينات الهائلة التي بناها نبوخذنصر بين أوبيس وسيبار (وبقاياه موجودة جزئيًا بين سيبار ونصبيات بالعراق). وطبقًا لما ذكره زينوفون كان سمك السور ستة أمتار وارتفاعه ٢٠ مترًا ومبنى من الطوب المجفف في الشمس والمطلى بالقار.

ويعد عبور نهر دجلة (جنوب بغداد) والسير شمالاً على ضفته الشرقية حتى رافده زاباتس (الزاب الكبير)، تقابل كليركوس ويروكسينوس وقوادهما مع تيسافرنيس لمزيد من التفاوض. وفي أثناء ذلك اللقاء قتلهم الساتراب بخسة وغدر. وكان زينوقون من بين القواد الجدد الذين انتخبوا لقيادة الإغريق.

وعلى الرغم من أن الهوبليت قد أثبتوا مهارتهم في المعارك الالتحامية فإنهم كانوا يتسمون بالبطء ومحدودية القدرة على المناورة. وجعلهم ذلك عرضة لهجوم الفرسان أثناء سيرهم، وهذا جعل زينوفون يقترح عبور الزاب الكبير والانسحاب شمالاً بأسرع ما يكون إلى أراضٍ أكثر وعورة، وسوف يؤدى ذلك إلى تحييد فرسان تيسافرنيس، الذين أصبحوا الأن يزعجونهم بطريقة سافرة. وبعد ذلك يبحثون عن مكان يعبرون منه نهر دجلة أملين أن يجدوا طريقهم غربًا إلى بحر إيجه. فإذا لم يفلحوا في ذلك فليتجهوا شمالاً إلى البحر الأسود، ولما وافقوا على ذلك المسار نظم زينوفون قاذفي المقاليع الروديسيين ورماة السهام وغيرهم من البلتاست في مجموعات صغيرة لإعاقة المنارشين من الأعداء بينما تراجع القسم الأكبر من الهوبليت في تشكيلات مربعة مجوفة.

وأثناء تتبعهم لمسار نهر دجلة فوجئ الهللينيون بمدينة كبيرة مهجورة تعرف باسم لاريسا. ومن المحتمل أنها كانت الركن الجنوبي الفربي لنينوي القديمة (بالقرب من نمرود الحديثة جنوب غرب الموصل). وبعد أن ساروا ٢٩ كيلومترا أخرى (شمال الموصل مباشرة) مروا بقلعة مهجورة منذ زمن بعيد تسمى مسبيلا (Mespila). ويظن العلماء أنها الركن الشنمالي الفربي لنينوي، التي يقال إن محيطها كان ويظن العلماء أنها الركن الشنمالي الفربي لنينوي، التي يقال إن محيطها كان

وأحبط الإغريق في محاولاتهم عبور دجلة بسبب عمقه واتساعه. وإلى الشمال من الجزيرة كانت تلال كردستان تطل على النهر مباشرة مما استحال معه السير على ضفته، فاضطروا إلى ارتقاء جبال كردستان. وتلك منطقة، وكذلك الهضبة الأرمينية إلى الشمال، لم تخضعها فارس مطلقًا إخضاعًا حقيقيًا. ويزودنا كتاب زينوفون أناباسيس (Anabasis) بأول إشارة غربية إلى السكان المستقلين المحاربين للمنطقة المعروفين باسم الكردوسيين (Carducians) أو الأكراد الذين اشتبكوا معهم، وشق الإغريق طريقهم قتالاً إلى الشمال إلى مناطق السنتريت (Cantrites شرقى دجلة)، التي وصلوها في أوائل ديسمبر.

وتحديد المسار الذي سار فيه الإغريق من تلك النقطة هو من المعضلات. فبعد أن عبروا السنتريت، يعتقد معظم العلماء أنهم استمروا في الاتجاه الشمالي الغربي قبل

أن يستديروا إلى الشمال الشرقى ويتوغلوا فى الهضبة الأرمينية. ثم اتجهوا إلى تليبوس (Teleboas) عن طريق موس (Mus) . ويعد ذلك عبروا مناطق ريفية خالية من الدروب، متحملين البرد والثلوج قبل أن يصلوا إلى الفرات الغربى الذى عبروه فى مكان ما بالقرب من إرزيروم (Erzerum) . وفى يستاير من سسنة ٤٠٠ ق.م، اتجهوا شسمالاً إلى نهر هارباسوس (Harpasus) مارين فى أقاليم التاروكى -Tao (Chalybes) مارين بوصفهم أعنف همج قابلوهم.

ويتتبعهم لنهر هارباسوس وصل الإغريق أخيرًا إلى مدينة جيمنياس (Gymnias) حيث علموا أنهم على مسيرة أيام قليلة من ميناء ترابيزوس (Trapezus) طرابزون الآن بتركيا) على البحر الأسود. ووصلوا إلى تلك المستوطنة الهللينية في أوائل فبراير، وبلغ عددهم الآن ، ، ، ، ، ، ، ومن هنا جاء اسمهم 'العشرة آلاف'. ويسيرهم على السواحل الجنوبية للبحر الأسود وصل العشرة آلاف أخيرًا إلى كيسوبوليس (Chysopolis) على السفور، حيث غادروا آسيا الصغرى وعبروا إلى بيزنطة.

وتركت أنباء الانسحاب الناجع للعشرة ألاف مخترقين أقاليم مجهولة تحت ظروف صعبة وضد سكان عدائيين إحساسًا مثيرًا في العالم الإغريقي، وسجل زينوفون تلك الإنجازات في كتابه 'أناباسيس'، وهو يحظى بصفة عامة بنصيب الأسد في فضل بقاء البعثة على قيد الحياة. وكانت الحملة واستكشاف كردستان وأرمينيا مغامرات من الطراز الأول، ولكنها تركت أيضًا نتائج حربية وسياسية دائمة.

أكدت معركة كوناكسا ما كان الإغريق يعلمونه بالفعل عن المشاة الفرس- أنهم ليسبوا أندادًا للهويليت. وأهم من ذلك أن مسيرة العشرة الاف التي تلت المعركة واستغرقت خمسة شهور قطعوا فيها ٢٤١٤ كيلومترًا كشفت الضعف الداخلي الجوهري للإمبراطورية الفارسية. وشجع ذلك على تجدد الفارات الإغريقية داخل الأراضى الفارسية. وقام الملك الإسبرطي أجيسيلاوس الثاني (Agesilaus II)

(٤٤٤–٣٦٠ ق.م.)، الذي استخدم زينوفون وعناصر من العشرة ألاف، بغزوة ضد فارس في أسيا الصغرى بنجاح عظيم، وهزم تيسافرنيس في سارديس هزيمة حاسمة سنة ٣٩٥ ق.م. وشبجعت تلك الأحداث أيضًا فيليب الثاني (٣٨١–٣٣٦ ق.م.) ملك مقدونية على اتخاذ قرار بغزو فارس، الأمر الذي أتمه بنجاح ابنه الإسكندر الأكبر (٣٥٦–٣٢٣ ق.م.). وهكذا كانت الإنجازات البطولية للعشرة آلاف مسئولة بطريق غير مباشر عن سقوط الإمبراطورية الفارسية.

ستيفن د. نورتون (STEPHEN D. NORTON)

# لمزيد من القراءة

كتب

Cary, Max, and E.H. Warmington. The Ancient Explorers. Rev. ed. Baltimore, MD: Penguin, 1963.

Cawkwell, George. The Persian Expedition. Trans. Of Xenophon's Anabasis, by Rex Warner. New York: Penguin, 1949.

Dillery, John. Xenophon and the History of His Times. London: Routledge, 1995.

Hirsch, S.W. The Friendship of the Barbarians: Xenophon and the Persian Empire. Hanover, NH: University Press of New England, 1985.

Jacks, Leo V. Xenophon, Soldier of Fortune. New York: Scribner, 1930.

Warry, John. Warfare in the Classical World. Norman, OK: University of Okiahoma Press, 1995.

مقالات في دوريات

Roy, J. "The Mercenaries of Cyrus." Historia 16 (July 1967): 287-323.

# أطراف الأرض (ألتيما ثول) وبريطانيا (بريتانيك) ورحلة بيثياس من مساليا

#### نظرة شاملة

استمرت كلمة 'ألتيما ثول' (ultima Thule) لقرون مرادفة لأطراف الأرض. واستخدم بيثياس من مساليا (اشتهر ٢٢٥ ق.م.) كلمة 'ثول' لأول مرة ليشير بها إلى الأراضى في أقصى الشمال التي زارها في رحلته في شمال المحيط الأطلنطي. وفيما بعد أطلق عليها سنيكا (4) (Seneca) (3 ق.م. - ٢٥م) لقب ألتيما (الأبعد ما يكون) ثول. ورغم أن موقعها بالدقة لا يزال غير معروف إلا أنه يبدو من المؤكد أن بيثياس قد غامر بالإبحار حتى خط عرض ٢٦٪ شمالاً. وكان أيضًا أول من دار حول بريطانيا وأول من سجل معلومات جغرافية وإثنوجرافية دقيقة عن شمال غرب أوريا.

## الخلفية

تَمَثّل إدراك الإغريق لوجود بريتانيك (Brettanike) (بريطانيا) والمناطق من أوربا تحت المنطقة القطبية في أساطيرهم. وفي بادئ الأمر كان يُظن أن شة نهرًا أسطوريًا هو نهر إريدانوس (Eridanus) يتدفق شمالاً خلال أوربا الفربية وكان مرتبطًا بإنتاج العنبر، ويشير هوميروس (اشتهر حوالي ٨٥٠ ق.م.) في الإليانة إلى أرض الليستريجونيين (Laesirygones) حيث يتقارب مرور النهار والليل سويًا كما أن بها السيمريين (Cimmerians) الذين يعيشون على حافة المحيط في صقيع وظامات.

وام تتكون صورة أكثر وضوحاً عن أراضى شمال الأطلنطى إلا في القرن السابع ق.م. عندما تغلغل المستوطنون الإغريق في غربي البحر المتوسط وشرعوا في المتاجرة

مع تارتيسوس (Tartessos) (إشبيلية الحديثة في إسبانيا). وكان التجار التارتيسيون قبل ذلك بأمد طويل قد أسسوا طرقًا تجارية مع بريتاني وكورنوول للمتاجرة في القصدير ومع إيرلندا للذهب والنحاس، واستغل الإغريق لآخر مدى علاقاتهم مع تارتيسوس عندما تأسس الميناء الفينيقي مساليا (Massalia) مرسيليا الحديثة بفرنسا) حوالي سنة ٦٠٠ ق.م. وهناك دلائل أن شخصًا فينيقبًا يسمى ميداكريتوس (Midacritus) أبحر شمالاً حتى بريتاني وعاد بحمولة من القصدير.

وانقطع طريق اتصال الإغريق بالأطلنطي حوالي سنة ٥٠٠ ق.م. عندما طردهم الفينيقيون من إسبانيا ودمروا تارتيسوس، ومن ثم سيطر القرطاجنيون على أعمدة هرقل (مضايق جبل طارق) من مستعمرتهم في جاديز [قادش] (تأسست حوالي ١١٠٠ ق.م.). واستمرت مساليا تسيطر على الساحل في اتجاه الجنوب حتى إمبوريون (Emporion) أمبورياس Ampurias ، ١٢١ كم شمال شرق برشاونة الحالية بإسبانيا)، ولكن وسيلتهم الوحيدة لجلب قصدير الأطلنطي كانت القوافل البرية عبر بلاد الغال.

كان بيثياس (Pytheas) هو الإغريقى التالى الذي يبحر في الأطلنطي. وعلى الرغم من أن التاريخ المقبقي لرحلته لا يزال مشكوكًا فيه، فإنه من المكن تحديده بصورة تقريبية. ويبدو أنه استعان بعمل مرجعى يعود تاريخه إلى ٢٥٠ ق.م، وإضافة لذلك فإن ديكايرخوس من مسينا (Dicaearchus of Messene) (اشتهر ٢٢٦-٢٢٦ ق.م،) قد استرشد بما كتبه بيثياس. وعلى ذلك فلا بد أن الرحلة حدثت فيما بين ٣٥٠ و ٢٩٠ ق.م، ويضاف إلى ذلك أن قرطاجنه كانت تراقب المرور خلال الأعمدة (مضيق جبل طارق) مراقبة لصيقة. وإنن فالمعتقد السائد أن بيثياس لم يكن ليستطيع الإبحار إلى الأطلنطي إلا عندما كانت قرطاجنه منش فلة بحريها مع سيراكيوز في السنوات الأطلنطي إلا عندما كانت قرطاجنه منش فلة بحريها مع سيراكيوز في السنوات

وهذا التأريخ يفترض أن بيثياس كان قائداً أو على الأقل عضواً، في بعثة أرسلتها مساليا. وهناك افتراض بديل يقترح أنه ارتحل كمسافر على متن

سفينة تعمل على خط ملاحى منتظم، وريما سافر براً إلى بريتانى قبل أن يركب مثل تلك السفينة. وعلى الرغم من أن ذلك يجنبنا الصاجة إلى تفسير كيف استطاعت سفينة إغريقية أن تخترق الحصار الفينيقى، فإنه يبدو رأيًا غير محتمل وليس له سوى أنصار قلائل.

ومن المحتمل أن البعثة كانت تحت مظلة رسمية بهدف الحصول على معلومات تساهم في تنشيط تجارة مساليا. وتقول الأساطير: بيثياس كان فلكيًا وجغرافيًا متفردًا، فقد حدد بدقة خط العرض الذي تقع عليه مساليا. ولهذا كان من الطبيعي أن يكون عضواً مهمًا في مثل تلك المغامرة.

#### التأثير

وصف بيثياس رحلته الاستكشافية في «على المحيط» (Peri Okeanou) وكان ذلك مقالاً عامًا في الجغرافيا، ومما يؤسف له أن هذا العمل لم يعد موجودًا، وما عُرف منه التُقط من تعليقات في أزمان تالية. ومن تلك المصادر المتناثرة أمكن إعادة تكوين المسار الذي اتخذه والاكتشافات التي قام بها،

فبعد أن مر من خلال أعمدة هرقل أبحر بيثياس في اتجاه الشمال الغربي ماراً بقادش، ثم لف حول لسان الأرض عند رأس سانت فينسنت بالبرتغال، وسار في اتجاه شمالي بمحاذاة الساحل، وبعد أن مر بالطرف الشمالي الغربي لأيبيريا اتجه شرقًا متتبعًا خط الساحل إلى خليج بسكي (Bay of Biscay) وعندما استدار الساحل شمالاً مرة أخرى، قدر موقعه بأنه على بعد ٦٤٤ كيلومتراً فقط من مساليا وعلى نفس خط العرض، وبهذا اكتشف أن أيبيريا شبه جزيرة.

وفى النهاية دخلت البعثة ميناء كوربيل السلتى (سانت نازير الحالية بفرنسا على مصب نهر اللوار). وبعد أن تزود بالمؤن عاود بيثياس رحلته في اتجاه شمالي غربي بمصاذاة بريتاني، وفي النهاية وصل إلى رأس كابايون (Cape Kabalon) وجريرة أويكسيسام (Ouexisame) أوشانت (Ushant) في أبعد نقطة إلى الغرب في بالاد الغال،

ويدلاً عن أن يستمر في مساره المحاذي الساحل اندفع بيثياس عبر القنال الإنجليزي بحثًا عن مناجم القصدير في بريطانيا، وفي أغلب الظن أنه علم بموقعها من السكان السلتيين في كوربيلو أو بريتاني، وفي نهاية المطاف شاهد المساليون سواحل بريطانيا وترجلوا من سفينتهم كي يستكشفوا،

كانت البلاد وعرة وغير مغرية تغطيها غابات كثيفة ومستنقعات. غير أنهم سعدوا لما التقوا بالسكان السلتيين. وكان هؤلاء البريطانيون يعيشون في سلام رغم أنهم كان لديهم عدد كبير من رؤساء العشائر والحكام. ولعل بيثياس قد قام برحلات قصيرة إلى داخل البلاد كي يجمع معلومات أكثر، ولاحظ أن منازلهم كانت مبنية بطريقة بدائية من البوص المضفر أو جنوع الشجر؛ وأنهم كانوا يدرسون قمحهم داخل المنازل بسبب رداءة الجو؛ وكانت لديهم معرفة بالعربة الحربية. وهو يذكر أيضًا مشرويهم من سائل الشعير المخمر (الجعة) ونبيذ العسل.

تابع بيثياس رحلته، فوصل بعد ذلك إلى بوليريوم (Bolerium) (لاندز إند بكورنوول)، وهي نتوه صخرى في الزاوية الجنوبية الغربية لبريطانيا. وهناك اكتشف ما أصبح لقرون واحدًا من أهم مصادر القصدير للبحر الأبيض المتوسط، وأطلعه عمال المناجم الكورنواليون على وسائل استخلاص القصدير، وصهر الخام وتنقيته. كما وصف أيضًا كيف ينقلون القصدير المحبنع في وقت الجزر فوق الأرض المنبسطة إلى جزيرة إكتيس الصغيرة (Ictis) (جبل سانت ميشيل). ومن هناك كانوا ينقلونه بالسفن إلى بلاد الغال وغيرها من البلدان الأبعد.

ثم سافر بيثياس بعد ذلك إلى شمال انجلترا متتبعًا السواحل الشرقية للبحر الإيرلندي. وعلى الرغم من أن جميع التعليقات لا تذكر إيرلندا فإنه لا بدقد شاهد الجزيرة أثناء مروره في القناة الشمالية، حيث لا تبعد أكثر من ٢١ كيلومترًا من جنوب اسكتلندا. وقد تكون الروايات عن انتشار أكلة لحوم البشر بين السكان قد جعلته يحجم عن

النزول إلى البر. ويصرف النظر عن ذلك فقد وصل في النهاية إلى الطرف الشمالي لإسكتلندا، حيث يقال إنه واجه موجات مد يبلغ ارتفاعها ٣٧ متراً. ومن المستحيل وجود موجات مد حقيقية بمثل ذلك الارتفاع. ولعله كان يشير إلى موجات المد التي تزيد الرياح من شدتها في منطقة بنتلاند فيرث (Pentland Firth) التي تفصل اليابسة الرئيسية عن جزر أوركني.

وبعد استكشاف جزر أوركنى قام بيثياس بأشهر اكتشاف له. فقد علم من رعاة الأغنام بالجزيرة بوجود جزيرة أخرى إلى الشمال وهى أكبر بكثير، وكانت تسمى ثول وبقع على مسافة إبحار لمدة سنة أيام على حافة بحر كرونيان المتجمد، الذى كان يقع في نهاية العالم وفقًا للمعتقدات السائدة أنذاك. وكان بيثياس قد لاحظ بالفعل أن النهار قد بدأ يطول أثناء اتجاهه شمالاً، وقرر أن النهار في ثول يبلغ طوله ١٩ ساعة في الصيف، وادعى أيضًا أن هناك منطقة أبعد إلى الشمال ماؤها شبه متجمد فلا هو أرض ولا هو بحر ولا هو سماء، واكنه مزيج من الثلاثة بشبه «رئة البحر» (قنديل البحر) ولا يستطيع المرء أن يسير عليه ولا أن يبحر فيه.

وتحديد موقع ثول هو من الأصور الخلافية، وعلى الرغم من ذلك، ويسبب أن ملاحظاته تتميز بمستوى رفيع بصفة عامة، فإن المرء يميل إلى التسليم بأن بيثياس قد تعدى خط عرض ٢١× شمالاً حيث يصل طول النهار إلى ١٩ ساعة. ويطرح هذا جزر شتلاند أو منطقة برجان بالنرويج كاحتصالات أولى، غير أنه من المؤكد أن ثول قد وصفت بأنها جزيرة كبيرة، بينما النرويج ليست كذلك، وكذلك لم توصف ثول بأنها مجموعة من الجزر كما هو حال جزر شتلاند، واقترح الجدال إيسالاندا وجزر فارو أيضًا. إلا أن كلا من هدنين يقع على بعد إبحار أكثر من ستة أيام من إنجلترا.

وعلى أية حال، فى النهاية استدار بيثياس جنوبًا وأكمل دورته حول بريطانيا. وفى تلك المرحلة عبر القنال الإنجليزى مرة أخرى واتجه شسمالاً حتى دخل بحر البلطيق. وبعد إبحار لمسافة ١١٢٧ كيلومتراً حدد موقع جزيرة العنبر- وهى المصدر

الرئيسى للعنبر للبحر الأبيض المتوسط - ونهر تانايس (Tanais)، الذي كان يحدد الصدود القديمة بين أسيا وأوربا، ويظن بعض العلماء أن ذلك يصف بدقة ساملاند (Samiand) البروسية بالقرب من نهر الفستولا، التي تُعرف اليوم باسم ساحل العنبر، ورفض أخرون هذا الرأى، مؤمنين بأنه لم يصل إلى أبعد من نهر الإلب، ويعودته إلى وطنه قطع بيثياس، حتى بالتقديرات المتحفظة، ما يزيد على ١٢٠٧٠ كيلومتراً.

ساهمت قياسات بيثياس الفلكية في تطور المغرافيا الرياضياتية. وتقبل إيراتوسثنيز (Eratosthenes (ح ٢٧٠-١٩٤ ق.م.) خط ديكيارخوس الذي يمتد بين أعمدة هرقل وجزيرة رودس وتوسع فيه إلى مجموعة من الخطوط المتوازية لقياس خطوط العرض. واعتمد على ملاحظات بيثياس لتحديد خطوط العرض الشمالية. وتقبل هيبارخوس (Hipparchus (ح ١٩٠٠-١٢٠ ق.م.) أيضًا ملاحظات بيثياس المسالي بوصفها على درجة كافية من الدقة واتخذ منها أساسًا لنظام وضعه لخطوط العرض، كما أصاب بيثياس أيضًا في وصفه لبريطانيا بأنها مثلثة الشكل، وقدر بدقة طول محيطها بأنه ١٤٢٧ كيلومترًا، وقرب المسافة بين شمال بريطانيا ومساليا إلى ١٦٩٠ كيلومترًا، وهو تقدير أقل بقليل من الحقيقة (١٨٠٧ كم).

ورغم ذلك غإن غالبية الكتاب الأقدمين كانوا ينظرون إلى بيثياس بوصفه كذابًا وذا خيال. وانتقد سترابون (Strabo) الجغرافي الإغريقي (ح ٦٣ ق.م. ح ٢٤ م) بيثياس بسبب أن تقاريره عن أقاصى الشمال تناقضت مع النظريات المقبولة منذ القدم عن المناطق غير المأهولة الشديدة الحرارة والقارسة البرودة. كما سخر سترابون أيضًا من وصف بيثياس لموجات المد العملاقة ودرئة البحر». وعلى الرغم من عدم تصديقها بصفة عامة فإن ما رواه بيثياس فتح أعين الهللينيين على غرب أوريا.

ومن المثير للسخرية أن كثيرًا من التفاصيل التي أدت بالمنتقدين القدامي إلى الشك فيما قاله بيثياس، قد صارت الآن هي العوامل المؤيدة لروايته. فأرصافه للحياة النباتية والحيوانية وأحوال الطقس والملامع الجغرافية كلها تتغق كثيرًا مع ما يعرف اليوم عن تلك المناطق، ولعل من الأشياء غير المثيرة للتعجب أن المستكشف القطبي

فريدوف نانسن (Fridtjof Nansen) (١٩٢٠-١٨٩١) اعترف بأن «رئة البحر» هو وصف دقيق لقطع الجليد الصغيرة الطافية والضباب الذي يتكون على حافة الجليد المنجرف، وكل ذلك يؤكد مكانة بيثياس كواحد من أعظم مستكشفي العالم.

ستيفن د. نورتون (STEPHEN D. NORTON)

# لمزيد من القراءة كتب

Carpenter, Rhys. Beyond the Pillars of Heracles. New York: Delacorte Press, 1966.

Cary, Max, and E. H. Warmington. The Ancient Explorers. Rev. ed. Baltimore, MD: Penguin Books, 1963.

Romm, J. S. The Edges of the Earth in Ancient Thought: Geography, Exploration and Fiction. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992.

Roseman, Christian Horst. Pytheas of Massatia: On the Ocean. Chicago: Ares Publishers, Inc., 1994.

### مقالات في دوريات

Diller, Aubrey. "Pytheas of Massalia." In C. C. Gillispie, ed., Dictionary of Scientific Biography. New York: Charles Scribner's Sons, 1975: 225-26.

Whitaker, Ian. "The Problem of Pytheas' Thule." Classical Journal 77 (Dec.-Jan. 1981-1982): 148-64.

# نيارخوس يكتشف طريقًا بحريًا من الهند إلى شبه الجزيرة العربية

#### نظرة شاملة

فى ٢٢٥ ق.م. قام نيارخوس القائد العسكرى الإغريقى بحملة بحرية استكشافية من مصب نهر السند إلى مصب نهر الفرات فى ببلاد الرافدين، أو العراق المديث. وكان لرحلته أهداف عديدة لم يكن أقلها إعادة جانب كبير من القوات المحاربة للإسكندر الأكبر من الهند إلى ببلاد اليونان؛ ولكن مهمته الرئيسية كانت التوصل إلى طريق بحرى بين شبه القارة الهندية والشرق الأدنى، وهو ما نجع فيه، وتحقق معه توسيع نطاق التجارة والتبادل التجارى بين الهند والبلدان الواقعة في غربها،

#### الخلقية

ترتبط سيرة حياة نيارخوس (٣٦٠-٣١٢ ق.م.)، الذي كان مسقط رأسه في جزيرة كريت، ارتباطًا وثيقًا لا فكاك منه مع سيرة حياة صديقه وقائده الإسكندر الأكبر (٣٥٦-٣٢٣ ق.م.). وكان والد الإسكندر فيليب الثاني (حكم ٣٥٩-٣٣٦ ق.م.) قد غزا الدول – المدن الإغريقية بهدف توحيد كل بلاد اليونان تمهيدًا لإخضاع الإمبراطورية الفارسية المحتضرة. ولكنه اغتيل قبل أن يحقق هدفه، فوقع تنفيذ هذه المهمة على عاتق ابنه أعظم قائد عسكرى عرفه العالم.

وفي ٣٢٥ ق.م. شرع الإسكندر في تحريك قواته الجرارة إلى أسبيا الصغرى، وسرعان ما انتصر في اشتباك مع القوات الموالية للفرس التي كان يقودها مرتزق

إغريقى يدعى ممنون. ثم تحرك إلى سيليزيا، حيث حقق انتصاراً حاسمًا ضد الإمبراطور الفارسى دارا الثالث (مات ٣٣٠ ق.م.) في إيسوس. وكنتيجة لذلك النصر سيطر الإغريق على كل الجزء الغربى من الإمبراطورية الفارسية، وأثناء الفترة من ٣٣٠ إلى ٣٣١ ق.م. أحكمت قوات الإسكندر سيطرتها على جنوب غرب آسيا ومصر، وفي أكتوبر ٣٣١ ق.م. التقت هذه القوات مع قوة فارسية في جوجاميلا في أشور، وفي هذه المرة كان الانتصار تامًا على قوات العدو.

تصرك الإسكندر شرقًا كى يؤمن إمبراطوريته، لكنه لم يكتف بمجرد إخضاع بلاد فارس فقط: ففيما بين ٣٣٠ و٣٢٤ ق.م. غزت جيوشه ما هو الآن أفغانستان وباكستان وتوغلت فى الهند، غير أن جيوشه رفضت الاستمرار بعد أن عبرت نهر بياس فيما هو باكستان الآن. فقد كان الرجال قد غادروا موطنهم منذ ما يقرب من عقد وكانوا تواقين إلى العودة إلى نويهم، فوافق الإسكندر على الشروع فى التوجه غربًا مرة أخرى.

وطوال سنوات القتال الطويلة، كان نيارخوس يقاتل جنبًا إلى جنب مع صديقه وقائده. ووضع مبكرًا دوره كواحد من خلصاء الإسكندر عندما منحه القائد اقب ساتراب، أو حاكم، على مقاطعات ليديا وبامفيليا في آسيا الصغرى. وعندما بدأ في الاستعداد للعودة إلى أرض الوطن كرمه الإسكندر مرة أخرى بمنحه مركزًا متميزًا هو أمير البحر. في حين عادت مجموعة من القوات الإغريقية برًا بطريق شمالي ومجموعة أخرى بقيادة الإسكندر نفسه بطريق جنوبي، كان على نيارخوس أن يبحر بأسطوله بحذاء الساحل حتى بلاد الرافدين، واشتمل هذا التكريم من جانب الإسكندر على تكليف لنيارخوس؛ أن يعشر على أفضل طريق بحرى بين الهند والشرق الأدنى.

# التأثير

وفى الحقيقة، عين الإسكندر نيارخوس لوظيفة أمير البحر فى سنة ٣٢٧ ق.م، أى قبل قرار العودة. ويشير ذلك إلى أحد احتمالين أو كليهما: إما أن القائد قد علم بالرغبة المتزايدة عند قواته بالعودة إلى الوطن، أو أنه كان قد جالت فى خاطره فكرة القيام ببعثة استكشافية بحرية، ويعتقد المؤرخون أن الإسكندر لو كان قد طال به الأجل لخصص بقية سنواته لا فى الإدارة ولا حتى فى الغزو – فقد تعبت قواته وملت، وكان هو قائدًا يرقب مشاعر جنوده مراقبة وثيقة – بل فى الاستكشاف.

وليس من المعروف متى اكتسب نيارخوس مهاراته السابقة كقائد بحرى، بل ليس من المعروف أنه كان يملك هذه الخبرة أصلاً. غير أن المؤرخ أريان (Arrian) مات ١٨٠ م)، الذى كتب بإسهاب عن حملات الإسكندر العسكرية، قدم أفكارًا لا عن عدم قيادة الإسكندر القوة البحرية بنفسه فحسب وإنما أيضًا عن أسباب اختياره لنيارخوس، ونقتبس بتصرف مما كتبه أريان أن "الإسكندر كانت لديه رغبة ملحة للإبحار في البحر الذي يمتد من الهند إلى بلاد فارس ولكنه تخوف ... لئلا يُدمر أسطوله، وسيكون ذلك وصمة تلطخ كل إنجازاته وتقضى على سعادته؛ ولكن رغبته في فعل شيء استثنائي وغريب تغلبت عليه في نهاية الأمر".

واستطرد أريان أنه على الرغم من كل ذلك، فكر الإسكندر فيمن يختاره للمهمة ويكون متفقًا مع تخطيطاته؛ وكذلك يكون الشخص المناسب لتشجيع طاقم الأسطول. واقتبس أريان من نيارخوس قوله إن الإسكندر أشركه في مداولاته حول اختيار قائد للأسطول وأن الحديث تناول واحدًا من الرجال بعد الآخر، ورفض الإسكندر بعضهم لأنهم غير راغبين في المخاطرة بأرواحهم في سبيله، والبعض الآخر لأنهم جبناء، وأن أخرين قد تسلطت عليهم فكرة الحنين إلى الوطن، وعندئذ تكلم نيارخوس: "أيها الملك إني أتعهد بأن أتولى قيادة أسطولك! وليبارك الإله هذا المشروع، وسوف أوصل سفنك ورجالك سالمين إلى بلاد غارس، إن كان هذا البحر قابلاً للملاحة والعمل ليس فوق طاقة المشر".

ولأول وهلة تخوف الإسكندر من أن يبعث بنيارخوس في تلك المهمة الخطيرة، ولكن نيارخوس في النهاية تمكن من إقناعه بجدله المنطقي بأن الرجال عندما يشاهدون إمبراطورهم قد أرسل صديقه الحميم إلى هذه المهمة فسوف يهدأ بالهم تجاه الأخطار. وبعد أن عهد إليه الإسكندر بالمهمة أعطاه كل القوات التي لها خبرات في الملاحة، كما منحه كتيبة من نجاري السفن من الهنود، وبئي هؤلاء ما يقرب من ٨٠٠ سفينة للإغريق، بعضها تبلغ حمواتها ٢٠٠ طن، واستأجر نيارخوس ملاحين هنود العمل كادلاء، وفي أواخر سبتمبر ٢٢٥ ق.م، أبحر الأسطول من مصب نهر السند.

بدأت الرحلة بداية منحوسة عندما تأخرت ٢٤ يومًا في كروكولا (كراتشي الحالية في باكستان) لأن الرياح لم تكن مواتية. وبعد إبحار لخمسة أيام وصلوا إلى مصب نهر الهاب، ويقع اليوم على الحدود بين مقاطعتي السند ويلوشستان الباكستانيتين. وكان نهر الهاب أول نهر من أنهار عديدة تنساب من شبه القارة الهندية إلى بحر العرب مر بها المسافرون، ومرة أخرى لم تكن الأمور مواتية: فبعد إبحارهم من الهاب أغرقت عاصفة ثلاث سفن. ولحسن الحظ أمكن إنقاذ طواقمها.

رسا الأسطول عند رأس كراتشى والتقى لقاءً قصيرًا مع جزء من قوات الإسكندر. وبعد التزود بالمؤن تابعوا رحلتهم إلى نهر هينجول. وهناك اشتبكوا في معركة ناجحة مع حوالي ٦٠٠ من السكان المحليين الذين هاجموهم، وهم أناس وصفهم نيارخوس بأنهم "كثيفو الشعر على رؤوسهم وأجسامهم، وأظافرهم مثل مخالب الصيوانات". وأسرت قوات نيارخوس عددًا منهم ثم انطلقوا في طريقهم،

استغرق منهم المرور أمام سواحل مقران ٢٠ يومًا، حيث بحثوا عبثًا عن مياه عذبة ومرة أخرى كان السكان عدوانيين. وعند نهر كلامى دنس نيارخوس حرمة مكان تقدسه عقيدة محلية لعبادة الشمس، وانتهك محرماتهم بنزوله في جزيرة أستولا التي

يقدسونها. ومن الواضح أنه خرج من تلك الحادثة دون خدش، ولكن الطعام كان قد بدأ يتناقص مع قواته فاضطروا إلى صيد الماعز الوحشى على الشاطئ.

وحصلت البعثة على المؤن من مدينة باسنى فيما هو اليوم بلوخستان، ومع استمرارهم فى الإبحار غربًا عثروا على أراض أكثر خصوبة. وربما يكون نيارخوس قد توصل إلى قصب السكر فى هذه اللحظة، ووصفه بقوله: "بوص ينتج العسل رغم عدم وجود نحل". ويبدو أنه فى نفس تلك المنطقة شاهد نيارخوس الحيتان، فقد ذكر أنه شاهد أبراجًا ضخمة من المياه تندفع فى الهواء. كما لاحظ أيضًا أن السكان المطيين يجدفون فى زوارق بدلاً عن التجديف على الطريقة الإغريقية.

ومثلما كان نيارخوس طائشًا ومتهورًا في حادثته مع عبدة الشمس، كان كذلك في مدينة جوادار، حيث قَضُل أن يقاتل المدينة رغم رغبة السكان المحليين في المتاجرة. غير أن الأزمة انتهت إلى طريق مسدود، واكتفى في النهاية بالمتاجرة مع أهل المدينة في سبيل وجبة من الأسماك. ومن هناك أبحروا بحذاء الشاطئ، فوصلوا بلاد فارس عند رأس جاسك في إقليم كرمان. ولمع المسافرون رأس مسندم وهي رأس شبه الجزيرة العربية التي تعمل كحد فاصل بين خليج عمان والخليج الفارسي، غير أن غيارخوس رفض اقتراحًا من ضابطه الرئيسي بأن يعبروا مضيق هرمز ويستكشفوا الساحل العربي.

وعند مصب نهر ميناب ترجل نيارخوس إلى اليابسة وتوغل حتى تقابل مع الإسكندر، الذى حياه وقواته بوصفه بطلًا. واحتفل الإسكندر بنجاح الرحلة بإقامة الاحتفالات وتقديم الأضحيات للآلهة، ولكن بعد قليل من التلكؤ استأنف نيارخوس إبحاره بعد جزيرة هرمز وتجاه جزيرة قشم، وهناك جنحت بعض سفنه على ضفاف رملية، مما عطلهم ثلاثة أسابيع للإصلاح، غير أنهم في النهاية استأنفوا الإبحار منعدًا في الخليج الفارسي، وأخيرًا حطوا الرحال عند مدينة ديريدوتيس عند مصب نهر الفرات، ومن هناك صعدوا مع نهر قارون وتقابلوا مع الإسكندر للمرة الأخيرة في العاصمة الفارسية سوسا.

مات الإسكندر بعد ذلك بفترة وجيزة في بابل في يونيو ٣٢٣ ق.م، وتضاءات حظوظ نيارخوس، ومن المحتمل أن نيارخوس فقد أقاليمه في آسيا الصغرى في صراع القوى الذي نشب بين قواد الإسكندر، وعند هذه اللحظة تلاشى نيارخوس من سجلات التاريخ، غير أن إنجازات حفظت، لا في كتابات أريان فحسب بل أيضًا فيما كتبه استرابون (ح ٦٤ ق.م.-٣٣ م)، وكان لنيارخوس فضل الاتصال بين أراضى الشرق الأدنى وأوريا وبين الهند، التي سوف يستوردون منها بضائع ثمينة عديدة والأهم من ذلك – أفكارًا، من بين أهمها الأعداد الهندية—العربية، التي بدأت تشق طريقها غربًا في السنوات الأولى من المصور الوسطى.

جدسون نایت

# لمزيد من القراءة

كتب

Cary, M. and E. H. Warmington. The Ancient Explorers. London: Methuen, 1929.

Hyde, Walter Woodburn. Ancient Greek Mariners. New York: Oxford University Press, 1947.

Kagan, Donald, ed. Studies in the Greek Historians: In Memory of Adam Parry. New York: Cambridge University Press, 1975.

Vincent, William. The Commerce and Navigation of the Ancients in the Indian Ocean. New Delhi, India: Asian Educational Services, 1998.

# مواقع على الإنترنت

Arian: Anabasis Alexandri: Book VIII (Indica), Tr. E. Iliff Robson (1933) Ancient History Sourcebook. http://www.fordham.edu/halsall/ancient/arrian-bookVIIIIndia, html.

\*Names of Rivers of NW India According to Greek Sources." http://sarasvati.simplenet.com/aryan/alexander. html.

Strabo: Geography: Book XV: On India Ancient History Sourcebook. http://www.fordham.edu/halsall/ancient/strabo-geog-book15-india.html.

# الإسكندر الأكبر

### نظرة شاملة

الإسكندر هو الملك المقدوني الذي أكسبته فتوحاته العسكرية في القرن الرابع ق.م. لقب "الإسكندر الأكبر"، وهو الذي وحد الجانب الأكبر من العالم المعروف في أخريات العصور القديمة في إمبراطورية واحدة، وقمع الإسكندر مقارمة الإغريق وقضى على الإمبراطورية الفارسية وغزا مصر واجتاح شمال الهند. وبهذا أصبح الإسكندر أول من وحد أوربا وأسيا الصغرى. كانت شخصية الإسكندر قوية وتتسم بالدهاء السياسي، ونتيجة لاستراتيجيته الحربية الذكية وفاسفاته الخبيرة بالشئون الدنيوية، مع قسمات جسدية أخاذة ومعاملة المهزومين تتسم بكل من الوحشية والكرم، فقد ارتفع الإسكندر إلى مكانة إله أثناء حياته. وإبان فترة حكم الإسكندر انتشرت الثقافة واللغة الإغريقية في كل أرجاء الإمبراطورية، وصارت تمثل القاعدة التي تُحتذي في عالم جديد متوحد، وبعد وفاة الإسكندر، ثبتت الثقافة المشتركة، التي يُطلق عليها الهللينستية، حتى عندما واجه الإغريق الاضطرابات المدنية وتصارع قواده على أوصال إمبراطوريته.

## الخلفية

كان الإسكندر ابنًا لفيليب الثاني ملك مقدونيه، الذي وحد الدول-المدن الإغريقية بهدف شن الحرب على الفرس، وكان المقدونيون يتحدثون بلهجة من لهجات اللغة اليونانية، ولكنهم كان يُنظر إليهم من قبل الإغريق بوصفهم برابرة من الشمال عليهم

مجرد قشرة من الثقافة الهللينية الرفيعة، غير أن فيليب الثاني كان حاكمًا قويًا تاق إلى أن يتقبل الإغريق أبناء شعبه بوصفهم إغريقًا – مع فارق جوهرى واحد، فقد كان المقدونيون يعتبرون أنفسهم شعبًا واحدًا متحدًا (كانت مقدونيه واحدة من أوائل الأمم المتحدة في تاريخ أوربا)، بينما كان الإغريق يعتبرون أنفسهم مواطنين في دول – مدن مستقلة عن بعضها، وفي ٣٣٨ ق.م، تمكن فيليب الثاني، من خلال نظام عسكرى معقد وكفؤ، مصحوبًا بدهاء دبلوماسي، من أن يوحد الدول – المدن الإغريقية في وحدة هي الحلف الكورينثي، وكانت دول الحلف مستقلة استقلالاً ذاتيًا يترأسها فيليب كقائد عام، وكانت فكرة فيليب أن يقوم بأعمال الغزو من خلال الوحدة، وهي الفكرة التي طبقها بإتقان ابنه ووريثه الإسكندر فيما بعد،

وفي منتصف الصيف تلقى فيليب الثاني، وقد فرغ لتوه من آخر انتصاراته في بوتيديا (Potidaea)، ثلاث رسائل متزامنة: أن حصانه قد كسب سباق الخيل في الألعاب الأولبية، وأن الإلليريين (الألبانيين) قد تم دحرهم في معركة كبيرة، وأنه قد رزق بولد هو الإسكندر، وبهذا بدأت الأساطير المحيطة بالإسكندر منذ ولادته. فقد تنبأ المنجمون افيليب أن الطفل الذي يولد وسط انتصارات ثلاثة سوف يكون هو نفسه منتصراً. كان الإسكندر صبيا ممتلي الجسم وذا عقل متوقد ومتعطش المعرفة، وورث عن أمه أوليمبياس (Olympias)، وهي أميرة من إبيروس (Epirus)، طبيعتها العاطفية. وذكا والدا الإسكندر فيه إحساساً بالطموح، والتصق الإسكندر وأوليمبياس في علاقة والدية لصيقة لأن الأب والابن كانا متباعدين أثناء الجانب الأعظم من شباب الإسكندر البكر، والدية لصيقة لأن الأب والابن كانا متباعدين أثناء الجانب الأعظم من شباب الإسكندر المبكر، ولما بلغ الثانية عشرة قدرا أن ذهنه قد سما بدرجة تستحق أحسن تعليم متاح. فاستُخدم أرسطو (٢٧٤ع-٢٢٧ ق.م.) أبرز تلاميذ الفيلسوف أفلاطون (٢٧٧ع-٢٤٧ ق.م.)

وخلال السنوات الثلاث التالية تكون عند الإسكندر اهتمام ثابت بالصضارة الإغريقية والفلسفة وتاريخ الأبطال، وبخاصة أعمال الشاعر هوميروس (اشتهر

ح ٨٠٠ ق.م.). وفيما بعد حمل الإسكندر معه إلى أسيا نسخة من إلياذة هوميروس جهزها له أرسطو. وكثيرًا ما كان أرسطو يشير إلى فقرة وردت في الإلياذة تتحدث عن أجامعنون وتقول كان يمثل كلا الأمرين، وسيم ومقاتل شرس." كما علم أرسطو الإسكندر أيضًا فن الخطابة والرياضيات وعلم النبات والطب والفك والشعر.

كان الإسكندر يتمتع بجسم رياضي معشوق (رغم أنه لم يكن طويل القامة)، غير أنه لم يكن يهتم كثيراً بالمسابقات الرياضية، حسب ما ذكره الفيلسوف والمؤرخ الإغريقي بلوتارك (٤٥-١٢٠ ق.م.). وكانت بشرته شقراء ويعتبر وجهه وسيماً ذا أنف مستقيم وله عينان صافيتان نفائتان. وكان شعره يتهدل على جبهته مثل عُرف الأسد. وفي صباه كان منضبطاً في مواعيده وعاداته الشخصية. وفي أوقات استرخائه كان يعزف على القيتارة ويستمتع بالاستماع إلى الموسيقي، وكان يعشق الصيد، فقد كان الريف المقدوني يموج بالظباء والثعالب، كما كانت الأسود تتجول في المرتفعات، وكان الإسكندر الشاب نشيطاً بل مليئاً بالطموح، فوفقًا لبلوتارك أبدى قلقه ذات مرة لأن أباه سيغزو كل العالم وإن يترك له فرصة للعظمة والشهرة.

وفى سن السادسة عشرة، وبينما كان أبوه يحاصر بيزنطة نصبه أبوه وصيًا على العرش في مقدونيه. وفي تلك الفترة قمع الإسكندر تمردًا في تراقيا، فقد اقتحم مدينة في تراقيا وأعاد تسميتها باسم ألكساندروبوليس، على اسمه. وفيما بعد ترصعت إمبراط وريته بمدن تحمل اسمه. وفي سنة ٣٣٦ ق.م، في سن العشرين، تبوأ الإسكندر العرش المقدوني بعد أن اغتيل فيليب الثاني بواسطة بوسانياس (Pausanias) أحد حراس الملك وصديق الإسكندر، ويؤكد بعض المؤرخين أن أوليمبياس زينت لبوسانياس اغتيال فيليب لقيامه بتطليقها كي يتزوج من امرأة مقدونية صرفة.

وبعد وفاة والده اكتسب الإسكندر بسرعة ولاء الجيش المقدوني وقواده، ويمجرد توليه السلطة أمر الإسكندر بإعدام كل المتأمرين وأعدائه الداخليين وأعداد

أوليمبياس كملكة لمقدونيه. ولكن المدن الإغريقية أثينا وثيبيس (طيبه) ترددت في إعلان الولاء للإسكندر ذي العشرين سنة، كما أنهم اعتبروا أن الحضارة المقدونيه أدنى منزلة من حضارتهم.

وسرعان ما قامت الثورة في المدينتين، أثناء ما كان الإسكندر غائبًا يؤمن العدود الشمالية التراقيا. وتأجبت الثورة بشائعات وصلت المدينتين أن الإسكندر قُتل في الحملة الشمالية. وبعد أن نجع في تأمين الحدود الشمالية لتراقيا سار الإسكندر جنربًا مسافة ٢٥٠ ميلاً (٢٠٠ كيلومتر) في فترة أسبوعين. ووصف المؤرخ الإغريقي أريان (Arrian) (من القرن الثاني الميلادي) كيف سار الإسكندر إلى أبواب طيبة ومنحهم فرصة أن يبدلوا من موقفهم، ورد الطيبيون بالجنود، فاقتحم الإسكندر المدينة وأحرقها (ولم يترك إلا المعابد ومنزل الشاعر بيندار Pindar) وقتل كثيرًا من سكان المدينة (وبيع أخرون في سوق النخاسة)، كأمثولة للأثينيين وباقي بلاد اليونان، وسرعان ما استسلمت أثينا وبقيت تحت حكم الإسكندر. وتبخرت كل المقاومة اليونانية أيضًا، وترسخ حكم الإسكندر لكل بلاد اليونان مما سمح له أن يركز جهوده على الحملة المزمعة ضد الفرس.

وفى سنة ٢٣٤ ق.م. بدأ الإسكندر مسيرته شرقًا تجاه أسيا الصغرى ليواجه الإمبراطورية الفارسية. وبلغ جيشه ما يقرب من ٤٠٠٠٠ رجل، ومعهم ٢٢٠٠٠ قوات احتياطية متاحة فى الحلف الكورنثى، أما الفرسان المصاحبة فكانت مكونة من ٢٠٠٠ فارس مدربين تدريبًا جيدًا ومسلحين تسليحًا تقيلًا، وشكلت قلب الآلة الحربية المقدونية. وانضم إلى الفرسان قوات خفيفة والكتيبة المرنة، وهى مجموعة من الجنود الراجلين عالين الكفاءة المزودين بالدروع والمسلحين تسليحًا مؤثرًا مكونًا من سيوف قصيرة ورماح طويلة تبرز عدة أقدام أمام الطابور. وكانت الكتيبة المرنة تتقدم كمجموعة قبل أن يتمكن العدو من الاشتباك مع سيوفها القصيرة. وعبر الإسكندر الهلسبونت (الدردنيل الحديثة) ومعه قواده أنتيجونوس (Antigonus) ويطليموس (Ptolemy) وسليوكوس (Seleucus)، وسرعان ما اشتبك مع جيش فارسى عند نقطة

عبور نهر جرانيكوس (Granicus) وكان الجيش الفارسى تحت قيادة ملكهم دارا الثالث. وقاد الإسكندر هجومًا عبر نهر جرانيكوس واشتبك في قتال مرير بالأيدى قتل فيه غالبية قواد دارا.

وفى سنة ٣٣٢ ق.م. اشتبك الإسكندر مع دارا للمرة الثانية فى مدينة إبسوس (١٥٤١) على الساحل السورى، وفى إيسوس كان دارا يتفوق عدداً بدرجة كبيرة على الإسكندر، غير أن الأخير انتصر بسبب تضاريس المنطقة ولأنه تفوق على جيش دارا فى المناورة، وهرب دارا من إيسوس ولكنه خلف وراءه أمه وزوجته وابنتين، وكلهم عاملهم الإسكندر بكل احترام، ومن إيسوس سار الإسكندر جنوباً على ساحل البحر المتوسط مستولياً على مدن ساحلية صغيرة عديدة، وعندما وصل الإسكندر إلى ميناه صور الفينيقى احتاج الأمر منه حصاراً دام سبعة أشهر كى يقهر المدينة، واستخدم الإسكندر فى الحصار منجانيقاً ذا وتر مشدود (وكان جيشه أول جيش يستخدمه) ومعدات لاختراق أبواب المدينة وسيوفاً، وأعدم الإسكندر الكثير من أهل المدينة ممن رفضوا الاستسلام وباع نساسا وأطفالها فى سوق النخاسة، وانكسرت شوكة البحرية الفارسية بسقوط صور، واستردت بحرية الإسكندر سيطرتها على بحر إيجه،

ومع الدمار الذي حل بصور كان من الضروري العثور على مركز أخر التجارة المتنامية في شرقي البحر المتوسط. وكانت مصدر هي الاختيار المنطقي، ووصل الإسكندر إلى هناك في أواخر سنة ٢٣٢ ق.م. وفي مصر وعلى مقربة من مصب الفرع الغربي النيل أنشأ الإسكندر مدينة كبيرة تحمل اسمه. ورحب المصريون، الذين سئموا الحكم الفارسي، بالإسكندر بوصفه محرر مصر. وفي الحقيقة لم يكن الجيش المصري السيىء التنظيم ليقف كثيراً في وجه الإسكندر. وأثناء وجوده في مصر قام الإسكندر بالحج إلى معبد أمون رع وكهنته، وهو الإله الذي يُقرن بزيوس الإله الإغريقي، وإلى معبد زيوس أمون. وبعد رحلة شاقة عبر الصحراء إلى واحة سيوة، وإلى معبد زيوس أمون. وبعد رحلة شاقة عبر الصحراء إلى واحة سيوة، عيث يوجد المعبد الأخير أعلن الإسكندر ابناً لزيوس وأنه مقدر له أن يحكم العالم،

وسر الإسكندر من هذا الإعلان، ولكنه اهتم أكثر بالتأكد من أن الصحراء الليبية كانت عائقًا حقيقيًا لأى غزو لمصر من الغرب. وأثناء تواجده في مصر تبادل الإسكندر الرسائل مع دارا، وعرض دارا على الإسكندر هدنة وبعض الأقاليم الفارسية، ولكن الإسكندر رفض العرض، وفي منتصف عام ٣٣١ ق،م. عاد الإسكندر إلى بلاد فارس بحثًا عن دارا.

وسار الإسكندر وجيوشه تجاه بابل، وهي عاصمة قديمة لفارس، حيث كان دارا ينظم مقاومة، وحيث ستنشب واحدة من أكبر المعارك في التاريخ القديم، والتقى الجيشان في جوجاميلا (في العراق الحديث). ولما شاهد المقدونيون الأعداد الهائلة لأضواء نيران المعسكر الفارسي ليلاً ظنوا أن القوات الفارسية أكثر عددًا من أن يهزموها، وحث الرجال الإسكندر على أن يهاجم ليلاً فالظلام سيمتحهم ميزة المفاجة. وأصر الإسكندر، مدركًا لأخطار القتال الليلي، على أن يهزم دارا في معركة متكافئة. واشتبك الجيشان في الصباح في واد فسيح، وكان جيش دارا يفوق عدده جيش الإسكندر بما لا يقل عن عشرة آلاف رجل؛ وزعم بعض المؤرخين أن قوات دارا بلغت الليون عدًا. وأمام قوات الحرس الملكي لدارا وقفت عجلات حربية تحمل إسكيذيين ومعهم خمسة عشر فيلاً. وقاد دارا المعركة من عجلته الحربية، وكان بطيئًا في تعديل خطط المعركة مع تغير الأحوال في ميدان القتال. واستغل الإسكندر تلك القرارات وبالتالي عجز جيشه عن أن يستغل نقاط ضعف الإسكندر، وهزم الإسكندر جيش دارا هزيمة عجز جيشه عن أن يستغل نقاط ضعف الإسكندر، وهزم الإسكندر جيش دارا هزيمة ساحقة، بينما فر دارا ثانية إلى الجبال تاركًا رجاله الذين كانوا يذوبون عنه.

سار الإسكندر إلى بابل واحتل المدينة وأعلن ملكًا على بلاد فارس، وبكل أريحية عين الإسكندر فرسًا حكامًا على الاقاليم، ولكنه أحرق أيضًا القصير الملكي وسواء بالأرض، واستمر الإسكندر يطارد دارا، وفي النهاية علم أن أميرًا باكتيريًا قد أسر الملك السابق. وعندما وصل الإسكندر إلى دارا وجده في عربته مقتولاً بواسطة رجاله. وأعدم الإسكندر القتلة وأقام لدارا جنازة تليق بملك.

وتابع الإسكنير مسيرته شرقًا تجاه الهند، وعبر جبال هندو-كوش ذهابًا وجيئة سنة ٣٢٧ ق.م. وكان الطريق إلى الهند ينحدر إلى وادى كابول ويمر خلال ممر خيبر وكانت التضاريس شديدة الوعورة وواجه الإسكندر مقاومة محلية عنيفة. ولما وصل 'الإسكنير إلى الهند لاقاه تاكسيليس (Taxiles) وهو أمير محلى في البنجاب، واحتفى تاكسيليس بالإسكندر وأهداه أفيالاً وهدايا أخرى، وأقنم الإسكندر أن يساعده في نزاعه مع عدو هو بوروس (Porus) الذي يقال إنه كان يفوق المترين طولاً. وكان بوروس موجودًا شرق نهر هيداسبيس (Hydaspes) مباشرة الذي كان الإسكندر ينتوي عبوره قبل أن تنوب تلوج الهيمالايا وتسقط الأمطار الاستوائية الموسمية معا يجعل العبور أمرًا مستحيلاً. وأرهقت الإسكندر المعركة مع بوروس كما لم ترهقه معركة من قبل. فقد كان لدى بوروس جيش حسن التجهيز ويه مشاة أكثر عدداً مما لدى الإسكندر، وعجلات حربية، وما يربو على مئتى فيل لإلقاء الرعب في خيول خيالة الإسكندر. وتمكن الإسكندر من هزيمة بوروس والهنود بعد معركة شرسة استخدم فيها خططًا مباغتة كي يدفع ببوروس إلى النهر الهائج أثناء عاصفة. كان الإسكندر يأمل في أن يصل إلى نهر الجانج في الهند أو إلى حافة المصيط كي تصبح حدودًا طبيعية شرقية لإمبراطوريته، غير أن جنوده المقدونيين بعد معركته مع بوروس كان الضجر والإرهاق قد حل بهم. فبعد ما يقرب من تسم سنوات وأحد عشر ألف ميل (١٧,٧٠٣ كيلومتر) لم يتمردوا ولكنهم أقنعوا الإسكندر سنة ٣٢٥ ق.م، بأن يتجه بهم غربًا تجاه مقدونيه والوطن،

وفي سنة ٣٢٣ ق.م. عاد الإسكندر إلى بابل، التي كان يزمع أن يجعل منها حاضرة إمبراطوريته الجديدة. وفي أوائل يونيو من نفس العام، سقط الإسكندر مريضاً بالحمى وأخذ يحتضر عشرة أيام قبل أن يموت. ويبقى السبب الحقيقى لموت الإسكندر لغزاً غامضاً، لكن السبب الأغلب قد يكون الملاريا أو التيفود. ولعل الإرهاق الذي سببته عشر سنوات من الحملات والجراح العديدة التي أصبيب بها أضعفت جسمه بما جعله لا يتحمل أياً من هنين المرضين الشائعين وإن كانا يتسمان

بالخطورة. وكان الإسكندر قد حضر مأدبة قبل ما يزيد على عشرة أيام من وفاته، وكانت ثمة شكوك في احتمال دس السم له. غير أن عُشّابي بابل لم يكن لديهم مزيجات أعشاب قاتلة على درجة من التعقيد، حيث تقتل ضحيتها على فترة عشرة أيام، فسموم تلك الأيام كانت تقتل بسرعة ، حتى أولئك المفترض أنهم أنصاف آلهة .

أما فيما يتعلق بمن خلفه، فقد زعم بعض المؤرخين أن الإسكندر، حسب كلماته، أوصى بمملكته للأقوى . وثمة روايات أخرى تقول إنه أوصى بالقائد برديكاس -Per) خليفة له، بعد أن ضم يدى برديكاس إلى يدى روكسان زوجة الإسكندر التى كانت حاملاً وذلك قبيل وفاته مباشرة. وفي أغلب الظن أن الإسكندر مات دون أن يحدد خليفة له.

# التأثير

شهدت الأوقات المضطربة التي أعقبت وفاة الإسكندر قواده وأخرين وهم يتطاحنون على أجزاء من إمبراطوريته لما يقرب من ٢٠٠ سنة، وفي النهاية تركوها فريسة لقوة جديدة بازغة في الغرب وهي روما. وولد ابن الإسكندر، وهو الإسكندر الرابع، بعد وفاة أبيه مباشرة، وافترة من الوقت اتنفق على أن يتشارك أريدايوس (Arrhidaeus) أخو الإسكندر غير الشقيق مع الرضيع ابن الإسكندر في الملك. غير أنه سرعان ما دبرت أوليمبياس مؤامرة لاغتيال أريدايوس، كما اغتيل الإسكندر الرابع في سن الثانية عشرة. ولما انزاحت شجرة نسل الإسكندر من الطريق تقاسم الإمبراطورية القواد العسكريون وقسموها إلى ثلاث ممالك كبيرة وبضع دول صغيرة. وفاز ثلاثة قواد بأكبر الجوائز وهم بطليموس (Ptolemy) مؤسس دولة البطالمة في مصر، وسلوكوس (Seleucus) الذي أسس دولة السلوقيين التي حكمت بلاد فارس، وأنتيجونس (Antigonus) الذي حكم أسيا الصغرى وانتهى به المطاف إلى أن نجع وأنتيجونس (Antigonus)

صنع بطليموس من نفسه ملكًا وقعًا لتقاليد الإسكندر المقدونية، وأسس أسرة استمرت تحكم حتى غزا يوليوس قيصر مصر. ومثلما فعل الإسكندر، ادعى بطليموس أنه من نسل الآلهة. وحاول أن يصوغ رابطة دينية مع المصريين بأن أدخل دينًا جديدًا مستمدًا من الأساطير على شاكلة عقائد الهللينستيين. واكتسبت واحدة من الآلهة الجديدة هي إيزيس شيئًا من الشعبية، ولكن غالبية المصريين رفضوا الديانة الجديدة. ونجع بطليموس بصورة أفضل في لجوئه إلى ماضى مصر العريق بأن أعلن نفسه فرعونًا. ويسبب تقضيله الإغريق على المصريين في الوظائف العامة الإدارية فقد استمر الكثيرون ينظرون إلى حكمه بوصفه أجنبيًا. واحتضن المصريون بعضًا من خلفائه. وكانت كليوباترا آخر نسل بطليموس أميرة وفرعونًا أيضًا. وتمكن أنتيجونس من حكم بلاد اليونان وحلف المدن اليونانية التي كانت خاضعة للإسكندر. ودام حكم الأنتيجونيين أيضًا حتى ظهور روما. وفاز سلوكوس بجزء مصغر من الإمبراطورية الفارسية، وادعى أن نسبه يرجع إلى الإله أبوللو. وادعى أيضًا أن زيوس يقيم في عاصمته أنطاكية. وعلى الرغم من تلك الادعاءات بنسب يعود إلى الآلهة فإن الغنيمة الفارسية السلوكوس كانت أقل المائك نجاحًا في العصر الهلينستي.

انتشرت الصضارة الإغريقية في كل أرجاء العالم المعروف خلال العصر الهللينستي، ذلك العصر الذي يشمل فترة حياة الإسكندر ولدة تقارب القرنين بعد وفاته، وأصبحت اليوتانية لغة النخبة المثقفة من سواحل جنوب فرنسا إلى الهند. ونتيجة للإسكندر صارت المناسبات الرياضية اليونانية تقام في حرارة الخليج الفارسي، وحكايات حصان طروادة أو قصمص غرام كيوبيد (Cupid) ويسيكه الفارسي، وحكايات حصان طروادة أو قصمص غرام كيوبيد (Psyche) ويسيكه على العقائد الفريبة مثل البوذية. وبعد أن لم يعد التأثير اليوناني مقتصراً على بركة الضفادع (وهو التعبير الذي أطلقه الإسكندر على البحر المتوسط) انتشر عبر كل الشرق الأدنى، وامتزجت التيارات الحضارية اليونانية مع نظيراتها من الحضارات الشرقية. بل إنه حتى بعد أن وصلت الفيالق الرهمانية استمر جانب كبير من الشرق الشرقية. بل إنه حتى بعد أن وصلت الفيالق الرهمانية استمر جانب كبير من الشرق

الأدنى في النظر إلى الحضارة الإغريقية بوصفها الحضارة الأسمى، والتي تستحق الماكاة أكثر من غيرها.

كان الإسكندر يطمح إلى خلق تقاليد عالمية جديدة موسعة بمزج الحضارات القديمة سويًا، فشجم الزواج المشترك ونبذ الخيلاء العضارية للإغريق التقليديين، وفي سنة ٢٢٤ ق.م، تزوج الإسكندر من سيدة من نبلاء الفرس وهي روكسانا التي وادت ابنه بعد وفاته. وبلغ مجموع رجال الإسكندر الذين تزرجوا من سيدات محليات ما يربو على عشرة الاف رجل، وكان الإسكندر يكافئهم بمنحهم المهور أو بأرامر تسريح من الجيش والسماح لهم بالعودة إلى أرض الوطن، ويؤكد كثير من المؤرخين أن الإسكندر كان يهدف إلى حلول طويلة الأمد لتحامل الشرق ضد الغرب، وكان يؤمن بأن نشأة طبقة جديدة من النبلاء ذات دم مشترك سوف تدعم رابطة دائمة بين الحضارتين.

وتزوج الإسكندر زيجة أخرى من ستانيرا، إحدى بنات دارا، ربما ليضفى مزيدًا من الشرعية على وضعه كملك فارس. غير أنه حدث بعد وفاة الإسكندر أن فُسخت كثير من زيجات ضباطه من النبيلات الفارسيات. كما عمد الإسكندر أيضاً إلى ارتداء طراز شرقى معدل من اللباس، ووفر للفرس دروساً عن الصضارتين الإغريقية والمقدونية. وعندما سرحت القوات المقدونية استبدل بها فرساً خالقاً بذلك قوة مشتركة، فوضع المقدونيين من حملة الرماح الطويلة في الصفوف الأمامية تتبعهم صفوف من الفرس من حملة السيوف والرماح القصيرة، ولم يكن الإسكندر يطيق تصرفات رجاله الذين كانوا يتحاملون على المنهرمين ويوقعون بهم الأذى.

ويتأثير من الإسكندر لم يعد الفن الإغريقى التقليدى أمرًا يقتصر الاهتمام به على بضع مدن وإنما أصبح يمثل لغة مصورة لما يقرب من نصف العالم. وهكذا تغيرت سمات الفنون الإغريقية التقليدية في المصر الهللينستي، وبخاصة في المواصم المجديدة في الإسكندرية ويرجاموم وأنطاكية واكتسب ثراء وترك تأثيرًا. ففي المعمار ظهر نمط جديد من الأعددة مبنى على نوع نشأ قبل ذلك في القرن الرابع ق.م. وسمى

على اسم كورينث المدينة التجارية الثرية. وفى تلك الأعمدة الكورنثية الجديدة أضيفت زينات من أوراق الشجر والأزهار إلى التصاميم الإيونية، وكانت تلك التصاميم السديدة الزخرفة تناسب الأحجام الضخمة للأبنية في المدن الحديثة النشأة في الشرق (مثل تيجان الأعمدة الكورنثية في مدينة إبيداروس المبنية حوالي ٢٠٠ ق.م.). أما في النصت فقد تضامل الاهتمام بالتناسق والدقة التي اشتهرت بها بلاد اليونان التقليدية، ويدلاً منها تركز الاهتمام على التأثيرات العاطفية، ويحوى مذبح زيوس في برجاموم (ح ١٧٠ ق.م.) على نحت يمثل الصراع بين الآلهة والعمالقة ويصور الحركة الجامحة والتعبيرات العنيفة، كلها على نطاق كبير. وكان المقصود من المذبح أن يكون مثيراً للإعجاب على شاكلة فتوحات الإسكندر.

وفى ذلك العصر بدأت العائلات الثرية تجمع القطع الفنية، وكثيراً ما صنورت الطبيعة، وخصوصنا النباتات، فى الرسومات والتصاميم، وبدأ أيضنا فن رسم الاشخاص، ربعا كرد فعل الوعى بفقدان الهوية الشخصية فى عالم يتعدد ويكبر وتمتزج حضاراته، أو لوفرة الشخصيات المؤثرة سياسيًا وعسكريًا وتعليميًا فى الحقبة الهللينستية، واعتنق الفن الرومانى المبكر فى مدينة بومبى أفكار وتعاليم العصر الهللينستى، حيث عُثر فيها على رسم بالفسيفساء يمثل الإسكندر شخصيًا أثناء معركة إيسوس،

وعلى الرغم من أنه قد يكون أمرًا مثيرًا للاهتمام أن نضمن ماذا كان يمكن للإسكندر أن يحققه إن امتد به العمر إلى سن متأخرة ويبدأ في مواجهة مشاكل حكم إمبراطوريته الفسيحة الأرجاء، فإنه من المؤكد أن مسيرة حياة الإسكندر كانت كافية لتغير مسار التاريخ، فقد انتهت إلى غير رجعة الدول-المدن الصغيرة الديموةراطية، ومعها انتهت الحضارة المتجانسة المتركزة على سواحل بحر إيجه، وهدفت الحضارة الجديدة المبنية على الوحدة إلى ربط الإمبراطورية اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا كوحدة واحدة، وكانت تلك الحضارة الجديدة للعصر الهللينستى هي التي هذبت روما وأدت إلى نشأة روما بوصفها دولة عالمية،

يرندا ويلموث ليرنر (BRENDA WILMOTH LERNER)

## لمزيد من القراءة

Arrian. The Campaigns of Alexander. Trans. by Aubrey de Sélincourt. Harmondsworth, England, and Baltimore: Penguin Books, 1971.

Fox, Robin Lane. Alexander the Great. New York: Dial Press, 1974.

Green, Peter. Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age. Berkeley: University of California Press, 1990.

Plutarch. Plutarch: Lives of Noble Grecians and Romans. Edited by A.H. Clough, trans. by John Dryden. 2 vols. New York: Modern Library, 1992.

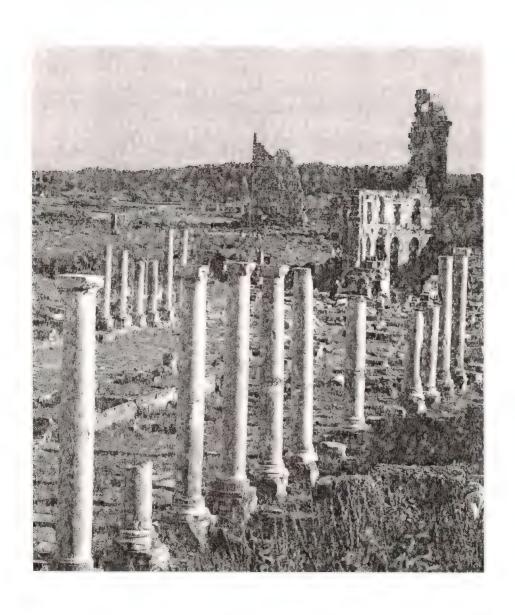

أطلال هللينستية في تركيا

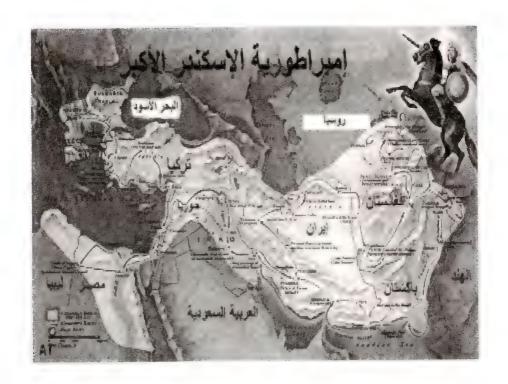

إمبراطورية الإسكندر الأكبر

# طريق الحرير يربط بين الشرق والغرب

#### نظرة شاملة

كان فتح طريق الحرير، الذي ربط في النهاية بين الصين وأوربا، واحدًا من أهم الإنجازات في تاريخ الاستكشاف فيما قبل الفترة من ١٤٠٠ إلى ١٦٠٠ م، وحقيقة فإن إنشاء طريق الحرير كان ظاهرة انعكست أصداؤها في صور شتى في عصر الاستكشاف الكبير بعد ما يقرب من ١٥٠٠ سنة. فكلاهما كان مغامرات هائلة شملت أشخاصًا كثيرين، ولكن في كلتا المالتين، من المستطاع أن نتتبع الأثر الذي أحدثه شخص واحد أو شخصان، ففي التاريخ الأحدث كان ذلك الشخص هو الأمير هنرى الملاح، بينما في حالة طريق الحرير، فيعود الفضل إلى الرحالة الصيني تشانج تشين من القرن الثاني ق.م.، أو ربما إلى إمبراطوره هان وو تي،

وطريق الحرير لم يكن، إن شئنا الدقة، طريقًا بل كان سلسلة من الدروب والمسارات الأرضية من العاصمة الصينية في تشانجان (زيان) وحتى أنطاكية ودمشق وغيرهما من مدن المشرق. كما لم يكن من المعتاد لرحالة منفرد وحيد أن يسافر مسافة الطريق بكاملها، وإنما عوضًا عن ذلك كان التجار يغطون مسافات محددة متجهين إلى مدن تجارية حيث يتبادلون بضائعهم، التي تستمر في مسيرتها غربًا أو شرقًا. وفي عدة نقاط شكلت الجبال وغيرها من العوائق مفترق طرق استوجب اتخاذ طريق شمالي أو جنوبي، إما إلى الشمال إلى سمرقند (في أوزبكستان الحديثة) وإما إلى الجنوب في باكتريا، وهي أفغانستان الحالية؛ ولكن الوجهة النهائية كانت واحدة، وفي أوج التاريخ المبكر لطريق الحرير سنة ١٠٠٠ م كان من المكن نظريًا السفر على طرق راسخة من الصين إلى إسبانيا، أي مسافة حوالي ٨٠٠٠ ميل (١٢.٨٠٠ كيلومتر).

## الخلفية

كان الجزء الرئيسى لطريق الحرير يمر في أسيا البسطى، وهي الأراضى التي تمتد بين الأودية الخصيبة لأنهار شرقى الصبن والغابات السيبيرية في الشمال وشبه القارة الهندية في الجنوب والهضبة الإيرانية غربًا، وهناك استؤنس الحصان ربما في زمن مبكر يصل إلى ٣٢٠٠ ق.م. وأصبح الوسيلة المثالية للمواصلات ادى الشعوب الرحم عد عبورهم المسافات التي لا تبدو لها نهاية من الصحراء والأراضي المعشوشة، وسوف تمر قرون كثيرة قبل أن يبتكر البدو الرحل الركاب، وهو واحد من أعظم ما تركوه البشرية، غير أنهم كانوا خيالة متمرسين، حيث قال المؤرخون الرومان فيما بعد أنه يبدو وكأن الحصان قطعة من راكبه مكونين كاننًا واحدًا.

وإلى الشرق والجنوب من أولئك البدو الرحل كانت تقع الصين، وهي بلاد ليست غنية بحضارتها فحسب – والتي لم يأبه لها البدو الرحل كثيرًا – وإنما أيضًا بثرائها المادي الملموس (والذي أثار حقًا اهتمام البدو الرحل). ولهذا فمنذ بداية التاريخ الصيني دأبت شعوب أواسط أسيا ومنغوليا على الإغارة على حدود الصين. ومن جانبهم، كان الصينيون يصمون كل تلك القبائل بأنهم من البرابرة، وفي الحق ومن وجهة نظر الصين القديمة لم يكن ثمة سوى نوعين من البشر: البرابرة والصينيون. ونشأ ذلك جزئيًا من نفس المنطق الذي حدا بالإغريق أن يصموا كل من ليس إغريقيًا بكلمة 'بارباروي' (barbarol) بمعنى همجي؛ بيد أنه نتج أيضًا من أن الصينيين ببساطة لم يعرفوا حضارات أخرى، فقد كانت أعلى جبال في العالم تفصلهم عن الهند، وعندما اتصل الصينيون في النهاية بحضارة أخرى لم تكن الحضارة الهندية وإنما الحضارة الإغريقية التي كانت في حالة اضمحلال منذ أمد بعيد.

ترك غزو الإسكندر الأكبر (٣٥٦-٣٢٣ ق.م.) لغرب آسيا في أعقابه أثراً متمتثلاً في الإمبراطورية السلجوقية، غير أنه حدث حوالي ٢٠٠ ق.م. أن الشعب الباكتيري تخلص من الحكم السلجوقي لإقليمه. وعُرف الباكتيريون المتهلّنون – أي المتأثرون تأثراً

عميقًا بالحضارة الإغريقية - باسم الباكتيريين-الأغارقة، وعلى مدى القرن التالى سيطروا على كثير من أقاليم الهند. وكان ثمة شعب آخر فى نفس المنطقة هو «الساكا» (the Sakas)، الذين يُعرفون أحيانًا باسم «الإسكيذيين الهنود»، الذين كانت جنورهم تعود إلى كل من الهند وشعوب ما يُعرف اليوم باسم أوكرانيا. ومن الجلى أن مزيجًا حضاريًا يتكلم لغات متعددة كان فى سبيله إلى التكون، وفى القرن الثانى ق.م، أصبح أكثر تباينًا بومول مجموعة أخرى من الصود الشمالية إلى الصين.

فمن بين أكثر قوى البدو الرحل تهديدًا لحدود الصين لم يكن هناك ما هو أخطر من الهسيونج - نو أو الزيونجنو - الذين اشتهروا عند الغرب باسم الهون. فلم يكتف الهسيونج - نو بتهديد الصين بل قاموا أيضًا بمهاجمة القبائل الأخرى من البدو الرحل مثل اليو - تشيه الذين أجبروا على الارتحال غربًا، ويحلول ١٦٥ ق.م. كانوا قد وصلوا إلى باكتريا.

وفى الوقت نفسه عقد الصينيون العزم على أن يفعلوا شيئًا إزاء الهسيونج-نو، فوحد الإمبراطور شي-هوانج-تي (حكم ٢١٠-٢١١ ق.م.) معظم أنحاء الصين لأول مرة في التاريخ، وحول الصين إلى إمبراطورية، وشرع في بناء سور الصين العظيم كي يمنع البرابرة من إزعاج حدود الصين. وعلى الرغم من أن السور فشل في تحقيق الهدف منه فإنه ساهم في بعثرة قبائل الهسيونج - نو المختلفة غربًا، فانتشروا تجاه الهند وانتهى بهم المطاف في النهاية إلى أوربا.

تبنى الإمبراطور وو - تى (حكم ١٤٠ - ٨٧ ق.م.) من أسرة هان سياسة مختلفة فى التعامل مع الهسيونج - نو. ففى عهده أصبحت الصين أكبر ما تكون فى المساحة الجغرافية وضمت تحت سيطرتها ما يعرف الأن باسم فيتنام ويورما فى الجنوب، وكوريا ومنغوليا فى الشمال، وازدهرت أحوال الصين، ولم يكن وو - تى ليسمع للهسيونج-نو بأن تفسد المنجزات التى حققها، ولهذا فقد وضع خطة لإرسال مبعوث إلى الغرب بهدف العثور على قبائل يوه-تشيه وعقد حلف معهم فى مواجهة الهسيونج - نو.

وكان السفر في الأراضى الوعرة المناطق الغربية غير المستكشفة يحتاج رجلاً يتسم بالشجاعة والدهاء وربما لهذا السبب لم يكتف وو-تى، الذى كان حاكمًا مطلقًا، بأن يأمر أحد وزرائه أن يقوم بالمهمة وإنما طلب منطوعًا. وتقدم أحد الرجال، من الحرس الإمبراطورى الخاص، يدعى تشانج تشين أو زهانج كيان (اشتهر ١٣٨–١١٤ ق.م.). ووصف مؤرخ لاحق تشانج تشين بأنه "رجل متين البنيان وشديد الكرم؛ ويلهم الأخرين على الوثوق به، وكان البرابرة يحبونه" وفي ١٣٨ ق.م. بدأ ومعه الكرم؛ ويلهم الأخرين على الوثوق به، وكان البرابرة يحبونه" وفي ١٣٨ ق.م. بدأ ومعه مناطق الأرض.

# التأثير

لم تكن الطبيعة عن أخطر ما هدد الرحلة، فقد كان الهسيونج-نو هم الأكثر خطورة، وأسروا تشانج تشين ورجاله في غربي الصين. وكان من الواضح أن زعيم الهسيونج – نو يعترض على ما أسماه اقتحام أراضيه وسأل تشانج تشين: "إن أنا أربت أن أرسل مبعوثًا إلى [فيتنام] فهل سيسمح لى الإمبراطور بذلك؟" غير أنه من العجيب أنه عامل تشانج تشين معاملة حسنة، بل إنه سمع له بأن يتزوج من فتاة من الهسيونج – نو أنجب منها ولدًا. وبقي تشانج تشين معه عقدًا كاملاً يتحين الفرص، فهو لم ينس مهمته قط، حتى تمكن من الفرار ومعه أسرته وجانب من قواته الاستكشافية. ووصلوا إلى مدينة كوكاند أو كوكون في فرغانة (جزء من أوزبكستان الأن)، حيث أخبره حاكم محلى صديق بأن قبيلة يوه – تشيه قد مرت من المنطقة في طريقها إلى باكتريا، ومن اليسير أن نتخيل خيبة أمل تشانج تشين عندما التقي أخيرًا اليوه – تشيه ليجد أنهم نبنوا حياة الترحال ونصط حياة البدو الرحل واستقروا وصاروا متحضرين؛ ولهذا فقدوا اهتمامهم بالعودة إلى الصين لقاتلة أعدائهم القدامي.

بقى تشانج تشين مع اليوه – تشيه لمدة عام، ثم قفل راجعًا إلى أرض الوطن، وفي حوض التاريم، وهي منطقة جرداء في أقصى غرب الصين، أسره الهسيونج-نو مرة أخرى، حيث بقى لمدة عام؛ غير أنه بعد وفاة حاكم الهسيونج-نو سنة ١٢٦ ق.م، استغل الفوضى التي نشبت من جراء ذلك وفر إلى تشانج-أن، وعاد إلى العاصمة ومعه زوجته وابنه ورجل واحد فقط من المئة رجل الذين بدأوا معه الرحلة: فقد قتل الباقون أن أسروا أو أجبروا على أن يعوبوا أدراجهم،

ويبدو أن تشانع تشين، بعد رحلته التي استغرقت ١٢ سنة والمشاق الهائلة التي تعرض لها، لم يحقق شيئًا يُذكر؛ ولكنه حقق أكثر بكثير مما كان يدرك. فبفضل تشانع تشين صار الصينيون لأول مرة مبركين لوجود أراض في الغرب: أنكسي (بلاد فارس)، وتياوزهي (بلاد العرب)، بل حتى داتشين (روما). ويجانب الكم الثرى من المعارف السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي عاد بها كانت ثمة بعض المباهج من حفنة من البنور كان قد نجح في تهريبها. ونتج عنها العنب، الذي عُرُف الصينيين إلى النبيذ إضافة إلى طيب مذاقه في حالته الطبيعية.

وأعاد الإمبراطور وو-تى إرسال تشانج تشين في بعثة ثانية إلى أواسط أسيا (١١٩-١١٥ ق.م.) وأرسل معه هذه المرة قوة استكشافية أكبر عددًا وأحسن تجهيزًا. وفي الطريق أرسل تشانج تشين مبعوثين إلى بلاط البارثيين حكام فارس، الذين ردوا بإرسال سفير إلى الصين. وكان للبارثيين أيضًا علاقات دبلوماسية مع روما، ويذلك تأسست علاقة وثيقة بين الشرق والغرب، وبالنسبة إلى البارثيين، استفادوا من وضعهم كوسطاء بين الطرفين.

ولما قدم تشانج تشين إلى فرغانة للمرة الثانية، شاهد الجياد الرائعة للإقليم، حيث يصل ارتفاع الجواد إلى ١٦ يدًا (٦٤ بوصة أو ١٦٢ سنتيمترًا) عند الكتفين. وبالت تلك «الجياد السماوية» شهرة عريضة بسبب قوتها الجسمانية ووسامة قسماتها، وكذلك يسبب أنها يبدو أنها كانت تعرق دمًا. (ولم يحدث إلا في القرن العشرين أن تمكن

العلماء من معرفة سبب ذلك، وهو طفيليات تحفر لنفسها مكانًا تحت جلد الحصان فيتورم الجلد ثم ينفجر دمًا.)

وأثارت «الجياد السماوية»، كما كانت تُعرف، فضول ووتى وحاول شراء بعضها من ملك فرغانة، وكان رد الملك، ومن الجلى أنه لم يكن يُكِنُ صداقة لتشانج تشين منذ السنوات الأولى، أن قتل المبعوث المدينى وجرد جثته من ملابسها كعلامة على عدم الاحترام، وعندئذ أرسل الإمبراطور جيشًا مؤلفًا من ٠٠٠، ٦٠ جندى حاصر العاصمة وعاد ومعه بضعة آلاف من الأحصنة، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت «الجياد السماوية» رمزًا للمكانة الاجتماعية للأغنياء والاقوياء في الصين، مثلها في ذلك مثل بعض طرازات السيارات الفارهة اليوم.

وفى خلال القرنين اللذين أعقبا وفاة تشانج تشين - الذى لا يزال يُحتفل به بوصفه بطلاً بين الصينيين اليوم - اتفقت قوى الصين مع قوى البارثيين، مما سمع لقوافل التجار لأن تسافر غربًا بأمان نسبى إلى بلاد الرافدين. وهناك كان الطريق ينقسم إلى طريق شمالى ينتهى فى أنطاكية السورية، وطريق جنويى يمر ببابل وينتهى فى دمشق. وكانت المناطق الأخيرة تقع تحت سيطرة إمبراطورية ثالثة هى روما، والتى بعد ذلك أنشأت علاقات دبلوماسية مباشرة مع الصين.

نجحت بعثات وو-تى إلى أواسط آسيا فى إبعاد الهسيونج-نو، غير أنه حدث فى سنوات لاحقة أن ضعفت قوة أسرة هان، فاستأنف الهسيونج-نو سيطرتهم على حوض التاريم. إلا أنه حدث فى الفترة ما بين ٧٢ إلى ١٠٢م، أن قائدًا يدعى بان تشاو استرد الإقليم بكامله، بما فيه كاشجار (قشغر)، وهى اليوم المدينة الرئيسية فى التركستان الصينية. ووسعت انتصاراته من حدود الصين غربًا إلى أبعد من حدودها الحالية، حتى وصلت شواطئ بحر قزوين، وأرسل سفراء إلى بلاطات الدول المحيطة بالخليج الفارسي.

وفى ٩٧م فوض بأن تشاو المدعو كان بنج ليكون مبعوثه إلى روما. وكان ذلك أول التصال مباشر بين الصين وروما، غير أن كان بنج فى حقيقة الأمر لم يذهب إلى أبعد من مدينة النجف فى العراق، حيث علم أن الرحلة إلى روما ذاتها تستغرق عامين أخرين. وفى الحقيقة فإنها لم تكن لتستغرق أكثر من شهرين ولكن مضيفيه البارثيين لم يشاؤوا أن يفقدوا مكاسبهم من عملهم بوصفهم وسيطًا بين الطرفين، ولهذا بالغوا فى طول المسافة. ولما صدق كان بنج المعلومة البارثية المغلوطة عاد أدراجه دون أن يحقق هدفه.

ولم يحدث قبل سنة ١٦٦م، بعد أن أنزلت روما الهزيمة بالبارثيين وسيطرت على منطقة الخليج الفارسي، أن اتصالاً مباشرًا تم مع الصين. ويبدو أن المبعوث الروماني الذي أرسله الإمبراطور ماركوس أوريليوس (Marcus Aurelius) (حكم ١٦١–١٨٠م)، قد سافر بطريق البحر عن طريق فيتنام المالية، ويحلول ذلك الوقت حاول بطليموس المغرافي الشهير (حوالي ١٠٠–١٧٠م) أن يضع خريطة لطريق الحرير، وكانت روما والصين قد نعمتا بعلاقات تجارية واسعة، ويعود الفضل في ذلك إلى بان تشاو وإعادته فتح المناطق التي كانت مهددة.

ومنذ زمن المسيح كان أثرياء الرومان يقدرون الصرير ويعشقونه، ولم يُعرف الصرير في الغرب إلا بعد إنشاء طريق الحرير، ولما كانت الحكومة الصينية مدركة المكاسب الناتجة عن تصدير الحرير، فقد اتخذت من الإجراءات ما يكفل لها احتكاره بمنع خروج دود القر من حدود الصين. (إلا أنه حدث في أوائل العصور الوسطى أن دودًا مهربًا وجد طريقه إلى الغرب)، وفي المقابل لم يحدث أن روما أو أيًا من المالك الخاصعة اسلطانها فرضت أي قيود مماثلة على صادرات منتجات الشرق الأدني، واكن ذلك لم يكن بدافع من الكرم والأريحية: فالصادرات الغربية كانت في غالبيتها مواد غذائية ولا يمكن نقلها دون أن تفسد، ولهذا تصدرت العبوب والنباتات قائمة الصادرات إلى الشرق، ويذلك تعرف الذوق الشرقي على الزيتون والخيار والرمان ونبات الفصفصة (واليوم يشكل زيت السمسم واحدًا من أهم مكونات الطعام الصيني).

وإضافة إلى المنتج الذى أكسب طريق الصرير اسمه، شملت المسادرات الصينية على الطريق منسوجات أخرى وكذلك الضيزران والحديد، ويدورهم استورد الصينيون المنتجات الصوفية والمصنوعات الفنة الهلاينستية، التى تركت أثرها على الطرز الفنية في بعض أجزاء أسيا، وفي الحقيقة يشكل تصدير واستيراد الأفكار والمعتقدات واحدًا من أهم سمات طريق الحرير، فعلى سبيل المثال، بدأت أفكار الأغنوسطية (gnosticism)، وهي مجموعة متفرقة من المعتقدات نشأت بين أغارقة آسيا الصيفرى وبلاد اليونان، بدأت في التصرك شرقًا في القرون التي أعقبت يسوع الناصري.

والأغنوسطية، التى ذُكرت وانتُقدت فى العهد الجديد، لها أشكال متعددة، ولكنها كلها تؤكد أهمية المعرفة الربيحية (gnosis)، وهى الاعتقاد بوجود معارف خاصة متاحة فقط المختارين فى أية عقيدة، وكان للأغنوسطية تأثير عميق على العقيدة المانوية المنشقة التي نشأت فى فارس فى القرن الثالث الميلادي. وفيما بعد انتشرت الأفكار المانوية غربًا، ويهذا أعادت إدخال الأغنوسطية فى البلاد التى ولدت فيها.

وكذلك كانت النسطورية (Nestorianism) ذات نفوذ، وهي فصيل من المسيحية أعلنتها الكنيسة سنة ٢٦١م منشقة ومهرطقة، فبدأت في التحرك شرقًا على طريق الحرير. وأثبتت المجتمعات النسطورية في الهند والصين أنها وسيلة اتصال حيوية بين الشرق والغرب، وكان مقدرًا لها، على شاكلة المانوية، أن تعود إلى الغرب في ثوب جديد، إلا أن من حملها هذه المرة لم يكونوا من الرهبان ولكن من الغزاة: المقاتلون المغول الذين اعتنق الكثير منهم معتقدات الفكر النسطوري.

ولكن إذا كان لطريق الصرير دين فهو البوذية، وهي تراث يمكن أن يُعزى في جانبه الأعظم إلى كانيشكا (Kanishka) (اشتهر حوالي ٧٨-١٠٣م) الذي ينتسب إلى الكوشان، وهي الفصيل الأكبر من الفصائل الخمس لقبائل يوه-تشيه، الذين سيطروا في القرن الأول الميلادي على مساحات شاسعة امتدت من الأطراف الجنوبية إلى روسيا الصديثة إلى وادى الجانج في الجنوب الشرقي للهند، ووضعهم ذلك على مفترق طرق

العالم على جانبي طريق الحرير في ذات الوقت الذي أكدت فيه انتصارات بان تشاو على حيوية التجارة بين الشرق والغرب بصورة غير مسبوقة.

وتحت حكم كانيشكا أصبحت إمبراطورية الكوشان واحدة من أعظم أربع دول متعددة المنسيات مع مصالك المسين والبارشيين والرومان، غير أن تركيبة النفوذ في أراضي الكوشان كانت انتقائية بصفة خاصة، وترمز إلى ذلك مسميات الوظائف الإدارية المختلفة داخل الإمبراطورية: فكلمة «ساتراب» الفارسية لحكام الاقاليم، و"مريداريك" (meridarek) الهندية ارؤساء المقاطعات، و"ستراتيجوي" (strategoi) البندية ارؤساء المقاطعات، و"ستراتيجوي" (strategoi) البندية ارؤساء المقاطعات، و"ستراتيجوي" (المتلفة من الإلقاب المختلفة من البلاد التي سيطر عليها، أو من البلاد التي كان على علاقة بها بفضل طريق الحرير؛ ملك الملوك (باكتريا وفارس)، والملك الأعظم (الهند)، وابن السماء (الصين)، والإمبراطور (بلاد اليونان وروما).

وساهمت إمبراطورية كانيشكا أيضًا في انتقال الأفكار الإغريقية عن الفن إلى الهند، حيث بدأ النحت يتخذ مسارًا هللينستيًا واضحًا. ويني كانيشكا عددًا من النصب التذكارية منها معبد برجى الشكل في عاصمته في بيشاور (هي الآن في باكستان على الحدود الأفغانية). فإن كان ما قيل عن ارتفاعه (١٩٤ مترًا) صحيحًا فإنه يكون بذلك أعلى مبنى في العالم القديم، بل أعلى مبنى قبل القرن التاسع عشر. ومن المؤكد أن التمثالين المنحوتين (١) في الصخور في باميان على مبعدة ٤٤٠ كيلومترًا إلى الشمال الغربي من كابول الحالية بأقفانستان هي تراث قوى لامبراطورية الكوشان: وواحد منهما يرتفع إلى مسافة ٥٣ مترًا أي أعلى بكثير من تمثال الحربة.

<sup>(</sup>١) وهما التمثالان اللذان نسفتهما طالبان سنة ٢٠٠١ بذريعة أنهما أوثان ، (المترجم).

غير أن الأمر الأكثر أهمية هو حقيقة أن التمثالين يمثلان بوذا (سيدهارتا جوتاما ٥٦٣-٤٨٣ ق.م.)، الذي اعتنق كانيشكا عقيدته. ويشكك بعض المؤرخين في صدق إيمان كانيشكا بالعقيدة البوذية لأن تبنى البوذية كانت له فوائده العملية. من بينها أن قبيلة الكوشان بوصفها من الأجانب لم تكن لتأمل في أن تحرز إلا وضعًا متوسطًا في النظام الطبقي الهندوكي في الهند. ويضاف إلى ذلك أن السمات الوديعة البوذية تعزز الانسجام والتالف في إمبراطورية مكونة من مجموعات عرقية عتباينة.

وسواء كان كانيشكاً مؤمنًا حقًا أم لا فإنه خدم العقيدة البوذية مناما خدم الإمبراطور الرومانى قسطنطين (٢٨٥-٣٢٧ م) العقيدة المسيحية. فباعتناقه البوذية الماهانية أو «العجلة الكبيرة» فقد ختم بخاتم الموافقة الإمبراطورية على تفسيرات معينة للعقيدة، وهي التي لا تزال التفاسير المهيمنة على البوذية حتى اليوم، ومناما عقد قسطنطين فيما بعد مجمع نيقيه الذي ساهم في تحديد لب التعاليم المسيحية فإن كانيشكا جمع رهطًا من الرهبان البوذيين شكلوا تعاليم الماهايانا.

ومن خلال سيطرته على طريق الحرير ضمن كانيشكا انتشار العقيدة ليس في شمال الهند فحسب، وإنما فيما يُعرف اليوم باسم أفغانستان وباكستان وأوربكستان وغيرها من شعوب أواسط آسيا والمسين. ولم تعش إمبراطورية الكوشان طويلاً بعد وفاة كانيشكا، ولكن نفوذها استمر من خلال تأثيرها على انتشار البوذية. وكانت ثمة مسحة من سخرية الأقدار في ذلك: لأن ربط العقيدة بالأجانب في الحقيقة أذى ألفكرة البوذية في الهند، حيث حدث بعث قومي حماسي للعقيدة الهندوكية ضَمْنِ لهذه العقيدة مكانة السيادة التي تتمتع بها اليوم.

وفى تلك الأثناء بدأت العقيدة تترسخ فى الصين، وأدى ذلك إلى قيام حجاج بوذيين بعدد من الرحالات الشهيرة إلى الهند، ومنهم فالهسين (ح ٣٣٤-٣٢٤) وهساوان تسانج (ح ٣٠٢-٣٦٤). وعلى الرغم من أن الطريق من الصين إلى الهند يبدو أنه طريق سهل تجاه الجنوب مباشرة فإن وجود جبال الهيمالايا غير القابلة

للاختراق أجبر الرحالة على الاتجاه غربًا ثم جنوبًا، وفي كلتا الحالتين سنهًل طريق الحرير من إتمام الرحلة بقدر من الأمان. وكذلك تيسر الأمر أيضنًا بحقيقة أن كل البلاد التي عبروا خلالها كانت ممالك بوذية؛ غير أنه في حالة هسوان-تسانج كانت شمة قوة أخرى - وهي الإسلام - في حالة بزوغ. وبمرور الوقت تمكن الإسلام من اجتياح أفغانستان وغربي الهند وأواسط أسبيا، ودفع بالنفوذ البوذي إلى الوراء؛ غير أن العقيدة الأخيرة، أي البوذية، في نفس الوقت كانت قد انتشرت أكثر إلى الشرق إلى كوريا واليابان وجنوب شرق أسيا.

شهدت الفترة ما بين كانيشكا وانتشار الإسلام سقوط كل الإمبراطوريات الأربع التي كانت تجمى طريق الحرير. ومن اللافت للنظر أن القوة التي بدأت الحركة تجاه تدمير روما كانت نفس الشعب، هسيونج نو بعد أن طردتهم الصين. فبعد وصولهم إلى أوزيا في القرن الرابع حملوا اسمًا جديدًا هو الهون، وفي أعقابهم جات شعوب أخرى من بدو أواسط آسيا عن فيهم الأفار ((Avars) الذين عُرفوا الأوربيين على السرج والركاب - وهو أداة تُمكن الرجال من القتال من فوق ظهور الخيل حاملين تسليحًا ثقيلاً، وهو الذي مهد الطريق عمليًا لظهور نظام الفروسية ومن ثم للنظام الإقطاعي.

وفي قرون لاحقة ظهرت مجموعتان أخريان من أواسط أسيا جديرتان بالذكر، تدفقتا إلى الغرب على طريق الحرير القديم، فظهر الأتراك أولاً الذين قطعوا أخر اتصال بين أوربا والشرق وضعنوا ألا يغامر مسافر أوربى بالسفر إلى أبعد من سوريا. ثم ظهر المغول في أوائل القرن الثالث عشر، الذين أدت سيطرتهم الواقعية على كل العالم المعروف إلى تسهيل استئناف العلاقات التجارية التي كانت متوقفة مئذ قرون، ويدوره أمكن ارحالة مئل: ماركو بولو (١٢٥٤-١٣٢٤) وابن بطوطة في المواهدات بين الغرب والشرق.

جدسون نایت

کئٹ

Frye, Richard Nelson. The Heritage of Central Asia from Antiquity to the Turkish Expansion. Princeton, NJ: Markus Wiener Publishers, 1996.

Griffiths, Philip Jones. Great Journeys. New York: Simon & Schuster, 1990.

Grousset, René. The Empire of the Steppes: A History of Central Asia. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1970.

Hopkirk, Peter. Foreign Devils on the Silk Road: The Search for the Lost Cities and Treasures of Chinese Central Asia. London: Murray, 1980.

Hulsewé, A. F. P. China in Central Asia: The Early Stage, 125 B.C.-A.D. 23: An Annotated Translation of the History of the

Former Han Dynasty. Leiden, Netherlands: Brill, 1979.

Journey into China. Washington, D.C.: National Geographic Society, 1982.

مواقع على الإنترنت

Center for the Study of Eurasian Nomads. http://www.csen.org.

"Lost Cities of the Silk Road." http://www.alumni.caltech.edu/~pamlogan/silkroad/index.html.

Silk Road Foundation. http://www.silk-road.com.



كان أتيلا زعيم الهون (جالسًا على العرش) ينحدر من قبيلة هسيونج نو.

# سعى روما لتكوين إمبراطورية وتأثير ذلك على الاستكشاف

## نظرة شاملة

من أصولها المتواضعة سنة ٧٥٧ ق.م. ظهرت روما كى تغزو غالبية الأجزاء المعروفة فى أوربا وجنوب غرب أسيا وشمال إفريقيا فى القرون التسعة التى تلت. ويإخضاعهم الشعوب دون شفقة ولا هوادة وقسرهم على السير فى ركاب رؤيتهم الإمبراطورية تمكن الرومان من صنع إمبراطورية تنخذ بالألباب فى مجالاتها، مملكة سمحت المتجارة والمواصلات والترحال أن تصل إلى أفاق لم تصلها من قبل، وفى عنفوان الإمبراطورية سنة ١١٦ م، أصبح السفر ممكنًا من اسكتلنده إلى البحر الأحمر دون اللجوء إلى طرق غير رومانية إلا فى عبور البحار. فلم يكن من المستغرب إذًا أن جغرافيى البلاد الرومانية شرعوا، ربما لأول مرة فى التاريخ، فى التفكير فى رسم خريطة للعالم المعروف، وبالمثل، لم يكن من المستغرب أيضًا، وبعد قرون من الهيار روما، أن فكرة إمبراطورية كبرى متعددة الجنسيات وذات قاعدة أوربية بقيت حية فى الأذهان.

#### الخلفية

مجدت أساطير عديدة نشاة الرومان أشهرها إنيادة فيرجيل (Virgil) مجدت أساطير عديدة نشاة الرومان أشهرها إنيادة فيرجيل (۷۰-۱۹ ق.م.) الكبيرة، التي صورتهم بوصفهم نسلا لأمير عظيم قاد مجموعة من الهاريين من طروادة المهزومة. وهناك مظهر ذو مغزى للأسطورة هو الصورة غير الطيبة التي تظهر فيها ديدو، الملكة التي كان سكان قرطاجنة - المنافس التاريخي لروما -

يعتبرونها مؤسسة حضارتهم: ففي رواية فيرجيل تقع ديدو في حب إينياس وتقدم على الانتحار عندما يهجرها.

وهناك أساطير أقدم تتعلق بالتوأم رومولوس وريموس، اللذين ربتهما ذئبة بالقرب من المكان الذي أنشأ فيه رومولوس المدينة بعد أن قتل أخاه. وتلك القصة عن الخيانة ومعها صورة الذئبة – التي أصبحت فيما بعد رمزاً لروما – تحمل الكثير بين طياتها عما سيحدث مستقبلاً لما شرع الرومان يتطلعون إلى ثروات الأمم المجاورة. وكذلك أيضًا قصة نساء السابين (Sabine): فقد كان رجال روما في بواكيرها يريدون الصصول على زوجات، فخدعوا رجال السابين وأغروهم بترك مدينتهم، ثم هاجموا المدينة واغتصبوا النساء واختطفوهن.

وكانت روما ذاتها تتشكل من عدة مجموعات من قوميات مختلفة تشمل اللاتين والإترسك ين والسابين، وساهمت الروايات عن نساء السابين في تعليل كيف أن روما كانت تُحكم بصورة دورية بملوك من كل من المجموعات الثلاث. وقيل إن تلك الترتيبات استمرت طوال حكم ستة ملوك أسطوريين حكموا في الفترة ما بين وفاة رومولوس ونشأة الجمهورية الرومانية سنة ٧٠٥ قم. وهي أول تاريخ صادق في التاريخ الروماني.

وقام الإترسكى تاركوينيوس سوپربوس (Tarquinius Superbus)، ويفترض أنه ابن الملك السابع، باغتصاب سيدة رومانية عفيفة تدعى اوكريشيا التى غلبها الإحساس بالعار حتى أنها قتلت نفسها، وأدى ذلك إلى قيام ثورة انتهت بخلع تاركوينيوس، وبعد ذلك رفض الرومان أن يحكمهم ملوك، واعتبر كل مواطنى روما – سواء من اللاتين أو الإترسكيين أو السابين – أنفسهم رومانيين أولاً. ومن ثم عقدوا العزم على أن يسيطروا على كل شعوب المناطق المحيطة بهم (بما في ذلك أبناء عمومتهم).

### التأثير

خلال أول قرن بعد نشأتها توسعت الجمهورية الرومانية ببطء داخل شبه الجزيرة الإيطالية، محققة انتصارات بعزيج من القوة العسكرية والذرائع الدبلوماسية – أى بانتهاك المعاهدات. ثم حدث هجوم على المدينة نفسها قام به الغاليون الهمج (Gauls) أو السلت (Celts) سنة ٢٩٠ ق.م،، وهو حدث كان حاسمًا في إنكاء تصميم الرومانيين على فرض سيطرتهم على جميع أنحاء شبه الجزيرة الإيطالية. وحققت روما ذلك إلى حد كبير خلال القرن الرابع ق.م،، ويحلول ٢٧٥ ق.م، كانت روما قد غزت أجزاء من جزيرة صيقلية التي كانت في السابق تحت سيطرة المستعمرين الإغريق لمستعمرة ماجنا جريكيا (Magna Grecia) .

ولم يكن شرق صقلية مجرد أول أراض رومانية خارج الأراضى الإيطالية فحسب، ولكن غزوها منح روما موطئ قدم ساعدها في هزيمة قرطاجنه، وهو العمل الذي حولها إلى إمبراطورية حقيقية. وكانت قرطاجنه تسيطر على غالبية شمال إفريقيا وإسانيا والجزر المتاخمة السواطئ إيطاليا الغربية؛ غير أن القرطاجنيين كانوا، بخلاف الرومان، قومًا مسالمين. وهكذا، وبمبادرة من روما، اشتبكت القوتان في الحرب البونية الأولى (٢٦٤–٢٤١ ق.م.)، التي انتهت بغزو روما لكورسيكا وسردينيا وكل صقلية.

وعلى العكس من ذلك، كان القرطاجنيون الغاضبون هم المعتدون في الحرب البونية الثانية (٢١٨-٢٠١ ق.م.) التي تضمنت حملة رائعة استمرت ١٥ سنة بقيادة هانيبال (٢٤٧-١٨٣ ق.م.). وافتتح الأخير فصلاً جديدًا في تاريخ الاستكشاف بعبوره جبال الإلب، الذي أثبت أن المرات الجبلية الخطيرة يمكن عبورها بواسطة جيش كبير. ولا شك في أن نجاحه في ذلك فتح عيون الرومان على الاحتمالات التي تحدق بهم من الشمال.

وعلى الرغم من عبقرية تقدم هانيبال فإن، الحرب انتهت بهزيمة قرطاجنه، وفي أعقابها أضافت روما أراضى كثيرة إلى معتلكاتها، وبحلول بدايات القرن الأولى ق.م، أصبحت إسبانيا وجنوب بلاد الغال (فرنسا الحديثة) وكل شبه الجزيرة الإيطالية تحت الحكم الروماني المباشر، وكذلك أرض الوطن القرطاجني السابق، وأضاف غنو أراضى أوربا الشرقية، الذي تم فيما بين ٢٣٠ و١٣٣ ق.م، كل سواحل بحر الأدرياتيكي وأعظم جائزة حتى حينه: بلاد اليونان، وإلى الشرق بعد أبعد من ذلك أخضع الرومان أسيا الصغرى، وبهذا صاروا قوة في قارات ثلاث.

وعند تلك النقطة بدأ القادة الرومان يحسون بمذاق الغنائم التى حققتها الانتصارات، وكل استحواذ على أراض جديدة أتى بثروات جديدة للإمبراطورية. وفي المقابل حقق الرومان لرعاياهم الجدد الاستقرار الذي يوفره حكم إمبراطورية قوية: فعلى سواحل أسيا الصغرى، على سبيل المثال، كسر يوليوس قيصر قوية: فعلى سواحل أسيا الصغرى، على سبيل المثال، كسر يوليوس قيصر (٢٠٠٠ قوية: قعلى المؤون شوكة القراصنة السيليزيين الذين هددوا السفن التجارية طويلاً. وفي غزوهم لتلك البلاد منع الرومان شعوب رعاياهم حقوق المواطنة بما يحمله ذلك من مكانة ومزايا سياسية. وصار عالم البحر المتوسط أكثر رومانية، بمعنى ذلك من مكانة ومزايا سياسية. وصار عالم البحر المتوسط أكثر رومانية، بمعنى أن الشعوب تقبلت الصضارة الرومانية – التي كنانت في نواح كثيرة امتداداً لنظيرتها الإغريقية.

وفيما بين ١٣٣ و ٢١ ق.م.، عندما أنهى أوكتافيان (٦٣ ق.م. - ١٤ م) الجمهورية وأصبح "أغسطسًا" (ومعناها المبجل) أي أول إمبراطور روماني، انتشر النفوذ الروماني في كل الاتجاهات. وكان يوليوس قيصر قد غزا غالبية أجزاء ما يُعرف اليوم بفرنسا ويلجيكا، وقام بأول حملة لإخضاع إقليم كان في السابق خارج متناول يد حضارة بحر أوسطية وهو بريطانيا، التي ضمتها روما إلى ممتلكاتها سنة ٤٣ م، وفي الوقت ذاته أصبحت سوريا وبعدها جوديا جزءً من الإمبراطورية، وكان لهذا الأمر الأخير نتائج لم تكن في الحسبان.

فقد حدث أن غزو روما لجوديا تزامن مع ميلاد المسيحية، وفي السنوات التي تلت ذلك نشر المبعوثون المسيحيون العقيدة في المدن الرومانية في آسيا الصغرى وبلاد اليونان، وبعد قرون عانى فيها المسيحيون من الاضطهاد على أيدى الأباطرة الوثنيين، تبنى قسطنطين (٢٨٥-٣٣٧ م) العقيدة المسيحية وقننها وصارت العقيدة المهيمنة في روما، وأفرخ هذا بدوره ارتباطاً وثيقًا بين المسيحية وكرسى السلطان الروماني، وهو ارتباط ويرمز إليه منصب البابا، أو أسقف روما – استمر حتى بعد أن سقطت الإمبراطورية الرومانية نفسها.

كان سقوط روما يبدو أمرًا مستبعدًا تمامًا في الأيام الأولى للإمبراطورية، غير أنه كانت ثمة دلالات بالفعل على أنها وصلت إلى أقصى مدى لها. فالحملة الكارثية التى قام بها أوليوس جالوس (Aelius Gallus) في بلاد العرب سنة ٢٥ ق.م.، وكذلك الهزيمة (الأشد بكثير) التى نالتها القوات الرومانية في غابة تيوتوپورج(Teutoburg) الألمانية سنة ٩م، أقنعتا أغسطس بأن وقت التوسع قد انتهى، ويحلول ذلك الوقت أصبحت روما تسيطر على كل شواطئ شمال إفريقيا (بما في ذلك غنيمة كبرى أخرى هي مصر)؛ وكل أوربا الفريية عدا بريطانيا، وسكاندينافيا والمناطق شمالي نهر الراين؛ وكل أوربا الشرقية جنوب نهر الدانوب؛ وأسيا الصغرى؛ والشرق الأدنى، وتشكلت حدود الإمبراطورية من أنهار وصحراوات ومحيطات وجبال، وحذر أغسطس ابن زوجته وخليفته تيبريوس (Tiberius) (حكم ١٤-٢٧م) أن يتجنب أية توسعات أخرى.

وفى الحقيقة لم يشهد القرن الذى تلا وفاة أغسطس إلا فتوحات ضيئيلة أهمها فى بريطانيا وغربى آسيا، ووصلت الإمبراطورية إلى أقصى امتداد لها تحت حكم تراجان (Trajan) (حكم ٢٩-١٧٧م). وعلى الرغم من استمرار قيام الثورات والتمردات وأويئة الطاعون وغير ذلك من الكوارث، فإن القرنين الأولين بعد الميلاد كانا فترة استقرار لم يسبق لهما مثيل، وكانا عصراً اتسم بالسلام الروماني (Pax Romana).

وفى الوقت الذى سيطرت فيه روما على غالبية العالم المعروف، وصلت المحاولات إلى رسم خريطة لذلك العالم إلى درجة من النضج لم يسبق لها مثيل من قبل، بل بعد ذلك بأمد طويل. وكان ذلك النمط المبكر من تلك الجغرافية العلمية، مثلها مثل أمور أخرى كثيرة، كانت إربًّا من الإغريق، لكن العصر الروماني كان هو الذي أفرز سترابون (Strabo) أعظم جغرافيي العالم القديم (ح ١٣ ق.م. ٢٢٠م) من أسيا الصغرى. ولم يتفوق أي كتاب أخر على كتاب "الجغرافيا" (Geographica)، رغم أخطائه، كدليل للعالم الغربي حتى أواخر العصور الوسطى. وأفرزت القرون الأولى الإمبراطورية بالمثل عديدًا من الشخصيات، يكاد كلهم أن يكونوا من الإغريق، كانت أعمالهم أعظم منجزات الغرب في مجالاتها لفترة الألف سنة التالية: وهم على سبيل المثال: بطليموس الفلكي (ح ١٠٠ه-١٠٠٠م)، وجالينوس الطبيب (١٣٠-٢٠٠م)، الذي عمل كطبيب خاص للإمبراطور ماركوس أوريليوس (١٢١-١٠٠٠م).

وفي عصر 'السلام الروماني' ضمن انتشار الفيائق الرومانية في المناطق الحدودية استقرار الإمبراطورية، وفتح إنشاء الطرق بلادها المتعددة أعام التجارة. وفي النهاية غطت شبكة الطرق العامة المثيرة للإعجاب الاقاليم الرومانية وأكدت الحماية التي أسبغها وجود الجنود الرومان أن السفر صار أمنًا، ولم تكن تلك الطرق مجرد دروب وإنما كانت طرقًا عريضة يبلغ عرضها ١٢ قدمًا (٣,٧ متر) أو أكثر ومبنية من الحجارة والطفلة والحصى لعمق ٢ أقدام (٩,٠ متر). وكانت خنادق الصرف تمتد على جانبيها، وتنتشر بها علامات حجرية تحدد أطوال المسافات من وإلى روما – ومن هنا جاء القول الشهير: «كل الطرق تؤدى إلى روما».

والحديث لا ينتهى عن تلك الطرق وعن الأحوال الكثيبة التى سادت أوريا بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، حتى أن أحسن طرق القارة فى بدايات عصر النهضة كانت لا تزال تلك التى بناها الرومان قبل ذلك بما يربو على ألف عام. وفي الحقيقة كان الرضع الشبيه التاريخي التالي هو طرق الأوتوبان الألمانية، والتي كانت الملهمة

الطرق الرئيسية بين الولايات الأمريكية، التي بناها حاكم في القرن العشرين كان ينوى إنشاء صورة مروعة من الإمبراطورية الرومانية وهو أدواف هتلر.

ازدهرت التجارة في جميع أرجاء البلاد الرومانية، وكان لكل إقليم طابعه ومجال تخصصه، فمصر بدلتا نيلها الخصيبة التي أنتجت على من الزمن محاصيل ممتازة، كانت سلة الغلال للإمبراطورية، ولكن حتى البلدان الأقل حظًا من التحضر كان لها منتجاتها القيمة، فمن بريطانيا مثلاً جاء القصدير والحديد والصوف، وأنتجت مناطق العدود مع إسكينيا العبوب والعسل والقنب، وجعل طريق الحرير ووجود إمبراطورية مماثلة في القوة هي أسرة هان في الصين، جعل الاتصال مع أبعد عضارة معروفة أمرًا ممكنًا، ويسرت الحماية الرومانية للطرق البحرية التجارة مع البلاد المنتجة التوابل في جنوب بلاد العرب والهند، بينما سمحت سيطرة روما على النيل باستيراد العاج من أواسط إفريقيا.

ولعله إذًا ليس من الأصور المشيرة للاندفاش أن المؤرخ إدوارد جيبون (١٧٦٤-١٧٩٤)، في كتابه «اضعمال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها»، وصف الفترة من ٢٩٨ إلى ١٨٠م بأنها "تلك الفترة من تاريخ العالم التي كانت فيها أحوال الجنس البشري أسعد الأوقات وأكثرها ازدهارًا". غير أنه مع وفاة الإمبراطور ماركوس أوريليوس دخلت روما في فترة اضمحالال طويل وبطيء، وقد ذكرت أسباب متعددة لانهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية، وهو انهيار بدأ حثيثًا في أخريات القرن الرابع الميلادي. وجيبون، مثلًا، ألقي باللوم على المسيحية. غير أن السبب الأكثر احتمالاً هو أن الحضارة الرومانية كانت ببساطة قد نال منها التعب والإرهاق. فالرومان قد كونوا ثرواتهم بفضل الغزوات المسكرية وليس من خلال التجارة أو الاختراعات، وتوقف النمو بمجرد أنه لم يعد ثمة عالم يُقهر ويُستعمر، وانهارت الملكة على نفسها تمامًا.

غير أن حلم روما استمر حيًا في النصف الشرقي من الإمبراطورية، التي حكمت من مدينة القسطنطينية أو بيزنطة بدعًا من ٢٣٠ م، واستمرت الإمبراطورية على قيد

الحياة حتى سنة ١٤٥٣، وفي أثناء ذلك نقلت نمطًا من الثقافة الرومانية إلى روسيا، النين أطلق حكامها على أنفسهم لقب "قيصر"، وفي تلك الأثناء في أوربا الغربية لم يمت مطلقًا الحلم بإمبراطورية، ومع تتويج شرلان (٧٤٧-٨١٤) كإمبراطور على الرومانيين" سنة ٨٠٠ م، اكتسب الحلم صييغة جديدة صارت تُعرف باسم "الإمبراطورية الرومانية المقدسة". ولم تستطع الأضيرة أن تكون على مستوى من العظمة يضارع عظمة اسمها، إلا أنها أصبحت السمة الأساسية للأمة التي ساهم شعبها في الماضى في تقويض أركان الإمبراطورية الرومانية وهي ألمانيا، وفي القرن العشرين تحولت فكرة روما إلى الرؤى الإمبريالية المفزعة لهتلر وينيتو موسوليني في إيطاليا وجوزيف ستالين في الاتحاد السوفييتي؛ غير أنه مع بدايات القرن الواحد والعشرين عاودت الفكرة الظهور في صورة أكثر اعتدالاً مع التوحد التدريجي والعشرين عاودت الفكرة الظهور في صورة أكثر اعتدالاً مع التوحد التدريجي

جدسون نایت (JUDSON KNIGHT)

#### لمزيد من القراءة

كتب

Bardi, Piero. The Atlas of the Classical World: Ancient Greece and Ancient Rome. Illustrations by Matteo Chesi, et al. New York: Peter Bedrick Books, 1997.

Richardson, John. Roman Provincial Administration, 227 B.C. to A.D. 117. Basing-stroke, England: Macmillan, 1976.

Starr, Chester. The Ancient Romans. New York: Oxford University Press, 1971.

### مواقع على الإنترنت

The Interactive Ancient Mediterranean Project. http://iam.classics.unc.edu/.

Maps of the Roman Empire. http://www.dalton.org/groups/Rome/RMaps.html.

The Roman Empire. http://www.roman-empire.net.Rome and Romania, 27 B.C.-A.D. 1453 http://www.

friesian.com/romania.htm.



كان الجندى الروماني السلاح المرعب للإمبريالية الرومانية



قتال بين الجنود الرومان والقبائل الجرمانية

### يوليوس قيصر وبلاد الغال

#### نظرة شاملة

كانت حملات يوليوس قيصر العسكرية إلى بلاد الغال في القرن الأول ق.م.

مَعْلَمُ انقطة تحول مثيرة في تاريخ أوربا القارية. ففي أعقاب تدخل قيصر الناجح
في تهجير شعب الهلفيتي غربًا إلى بلاد الغال، سيطرت روما بسرعة على كل البلاد
بين البحر المتوسط والقنال الإنجليزي، وبين المحيط الأطلنطي ونهر الراين، وبعد
انتصارات قيصر العسكرية الأولى نتج عن عملية الرمننة سلسلة من المعارك الثقافية

غطت حملات قيصر الفترة ما بين ٥٨ إلى ٥٠ ق.م، وأحسن رواية عن الحرب الغالية هي ما كتبه قيصر نفسه بعنوان «تعليقات على الصرب الغالية»، التي تضمنت صورة واضحة ومفصلة عن الحملة. ولعل الكتب السبعة التي تضمنتها «التعليقات» قد كتبت أثناء فصول الشتاء بين المناورات التكتيكية. وقد صدرت تلك الحلقات موجهة إلى جمهور روماني شديد التعاطف مع حملات قيصر. وفي الوقت الذي تبدو فيه «التعليقات» موضوعية وغير متحيزة إلا أنها عملت على تعزيز مصالح قيصر السياسية وهي غزو روما من خلال غزو بلاد الغال. فقد هون من شأن الهزائم الرومانية ولعب على وتر المدورة الذهنية النمطية التي يؤمن بها الرومان عن الغاليين بأنهم همج غير جديرين بالثقة، وكتب ذلك في نص وضح فيه جليًا أن هدفه هو تعزيز سلطته السياسية في روما. وعلى الرغم من أهداف «التعليقات» السياسية يبقى النص أشد المصادر ثراءً في من معلومات عن الأبعاد الحضارية والتكتيكية الحرب الغالية.

#### الخلفية

بحلول سنة ٥٨ ق.م. كانت بلاد الغال عبر جبال الألب، أو ما أسماها الرومان بروفينشيا (Provincia)، تحت السيطرة الرومانية منذ ما يقرب من قرن. ونبع انغماس الرومان في المنطقة من الطف الطويل بين الإمبراطورية الرومانية ومساليا (Massalia)، وهي دولة—مدينة إغريقية مستقلة هي الآن مدينة مرسيليا الفرنسية، وكانت مركزًا تجاريًا ناجحًا على شاطئ البحر المتوسط. وأسسها حوالي سنة ١٠٠ ق.م، مستعمرون إغريق من فوكايا وهي مدينة إيونية. وشجعت مساليا على نشأة نمط حياة بحر أوسطى على طول الشواطئ الجنوبية لبلاد الغال عبر جبال الألب. غير أن نجاحات مساليا لم تكن وليدة قوة حربية. وعلى الرغم من وضع مساليا المسيطر على التجارة في البحر المتوسط فإن الدولة — المدينة واجهت مشاكل شتى مع جيرانها من قبائل السلت الليجوريين (Celto-Ligurian).

ويعد أن ساعدت روما مساليا سنة ١٧٥ ق.م، أسست روما قاعدة عسكرية فيما هو اليوم إيكس-أن-بروفانس (Aix-en-Provence) بفرنسا، ومن ذلك الموقع التكتيكى كان بمقدور القوات الرومانية أن تسيطر على الإقليم، ويحلول ١٢١ ق.م. كانت قوات قبائل الألويروجيين (Allobroges) والأرفينيين (Arvenians) المعادية قد ستُحقت. وضمت روما مساحات كبيرة من الأراضى امتدت من جبال البرانس إلى حوض نهر الرون السفلى، ومن وادى الرون إلى بحيرة جنيف. وسمحت روما لمساليا بالاحتفاظ بأراضيها، ولكن مساليا تحوات إلى جيب صغير من النفوذ الإغريقي وسط أراض رومانية شاسعة. وكذلك ساهم طريق "فيا يوميتشيا" (Via Domitia) الذي أنشئ سنة بغمالية بين بلاد الغال وإيطاليا في الشرق والممتلكات الرومانية في إسبانيا إلى الغرب. بغمالية بين بلاد الغال وإيطاليا في الشرق والممتلكات الرومانية في إسبانيا إلى الغرب. ولميتشيا تدفقًا منتظمًا للقوات الرومانية عبر بلاد الغال.

وساعد النفوذ التحاري لمساليا الذي دام أعوامًا طوالاً على عملية رمننة بلاد الغال. ففي الوقت الذي نشدت فيه مساليا العون من جيرانها العدوانيين كانت الدولة-المدينة منغمسة في علاقات تجارية مكثفة مع العديد من القبائل الغالية. وعثر الأثريون على عدد كبير من أباريق الأمغورا (amphora)، التي كانت تُستخدم لحفظ نبيذ البحر المتوسط، منتشرة على نطاق واسع في أرجاء بلاد الغال القديمة. ونشرت مساليا جنوبي بلاد الغال التأثير البحر أوسطى بدرجة جعلت يوستينوس (Justinus) المؤرخ الروماني يعلق قائلاً: "يبدو الأمر وكأنما صارت بلاد الغال جزءًا من بلاد اليونان، بدلاً من أن تكون اليونان قد استعمرت بلاد الفال." غير أن الرمننة كانت تحمل في طياتها عددًا من المشاكل. وكانت العملية، التي امتصت المستعمرين واستوعبتهم كي تحولهم إلى رعايا مخلصين، بالغة الصعوبة في بلاد الغال على وجه الخصوص يسبب مواقف كل من الرومان والغاليين. فقد كان الغاليون مستهلكين شرهين للبضائع البحر أوسطية، ولكنهم كانوا متوجسين من العادات الاجتماعية الرومانية وغير معتادين على الأفكار الرومانية المتعلقة بالتطوير الحضرى المدن، وفي المقابل كان الرومان يرون الغاليين شعبًا صاخبًا وغير متزنين، ويفضلون العنف على الحوار في حل منازعاتهم. وإضافة إلى ذلك كان الرومان يؤمنون بأن الغاليين مولعون أكثر مما يجب بمباهج النبيذ،

### التأثير

قامت الحروب الغالية بسبب انتقال قبائل الهلفيتي غربًا عبر بلاد الغال. فقد هددت هذه الهجرة الجماعية الاستقرار الواهي في بلاد الغال، وفي سنة ٦٠ ق.م، تحدث شيشيرون (Gicero) عن السلام في بلاد الغال قبل تلك الهجرة، وعلى الرغم من أن إدارة المنطقة كانت دائمًا مصدر مشاكل الرومان فإن توازنًا معقولاً كان يغلف الإقليم، وفي الحقيقة، لم تنبع رغبة قيصر المبدئية في السيطرة على الإقليم من الحاجة

إلى تمقيق أية أهداف عسكرية مباشرة في بلاد الغال، وإنما كان قيصر يتوق إلى السيطرة على بلاد الغال لأن ذلك الوضع يتيح له حشد قوات عسكرية كبيرة كان يحتاج إليها كي يحكم سيطرته على مقاليد الأمور في روما.

ويحلول سنة ٦٠ ق.م. كانت الجمهورية الرومانية العجوز قد تفسخت وصارت الإمبراطورية تحكمها نزوات قواد عسكريين يتعطشون إلى السلطة، وتنافس بومبى وقيصر وكراسوس سعيًا وراء السلطة المطلقة، وأطلق المؤرخون على الاتفاق الذي أبرمه الثلاثة فيما بينهم كي يحكموا اسم "الثالوث الأول" (First Triumvirate) ولكن ذلك الاتفاق غير الدستوري للحكم لم يكبح جماح الطموحات السياسية لأعضاء الثلاثي، وسعى قيصر الحمول على ثراء ومكانة عسكرية تكفل له أن ييز بومبي وكراسوس، ووفرت له هجرات الهلفيتي سلسلة من الغرص ليؤكد سمعته باعتباره قائدًا عسكريًا كفئًا ونشيطًا.

وعلى الرغم من أن كتاب «تعليقات على الحرب الغالية» كان في مبدئه أداة لقيصر في العلاقات العامة، فإن العمل له أهميته اليوم بسبب تصويره للحضارتين الغالية والجرمانية. وإيس هناك إلا قلة قليلة نادرة من الوثائق التي تتناول بلاد الغال فيما قبل العصر الروماني، وفي أحسن الأحوال يبدو الغاليون برابرة همج في روايات الرحالة القدامي، وفي حين كان الرومان يعتبرون كل الأجانب برابرة، إلا أن تقرير قيصر يبين أوجه التشابه والاختلاف بين هؤلاء البرابرة وسكان روما. ويتناول «التعليقات» التركيبة السياسية والاجتماعية لكل من الغاليين والجرمان، غير أن "التعليقات" لا بقلل من شأن حضارة القبائل الغالية والجرمانية. وبدلاً من ذلك، وفي مواضع كثيرة، يثني قيصر على أولئك البرابرة لتجنبهم الرذائل ونقاط الضعف التي تتسم بها الحضارة الومانية.

ويقرر قيصر أن الغالبين والرومان يكادون يكونون متطابقين حضاريًا في نواح كثيرة، ويذكر أن التركيبة الهرمية للمجتمع الغالى تتوازى مع مثيلتها في المجتمع الروماني. وبالمثل، كان بمقدور قيصر أن يقارن بين الأدوار التي تلعبها

الألهة الغالية بأدوار مجمع الآلهة الرومانية، غير أنه يؤكد تفوق الديانة الرومانية. وهو يركز في "التعليقات" على نفور الرومان من التضحيات البشرية، مما يشير إلى أن "القبائل الغالية كلها عبيد للضرافات". ويؤكد قيصر ولعهم بالأضحيات البشرية ويذكر تفاصيل عادة الغاليين في حشو سلال ضخمة مجدولة بالرجال ثم إشعال النار فيها.

يضاف إلى ذلك أن قيمس يُفَرِّق تفرقة واضحة بين الغاليين والجرمان. وينوه أن نعط حياة البداوة وعادات الزواج عند القبائل الجرمانية تشكل وسيلة المحافظة على المساواة الاجتماعية، وأن التركيبة الهرمية الفاسدة والمنعدمة الكفاءة عند الغاليين والرومان لا وجود لها عند البرابرة الجرمانيين. وفي حين لا يجد قيصر تماثلات كثيرة بين المضارتين الجرمانية والرومانية فإنه يبدو أنه يؤيد التميز العسكرى للقبائل الجرمانية، ويرى قيصر أن الانضباط المتأصل في حضارة عسكرية الطابع تتولد عنها خصائص إيجابية أخرى، فهو ينوه، على سبيل المثال، بحماية الضيوف في الثقافة الجرمانية، ويناقش المدى الذي يحترم فيه الجرمان كرم الضيافة بوصفه أمرًا مقدساً.

وعلى الرغم من تعاطف قيصر مع الشعبين الغالى والجرمانى، فإن حملته العسكرية أخضمت العديد من القبائل الغالية والجرمانية للحكم الرومانى. ولكن وصفه المعقد للغاليين والجرمان يشى بالصعوبات التى اكتنفت عملية الرمننة. ومن تبسيط الأمور أن يُختزل الصراع بين الثقافتين الغالية والرومانية إلى صراع ثنائى بسيط بين الرمننة والمقاومة. فأرجه التشابه بين الثقافتين الغالية والرومانية، إضافة إلى حقيقة أن مساليا كانت تشجع على نعط حياة بحر أوسطى، تشير إلى أنه كان من الطبيعى أن يتم امتصاص الغاليين بسهولة في الثقافة الرومانية. غير أن الجيش الروماني، حتى بعد الحروب الغالية، حافظ على وجود قوى له فى بلاد الغال. وكانت الجهود الرومانية فى بلاد الغال تركز على منع العنف أكثر من تركيزها على فرض القيم والعادات الرومانية.

ونتيجة لذلك، فإن الثقافة التي ظهرت بعد الحروب الغالية كانت هجيئًا متفردًا للتأثيرات الغالية والرومانية. وفي الحقيقة، فإن الثقافة الغالية - الرومانية التي نشأت وقتئذ كانت تقاوم تأثيرات الثقافة الرومانية وتمتصها في نفس الوقت.

واقد كان الرومان بطيئين في تقبلهم للغاليين كما يدل عليه التواجد المسكري الروماني الكثيف في الإقليم. فبدلاً من أن يستبدلوا المدن الرومانية القوية المركزية بالقرى الغالية عمد الرومان إلى بقاء البناء والتشييد في حده الأدنى وأبدوا تحفظات قرية تجاه السماح للغاليين باكتساب صفة المواطنة الرومانية. وفي الحقيقة فإن التمييز بين تخطيط المدن الغالية والمدن الرومانية يلقى الأضواء على الفوارق الحضارية الأولية التي حجمت من عملية الرمئنة في بلاد الغال. ويناقش قيصر المدى الذي أثرت به الطبيعة البدوية الخالصة للقبائل الجرمانية والقرى الريفية الغالية على العمليات العسكرية الرومانية. فبينما كان من الصعب إيقاف الجرمانيين المتحركين بصفة دائمة تمكن الرومان من السيطرة على القرى الغالية بسهولة نسبية.

وجعل انعدام وجود التحصينات في القرى الغالية، جعل منها أهدافًا سهلة للجيش الروماني. غير أن تلك السمات تكشف أيضًا عن مواقف متباينة تجاه دور الماكز الحضرية ودور الحضارة الحضرية. فالقرى الغالية لم يكن بها تركز في الأبنية وهو الشيء الذي كان من السمات الأساسية للمدن الرومانية، ويدا للرومان أن المدن الغالية ليس لها مركز، فكانوا مترددين في تسمية تلك المساحات مدنًا. وحتى بعد أنتهاء الحرب الغالية لم يكن لدى الغاليين إلا مناطق حضرية قليلة. وكان هناك تباين واضح بين المدن الرومانية وحضارة ما يحيط بها من ريف. وعملت المدن التي أقامها الرومان في بلاد الغال كبور أمامية للحضارة وسط شبكة متناثرة من القرى الغالية الريفية. ونتيجة لذلك انقسمت الحضارة الغالية – الرومانية مكانيًا حيث شغل الرومان المدن الرومانية الجديدة بينما بقي الغاليون في المناطق الريفية.

وخلق هذا التباين المكانى بلاد الغال الرومانية وبلاد الغال الغالية - ومن المفارقة - وخلق هذا التباين الغاليين والرومان قد تسببت في تثبيط نشاة سريعة لحضارة

متوازنة بين الفالية والرومانية، وبدا أن تصوير قيصر الغاليين في تعليقات على الصرب الغالية " كان توقعًا منه بالصعاب التي تكتنف الصراع الحضاري الذي يعقب الصراع العسكري،

دین سویثقورد (Dean Swinford)

# لمزيد من القراءة

Caesar, Julius. The Gallic Wars. Trans. By John Warrington. New York: Heritage Press, 1955.

Drinkwater, J.F. Roman Gaul: The Three Provinces, 58 B.C.-A.D. 260. Ithaca: Cornell University Press, 1983.

King, Anthony. Roman Gaul and Germany. San Fransisco: University of California Press, 1990.

Woolf, Greg. Becoming Roman: The Origins of Provincial Civilization in Gaul, Cambridge University Press, 1998.

# إليوس جالوس يحاول غزو بلاد العرب - ويصل إلى أقصى حدود السلطان الروماني

#### نظرة شاملة

في سنة ٢٥ ق.م. أرسل الإمبراطور أغسطس حاكم مصر إليوس جالوس (غسطس حاكم مصر إليوس جالوس (Aelius Gallus) في حملة عسكرية إلى شبه الجزيرة العربية، وكان هدفه أن ينشر السيطرة الرومانية في كل أنحاء بلاد العرب، وأن يسيطر على الدول الغنية المنتجة للتوابل في الطرف الجنوبي اشبه الجزيرة، غير أنه بدلاً من ذلك تورط الرومان في حملة فاشلة تعسة كلفتهم الكثير من الأرواح والأموال وسمعة الإمبراطورية، وكانت تلك أول مرة تواجه فيها الإمبراطورية بصدق العدود القصوى لطموحاتها الإمبريالية، وكانت إيذانًا مبكرًا بالتراجع الروماني البطيء الذي قُدر له أن يحدث بعد ما يقرب من قرنين،

#### الخلفية

تأسست روما كجمهورية سنة ٥٠٥ ق.م، وبدأت وجودها بقتال الإترسكيين في سبيل السيطرة على شبه الجزيرة الإيطالية. وفي ٤٩٦ ق.م، اشتبكت روما في معركة مع عدد من جيرانها وكسبتها، وكان من بين أهم أسباب انتصارها استخدام الرومان التكتيكات العسكرية الإغريقية مثل استخدام الهوبليت (hoplite)، وهو جندى مشاة نو تسليح ثقيل) وكذلك الفيلق المتكتل، وحفز هجومٌ على روما ذاتها سنة حدى من جانب السلت أو الغاليين من تصميم الرومانيين على تحقيق التفوق

المستكرى على كل الأعداء، وفي السنوات التي تلت عمل القناصل الذين حكموا الجمهورية الفتية على ضمان ألا تُهدد أراضيها مرة أخرى.

وفيما بين ٣٤٣ و ٢٩٠ ق.م، حاربت روما السامنيتيين (Samnites) افرض سلطانها على غالبية إيطاليا الجنوبية، وبحلول ٧٧٥ ق.م. كانت قد دحرت المستعمرين الإغريق الذين كانوا يسيطرون على صقلية. وأتاح لهم ذلك أن يتجهوا بأبصارهم عبر البحر المتوسط إلى القوة العظمى الأخرى في المنطقة وهي قرطاجنة، التي هزمتها روما في الحرب البونية الأولى (٢٦٤-٤٤٢ ق.م،). وهذه الحرب الأخيرة انتهت باستيلاء روما لا على صقلية فحسب وإنما على كورسيكا وسردينيا أيضًا، وهي بداية إمبراطورية روما عبر البحار. أما الحرب البونية الثانية (٢١٨-٢٠١ ق.م.) فعلى الرغم من سلسلة من الاستباكات البطولية قادها هانيبال (٢٤٧-١٨٣ ق.م.) القائد القرطاجني فإنها انتهت بالقضاء على قوة قرطاجنة، وفي السنوات التي تلت ذلك عملت روما بهمة ونشاط على بناء إمبراطوريتها.

وفى الموقت الذى أضافت فيه روما إلى ممتلكاتها قرطاجنة وأجزاء من إسبانيا وأسيا الصغرى وبلاد اليونان، بدأ الاقتصاد الرومانى يزداد اعتمادًا على الفتوحات، وكان القدماء بصورة عامة لا يعرفون شيئًا عن أفكار النمو الاقتصادى التراكمي مثل الاستثمار أو نمو الأعمال؛ فكان اقتصادهم قائمًا على قاعدة "المجموع صفر" (zero-sum) للنمو بواسطة الامتصاص والاستيلاء(١) ومع غزو كل بلد جديد عمدت روما ببساطة إلى استغلال ثروات المهزوم – بما في ذلك أفراد الشعب أنفسهم، الذين أقسر الرومان الكثيرين منهم على العبودية.

وسيارت تلك الأوضياع بنجاح ما دامت هناك بلاد متاحة للغزو؛ وفي الآن نفسه كان الوقت قد بدأ ينفد سريعًا بالنسبة إلى نظام الحكم الجمهوري. ونتج عن سلسلة

<sup>(</sup>١) بمعنى أنه إن تنافس شخصان وكسب واحد منهما غلابد أن يخسر الأخر مقدارًا مماثلاً . (المترجم).

من الحروب الأهلية فوضى سياسية حقيقية، وعندما أسس يوليوس قيصر (١٠١-٤٤ ق.م.) ومعه بومبى (٤٠١-٤٠ ق.م.) وكراسوس (١٠٥-٥٠ ق.م.) حكومة الثالوث الأول (First Triumvirate) سنة ٦٠ ق.م.، ظن الكثيرون أن الجمهورية في طريقها إلى التعافى. وكان ما تم في حقيقة الأمر عو أن تكريس الدكتاتورية وانهيار حكم الثالوث الأول أديا إلى نشأة الثالوث الثانى كان على قمته أوكتافيان (٦٣ ق.م. - ١٤ م) ابن أخت قيصسر. ولما هزم أوكتافيان مارك أنتونى (٢٢-٢٠ ق.م.) حليفه السابق في معركة أكتيوم سنة ٢١ ق.م. أصبح أوكتافيان حاكمًا مطلقًا تحت اسم أغسطس قيصر (Augustus Caesar)، ومنذ ذلك التاريخ تحوات روما نظريًا

### التأثير

لم يستخدم أغسطس نفسه قط لقب «إمبراطور» وعلى الرغم من القساوة التى استولى بها على الحكم فإنه أثبت أنه حاكم عادل بمجرد توليه الحكم. غير أنه فى الشنون الخارجية كان محكومًا بالأعراف الراسخة – بل رغباته الشخصية – التى فرضت عليه الاستمرار في سياسة النمو بالتوسم.

ففى أول عام من حكمه اتجهت أنظار أغسطس إلى الجنوب، وقام كورنيليوس جالوس (Cornelius Gallus) (ح ٧٠-٧٠ ق.م.) أول حاكم لمصر، بما بدا أنه حملة ناجحة ليبسط نطاق الولاية المصرية حيث تشمل بلاد كوش أو النوبة (السودان الحديث)، ولكن عندما حاول جايوس بترونيوس (Gaius Petronius) أن يعزز تلك المفانم أجبر على التوقف عند الشلل الأول في نهر النيل، وفي سنة ٢٦ ق.م. حل إليوس جالوس محل كورنيليوس (الذي ربما يكون أو لا يكون من أقربائه) كحاكم لمصر، وفي أعقاب ذلك مباشرة تلقى أوامر من أغسطس أن يشرع في حملة على بلاد العرب.

كان الرومان ينظرون إلى بلاد العرب بوصفها مكونة من ثلاثة أجزاء، وانتهى الأمر بأن روما لم تتمكن إلا من غنو بلاد العرب الصنفرية (Arabia Petraea) وهى المساحة التى تشمل شبه جزيرة سيناء وأجزاء من سواحل أو بترا (Petra)، وهى المساحة التى تشمل شبه جزيرة سيناء وأجزاء من سواحل البحر الأحمر. وعلى الرغم من أن روما لم تضم بترا إلا سنة ١٠١ م فإنها كانت بالفعل تحت النفوذ الروماني، وكان أغسطس يأمل فى استغلال عونها فى السيطرة على بلاد العرب السعيدة (Arabia Falix) أى جنوبي بلاد العرب التى تضمنت اليمن الحديثة وكانت منطقة على شيء من الثراء النسبي. فهى لم تكن تملك ثروة من البخور فحسب، وإنما كانت التوابل تنمو هناك بوفرة حيث إن الممالك العربية الحميرية في جنوب بلاد العرب كان يُطلق عليها دول البخور"، وما بين بترا ويلاد العرب ألسعيدة امتدت مناطق مجهولة شاسعة تضمن اندحار أي غاز محتمل، وهي بلاد السعيدة امتدت مناطق مجهولة شاسعة تضمن اندحار أي غاز محتمل، وهي بلاد أطلق عليها الرومان اسم بلاد العرب المهجورة (Arabia Deserta) الذي يشي بطبيعتها الشديدة الوعورة.

غير أن إليوس كان لديه من الأسباب التى تجعله ملينًا بالثقة فى مستهل حملته. فقد حصل على تأييد العرب الأنباط فى بترا، والعون من إدارى نبطى يدعى سيلايوس (Cleopatris) الذى قبل أن يكون دليله. وبدأ رحلته من مدينة كليوباتريس (Syllaeus) (مدينة السويس الحديثة) على خليج السويس ومعه حوالى عشرة آلاف جندى رومانى ومصرى، إضافة إلى ٥٠٠ من اليهود و٠٠٠٠ نبطى.

وكان أول نذير بالأحوال السيئة التي ستحدث مستقبلاً هو عندما صادفت السفن الرومانية رياحاً غير مواتية وهي تعبر خليج العقبة، لكنهم وصلوا في النهاية إلى مدينة لوك كوم (Leuke Come أو حوراء (Haura) في شبه الجزيرة العربية. غير أنه سرعان ما انتشر وباء في صفوفهم بسبب الطعام الفاسد والمياه، مما أجبرهم على التلكز في لوك كوم طوال الصديف والشتاء. وفي النهاية وفي ربيع ٢٤ ق.م. بدأوا رحلتهم عبر الصحراء مصطحبين معهم قافلة من الجمال تحمل المياه.

وسارت القوة الاستكشافية لمدة ثلاثين يومًا في أراض تسيطر عليها قبائل أريتا (Areta) حلفاء روما، وأمضت خمسين يومًا آخرين تسير في صحراء غير مدرجة على خرائط. وفي النهاية وصلوا إلى منطقة نجرانا أو نجران، وهي إقليم أنعشت أرضه الخصية الأمل في نفوسهم. بل إن الرومان اقتحموا عددًا من القرى واستواوا على المؤن، ثم تقدموا لحصار مدينة مارسيابا أو مأرب. غير أن تناقص مخزونهم من المياه أجبرهم على فك الحصار، ولكن سيلايوس أصر على أنهم على مبعدة مسيرة يومين فقط عن «دول البخور» الساحلية المغرية.

وأمضى جالوس وقواته سنة أشهر يتجولون في الصحراء، حتى أدركوا أخيرًا أن سيلايوس وغيره من الحلفاء النبطيين لم يكونوا حلفاء يوثق بهم كما كانوا يظنون، وفي النهاية استدار راجعًا بجيشه ولم يستفرق منهم الوصول إلى ساحل البحر الأحمر إلا ستين يومًا مما يثبت أنهم استُدرجوا إلى مطاردة وهمية.

كان الجيش الذي عبر البحر الأحمر إلى ميوس هورموس (Myos Hormos) أو أبو شعر في مصر أقل عددًا بكثير عما كان عليه عندما غادرها قبل عام. فعلى الرغم من أنهم لم يفقدوا سوى سبعة رجال في القتال فإن المرض والجوع وشدة الحرارة حصدت أرواحًا كثيرة، كما أنهم لم يكتسبوا أية معارف ذات قيمة عن الإقليم، وكل ما توصلوا إليه هو أن المصالح الرومانية لن تتحقق بحملة أخرى،

وعندما نسترجع أحداث حملة إليوس جالوس، التي كان مصدرها الرئيسي سترابون (ح ٦٤ ق.م. - ٢٣م) المؤرخ الروماني وصديق جالوس، نجد أنها تشكل الفصل الأول في مسلسل محتشد بأحداث تراجع روماني، وعلى الرغم من أن قوات أغسطس أحكمت سيطرتها على المواقع المهمة على الأطراف الغربية لشمال إفريقيا وكذلك جوديا وأجزاء أخرى من أسيا الغربية، فإنه اتضح منها أن بعض أطراف معينة للإمبراطورية لا يمكن السيطرة عليها دون تكلفة باهظة.

ومن أهم تلك الأطراف المناطق فيما بعد نهر الراين، التى بدا سكانها الشقر ذوق العيون الزرقاء كلهم متشابهين للرومان ادرجة أنهم أطلقوا عليهم كلمة لاتينية معناها "متشابه" وهى كلمة "جرمانوس" (germanus) وسوف يلعب الجرمان بالطبع دوراً جوهريًا في سقوط روما النهائي بعد ذلك بعدة قرون، ولكن حتى في زمن أغسطس، وروما في عنفوان قوتها، أنزات القبائل الجرمانية هزيمة منكرة بالقوات الرومانية في غابة تيوتوبورج (Teutobourg) سنة ٩م.

ونتيجة الهزيمة في تيوتوبورج تخلى أغسطس – ويومها كان قد بدأ يتقدم في السن – عن القيام بمصاولات أخرى التوسع شمالاً، وحذر ابن زوجته تيبريوس (Itiberius) عسكرية أخرى، وعلى الرغم من ذلك توسعت الإمبراطورية تحت حكم تيبريوس حتى وصلت إلى أقصى مدى لها أيام تراجان (Trajan) (حكم ٩٩–١١٧م) سنة ١١٦م، وعند ذلك العد امتد سلطان روما من حدود اسكتلنده إلى مصب بجلة والفرات، وساد السلام الروماني (pax romana) الذي فرضه أغسطس في غالبية أنحاء العالم، غير أنه حدث بعد ذلك بست سنوات فقط أن هادريان (Hadrian) (حكم ١١٧–١٢٨م) أمر ببناء سوره الشهير في شمال بريطانيا، وكان الهدف عنه هو إبقاء البكت (Picts) سكان اسكتلنده بعيدًا، وهو الهدف الذي فشل السور في تحقيقه، وبقي السور دليلاً حيًا على أن الإمبراطورية وصلت إلى أقصى حدودها – وأنها لا محالة سوف تبدأ في الانكماش.

جدسون نایت

لمزيد من القراءة

كتب

Birley, A.R. Roman Papers. New York: Oxford University Press, 1979.

Cary, M. and E.H. Warmington. The Ancient Explorers. London: Methuen, 1929.

### مواقع على الإنترنت

"Aelius Gallus' Arabian Expedition Ends in Disaster!" Vox Romana II. http://pages.ancientsites.com/Donalda-Antonius/VoxRomana2.html.

"Ancient Accounts of Arabia, 430 B.C.-550 C.E." Ancient History Sourcebook. http://www.fordham.edu/halsall/ancient/arabia1.htm.

"A History of Merchant Routes." Sheba Aromatics. http://www.shebaaromatics.il2.com/historyroutes.htm.



الإمبراطورية الرومانية في ذروة مجدها ١١٧ م

### التكنولوجيا والحكومة الرومانية، وانتشار المسيحية المبكرة

#### نظرة شاملة

نشأت المسيحية في الإمبراطورية الرومانية بعد وفاة يسوع الناصري لتصبح واحدة من عقائد العالم الرئيسية، ونشر الرسل من أمثال بولس الرسول من مدينة طرسوس (١٠-٢٦م) العقيدة الجديدة في جميع أنصاء العالم الروماني، ويعود نجاح هذا المشروع الروحاني إلى عاملين جوهريين، فبحلول سنة ٣٥م كان عدد متزايد من الناس في داخل الإمبراطورية يبحثون عن بديل لنظمهم الدينية والفلسفية الفاسدة والتي عفى عليها الدهر، وكانت المسيحية تمثل لهم بديلاً عالميًا لذلك الانحراف الروماني، وكان نجاح هذا النظام الجديد القيم مبنيًا على تفوق التقنية الرومانية التي بنت أعظم نظام الطرق في العالم القديم، وسمحت هذه الطرق الرسل المسيحيين الأوائل بدخول سهل ميسر إلى قلوب وعقول ما يقارب ٥٥ ملون شخص.

#### الخلفية

بحلول سنة ٥٠٠ ق.م. كانت روما قد استنت لنفسها سياسة مدروسة للتوسع. فقد أمنت الطبقة الأرستقراطية بأن السبيل الوحيد للدفاع ضد عدوان خارجى وتوسيع سلطان روما هو تبنى سياسة للتوسع الإمبريالي الاستعماري. ومن ٢٠٠ ق.م. إلى ٢٦٠ ق.م. اجتاحت الفيالق الرومانية وأمنت كل وسط وجنوب إيطاليا، وبعدها بسبعين سنة أصبح شبه الجزيرة بكامله تحت السيطرة الرومانية. ومهد هذا النجاح لأعظم

التحديات المسكرية الرومانية حتى حينه عندما اشتبكت وهزمت قرطاجنة الدولة -المدينة الشمال إفريقية فيما صار يُعرف باسم الحروب البونية،

كان التأثير الاقتصادى الرئيسى للحروب البونية هو «تتجير الزراعة» أى استغلالها في التجارة، فنتيجة لسياسة التوسع الإمبريالي أمضى عديد من مزارعي الطبقة المتوسطة جل أوقاتهم يقاتلون في الفيائق ولم يترك لهم ذلك وقتًا لزراعة أراضيهم الخاصة، مما وضع الأسر في ضوائق مادية عسيرة، وفي النهاية اضطروا إلى بيع أراضيهم إلى ملاك الأراضى الأثرياء، وجمعت تلك الطبقة الجديدة من المزارعين التجاريين ممتلكاتهم الشخصية في أبعاديات [عزب] ضخمة أطلق عليها اسم "لاتيفونديا" (latifundia) ويدضول أراض جديدة تحت السيطرة الرومانية انتشر ذلك النموذج الزراعي في الأقاليم المغزوة حديثًا، وترتب على ذلك تضصص في ذلك تضمص ألى المائمة المعرية المناهن.

ويمرور الوقت ظهرت إلى الرجود إمبراطورية حضرية جديدة اعتمدت على شبكات ناجحة التجارة لإقامة أودها. ووصل النجاح الروماني إلى أقصى مراتبه في سنوات ما بين ٢٠ ق.م. إلى ١٨٠ م، التي يطلق عليها المؤرخون تعبير «السلام الروماني». وخلال تلك الفترة من الاستقرار غير المسبوق ازدهرت التجارة والصناعة والشقافة ووصلت إلى أعلى ذراها.

ومن بين أهم أسباب ذلك النجاح المهارة العظيمة للمهندسين المدنيين الرومان الذين أنشاق شبكة من الطرق والجسور ربطت المراكز الحضرية بالمقاطعات تحت الحماية العسكرية الرومانية. وفي البدء أنشئت الطرق بهدف واحد في الانهان هو نقل الفيالق باسرع ما يكون للاشتباك مع قوات معادية وإنزال الهزيمة بها، وأنشئ أول طريق سنة ٢١٢ ق.م. كي يساعد على غزو الجزء الجنوبي لشبه الجزيرة الإيطالية. ويحلول فترة "السلام الروماني" كان بالإمبراطورية شبكة من الطرق تغطى ما يقرب من ٥٥ ألف ميل (٥٠٠ ٨٨ كيلومتر). ولكي تحمى وحدات من الفرسان والمشاة شبكة

الطرق التجارية المستدة كان مطلوبًا منها أن تتمكن من الحركة السريعة في أنحاء الإمبراطورية كي تنشر السلام. واتخذت الدولة هذا القرار المهم مبنيًا على إدراك حقيقة أن الإقامة الدائمة للقوات في كل جزء من أجزاء الإمبراطورية أمر باهظ التكلفة. وفضل العسكريون إنشاء قوات ضاربة صغيرة متحركة من حوالي ١٨٠٠٠٠٠ جندي، يمكن تصريكها بسرعة إلى أي موقع لتنفيذ القوانين الرومانية وحمايتها. وفي الحقيقة صارت شبكة الطرق الإمبراطورية نقاط انطلاق لعمليات المبيش العسكرية. فعندما تصل الأنباء بأن تمردًا أو غزوًا صار وشيك الحدوث يتم إرسال وحدات من المبيش للاشتباك مع العدو. وكان بمقدور وحدة رومانية أن تقطع حتى ٢٤ ميلاً المبيش للاشتباك مع العدو. وكان بمقدور وحدة رومانية أن تقطع حتى ٢٤ ميلاً (٢٨,٦ كيلومتر) في خعس ساعات وفقًا لحالة الجو وتضاريس المنطقة. وكان الجنود الرومانيون في حالة دائمة من اللياقة البدنية تمكنهم من الاشتباك الفوري مع العدو بعد مسيرة طويلة، وسمع هذا المزج المؤثر بين الطرق والتكتيكات الحربية سمع لروما أن تحكم سكانًا بلغ عددهم ٥٥ مليونًا.

### التأثير

كان اليهود من بين عديد من مجموعات الأقليات التي تعيش تحت مظلة الحكم الروماني. وكانوا متفردين بين عقائد الإمبراطورية لأنهم كانوا موحدين أي يؤمنون بإله واحد. ويحلول العقد الرابع من «السلام الروماني» كان واحد من النشطاء اليهود يدعى يسوع يحقق شهرة عريضة مبنية على دعوة للسلام والحب والخير والإنسانية. وكان الرومان قلقين لسنوات عديدة من التهديد من الانشطة الثورية للشعب اليهودي. فإصرارهم على عبادة إله واحد كان يصطدم مع القيم الرومانية وترك شرخًا عميقًا في العلاقات بين المجتمعين، ولم تكتف تعاليم يسوع الناصري بالتسبب في إقلاق الرومان فحصب وإنما بدأت بمرور الوقت في تقويض سلطان السلطات اليهودية، وأدت شكوك المجموعين إلى محاكمته وإدانته وإعدامه سنة ٣٢ م.

وبعد وفاة يسوع شرع حواريوه في نشر رسالته بين زملائهم من اليهود أولاً ثم النهاية في جميع أنحاء الإمبراطورية. وكان بولس الرسول الطرسوسي أول رسول عظيم يمارس نشاطه خارج المجتمع اليهودي، وابتدأ نشاطه سنة ٢٥ م، تلقى بولس تعليمه في الشريعة اليهودية وأمضى السنوات الأولى من عمله يحارب أولئك الذين ينتهكون بنودها. وذات يوم وبينما كان مسافراً إلى دمشق حدثت له تجربة هداية غيرت مجرى حياته. فقد خُيل له أن التقى المسيح الذي بُعث وأنه أمره بنشر تعاليم المسيحية بين الأغيار أي غير اليهود. وقام بولس بأريع رحلات مستغلاً شبكة الطرق الرومانية الهائلة كي ينشئ مجتمعات من المسيحيين في كل أرجاء الإمبراطورية، ونجح في ربط تلك المجموعات الدينية سويًا ومؤمنين بالدين الجديد بواسطة سلسلة من الفطابات تشكل اليوم جزءًا مهمًا من العهد الجديد. ويتفق بواسطة سلسلة من الفطابات تشكل اليوم جزءًا مهمًا من العهد الجديد. ويتفق الباعثون على أن ثلاثة عشر على الأقل من كتب العهد الجديد يمكن أن تُعزى إلى بولس أو أتباعه، ونجح في إنشاء كنائس مسيحية وهو أمر كان مستحيلاً لولا شبكة الطرق الرومانية المتازة.

كانت الجاذبية الأولية للمسيحية مبنية على انتشار التحرر الروحانى من الأوهام عند العديد من مواطنى روما، فرسالتها عن الخلاص العام اجتذبت بوجه خاص قطاعًا من المواطنين تم تهميشهم اقتصاديًا وسياسيًا أثناء توسع الإمبراطورية. وعبرت المسيحية عن البؤس الاجتماعى للعبيد وأحزان المزارعين الذين طُردوا من أراضيهم والعاطلين عن العمل في المدن، وانجذب كثير من مثقفي روما إلى الرسالة لأنها سدت فراغًا روحيًا لم يعد في الإمكان ملؤه بالقيم والمعتقدات الرومانية التقليدية التي حطت من قدرها قرون من الفساد.

كما استفاد انتشار الدين المسيحى أيضًا من الاستقرار الذى حققه "السلام الرومانى". وهذا الاستقرار ذاته الذى حمى الإمبراطورية من الغزو والثورات ضمن ترحالاً أمنًا للرسل المسيحيين الأوائل، مما ساعد على سرعة انتشار ذلك النظام الجديد للقيم. وأصنبحت المسيحية الدين الرسمى للدولة عندما اعتنقها الإمبراطور

قسطنطين (حكم ٢٠٦-٣٢٧) وجعل منها عقيدته الشخصية. ومنذ ذلك الوقت صار الرسل المسيحيون يتجولون في الإمبراطورية تحت حماية الإمبراطور.

وتحقق أكبر نجاح في نشر العقيدة بين صفوف الشعوب الجرمانية في شمال أوريا. وكان ذلك حقًا نقطة تحول مهمة في تاريخ الكنيسة. وبعد اعتناق قسطنطين المسيحية أصبح من الضروري أن يكون الدين الجديد تاريخ زمني مسجل، وأيضًا كان القرار باعتبار ٢٥ ديسمبر يوم مولد يسوع محاولة لترسيخ أرضية روحية مشتركة مع القبائل الجرمانية المديثة الدخول في زمرة الدين. فالديانات الوثنية لتلك القبائل كانت مبنية على أهمية تغيرات الفصول، وكان الانقلاب الشترى بوجه خاص ذا أهمية كبيرة لأنه كان موعد الاحتفال بإعادة بعث الطبيعة، وبعده يبدأ النهار في الاستطالة ويتدفق دفء الشمس بادئًا بعثًا جديدًا للطبيعة، وتبنت الكنيسة المسيحية المبكرة هذه المفاهيم عن إعادة البعث والتجدد كي يرمز إلى ميلاد يسوع، وينطبق هذا المبكرة هذه المفاهيم عن إعادة البعث والتجدد كي يرمز إلى ميلاد يسوع، وينطبق هذا أيضًا على تحديد موعد أهم احتفال في المسيحية وهو القيامة، فيحدُّد موعد عيد الفصح وققًا للانقلاب الربيعي، وأحد عيد الفصح، وهو ذروة الاحتفالات بإعادة البعث، يُحدُّد دائمًا بأول يوم أحد بعد أول يوم اكتمال للبدر بعد الاعتدال الربيعي، وتعكس رموز عيد الفصح، الأرانب والبيض، أهمية الخصوبة والبعث في العقائد الجرمانية المبنة على الطبعة.

وترتبط أيضًا نشاطات القديس باتريك (٤٥٧-٤٩١) في أوساط الإيرانديين بالتقنيات والحضارة الرومانية، فعندما توغل الرسل المسيحيون في الجزر البريطانية في القرن الرابع الميلادي اختُطف باتريك وهو صبى يافع في واحدة من الإغارات العديدة التي أفرزها ذلك التوسع، وأعيد إلى إيراندا حيث صار عبدًا، وأخيرًا تمكن من الهرب وانخرط في سلك الرهبنة وعاد ليعمل مع الشعب الذي كان يستعبده يومًا من الأيام، وتمثل قصته خروجًا مهمًا على التراث الثقافي للإمبراطورية، فقد ابتعد لاهوت باتريك عن تعاليم الأباء المبكرين الكنيسة المبنية على التشريعات المحملة بالذنوب، وركز على السعادة والحبور اللذين وجدهما في خلق الرب وجعل تعاليمه تعاليمًا احتفالية،

كما ابتعد باتريك أيضنًا عن النظرة الرومانية المرأة، التي أنزلتها إلى مرتبة مواطن من الدرجة الثانية. وأبدى إعجابه بقوة وشجاعة النساء الإيرانديات وأعلى من مرتبتهم داخل الكنيسة.

ومن تلك الارتباطات المبكرة بالعضارة والتقنيات الرومانية انطلقت العقيدة والقيم المسيحية وانتشرت في النهاية في كل أرجاء العالم، وكان انتشار المسيحية المبكرة مثالاً مهمًا للرابطة التي تربط بين التقنيات والحكومات والمجتمع،

ريتشارد د. فيترجيرالد (Richard D. Fitzgerald)

#### لمزيد من القراءة

Ayers, Robert. Judaism and Christianity: Developments and Recent Trends. Lanham, MD: University Press of America, 1983.

Markus, R.A. Christianity in the Roman World. New York: Charles Scribner' Sons, 1974.

White, K.D. Greek and Roman Technology. Ithaca: Cornell University Press, 1984.



أدخل القديس بولس الكثير من الأغيار (غير اليهود) إلى المسيحية في العالم الروماني

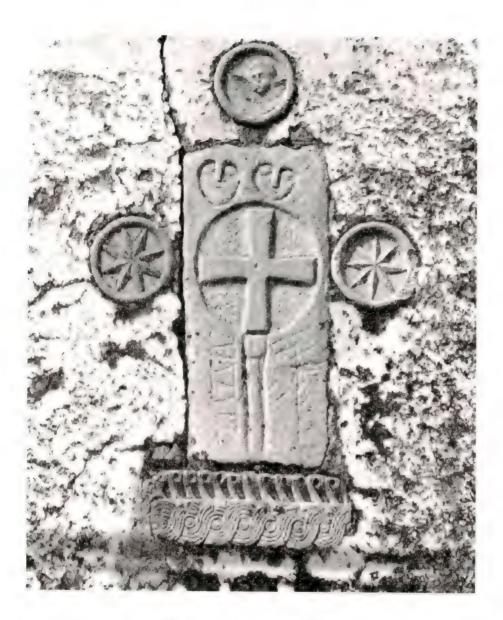

الفن المسيحى المبكر في أبروشية إيطالية

### لينديسفارن وإيونا: الحفاظ على الحضارة الغربية في عصور الظلام

#### نظرة شاملة

عندما انهارت الإمبراطورية الرومانية تحت أقدام البرابرة سنة ٢٧٦ م، بدأت في الاختفاء كثير من المعارف الغربية المتراكمة، وضاعت اللفائف والمغطوطات بعد أن هُجرت الأديرة والمكتبات التي كانت تحتفظ بها، وما تبقى من وثائق تناقصت أهميتها لدى شعوب تجهل قيمتها. وبينما دلفت أوربا إلى عصور الظلام لم يبق إلا عدد قليل من الناس، غالبيتهم من الرهبان المسيحيين، على دراية باللغة اللاتينية لغة المعرفة والتعلم، ومع ذلك الانحطاط بدأت الثقافة الرومانية المتراكمة تزوى؛ واختفت أو كادت الأعمال الإغريقية القديمة المترجمة.

ورغم انحسار المعرفة عن بلاد اليونان وروما، فإن إسهاماتها الملموسة في الثقافة الغربية ظلت قائمة في عصور الظلام. فقد تمكنت الكنيسة الرومانية لا من البقاء على قيد الحياة بعد سقوط الإمبراطورية فحسب ولكنها نجحت في أن تزدهر وتنتعش أحوالها في غيبة الإمبراطورية، فكانت ترسل الرسل إلى أقصى الأطراف الجغرافية لأوربا. وسافر بعض أولئك الرجال إلى الجزر البريطانية ينشدون تحويل القبائل الهمجية إلى المسيحية (وهي الشعوب التي لم تكن من المواطنين السابقين الإمبراطورية الرومانية). ولما وصلوا إلى شمالي أوربا أنشأوا الأديرة وعلموا الأجيال المستقبلية من القساوسة، وترجموا النصوص الدينية وبعضًا من النصوص الدينوية غير الكنسية. وتُعرف أديرة مثل لينديسفارن وإيونا، وكلتاهما تقع في الجزر الشمالية البريطانية، باسم «مهد المسيحية» بسبب إسهاماتها في لاهوت العصور

الرسطى وتشجيعها لسلك الرهبنة وتفانيها في تعليم اللغة اللاتينية وترجمتها للعديد من النصوص.

#### الخلفية

أسفر انهيار الإمبراطورية الرومانية عن حالة هائلة من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادي والاجتماعي في أوربا، وكانت الإمبراطورية قد بنت وأدارت شبكة من الطرق وأمننت أساطيل من السفن التجارية ووضعت قواعد التعامل النقدي سهل التجارة. ويستر انتشار اللاتينية بين طبقات الصفوة العليا في الإمبراطورية من سيل الاتصال كما جعل القوانين أكثر اتساقًا، وقبل الانهيار لم يكتف الفنانون والفلاسفة والباحثين بترجمة الأعمال الشهيرة الحضارة الإغريقية إلى اللاتينية، فحصب وإنما أسهموا إسهامات جوهرية في تلك المجالات نفسها، فقد أفرزت الحضارة الرومانية تقدمًا تكنولوجيًا عظيمًا وتخطيطًا عمرانيًا بارعًا، غير أنه دون وجود بنية إدارية ما كانت لتقوم قائمة لغالبية تلك المنجزات، وطوال الثلاثمنة سنة التالية وقعت أوريا تحت وطائة عصور الظلام، وهي حقبة اكتسبت ذلك الاسم عندما نُسيت إلى حد كبير منجزات الإمبراطورية الرومانية في المجالات العلمية والتكنولوجيًة والفلسفية.

غير أن مؤسسة واحدة تمكنت من البقاء على قيد الحياة بعد سقوط روما. فقد استمرت الكنيسة الرومانية تنشر المسيحية داخل حدود الإمبراطورية السابقة. ويزوأل الحكم الروماني تحوات قوانين الكنيسة وأنظمتها الإدارية إلى قوة سياسية مهيمنة في أوريا الغربية. غير أنه حدث أثناء القرون الأولى لعصور الظلام أن وقعت مكتبات الكنائس وأماكن النُسنَّاخ (وهي أماكن كانت المخطوطات تُكتب فيها وتُنسخ باليد) تحت تهديدات البرابرة الغزاة، وفر كثير من الرهبان إلى أديرة أكبر أو إلى أطراف أوربا وأسيا الصغرى، وكثيراً ما كانوا يحملون معهم النصوص اللاتينية، وبذلك تبعثرت مجموعة المعارف الرومانية.

### الجزر البريطانية

وعلى الرغم من أن يوليوس قيصر غزا بريطانيا حوالي سنة ٤٥ ق.م. فإنه لم يحدث إلا سنة ٢٤م أن الجيش الروماني غزا بريطانيا فعليًا. وبعد ذلك بأربعة قرون كان التواجد الروماني في ألبيون (Albion)، وهو الاسم الذي كانت تعرف به بريطانيا، قد تلاشي تقريبًا، وبدأت تجتاح الجزيرة القبائل الجرمانية التي صارت تُعرف باسم الأنجلوساكسون، وحقلت القرون التالية بالصراعات. وفي حين أدخل الرومان الديانة المسيحية في المنطقة أشعل الغزو الجرماني موجة من التخلي عن الدين الجديد، ولهذا أصبحت الجزر هدفًا لإرساليات الكنيسة التالية كي تسترد أتباعها السابقين، وكان القديس (سانت) أرجستين أشهر هؤلاء المبعوثين، على الأقل لفترة وجيزة، وهو الذي نجم في تحويل مملكة كنت إلى المسيحية سنة ٩٧٥.

وسافر رسل أخرون خارج حدود بريطانيا الرومانية، فأنشأ القديس (سانت) كولومبا ديرًا في إيونا، وهي جزيرة قبالة سواحل إسكتلنده، سنة ٥٦٣، ومن هناك قام بحملته لتنصير إسكتلنده. وأسس رسل أخرون أديرة خاصة بهم وكل منها يطل على الإقليم المتاخم له.

مات كولومبا سنة ٩٥، ولكن خلفاء استمروا في عملهم في الجزر البريطانية. وفي سنة ٩٦، أسس راهب إسكتلندي من السلت هو سانت آيدان (Saint Aidan) موقعًا أماميًا صغيرًا في لينديسفارن (Lindisfarne)، وهي جزيرة قبالة سواحل شمال إنجلترا في بحر الشمال. وكانت الينديسفارن مزية استراتيجية هي أنها جزيرة ولكنها كانت تتصل بالأراضي الإنجليزية بمعر طبيعي عند انخفاض المد، وبهذا سمحت بالاتصال السهل مع نورثمبريا المتاخمة. وبحلول سنة ١٦٧، وسمع سانت آيدان من مجرد موقع أمامي صغير وجعل منه كنيسة وديرًا، وبذلك أصبحت لينديسفارن، مثل إيونا، المركز الديني الرئيسي في المنطقة وترسل الرسل إلى المناطق الداخلية البريطانية. وكذلك أصبحت واحدة من أهم المراكز اللاهوتية وإنتاج المخطوطات في عصور الظلام.

وفى سنة ٦٨٥، ترك سانت كثبرت (Saint Cuthbert) منصبه كأسقف هكسام وأصبح أسقف اينديسفارن. وذاعت شهرة الجزيرة وديرها من خلال شهرته بوصفه معالجًا وصانع معجزات. ولما مأت كُرِّمَ بوصفه قديسًا وأصبح قبره في لينديسفارن مزارًا للحجاج ومكانًا شهيرًا للمعجزات. ولعل تلك الفترة كانت «العصر الذهبي» للدير، سواء في الرخاء أو النفوذ.

وحدثت أول إغارة كبيرة للفايكنج على الجزر البريطانية في لينديسفارن في القرن التاسع. وفي سنة ٥٨٥، ويعد عقود من غارات الفايكنج المتكررة انتقل الدير ومعه رفات سانت كثبرت، التي لم تتطل مطلقًا بطريقة إعجازية، إلى ديرهام في الأراضى البريطانية. ويحلول سنة ١٠٨٧، كان الدير الذي أعيد توطينه في حال من الازدهار تضارع أحواله عندما كان في لينديسفارن. وصارت ديرهام واحدة من أهم الكاتدرائيات والإبرشيات في العصور الوسطى، وكانت تهيمن على الثلث الشمالي لإنجاترا.

# التأثير

كان لتحول الجزر البريطانية إلى المسيحية معان ضمنية أيضاً. فقد احتاج إنشاء كنائس جديدة وأديرة إلى رهبان مدربين لاهوتيًا وإلى نسخ من الكتب المقدسة، ويضاف إلى ذلك أن رجال الدين كان مطلوبًا منهم أن يجيدوا اللغة اللاتينية. وأصبح دير لينديسفارن معقلاً لإجادة القراءة والكتابة والدراسات الثقافية في حقبة كان فيها الإلمام بالقراءة والكتابة أمرًا بالغ الندرة، ولم يكن رجال لينديسفارن مدربين فقط على القراءة بل كانوا يجيدون الكتابة أيضاً حتى يتمكنوا من نسخ النصوص الدينية، وكثيرًا ما كان راهب يمضى عدة سنوات كي ينسخ نسخته الشخصية من الكتاب المقدس (عادة ما كانت تقتصر على الأناجيل والمزامير والأمثال وقلة قليلة من الكتب الشهيرة الأخرى) قبل أن يُرسل ليترأس إبرشية خاصة به أو يقوم بأعمال تبشيرية،

ورفع هذا النمط من التعليم الديرى من شئان اللاتينية بوصفها اللغة الأولى سواء للكنيسة أو للمتعلمين الأوربيين في العصور الوسطى،

وأكثر ما يثير الإعجاب من أعمال الدير التي بقيت هو إنجيل لينديسفارن، وهو مخطوط مزخرف (نو صور مزخرفة) ويشمل الأناجيل الأربعة الأولى من العهد الجديد كما يشمل أيضًا كتبًا لسانت جيروم وإيزيبيوس النيقوميدى وغيرها من النصوص، وفي أغلب الظن كُتب إنجيل لينديسفارن خصيصًا لاسقف الجزيرة إيدفريث (Eadfrith) في أخريات القرن السابع أو أوائل القرن الثامن. (وهناك عمل أخر بقى هو كتاب كأز (Kells) الذي يصوى أيضًا الاناجيل الأربعة ربما انتهى العمل فيه في إيونا حوالي نفس الوقت). ومخطوط لينديسفارن المكتوب باللاتينية له أهميته التاريخية في حد ذأته، ولكن حدث في القرن التاسع بعد فرار الرهبان إلى ديرهام المجاورة أن الأناجيل روجعت. ويبدو أن شخصًا ما ترجم اللاتينية بين السطور إلى لهجة ساكسونية محلية أثناء في نورثمبريا، مما جعله واحدًا من أوائل الأناجيل التي تُرجعت إلى لغة محلية أثناء العصور الوسطى.

ويعد الانتهاء من تدريب الرسل في إيونا ولينديسفارن ثم إرسالهم إلى مهامهم أنشؤا سلسلة من الإبرشيات والكنائس والأديرة التي كثيراً ما كانت تقام بالقرب من القرى، ويذلك تدمج إدارة الكنيسة مع المجتمع المحلى. والأهم من ذلك أنه بعد تحول الحكام المختلفين للممالك البريطانية إلى المسيحية كانوا ينضمون إلى الكنيسة ويناصرونها؛ وقد دُفن بعض من ملوك إسكتلنده وإيرلندا الأوائل في دير إيهنا.

واحتاج العدد المتزايد من الأديرة والكنائس إلى وسائل ضعالة السيطرة على الإبرشيات وروادها. ومكن استخدام اللغة اللاتينية رؤساء الكنيسة من الاتمسال فيما بينهم متغلبين على العوائق العرقية والعدود الإقليمية، وسمح كذلك بفهم أكثر توحداً للعقيدة والقانون. وأصبح أسقف روما، أو البأبا، كبير المديرين السياسيين للكنيسة وزعيمها الروحي.

غير أن لينديسفارن وإيونا كان لهما تاريخ من العلاقات المتوترة مع هيئة كهنوت الكنيسة. وفي حوالى سنة ٧٠٠، كينف الديران من أفكارهما الدينية حيث تصبح المسيحية أكثر جاذبية السكان المحليين فقد أدمجوا الاحتفالات المحلية والتقاليد والافكار المعوفية عن الطبيعة والتي لم تكن تدعمها كنيسة روما. واشتد التوتر بدرجة أن إيونا فيما بعد أعلنت نفسها مركزاً الكنيسة السلتية بدلاً عن كونها تابعة اروما. وتصالحت الاثنتان في العصور الوسطى، لكن الضلافات استمرت. وفي الحق فإن إلكنيسة المشيخية الاسكتلندية، وهي طائفة بروتستنتية تأسست في القرن السابع، تزعم أن إيونا هي سلفها العقائدي.

ساهمت إيونا ولينديسفارن في الصفاظ على اللغة اللاتينية وانتشار التعليم ونشر المسيحية في أنحاء شمال إنجلترا. وكلتاهما في الأغلب نسختا نسخًا كثيرة من الإنجيل وغيره من المخطوطات اللاهوتية، وربما ترجمت أعمالاً غير كنسية أيضًا. وفي سنة ١٩٩٧، عثر الأثريون في لينديسفارن على ما يُعتقد أنه بقايا حجرة النساخ، مما أسبغ على الدير دوراً جديداً في المحافظة على الحضارة الغربية أثناء عصور الظلام.

أدريين ويلموث ليرثر (Adrienne Wilmoth Lerner)

#### لمزيد من القراءة

Bonner, Gerald, David Rollson, and Clare Stancliffe. St. Cuthbert, His Cuit and His Community to A.D. 1200. Woodbridge, Suffolk, U.K.: Boydell Press; Wolfboro, NH: Boydell & Brewer, 1995.

Alexander, Jonathan J.G. Medievall Illuminators and Their Methods of Work. New Haven, CT: Yale University Press, 1994.



جزيرة ليندسفارن قبالة سواحل نورثمبرلاند بإنجلترا

#### سانت برندان ورحلته اللحمية

#### نظرة شاملة

في بعض الأحيان يُعزى إلى الراهب السلتى سانت برندان (Saint Brendan) الفضل في أنه أول أوربي يصل إلى العالم الجديد، فإن كانت وقائع رحلته إلى أمريكا الشمالية دقيقة فإنه بذلك يكون قد سبق اكتشاف ليف إريكسون (Leif Erikson) إلى أرض الكروم (Vinland) بأربعمئة سنة ورحلات كريستوفر كولمبوس إلى بحر الكاريبي بما يقرب من ألف عام.

ونحن لا نعام إلا أقل القليل عن حياة برندان من الناحية التاريخية. وتبدأ النصوص في الإشارة إليه في القرن السابع. وتدل الأدلة التي وردت بتلك النصوص على أنه ولد حوالي سنة ٤٨٩م، في مقاطعة كيري (Kerry) بجنوب غربي إيراندا. وكان تلميذًا لإيرك (Erc) أسقف كيرى. وعُمد بواسطة إيرك في تيربيد (Furbid) بالقرب من أردفرت (Ardfert) وتلقي تعليمه على يد سانت إيدا (Saint Ida) لمدة خمس سنوات. ثم أكمل دراساته على يد الأسقف إيرك، الذي رسم كاهنًا سنة ١٢٥، وبعد أن عُين رئيس دير بدأ في ممارسة الكهنوت في إيراندا، وأنشأ العديد من الأديرة والكنائس في أنحاء ذلك البلد. وأطلق اسمه على العديد من التضاريس الطبوغرافية في إيراندا بل في انجلترا أيضاً. وفيما بين ١٢٥ و ٢٥٠، أنشأ برندان صوامع للرهبان في أردفرت وشاناكيل (Shanakeei) وأصبحت شاناكيل، التي تقع عند سفح تل براندون، النقطة التي انطلق منها برندان في رحلته إلى الأرض الموعودة، ويُعزى إلى برندان، وكان من ذري النفوذ في سلك الكهنوت، فضل القيام برحلات حج بعيدة المدى إلى

بريطانيا وبريتانى وجزر أوركنى وشتلاند. حقيقة يبدو أن برندان اكتسب شهرة عريضة كرحالة من قبل أن يقوم برحلته الملحمية. كما أنه أنشأ دير لانكارفان في ويلز، وكذلك الدير الشهير على الجزيرة النائية إبونا قبالة الشواطئ الشمال غربية لإسكتلنده.

#### الخلفية

هناك مصدران رئيسيان يحكيان عن المغامرات البحرية الأسطورية لبرندان، أولهما هو "حياة سانت برندان" (Vita sancti Brendani) الذي كُتب في إيرلندا في القرن التاسع، وهذه الوثيقة تسير وفقًا النمط التقليدي الكتابة عن حيوات القديسين في مطالع العصور الوسطى، وكُتبت باللاتينية، وهي تسرد معلومات مهمة عن سيرة حياته وتشير إلى أن برندان قام برحلتين، وحسب ما جاء بها فإن أول رحلة استغرقت خمس سنوات وكانت محاولة لم تكلل بالنجاح العثور على جزيرة مقدسة ظهرت لبرندان في الحلم، أما الرحلة الثانية فكانت ناجحة واستغرقت منه سنتين، غير أن ذلك المصدر لم يركز كثيرًا على رحلات برندان بل يصورها وكأنها أحداث قليلة الأهمية في حياة رجل دين قوي وذي أهمية.

أما المصدر الثانى "رحلات برندان البحرية" (Navigatio Brendani) فقد تكرس بكامله لرحلة مدتها سبع سنوات. ويؤكد الباحثون أن هذا المصدر أيضًا قد كتبه كاتب إيراندى، وكان موجودًا في بدايات القرن العاشر. ولا يدخل 'رحلات برندان البحرية' في تفاصيل سيرة حياة برندان. وفي الحقيقة فإنه يفترض في قارئه معرفة مسبقة بحياة برندان وأسطورته كما وردت في 'حياة سانت برندان'. ومن هذا المنطلق تختلف تركيبته اختلافًا واضحًا عن الكتاب الأخير. وتبدو صياغة «رحلات برندان البحرية» عظيمة الشبه مع 'حكايات الرحلات' الإيراندية (Irish immram) التي تحكي تفاصيل سلسلة من المغامرات غير المترابطة ولا تربطها سوى رحلة بحرية قام بها مغامر بطل، وشكلها العام يشابه ملحمة هوميروس 'الأوذيسة'.

## التأثير

لم تكن الأحوال الاجتماعية في بواكير العصور الوسطى متحمسة بصورة خاصة الرحلات الاستكشافية. غير أنه، في واحدة على الأقل من النقاط البعيدة للحضارة الأوربية، سمع الحماس الديني والتبشيري باستكشافات ضخمة. وتكونت عند الإيرلنديين، الذين تحولوا إلى المسيحية في غضون القرنين الرابع والخامس، حضارة ديرية مركبة. فقد تناثرت أديرة كثيرة عبر الجزيرة حيث عاش الأتقياء نمط حياة تتسم بالزهد بعيداً عن مغريات الصياة الدنيوية. وكرس رجال الدين الإيرلنديون أنفسهم لترجمة ونسخ النصوص ولرحلات الحج والتبشير. كما كان رجال الدين هؤلاء يرتطون أيضاً إلى الجزر العديدة التي يتعذر الوصول إليها والمتناثرة حول الجزر البريطانية كي ينشئوا أديرة منعزلة أو صوامع للتعبد (مبان صغيرة التعبد).

وحقق رجال الدين هؤلاء منجزات بصرية جسسورة على طول شواطئ صخرية شديدة الوعورة مستخدمين قوارب صغيرة تعرف باسم «كوراج» (curraghs) ويبلغ طول تلك القوارب حوالي ثلاثين قدمًا (تسعة أمتار) وهي مصنوعة من هيكل خشبي مغطى بجلود حيوانات مخاطة سويًا حيث تشكل غطاءً متكاملًا. وكانت قادرة على الانتناء مع مياه المحيط، مثلها في ذلك مثل القوارب الطويلة للفايكينج، ويذلك كانت قادرة على الإبحار السريع.

سافر رهبان بواكير العصور الوسطى كثيرًا على متن تلك القوارب. وتأسس دير إيونا الشهير، الذى يقع على جزيرة منعزلة قبالة الشاطئ الشمالى الغربى لإسكتلنده، تأسس سنة ٦٣ه، بواسطة مجموعة من الرهبان بقيادة برندان، الذين أبحروا من إيراندا في زورق كوراج، واستخدم الرهبان تلك القوارب التي تبدو غير ثابتة ليقوموا برحلات حج في جميع أنحاء الجزر، البريطانية، وينهاية القرن التاسع كانت مجموعة من الرهبان الإيرانديين قد وصلت إلى فرنسا وإيسلاندا.

وفيما بين القرنين التاسع والثاني عشر كان الإسكندنافيون يملكون أقوى قوة بصرية في أوربا. وفي أوقات مختفة انتشرت إمبراطورية الفايكنج حتى وصلت صقلية جنوبًا وروسيا في الشرق، وجرينلاند وأرض الكروم الغامضة في الفرب. وأنشئ الفايكنج قاعدة لهم في جرينلاند في القرن الماشر، وشرعوا في استكشاف طموح لأبعد مناطق غرب الأطلنطي، غير أن وثائق مثل رحلات برندان البصرية تدل على أن الإسكندنافيين لم يكونوا أول من قهر العواضف الكثيبة الشمال الأطلنطي.

فعندما وصل الفايكنج إلى إيسلنده سنة ٧٠٠، صادفوا مجتمعًا من الرهبان الإيرلنديين، أطلقوا عليهم اسم "بابار" (papara) وهي كلمة نوردية معناها «أباء» وهي تدل دلالة مباشرة على استعمار الجزيرة برهبان إيرلنديين، وفي الحقيقة فإن أسماء عديدة لأماكن على طول الساحل الجنوبي الشرقي لإيسلنده لا تزال تحمل كلمة بابار في مكوناتها. ويصف كـتاب «لاندنامابوك» (Landnamabok) أي «كـتاب المستوطنات»، وهو نص إيسلندي من القرن الثاني عشر، يصف نتائج تلك اللقاءات المبكرة بين رهبان إيرلنديين منعزلين ورجال الشمال النورديين، وفي أعقاب وصول النورديين مباشرة انزعج الإيرلنديون من احتمالات مشاركة أراضيهم مع كفار ففروا في قواربهم تاركين خلفهم كتبًا وأجراسًا وصولجاناتهم (وهي عصى يحملها الأساقفة كرموز لناصبهم).

كما تدل أعمال ديكويل (Dicuil)، وهو راهب كان يكتب في القرن التاسع أثناء عهد شارلان، على إمكانية سفر رهبان العصور الوسطى بين إيرلنده وإيسلنده، ويشير ديكويل إلى أن الرهبان الإيرلنديين كانوا يسافرون بانتظام إلى جزيرة في أقصى الشمال لم تكن الشمس تغيب عنها في فصل الصيف، ولعل هذه المعلومة تشير إلى جزيرة مثل إيسلنده تقع أقصى خطوط العرض الشمالية.

ونحن نعلم أن الرهبان الإيرانديين كانوا يسافرون مسافات كبيرة في قواريهم الكوراج. ولكن هل عبروا الأطلنطي؟ ويشير كتاب «رحلات برندان البحرية» أن الرهبان كانوا على دراية بوجود أراض بعيدة، وكانت رغباتهم في الابتعاد أقصى ما

يستطيعون عن المغريات الدنيوية دافعًا قويًا لهم على القيام برحلات عبر الأطلنطي. وفي الحقيقة فإنه في الوقت الذي يشير فيه كتاب «حياة سانت برندان» إلى أن رحلة برندان كانت بسبب رؤيا غامضة فإن «رحلات برندان البحرية» يعطى دافعًا مختلفًا للرحلة، ففي "الرحلات" يسمع برندان عن جنة أرضية عثر عليها الناسك بارينتوس (Barintus) في رحلة بحرية قام بها للبحث عن ميرنوك ابنه في العماد. ويقرر النص أن ميرنوك كان يعيش مع رهبان أخرين في تلك الجنة الأرضية البعيدة.

وتتباين التفاسير في مدى دقة «رحلات برندان البحرية» تباينًا كبيرًا. فالبعض يرى فيها مجرد نسخة مسيحية لكتاب «حكايات الرحلات» الإيرلندية (irish Immram)، وهو حكاية إيرلندية عن رحلة خيالية في المحيط. وثمة نقاط تطابق عديدة بين النص اللاتيني لرحلات برندان مع النص السلتي "رحلة ميل دوين" (Voyage of Mael Duin) وهو نص مكتوب باللغة الغالية. وعلى الرغم من أن الطابع المسيحي لرحلات برندان قد تحول إلى سمات دنيوية في «رحلة ميل دوين» إلا الجزيرة الموصوفة تكاد نتطابق في النصين تطابقًا تامًا.

ويتضمن 'رحلات برندان البحرية' مزيجًا شاذًا من تفاصيل واقعية وخيالية تتعلق بالعالم الطبيعى، ويخلاف الوثائق المعاصرة التى تسجل تفاصيل حيوات القديسين، فإنه لا «الرحلات» ولا «الحياة» تنسبان أية معجزات لبرندان، وبدلاً عن ذلك يُصنور برندان كزعيم داهية ومغامر ماهر، وفي هذا المجال يتشابه برندان مع أوذيسيوس، فهو لا يخاف مطلقًا في مواجهة الأخطار، وهو على يقين من أن الرب سيقود سفينته بنجاح إلى وجهتها.

ومن ناحية أخرى، من الواضح أن «الرحلات» نص رمزى مجازي، فكثير من الشخصيات باهتة وتظهر بغرض واحد صعين، فمشلاً يسمح برندان لشلاث شخصيات تظهر متأخرة في سياق القصة بمرافقته في الرحلة مع فريقه من الرهبان، ثم تموت كلها بسبب ارتكابهم للخطيئة، وبالمثل نجد أن مغامرات الرهبان كلها تتفق في أهدافها الدينية والعقائدية، وكل مغامرة تعمل كمثال يؤكد تزايد ثقة الطاقم في الرب، ويرود الطاقم ثلاثة أماكن ثلاث مرات: جزيرة الغنم وجريرة

الطيور وياسكونيوس أضخم سمكة في المحيط، وفي بادئ الأمر يندهش الرهبان من أسراب الطيور المتكلمة، ثم ينذعرون عندما يدركون أن الجزيرة التي حطوا عليها هي حوت في حقيقة أمرها. غير أنهم عندما يكررون هذه الدورة يزدادون ثقة في خطة الرب التي توجه الحالة المزاجية لبرندان، فهم يمرون خلال الجحيم ويشاهدون عقاب يهوذا. ويترأس برندان الشياطين الذين ينزلون العقاب بيهوذا مؤكدًا القوة الحقيقية للاستقامة والدوافع الأخلاقية. ويعكس التأكيد المفرط في مسيحيته على تلك الأخلاقيات وغيرها من الأفكار الرئيسية صدى لأفكار مماثلة في «حكايات الرحلات» السلتية وكذلك في الأعمال الكلاسيكية اللاتينية التي كان رهبان العصور الوسطى مطلعين عليها.

غير أن رحلة حديثة تلقى الضوء على مدى الدقة الواقعية لروايات رحلات برندان، ففى ١٩٧٦، أعاد تيم سفرين (Tim Severin) وطاقعه تمثيل رحلة برندان، ويشير نجاحهم إلى أن رحلة برندان، التى من المحتمل أنها كانت من إيرانده إلى نيوفوندلاند، كانت ممكنة الحدوث، فقد صنع سفرين قاربًا من الجلود مستخدمًا تقنيات ورد ذكرها في «الرحلات». وكان مساره على طول طريق "منخرة الخطوات" في شمال الأطلنطي، وهو طريق لا تزال السفن الحديثة والطائرات تستخدمه، وربعا استخدمه ليف إريكسون أيضًا في رحلته إلى أرض الكروم في القرن العاشر.

وقد عثر سفرين على أدلة عديدة تثبت التطابق بين التفاصيل التى تبدو خيالية، والتى جات في الرحلات وبين أحداث يومية في رحلته عبر الأطلنطي، فعلى سبيل المثال، حدث مرارًا أن قاربهم، الذي أطلقوا عليه اسمًا مناسبًا هو برندان أحاطت بها أسراب من حيتان غريبة يتشابه ظهورها المتكرر مع مغامرات الرهبان المتكردة على ظهر ياسكونيوس أضخم سمكة في المحيط. وفي الحق فإن التفسير الطبيعي المبسط التفاصيل الخيالية التي تزخر بها تلك القصة هو أنها، في غالب الأمر، مبنية على حقائق.

دین سوینفورد (Dean Swinford)

### لمزيد من القراءة

Benedelt. Anglo-Norman Voyages of St Brendan. Edited by Ian Short and Brian Merrilees. Manchester: Manchester University Press, 1979.

Bouet, Pierre. Le Fantastique dans la Littérature Latine du Moyen Age: La Navigation de Saint Brendan. Caen: Centre de Publications de l'Université de Caen, 1986.

Ohler, Norbert. The Medeival Traveller. Trans. By Caroline Hillier. Woodbridge: Boydell Press, 1989.

O'Meara, John. The Voyage of Saint Brendan. Dublin: Dolmen Press, 1978.

Severin, Tim. The Brendan Voyage. New York: McGraw-Hill, 1978.

# هسوان-تساغ ينشئ اتصالاً بين الصين والهند

#### نظرة شاملة

على الرغم من أن فاسفسين من القرن الخامس كان أول حاج بوذى صينى يزور الهند، فإن رحلة هسوان-تسانج بعد ذلك بما يربو على القرنين كانت تضارعها إن لم تكن أعظم منها فى أهميتها التاريخية. وبينما أثار فا-هسين اهتمام الصينيين بالبوذية بإحضاره الكتب المقدسة من موطن نشأتها فى الهند، ساهم هسوان-تسانج فى تقبل المدينيين للعقيدة بصورة أعم وأشمل. كما أصبح أيضًا أول زائر صينى يزور كل الأقاليم الرئيسية فى الهند، وهو يُعرف هناك اليوم بوصفه أول من افتتح العلاقات الصينية الهندية.

## الخلفية

كانت نشأة البوذية في الهند في القرن السادس ق.م، على يد أمير هندى يدعى سيدهارتا جوتاما (٥٣٥-٤٨٢ ق.م.). فبعد سنوات من التأمل الروحي نبذ فيها الثروة والمتع الدنيوية، كما نبذ تعاليم كل من الهندوكية واليانية، حدث له تحول روحاني وبعده صار يُعرف باسم بوذا أو الشخص الذي استيقظ، ونشأت عقيدة حول تعاليمه شملت أفكارًا أن الشهوات هي سبب الألام، وعلم بوذا أيضًا أنه فقط بالومدول إلى حالة النيرفانا، وهي حالة من السكينة الداخلية، يستطيع المرء أن يسمو فوق دورات تناسخ الأرواح التي تتسم بها نظرة الهندوكية إلى المالم.

وفى بادئ الأمر كسبت البوذية أتباعًا فى الهند، بيد أنها كان مقدرًا لها أن تحقق أقصى نفوذ لها فى الصين. وظهرت العقيدة الجديدة فى الصين أثناء أخريات حقبة هان (٢٣م-٢٢٠م)، غير أن الصينيين رفضوها فى البداية بوصفها عقيدة «أجنبية». ولم يحدث إلا فيما بعد وأثناء فترة اضطرابات وقلاقل بين حكم أسرتين (٢٢٠-٨٥٥)، أن بدأت الماهايانا أو بوذية العربة العظيمة فى اكتساب أتباع صينيين.

كان الراهب والصاح فا-هسين (حوالي ٢٣٤-٤٢٤) من أهم العوامل في ذلك التحول. ولما لم يكن راضيًا عن الترجمات الصينية المتاحة للنصوص البونية السنسكريتية فقد شد الرحال إلى الهند وهو في الخامسة والستين من عمره عاقدًا عزمه على العثور على أصول تلك النصوص. وتلا ذلك رحلة ملحمية بلغ طولها حوالي عشرة آلاف ميل (١٦,٠٠٠ كيلومتر) استغرقت منه ١٥ سنة، سافر فيها مضترقًا أراضي بوذية في الصين وأواسط أسيا والهند وسيلان وجزر الهند الشرقية، وأخيرًا عاد إلى وطنه حاملاً معه الكتب المقدسة التي كان يبحث عنها، ونتيجة لذلك الجهد ازدادت المعارف والتقبل للبوذية في الصين بشكل كبير في السنوات التي تلت.

## التأثير

بعد انصرام أكثر من قرنين بعد فا-هسين، قام حاج آخر يدعى هسوان-تسانج (ح ٦٠٢-٦٦٤) برحلة إلى الهند تتشابه كثيرًا مع نفس الهدف وهو أن يستزيد من فهمه لتعاليم بوذا بالذهاب إلى المصدر – ليس لمجرد التوصل إلى النصوص الأصلية البوذية فحسب وإنما ليزور أيضًا الموطن الجغرافي للبوذية،

كان هسوان-تسانج طفلاً عبقرياً وتربى ليكون راهباً بوذياً، لكنه أثناء حكم أسرة سو (٥٨٩-١٠٨) وأسرة تانج التي تأسست حديثاً (١١٨-١٠٧) وأجه هو وغيره من الرهبان حكومة ترتاب في مدى تأثيرهم، ولم يكتف كاو تسو أول حكام أسرة تانج

(حكم ٦١٨-٦٢٦) باعتناقه للتاوية الدين المنافس وإنما وضع العراقيل على السفر والترصال في الأجزاء الغربية من الصبن – وهى المناطق التي يُفترض أن يمر بها هسوان – تسانج إن كان يريد السفر إلى الهند.

ومن المؤكد أن هسوان – تسانج كان يريد السغر إلى الهند. وبينما بدأت رحلة فا-هسين بعدم رضائه عن الترجمات الصينية للنصوص البوذية، فإن رغبة هسوان-تسانج نشأت من انشغال فكره بأسئلة لاهوتية صعبة. فإن كان يعتزم أن يجيب عن تلك المعضلات فهو يحتاج إلى أن يرجع إلى يوجاكارابهومي ساسترا ' Yo يجيب عن تلك المعضلات فهو يحتاج إلى أن يرجع إلى يوجاكارابهومي ساسترا ' Yo (من القرنين الرابع والخامس الميلاديين)، والتي لا توجد إلا في الهند، ولهذا فقد عقد عزمه على القيام بتلك الرحلة الشاقة الحافلة بالتحديات عبر الجبال.

ومما هو جدير بالذكر أنه على الرغم من أن الصفارات ازدهرت في الهند والصين منذ غابر الأزمان، فإن شعبيهما كانا يجهلان كلُّ وجود الأخر لما يقرب من ألفى عام، وهي حقيقة تلقى الضوء على الحاجز العظيم الذي تشكله جبال الهيمالايا وغيرها من سلاسل الجبال التي تفصل بين البلدين. ويضاف إلى ذلك العراقيل التي وضعها الإمبراطور على السفر، مما ضاعف من أخطار رحلة هسوان - تسانيج عبر الصين.

بدأ هسوان-تسانج رحلته من مدينة تشانج-أن عاصمة أسرة تانج الواقعة في شرقى أواسط الصين، وسار في اتجاه إلى الجنوب أكثر من رحلة فا-هسين. وتوغل غربًا، لكن رسل الإمبراطور سبقته وهي تحمل رسائل مفادها أن راهبًا يحاول أن يتحدى أوامر الإمبراطور بمنع السفر في اتجاه الغرب. وكتب فيما بعد "بينما كنت أقترب من أقصى أطراف الصين على حافة صحراء أوب أمسك بي الجيش الصيني. ولما لم أكن أحمل تصريحًا بالسفر فقد أرادوا أن يرسلوني إلى مدينة تون-هوانج كي أمكث في ديرها. إلا أني أجبتهم إن أصررتم على احتجازي فسوف أسمح لكم أن تقضوا على حياتي ولكني لن أخطو خطوة واحدة عائدًا إلى الصين.

وكما تبين فيما بعد كان أكبر موظف إدارى في المنطقة بوذيًا تقيًا، وفضل أن يغمض عينيه وسمع لهسوان-تسانج بأن يمر من خلال المواقع العسكرية التي تفصل الصين عن بلاد وسط أسيا. واستمر هسوان-تسانج في السير فوق الجبال وعبر الصحراوات، حيث جابه قطاع الطرق وقبائل السلب والنهب، فضلاً عن حكام معجبين به ووفود من الشيوخ المرحبين به. وغالبية ما هو «معروف» عن رحلاته مستمد من كتب سير القديسين التي تبالغ في إنجازات هسوان – تسانج؛ وعلى أية حال سافر إلى الغرب أبعد كثيراً مما فعل فا – هسين وزار مدن طشقند وسمرقند وبلخ. (المدينتان الأوليان هما الآن في أوزبكستان والثالثة في أفغانستان، وكلها كانت مراكز تجارية وحضارية مهمة فيما قبل العصور الحديثة).

وصل هسوان-تسانج إلى الهند حوالى سنة ١٦٢، حيث زار عددًا من الأماكن ذات الأهمية في حياة بوذا ودعوته، ثم توجه إلى دير مالاندا أكبر مركز بوذي في الهند، حيث علمه المعلم الجليل سيلابهادرا بنفسه لمدة ١٥ شهرًا. وأمضى هسوان-تسانج ما مجموعه خمس سنوات متقطعة في مالاندا، وفي أثناء ذلك صنف ثلاث مقالات دينية باللغة السنسكريتية.

كما سافر أيضاً من مقره في مالاندا إلى أماكن مختلفة في الهند شملت البنغال في الشرق ومضبة الدكا في أواسط الهند وكوروماندل على الشاطئ الشرقي ومالابار على الشاطئ الغربي، وإضافة إلى ذلك سافر في وادى نهر السند الذي كان قد دخل منه إلى البلاد، وبعد مدة تاق إلى أن يسلك نفس الطريق عائداً إلى الصين.

غير أن ملكًا يسمى كهمارا دعا هسوان-تسانج أن يزوره في أسام، في شمال شرق الهند، وهي دعوة رأى هسوان-تسانج أنه ليس من الحكمة أن يرفضها. وأدى ذلك بالتالي إلى أن هارشا (ح ٥٠٠-١٤٧) منافس كومارا وأعظم حاكم هندى في بواكير العصور الوسطى، وجه إليه دعوة مماثلة. وفي بلاط هارشا سنة ١٦٤٧، أبهر هسوان - تسانج رهطًا من بضعة ألاف من الملوك والحكماء، وانتصر في مناظرات مع لاهوتين هندوك ويانيين. وأمطره هارشا بالعطايا ولكن هسوان-تسانج لم يقبل سوى

معطف من جلد البقر ليشيع الدفء في جسده ويقيه من الأمطار، وفيلاً لينقل عليه الكتب الكثيرة التي أحضرها، وأخيراً شد رحاله عائدًا إلى الصين سنة ٦٤٣.

وإذا ما تذكرنا حقيقة أنه غادر بلاده بطريقة غير قانونية فمما لا شك فيه أن هسوان – تسانج عاد والتوجس يسيطر عليه. ومن واحة خوتان أرسل خطابًا إلى الإمبراطور يعلنه فيه بعودته. وبعد ثمانية أشهر جاءه الرد بالترحيب، وكما تبين كان كارتسو قد أقصاه ابنه تأى تسونج (حكم ٢٢٦–٢٤٩) عن العرش، وكان هذا الابن يعتنق البونية وكان متلهفًا إلى لقاء هسوان-تسانج الذى وصل إلى تشانج-أن في أوائل عام ١٤٥، وبلغ من ضمامة الأعداد التي خرجت لاستقباله أنه لم يتمكن من دخول المدينة في الحال.

وتقابل مع الإمبراطور الذي استفسر منه عن تفاصيل البلاد التي زارها. بل إن تاي تسويج عرض عليه العمل معه كمستشار شخصي، ولما اعتذر هسوان - تسانج عن قبول ذلك المنصب أمر الإمبراطور بأن تدبر له إقامة في دير هونج - فو القريب مع كوكبة من المساعدين كي يساعدوه في أعمال الترجمة. وكان الشرط الوحيد أن يقوم هسوان-تسانج بكتابة سجل لرحلته وهو «السجل العظيم لتانج عن رحلات إلى البلاد الغربية» الذي أكمله سنة ٦٤٦.

استمرت أعمال الترجمة التي قام بها هسوان – تسانج حتى عهد كارتسونج (٦٤٩–٦٨٣)، ويعد تسع عشرة سنة كان قد أنتج ٧١ كتابًا. وعندما مات الراهب الكبير سنة ٦٢٤، قيل إن حوالي مليون شخص حضروا جنازته، وفي سنوات لاحقة كان قد أصبح شخصية أسطورية. ولم يكن الأمر مجرد أن ترجماته وتعليقاته وما كتبه أتباعه شكلت ربع الكتابات البوذية الباقية في الصين وإنما ترتب على الاتصال الذي استهله هسوان-تسانج مع الهند أن توثقت العلاقات بين أسرة تانج والهند وهي القوة الجنوبية.

ويعد وفاته بتسعمئة سنة أصبح هسوان-تسانج موضوعًا لرواية خيالية كتبها تشينجإن (ح ١٥٠٠-١٥٨٠) وتُرجمت في القرن العشرين تحت اسم «الرحلة إلى الغرب»
(١٩٧٧-١٩٧٧)، وهو كتاب من كلاسيكيات الأدب الصيني يحوى مغامرات هزلية
ساحرة يتحول فيها هسوان-تسانج إلى تريبيتاكا الراهب المماثل أدون كيخوته (دون
كيشوت) مصحوبًا بمرافقيه من قرود وخنازير، وعلى شاكلة أساطير مثل: أسطورة
الملك أرثر في الغرب، تسللت تلك الصورة الخيالية لهسوان-تسانج في كل مناحي
الحياة الثقافية الصينية من الأوبرا إلى المجلات الهزلية والرسوم المتحركة،

جدسون نایت (Judson Night)

#### لمزيد من القراءة

كتب

Boulting, William. Four Pilgrims. New York: E.P. Dutton, 1920.

Grousset, René, in the Footsteps of the Buddha, London: G. Routledge & Sons, 1932.

Hwui Li. The Life of Hiuen-Tsiang. Translated, introduced, and edited by Samuel Beal. Westport, CT: Hyperion, 1973.

Kherdian, David. Monkey: A Journey to the West: A Retelling of the Chinese Folk Novel by Wu Ch'engen (fiction based on the life og Hsuan-tsang). Boston: Shambha-la, 1992.

Waley, Arthur. The Real Tripitaka and Other Pieces. London: Allen and Unwin, 1952.

مواقع على الإنترنت

Marx, Irma. "Travels of Hsuan-Tsang Buddhist Pilgrim of the Seventh Cetury." Silk Road http://www.silkroad.com/artl/hsuantsang.shtml.

## فا-هسين يسافر حول أطراف الصين وإلى الهند وجزر الهند الشرقية

#### نظرة شاملة

عندما كان الراهب فا-هسين في الخامسة والستين من عمره عزم على أن يسافر من شمالي الصين إلى الهند، موطن العقيدة البوذية. وكانت النتيجة رحلة بلغ طولها ما يقرب من ١٠٠٠٠ ميل أو ١٦٠٠٠ كيلومتر عبر الصين وأواسط أسيا وشبه الجزيرة الهندية وأرخبيل الملايو. وشكلت الرحلة، التي سجل تفاصيلها فا-هسين فيما بعد، واحدًا من أوائل لقاءات الشهيرة الصين مع الهند. وفي نجاحه في تحقيق هدفه من الرحلة وهو الحصول على كتب بوذية أصلية، تمكن فا-هسين من اجتذاب تَقَبُّل عريض الدين الجديد في وهلنه.

#### الخلفية

إن أقدم عقائد الصين الدينية هي ديانات شعبية متنوعة وأنماط من عبادات السلف، ولا يزال الكثير منها يمارس حتى اليوم، غير أن القرن السادس ق.م. شهد ميلاد أنظمة عقائدية جديدة بنيت على تعاليم ثلاثة رجال رائعين ومتعاصرين هم سيدهارتا جوتاما أن البوذا (٥٦٠-٤٨٣ ق.م.)، وكونفوشيوس (٥١٥-٤٧٩ ق.م.)، ولاوتزو (اشتهر في القرن السادس ق.م.)، والرجلان الأخيران لم يعلنا تأسيس الكونفوشيوسة أن التاوية على التوالي وإنما نشأت هاتان العقيدتان حول كتاباتهما وكتابات حوارييهما أثناء حكم أسرة هان الأولى (٢٠٧ ق.م. -٩م).

وعلى صعيد أخر، جامت البوذية من الهند البعيدة. وعندما كان سيدهارتا لا يزال شابًا يافعًا اختار أن يتخلى عن حياته كأمير وغادر قصر أبيه بحثًا عن التنوير والمعرفة. ونبذ الهندوكية بكل ما فيها من دورات لا تنتهى من الميلاد والموت من خلال تناسخ الأرواح، وبعد أن درس مع نساك يانيين نبذ أيضًا تلك العقيدة بكل ما بها من إنكار عنيف الذات، وكانت تلك هى اللحظة التي حدث له فيها تحول روحى عميق، متحولاً إلى بوذا، أو «الشخص الذي استيقظ». ومنذ تلك اللحظة كرس حياته لتعاليمه التي توصل إليها مؤخرًا وهي أن الشهوات هي سبب الآلام، ويمكن التغلب عليها بالوصول إلى حالة النيرفانا، أو الهيولى العليا، وهي حالة من السلام الداخلي؛ وهي الوسيلة الوحيدة التي يمكن للمرء أن يسمو على دورات تناسخ الأرواح.

وعلى الرغم من أن العقيدة البوذية اكتسبت أتباعًا في الهند في بادئ الأمر فإن الهندوكية بقيت الدين المهيمن، وكان من الممكن أن تبقى البوذية مجرد جماعة صغيرة منشقة لولا انتشارها في الشرق الأقصى، وأن ذلك كان في المستقبل البعيد، فأثناء عهد أسرة هان المتأخر (٢٣-٢٠٢م) المضطرب اشتد تأثير التاوية، وبدأت الكونفوشيوسية والديانات الشعبية تتقبل تدريجيًا فكرة التعايش بين الديانات، وعلى أية حال فإن التاوية رغم كل ما بها من شطط إلا أنها كانت عقيدة صينية محلية.

ولم يحدث إلا في فترة خلو العرش في الصين بين أسرتين، وهي الفترة ما بين ٢٢٠ إلى ٥٨٩، أن البوذية بدأ نفوذها يتزايد. ومن الطبيعي أن تلك الفترة تتزامن مع اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، ومتلما كان الرومان الوثنيون يتخوفون من التحدي المسيحي لعقيدتهم السحيقة المقدم، فإن كثيراً من الصينيين كانوا قلقين من التأثيرات المدمرة لدين جديد على قيمهم التقليدية. وبدا أن البوذية تتحدي النظام الكونفوشيوسي الفكري القائم الذي يشدد على الولاء للأسرة، وتبجيل الشيوخ، والعمل الشاق والدرس والتحصيل، وإطاعة الحاكم، بحثّها المؤمنين على التركيز على السكينة الداخلية والتنوير بدلاً من الانشغال بالمشاكل الاجتماعية.

وريما أو كان أتيح الصين أثناء تلك القرون نظام حكم أكثر استقراراً لتمكنت القوى التقليدية من طرد الدين «الأجنبي». وبدلاً من ذلك بدأت الماهايانا أو العربة المطليمة في اكتساب أتباع لها، وكان فا—هسين (ح٢٤٣-٤٢٤) واحداً من الأدوات المهمة في ذلك التغير. رُسمً فا—هسين كاهناً في سن العشرين، وأمضى العقود الأربعة التالية بدرس النصوص البوذية. وأثناء تلك الفترة اشتد عدم رضائه عن الترجمات من السنسكريتية إلى الصينية. وفي سن الخامسة والستين، وهو سن لا يكاد يسمح بالقيام برحلة ملحمية شاقة، شد رحاله إلى الهند الحصول على كتب أصلية يستخدمها في ترجمة جديدة.

## التأثير

فى سنة ٢٩٩، اصطحب فا-هسين معه مجموعة صغيرة من الرهبان وغادر مدينة تشانج-أن العظيمة التى كانت العاصمة لأسر ملكية عديدة، وعبرت المجموعة جبال لونج واستقرت مؤقتًا خلال المديف فى مدينة تشين كيووى، ثم عبرت سلسلة جبال يانج-لو. وفى مدينة تشانج-ييه انضم إليهم رهبان أخرون يعتزمون الحج إلى الهند أنضًا،

ومن المثير للاهتمام اليوم أن نلقى نظرة على خريطة خط سير فا-هسين، الذى سار مباشرة في اتجاه الغرب، محانيًا للصدود الصديثة بين الصين ومنفوليا وروسيا (والأخيرة تقع أكثر إلى الغرب). ومثلما تنحنى الحدود في اتجاه الجنوب تتبع الحجاج ما هو اليوم الحدود الفاصلة بين الصين وكازاخستان. ومن البديهي أن السبب في ذلك التطابق يعود إلى أن حدود الصين قد رسمتها المعالم الطبيعية مثلما رسمتها السياسة.

ومن بين تلك المعالم الطبيعية جبال نان شان وصحراء تكلا مكان، ويفصلان معًا الصين عن قلب وسط أسيا. وفيما بعد كتب فا-هسين برهبة عن خبرته في عبور

الصحراء: "الرمال مليئة بالأرواح الشريرة والرياح الحارة، وأى شخص يقابلهما يموت؛ ولم ينج واحد من الأذى. لا طيور تطير فوق الرؤوس، ولا حيوانات تجرى على الأرض. ومهما يركز المرء عينيه ويحدق في أى اتجاه من الاتجاهات الأربعة لا يجد مكانًا يلجأ إليه ولا أى شيء يهديه إلى طريقه، وليس أمامه إلا العظام الجافة الموتى تهديه على الدرب".

وبعد ذلك بثمانية قرون واجه رحالة أخر هو ماركوبولو (١٥٤-١٣٢٤)، نفس تلك الصعاب وهو يعبر صحراء تكلا مكان. وفي الحق فإنه من اللافت للنظر أن نلحظ إلى أي درجة تقاطعت مسارات فا-هسين وماركو بولو، وخصوصًا إذا لاحظنا اختلاف نقاط انطلاق كل منهما. فكلاهما عبر جبال البامير، مثلًا، وكلاهما وجد نفسه فيما بعد في جزر الهند الشرقية.

وإلى الجنوب من تكلا مكان دخل فا-هسين خوتان، وهي مملكة بوذية وصفها بأنها نوع من فردوس أرضى: "البلاد شديدة الخصوية والسعادة، وسكانها كُتُر وفي حالة ازدهار". غير أنه استمر في سيره، وبعد خوتان بشهرين وصل إلى مدينة أخرى زارها ماركو بولو فيما بعد وهي قشغر في أقصى غربي الصين، وبدلاً من أن يعبر الهيمالايا فضل أن يسير غرباً إلى سلسلة جبال البامير وهي أقل وعورة بقليل.

وفي عبوره لهضبة البامير، التي يبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر أكثر من ١٢.٠٠٠ قدم (٣٦٥٨ مترًا)، اتجه فا-هسين غربًا متوغلاً في المنطقة التي تلتقي فيها اليوم حدود أفغانستان وطاجيكستان، وفيما بعد وصف هضبة البامير بأنها "تسكنها تنيئات سامة، فإن أزعج شخص الأمزجة الشريرة للتنينات فإنها تطلق عليه في التو رياحًا مسممة وتجعل الثلوج تتساقط أو ترسل وابلاً من الرمال والحصى والأحجار الطائرة، ومن بين الأشخاص الذين واجهوا مثل ذلك المأزق لا يكاد واحد من جملة عشرة ألاف ينجو دون إصابة، والسكان المحليون يطلقون على التنينات السامة اسم سكان جبال الثلوج".

وقضت المجموعة صبيقًا آخر في مدينة ماموك، ومروا بعدينة بيشاور، والمدينة الأخيرة، وهي اليوم على الحدود بين أفغانستان وباكستان، كانت أيامها لا تزال مدينة بوذية. (وفي الحقيقة فالإسلام لن يظهر قبل قرنين بعد ذلك، وتكاد تكون كل رحلة فاهسين قد تمت في أراض بوذية)، وكانت بيشاور قد أسسها كانيشكا (اشتهر ما بين هسين قد تمت في ناون بافتتاحه طريق الحرير بين الشرق والغرب ساهم في نشر الأفكار البوذية في الصين.

دخلت المجموعة الهند عن طريق معر هانجينج الغادر على طول الفوائق الضيقة لأعالى نهر السند، وكتب فا-هسين معلقًا على تلك المرحلة من رحلته: "المرات الجبلية خطيرة وغير مستقرة والجُرف الصخرية تكاد تكون عمودية، وتُكون الجبال جدرانًا صخرية تهوى ألاف الاقدام إلى الوادى تصتها. وتصاب الأعين بالدوار إن حدق المرء إلى أسفل، وعندما يحاول المرء السير إلى الأمام لا يجد مكانًا يضع فيه قدمه . وفي تلك المرحلة من الرحلة لجئت المجموعة إلى استخدام ما يقرب من ٧٠٠ جسر معلق وسلالم ومواطئ أقدام. غير أنهم، أخيرًا، وصلوا الهند ذاتها، ولكنهم اضطروا إلى القضاء الشتاء انتظارًا لعبور سلسلة جبال سافد كوه.

وطوال الطريق فضل بعض أعضاء المجموعة العودة إلى الصين، ومات واحد من أخلص أصدقاء فا-هسين. ولكنهم وصلوا أخيراً إلى مناطق جوها أكثر اعتدالاً في شببه القارة الهندية، ويدأوا يتجهون شرقًا. وطوال الطريق كانوا يزبرون أماكن مهمة في حياة بوذا: كابيلافاسو، حيث ولد، ومملكة ماجادها التي تولى منها معظم تبشيره. وزار فا-هسين أيضاً باتاليبوترا عاصمة أسرة ماوريان الإمبراطورية الوذبة العظيمة.

وبعد ثلاث سنوات جمع فيها نصوصاً ونسخها في ماجادها، سار فا-هسين بحذاء نهر الجانج حتى وصل إلى مرفأ تأمراليبتى التي قضى فيها عامين أخرين يترجم النصوص، قبل أن يبحر في سفينة أخذته إلى سيلان، أو سريلانكا الحديثة. وأمضى عامين أخرين في سيلان قبل أن يتجه إلى أرض الوطن.

غير أن سفينة فا - هسين تحطمت قبالة شاطئ سومطره فيما هو اليوم إندونيسيا، وانتهى المطاف بفا - هسين في جاوه، حيث كان عليه أن ينتظر نصف عام قبل أن يجد سفينة تقله إلى الصين. وفي النهاية استقل سفينة، ولكنها انحرفت عن مسارها وسارت على غير هدى لما يزيد على شهرين. ولم يحدث إلا في سنة عن مسارها وسارت على غير هدى لما يزيد على شهرين. ولم يحدث إلا في سنة عند شبه جزيرة شانتونج.

كان فا - هسين قد أصبح في الثمانين من عمره، وانكب في التو على العمل في العاصمة تشين - كانج، وهي نانجينج أو نانكينج الصديثة، وعكف على ترجمة النصوص التي أحضرها من الهند. وفيما بعد تقاعد في دير في مقاطعة هوبي، حيث قام بتسجيل رحلاته، ومات فا-هسين في سن الثامنة والثمانين، وفي السنوات التي أعقبت وفاته أشتد نفوذ البوذية في الصين تدريجيًا، ويعود الفضل في ذلك إلى جهوده.

جدسون نابت

لمزيد من القراءة

کئی

Legge, James, translator. A Record of Buddhistic Kingdoms: Being an Account by the Chinese Monk Fa-Hsien of His Travels in India and Ceylon (A.D. 399-414) in Search of the Buddhist Books of Discipline. New York: Paragon, 1965.

## مواقع على الإنترنت

"Fa Hsien." Theosophy Library Online. http://theosophy.org/tiodocs/teschers/FaHsien.htm.

Marx, Irma. "Travels of Fa Hsien-Buddhist Pilgrim of Fifth Century." Silk Road. http://www.sil;-road.com/artl/fahsien.htmt.

#### سير حياة مختصرة

# أســوكــا (أشــوكــا)، إمبراطور هنـدى (ح ۳۰۱ – ح ۲۳۱ ق.م.)

حكم أشركا إمبراطورية الماوريا في الهند في نروتها، وأخضع معظم شبه القارة السلطانه، ولكنه لم يكن مجرد فاتح. فعندما فرغ من صراع دموى في السنة الثامنة من حكمه حدث له تحول ديني جعله يُسخِّر البقية الباقية من حياته لفعل الخير اشعبه. ومنذ تلك اللحظة كرس حياته لتحسين أحوال رعاياه، فأنشأ محطات للاستراحة وغيرها من مشاريع الأشغال العامة في أرجاء مملكته، وأمر بنقش مبادئه الأخلاقية على الصخور، حيث لا تزال كلماته تُشاهد حتى اليوم.

وفى سنة ٣٢٦ ق.م، غزت جيوش الإسكندر الأكبر (٣٥٦-٣٢٣ ق.م.) الهند. ولكنها سرعان ما غادرتها، ولكن الفتوحات المؤثرة للإسكندر كانت إلهامًا لملك هندى شاب يدعى تشاندراج وبتا ماوريا (حكم ٣٢٤-٢٠١ ق.م.). كسان تشاندراجويتا يحكم مملكة ماجادها في شرقى الهند، وهو المكان الذي مارس فيه بوذا (سيدهارتا جوباما، ٣٥٥-٤٨٤ ق.م.) معظم رسالته، وانطلق تشاندراجويتا بجنوده من عاصمته باتاليبوبرا، إلى الشمال الغربي من كلكتا المديثة، وسرعان ما لكسح غالبية الهند.

كانت إمبراطورية الماوريا مملكة رائعة وحسنة التنظيم، وكان يقال بأن باتأليبوترا هى أعظم مدينة فى زمانها. إلا أن تشاندراجوبتا، على شاكلة معظم الأباطرة الأقدمين، كان يحكم بقبضة من حديد، وكانت له شبكة من الجواسيس، وكان يُنزِل المقربات حتى لمجرد التفكير فى الثورة. غير أنه، فى نذير غريب بما سوف يفعله

حفيده مستقبلاً، تنازل عن العرش سنة ٣٠١ ق.م. وانخرط في سلك رهبان اليانية ومات فيما بعد من الجوع.

ويعد تشاندراجويتا تولى ابنه بيندوسارا (مات ٢٧٠ ق.م.) مقاليد الحكم، وأنجبت له زوجته ابنًا أطلقت عليه اسم أشوكا ومعناها في السنسكريتية أنا است حزينًا. وطبقًا للأسطورة، لم يكن بيندوسارا يهتم بابنه، ولكنه يبدو من الواضح أنه وثق به لدرجة تكليفه بإخماد ثورة في مدينة تاكسيلا؛ ويعدها أصبح أشوكاأميرًا للدة أودجايين في غربي وسط الهند، وصارت فيما بعد مركزًا عظيمًا للدراسات العلمة.

ويبدو أن أشوكا لم يتول العرش إلا بعد فترة من وفاة والده، وعلى الرغم من أنه كان ثمة صراع على العرش فإن ما قيل من أن أشوكا قتل ٩٩ من إخوته ربما كان مجرد أسطورة. وهناك عدد كبير من تلك الأقاصيص - يجمعها تقليد يسمى أشوكا الأسود - وكلها تشير إلى حقيقة أن أشوكا كان زعيمًا قاسيًا لا يرحم قبل أن يحدث له التحول الذي تحوله. ويبدو أن أشوكا كان يحتفظ بسجن به شبكة هائلة من غرف التعذيب للتعامل مع أعدائه. وهما لا ريب فيه أنه اشتبك في حروب عديدة وأسال كمية هائلة من الدماء في سبيل تأمين إمبراطوريته. ثم حدث سنة ٢٦٢ ق.م، أنه سئم من كثرة إراقة الدماء.

وكانت مناسبة هذا التحول المفاجئ انتصاره على قبائل كالينجا في الجنوب الشرقي للهند. ففي أثناء تلك الحملة أسرت قواته ما يربو على ١٥٠.٠٠٠ شخص وقتلت أضعاف هذا العدد إما مباشرة أو نتيجة للخراب العام الذي صاحب الحرب، وجاء في واحد من النقوش العديدة التي خُلَّقَها "بمجرد الاستيلاء على كالينجا شرع جلالته المقدس في اتباع المبادئ الأخلاقية المستقيمة وصار محبًا لها وكان يعطى تعليماته طبقًا لها».

وتأتى أقواله المتعلقة بتحوله في أحد النقوش الخمسة والثلاثين التي أقامها أشوكا في مختلف الأماكن في الهند بديًا من عام ٢٦٠ ق.م. ونُقش بعض من تلك

المراسيم، أو الأقوال، على الصخور في أماكن شاهقة الارتفاع؛ ونُقش غيرها على أعدة صنعها البشر. ولهذا يشار إليها بوصف مراسيم الصخور أو مراسيم الأعدة، وعلى الرغم من أنه لم يفسر قط ما يعنيه بالمبادئ الأخلاقية المستقيمة فإنه يكاد يكون في حكم المؤكد أن أشوكا اعتنق البوذية، غير أن النقوش تتناول المبادئ الأخلاقية بتعبيرات عامة، وليس بها ذكر لمفاهيم بوئية أساسية، ولهذا فمن الممكن أن يكون ما اعتنقه أشوكا كان مزيجًا من البوذية ودين عالى، أو قناعة بأن كل من يعبد بإخلاص إنما يعبد نفس الإله.

ومهما كانت العقيدة فإن أشوكا عقد عزمه على أن يغزر بها المالم، مثلما كان يغزر بالسيف من قبل، فأرسل الرسل إلى أماكن بعيدة مثل مصر ويلاد اليونان كى ينشر العقيدة، وعلى الرغم من أن البوذية لم تنتشر مطلقًا في تلك البلاد فإنها وصلت إلى جزيرة سيلان (سريلانكا الحديثة) وأزاحت الهندوكية وصارت هي العقدة المسيطرة،

وفى سنة ٢٥٧ ق.م. عين أشوكا موظفين فى وظيفة يمكن ترجمتها إلى مفتشى الأخلاقيات، وكلفهم بتوزيع العطايا على الفقراء، والتأكد من أن أفراد شعبه يعامل بعضهم بعضًا بود ومحبة. وكرس جانبًا كبيرًا من وقته للترحال فى أنحاء الإمبراطورية، بل كان يراقب زرع الأشجار كى ينعم المسافرون بالراحة الظليلة.

وفى وقت ما من سنة ٢٣٠ ق.م. تمكن موظفو بلاطه – ربما بسبب استغراق أشوكا فى الاهتمامات الإنسانية – من التأثير على حفيده سامبراتى، الذى كان أشوكا قد اختاره لخلافته، ويبدو أن سامبراتى أجبر جده على الانزواء فى منفى افتراضى داخل القصر، وعاش أشوكا أيامه الأخيرة على مقننات غذائية هزيلة، وهى نهاية حزينة لحكم وفر درجة لم يسبق لها مثيل من العدالة والاهتمامات الإنسانية فى واحدة من أعظم إمبراطوريات العالم القديم.

جدسون نابت

# الإسكندر الأكبر. فاغّ مقدونى (٣٥٦–٣٢٣ ق.م.)

على الرغم من أن الرومان فتحوا مساحات أكبر من ألبلاد، فإنه لم يحدث أن أخضع رجل واحد مثل تلك المساحات من البلاد وفي زمن بهذا القصر مثل الإسكندر الأكبر أو الإسكندر الثالث المقدوني، الذي فتح معظم العالم المعروف قبل وفاته في سن ٢٢ سنة. غير أن الإسكندر فعل ما هو أكثر من مجرد الانتصار في معارك حربية، فقد تعلم وفقًا للأعراف التقليدية لبلاد اليونان، ووضع على المناطق التي غزاها نوعية مستنيرة من القادة. وكان من المكن أن تكون إمبراطوريته عظيمة حقًا أو قُدر له أن يعيش، ولكنه، على الحالة التي تركها عليها، عمل على وصول تأثير بلاد اليونان إلى أبعد من حدودها، تاركًا علامة لا تمحي.

كانت مقدونيه بلاداً وعرة مولعة بالحروب تقع إلى الشمال من بلاد اليونان، وعلى الرغم من أن المقدونيين اعتبروا أنفسهم جزءً من التقاليد والأعراف اليونانية فإن الإغريق كانوا يميلون إلى النظر إليهم بتعال باعتبارهم غلاظًا بدائيين وغير مهذبين. ولكن أيام المجد والفخار لبلاد اليونان كانت قد ولت، وأخضع فيليب الثانى (٣٨٢-٣٣٦ ق.م،، حكم ٣٥٩-٣٣٦ ق.م.)، أبو الإسكندر كل جنوب غربى أوربا فيما بين ٢٥٤ و٣٢٦ ق.م. وفي سن السابعة عشرة قاد الإسكندر بنفسه القوات المقدونية التي غرت طبية.

وكان من المكن أن يُتذكر فيليب، الذي أحدث ثورة في تكتيكات الجنود المشاة، بوصف أعظم الحكام المقدونيين لولا أن أعسال ابنه المبهرة غطت عليه. وكانت أوليمبياس أم الإسكندر رائعة أيضًا فقد أنشأت ولدها على قصص الآلهة والأبطال. وبتأثير منها أصبح متيمًا بشخصية أخيل من إلياذة هوميروس، وصار ينظر إلى أعماله البطولية المتأخرة بوصفها تحقيقًا للميراث البطولي الذي توارثه عن أمه. وثمة عامل مؤثر مهم ثالث هو أرسطو (٣٨٤-٣٢٢ ق.م.)، الذي تولى تعليم الإسكندر

في سنوات مراهقته، ومن اللافت للنظر أن يقوم واحد من أهكم حكماء العالم القديم بتعليم أعظم قائد عسكرى في العصور القديمة، ومما لا ريب فيه أن الإسكندر تكونت لديه صورة عريضة للعالم في ظل تعاليم أرسطو.

غير أن الإسكندر لم يكن مفكرًا بل كان منجزًا، وكان رياضيًا بالفطرة، وأثبت سرعة بديهته ورشاقته الجسدية عندما تمكن في سن الثانية عشرة من ترويض حصان برى لم يتمكن أحد قبله من ترويضه، وأطلق عليه اسم «بوسيفالوس»، وأصبح الاثنان رفيقين طوال حياته، وفيما بعد عندما مات بوسيفالوس أثناء حملة الإسكندر في الهند أطلق اسم حصانه المحبوب على مدينة فيهاً،

واغتيل فيليب بعد أن سيطر على بلاد اليونان مباشرة، ولكى يتولى عرشه كان على الإسكندر أن يكسب تأييد نبلاء مقدونيه. وتمكن من ذلك بأقل قدر ممكن من إراقة الدماء، وأسس بذلك سياسة اتبعها كحاكم لكل بلاد اليونان: وهو أن يترك وراءه أكبر قدر ممكن من النوايا الطيبة بينما ينطلق هو قدمًا.

ويعد ذلك وجه الإسكندر اهتمامه إلى تثبيت أركان حكمه في بلاد اليونان، وفعل ذلك بتحركات خاطفة استولى خلالها على طيبة وقتل ما يقرب من ٦٠٠٠ من أهلها المدافعين عنها. ويعد ذلك لم يلق أية مقاومة جادة من الدول-المدن ، ثم شرع في تنفيذ رسالة كانت حلمًا من أحلام فيليب وهي غزو الإمبراطورية الفارسية المترامية الأطراف في الشرق. وكان قد سبق لتلك الإمبراطورية أن هددت بلاد اليونان في الماضي، وهُزمت في الحروب الفارسية (٤٩٩-٥٥١ ق.م.)؛ والآن سوف تفرض بلاد اليونان، بقيادة مقدونيه، سيطرتها على الإمبراطورية الفارسية المتداعية.

دخل الجانب الأكبر من جيش الإسكندر، الذي كان مكونًا من حوالي ٤٠,٠٠٠ من المشاة و٥٠٠٠ من الخيالة، إلى أسيا الصغرى بينما عبر قائدهم مضيق الهلسبونت (Hellespont) ومعه كركبة صغيرة حتى يتمكن من زيارة حج شخصية إلى موقع مدينة طروادة. وبعد ذلك مر الإسكندر وجيشه خلال مدينة جورديان العاصمة

القديمة لفريجيا، وكانت ثمة بتلك المدينة عربة مربوطة بحبل به عقدة منعبة لا يقدر أحد على حلها، ووفقًا للأسطورة كان الملك الأسطوري ميداس أو ميتا (اشتهر ٧٢٥ ق.م.) قد ربط تلك العقدة الجوردية، وأن من يتمكن من حلها سوف يحكم العالم، وببساطة قطم الإسكندر العقدة بسيفه.

وبعد اشتباك حربى ناجع ضد أحد المرتزقة الإغريق يدعى معنون دخل الإسكندر سيليزيا، وهى المنطقة التى تلتقى فيها آسيا الصغرى مع آسيا، وأقبل الإمبراطور الفارسى دارا الثالث (توفى ٣٣٠ ق.م.) لملاقاته بقوة قوامها ١٤٠,٠٠٠ جندى، وفى وقت من الأوقات – لأن جيوش الإسكندر كانت تتحرك بسرعة – انقطع ما بين الإسكندر وبين خطوط تموينه، وفضل دارا أن يقبع فى مكانه تاركًا قوات الإسكندر تبدأ بالهجوم، واعتبر الإسكندر ذلك علامة ضعف وهاجم القوات الفارسية، وكاد الإسكندر أن يُقتل، ولكن معركة إيسوس كانت انتصارًا حاسمًا للإغريق، وفر دارا تاركًا للإسكندر السيطرة الكاملة على كل أنحاء الجزء الغربى من الإمراطورية الفارسية.

ويدلاً من السلب والنهب والاغتصاب، وهي ما يسمح به كثير من القواد لقواته أن تفعله، أمر الإسكندر جيوشه أن يتحركوا بنظام وأدب في الأقاليم المغزوة، وخلال سنتي ٢٣٢ و٢٣١ ق.م، أحكمت قوات الإسكندر قبضتها على جنوب غربي أسيا، وفي السنة الأخيرة احتل مصر، حيث أسس مدينة الإسكندرية، التي قُدر لها أن تصبح مركزاً للعلوم الإغريقية لقرون تالية، وفي أكتوبر ٢٣١ ق.م، تلاقي مع قوات فارسية قوامها ٢٠٠، ٢٥٠ رجل – أي خمسة أمثال حجم جيشه – في مدينة جوجاميلا الأشورية، وكان نصراً ساحقًا للإغريق، وعلى الرغم من أن دارا فر مرة أخرى فإنه اغتيل بعد ذلك بواسطة واحد من أفراد شعبه.

وصار الإسكندر الآن يسيطر على كل الأراضى الشاسعة للإمبراطورية الفارسية، ولكنه استمر في السير شرقًا بموافقة رجاله، وفي غضون الأعوام الستة التالية، من ٣٣٠ إلى ٣٢٤ ق.م.، أخضعت جيوشه ما هو اليوم أفغانستان وباكستان،

وتوغل فى الهند، وعزر الإسكندر مكانته فى أفغانستان بزواجه من الأميرة الباكتيرية روكسانا (توفيت ٣١٠ ق.م.)، ولكنه بدأ يدرك أن بعضاً من قواته قد أصابهم الإرهاق، فأعاد كبار السن منهم إلى الوطن.

وكان يود الاستمرار في التوجه شرقًا إلى أقصى ما يستطيع، لمجرد أن يشاهد ما هناك، وأن يضيفه إلى إمبراطوريته إن تمكن، غير أنه حدث في يوليو ٢٢٦ ق.م،، بمجرد أن عبر نهر بيس (Beas) في الهند أن قواته رفضت التقدم بعد ذلك. وأربما كان سينشب تمرد لو أنه حاول أن يقسرهم على ذلك، ولكنه لم يفعل، فأعاد مجموعة منهم بقيادة نيارخوس (توفي ؟ ٢١٢ ق.م.) بطريق البحر كي يستكشف السواحل أثناء رحلته، وأرسل مجموعة أخرى بطريق شمالي، واصطحب معه مجموعة ثالثة من خلال جنوبي إيران، في رحلة عبرت الصحراء كاد الجيش بأكمله أن يضل طريقه فيها.

وفى ربيع ٣٢٣ ق.م. وصلوا إلى بابل، وبدأ الإسكندر يخطط لفزو بلاد العرب، غير أنه بدأ يزوى جسديًا ونفسيًا، وبدأ يدمن الشراب، وأصابته حمى وسرعان ما أصبح عاجزًا عن الحركة والكلام، وفي الأيام الأخيرة من حياته لزم الإسكندر الفراش – وهو رجل لم يكن يتوقف عن الحركة – بينما وقف قواده في صفوف خاشعة يحيون الرجل العظيم الذي قادهم إلى ما لم يستطع غاز من قبله أن يفعل، ومات في ١٣ يونيه ٣٢٢ ق.م.

لم يكن الإسكندر فاتحًا اعتياديًا: فإمبراطوريته كانت تبشر بعهد جديد أكثر بهاءً تستطيع فيه كل شعوب العالم أن تتحد في إطار من المساواة التامة، لم يكن الإسكندر يفرق بين المجاميع العرقية والإثنية رغم أن بعضًا من قواده لم يوافقوه على ذلك، وبدلاً من ذلك كان يُعلى من مقام الرجال على أساس قدراتهم، ومئذ البداية كانت قواته تجند السكان المحليين، ولكنه بعد أن أتم غزو كل بلاد فارس ترسخت تلك السياسة، وكان هدفه أن يترك بلاد فارس تحت سيطرة فرس تعلموا اللغة اليونانية والثقافة الإغريقية،

وترك خلفه ما يقرب من ٧٠ مدينة جديدة اسمها الإسكندرية. وبهذا بدأ انتشار الحضارة الهللينستية في كل أرجاء غربي آسيا.

غير أن إمبراطورية الإسكندر لم تصمد طويلاً. وافتقد القواد الذين خلفوه إلى رؤيته، وأمضوا بقية حياتهم المهنية يتقاتلون على غنائم فتوحاته. وسيطر سيلوكوس (ح ٢٥٦–٢٨٦ ق.م.) على فارس وبلاد ما بين النهرين وسوريا، وفي الأخيرة بقيت لسنوات عديدة إمبراطورية تحمل اسمه، وأسس بطليموس (ح ٢٦٥–ح ٢٨٣ ق.م.) أسرة حاكمة في مصر صمدت مدة أطول. وحكم خلفاؤه حتى سنة ٣٠ ق.م.، وهرنمت كليوباترا (٢٩-٣٠ ق.م.) آخر نسله – وأيضًا آخر فرعون مصري – على يد إمبراطورية جديدة بل وأكبر وهي روما.

#### جدسون نایت



الإسكندر الأكبر

## إى-تشينج. حاج صينى (٦٣٤–٧١٢)

سافر إى-تشينج من الصين إلى الهند، بوصفه راهبًا بوذيًا، متتبعًا آثار الحجاج الذين سبقوه فا-هسين (ح ٣٣٤- ح ٤٢٢ م) وهسوان تسانج (١٠٢-١٦٤). غير أنه لم يتبع خطواتهم بصورة حرفية، فبدلاً من عبور الجبال التي تفصل بين المسين والهند في الغرب اتخذ إى-تشينج مسارًا شرقيًا عبر البحار بين شبه جزيرة الملايو وأرخبيل الملايو.

فبعد أن سمع بإنجازات هسوان-تسانج، عقد إى-تشينج عزمه، ومعه ٢٧ راهبًا أخر، على زيارة مسقط رأس بوذا (سيدهارتا جوتاما ٢٥٥-٤٨٣ ق.م.) نفسه. وسافرت المجموعة إلى كانتون كي يستقلوا سفينة تنقلهم إلى الهند، ولكن حدث في أخر لحظة أن انتاب الخوف قلوب الرهبان الأخرين، فوجد إي-تشينج نفسه وحيدًا واستقل سنة ٢٧١، سفينة فارسية متجهة إلى ما يُعرف اليوم باسم إندونيسيا.

أبحرت السفينة عبر بولو كوندور (Polo Condore) قبالة السواحل الجنوبية اشبه جزيرة الملايو فيما هو اليوم فيتنام، واتجهت إلى بالمبانج، وهي مركز تجارى على الشاطئ الجنوبي الشرقي لسومطره، ومكث إي-تشينج هناك نصف عام قبل أن يستقل سفينة سومطرية إلى جزر نيكوبار في خليج البنغال (إلى الغرب من سومطره مباشرة جنوبي جزر أندامان وتشكل اليوم أقصى الحافة الجنوبية للأراضى الهندية). ومن جزر نيكوبار أبحر إلى تمراليبتي وهي مرفأ على دلتا نهر الجانج، حيث كان فاهسين قد أمضى جزءًا من رحلته الهندية قبل ما يقرب من ثلاثة قرون.

كرس إى-تشينج الأعوام الثلاثة الأولى في الهند لتعلم اللغة السنسكريتية في معبد فاراها البوذي في تمراليبتي. ثم أبحر صُعُدًا في نهر الجانج إلى نالاندا المركز البوذي، حيث ذهب هسوان-تسانج من قبله، وأمضى هناك عقدًا يدرس الكتب البوذية

هناك. كما جمع أيضًا مكتبة بها عشرة آلاف كتاب من الكتب المقدسة، أحضرها معه عند عودته إلى الصين وبها رفع كثيرًا من مستوى تعليم البوذية في وطنه.

زار إى - تشينج ما مجموعه ٢٠ إمارة ومملكة في جميع أنصاء الهند قبل أن ينهى مهمته في ذلك البلد. ثم قفل عائداً إلى سومطره، حيث عاش عدة سنوات منكبًا على ترجمة الكتب التي أحضرها معه، ومن الجائز أنه عاد افترة قصيرة إلى كانتون سنة ٦٨٩، ليجتنب رهبانًا يعاونونه في الترجمة، وعلى أي حال عاد أخيرًا إلى موطنه في مقاطعة هونان سنة ٦٩٣ أو ٦٩٤، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من مغادرته المدين.

وأثناء ما تبقى من حياته انشغل إى-تشينج بترجمة حوالي ٥٦ كتابًا بوذيًا إلى اللغة الصينية. كما ألف كتابًا تناول فيه رحلات مختلف الحجاج إلى الهند، وتحدث فيه عن المارسات الدينية المختلفة اشعوب سومطره والهند،

جدسون نايت

## إيزانا (Ezana). ملك أكسوم (حكم ٣١٥–٣١٠)

أثناء العصور الوسطى لم تكن أوربا هى الصصن الحصين الوحيد المسيحية، ففى أقصى أقاصى الجنوب كان ثمة حصن المسيحية فى إفريقيا تفصله عن روما والقسطنطينية القوات الإسلامية المعادية. فالنفوذ المسيحى فى إثيوبيا، حيث لا يزال الدين فيها قويًا إلى اليوم، يمكن تتبعه إلى رجل واحد، هو الملك إيزانا ملك أكسوم. وتحت قيادته نمت أكسوم الصبح قوة إقليمية تتمتع بنفوذ هائل، ونشرت نفوذها إلى البلاد المجاورة عن طريق الغزو والتجارة والاستكشاف.

نشأ إيزانا فى أكسوم (والتى تُنطق أحيانًا أكسيوم)، فيما يعرف اليوم باسم إريتريا فى مرفأ على البحر الأحمر يسمى أديوليس فى وقت ما بعد سنة ٥٠٠ ق.م، ويومىفها قوة تمخر البحار، فقد اتصلت أكسوم بالحضارة الإغريقية فى مصر فى عهد البطالة، ويحلول القرن الأول الميلادى كانت تتعامل تجاريًا مع مناطق بعيدة مثل: الصين والهند.

وفى أثناء حكم إللا أميدا والد إيزانا، قام فيلسوف يسمى ميروبيوس من مدينة صور فيما هو اليوم لبنان، برحلة إلى الهند، واصطحب معه ولدين هما: فرومنتيوس وإيديسيوس، غير أن السفينة لما رست في ميناء أديوليس كي تتزود بالمؤن هاجمتها جماهير عدائية، فالزوار كانوا رعايا رومان، وكان إللا أميدا في صراع مع روما منذ أمد بعيد. وقُتل كل الأجانب فيما عدا الولدين؛ ولم يكتف إللا أميدا بالإبقاء على حياتهما وإنما أخذهما إلى قصره.

وذكر المؤرخ روفينوس من المقرن الرابع، وهو المصدر الأساسي لتلك الرواية (التي أيدتها الوثائق الأكسومية)، أن إيدسيوس على الرغم من أنه كان طيب القلب فإنه كان بسيط العقل، بينما كان ذكاء فرومنتيوس يفوق سنه، وفي الوقت المناسب عينه الملك

مسئولاً عن بيت المال وسكرتيرًا. وبعد وفاة إللا أميدا ألحت أرملته صوفيا – التى كانت قد عبارا كانت قد عبارا شابين، أللذين كانا قد صارا شابين، أن يبقيا ويساعداها.

كان الاثنان فرومنتيوس وإبديسيوس مسيحيين أتقياء، وبمرور الوقت تولدت لديهما رغبة في مغادرة أكسوم والدخول في زمرة الوظائف الكنسية. وبوصفه ملكًا، سمح لهما إيزانا بذلك، فرحل إيديسيوس إلى صور وفرومنتيوس إلى الإسكندرية — حيث رسمه بطريرك المدينة أسقفًا وأعاده إلى أكسوم كمبشر، وفي أغلب الظن أن إيزانا تحول إلى المسيحية بعد عودة فرومنتيوس وتحت تأثيره.

وحفظت النقود التى صكّت فى عهد إيزانا قصة تحوله إلى المسيحية. فقبل أن يتحول حملت النقود رموزًا وثنية، ولكنها بعد ذلك صارت تحمل صورة الصليب، الذى ظهر أيضًا فى نقوش عديدة فى أرجاء إمبراطوريته، ونُقشت تلك النقوش بلغة الجيز أو الإثيوبية القديمة، ولغة سبأ (لغة جنوب الجزيرة العربية) واليونانية، ويهذا أكدت الطبيعة العالمية ذات الإثنيات المتعددة لملكة إيزانا، ومن بين ما احتفظت به النقود سبجلات الغزوات، فأحد النقوش يشير إلى أن إيزانا عين إخوته شايزانا وهادفان لإخضاع قبائل البجة الذين كانوا يغيرون على القوافل التجارية فى الشمال، وتتحدث نقوش أخرى عن رحلات إلى أماكن أخرى تعذر تحديدها، ومن الجائز أن نستنتج من تكل السجلات أن إيزانا قد شرع فى غزو جنوب بلاد العرب، التى سيطر عليها حكام أكسوم بحلول القرن السادس.

وعلى الرغم من أن مصر كانت في وقت من الأوقات القوة المهيمنة على المنطقة فإن روما أزاحتها وحلت محلها - ويحلول زمن إيزانا كانت قوى روما بدورها قد بدأت في التضعضع. وكانت كوش، فيما هو السودان الآن، واحدة من القوى العظمى في أزمنة سابقة، وكانت قد سيطرت على مصر في عهد الأسرة الخامسة والعشرين المصرية (٧١٧-٧٦٧ ق.م.). غير أن نفوذ كوش أيضًا كان قد زوى، وكال إيزانا لتلك الإمبراطورية الضرية الأخيرة عندما غزا مرو العاصمة الكوشية القديمة.

ولقرون تالية بقيت أكسوم قوة استقرار في مناطق جنوب الصحراء في إفريقيا وجنوب بلاد العرب، ويعود الفضل في ذلك لإيزانا، كما بقيت أكسوم مسيحية حتى بعد أن قضى غزو المسلمين لمصر على نفوذ أسقف الإسكندرية، ونتيجة لذلك طورت إثيوبيا نسختها القبطية الخاصة من المسيحية، التي بقيت متميزة تمام التميز عن الكاثوليكية الومانية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية.

جدسون نابت

## إيليوس جالوس (Aeilus Gallus)، جندی رومانی (اشتهر ۲۵ ق.م.)

في سنة ٢٥ ق.م. قاد إيليوس جالوس حملة عسكرية إلى ما كان يطلق عليها الرومان اسم بلاد العرب السعيدة وهي اليمن المديثة. وكان الغرض من رحلته أن يمد السيطرة الرومانية إلى كل أرجاء شبه الجزيرة العربية ويتبح لإمبراطوره السيطرة على الدول المنتجة للتوابل في أقصى الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة، غير أن الأمور لم تسر كما خُطط لها. وما خرج به لم يكن مقاطعة جديدة وإنما درس للإمبراطورية التي بدت وكأنما هي إمبراطورية لا تُقهر: وهو أنه حتى روما بكل قوتها ونفوذها الذي لا يقارم، لها حدودها التي لا تستطيع تخطيها.

وتفاصيل حياة إيليوس قبل حملته مجهولة، نصب حاكمًا لمصر وهو المنصب الذي خلف فيه جايوس كورنيليوس جالوس (ح ٧٠-٢٦ ق.م.)، رغم أن علاقتهما الأسرية - إن وجدت - غير معلومة، وتلقى جالوس أوامر من أغسطس (٦٣ ق.م، - ١٤م) أول إمبراطور لروما، أن يقوم بحملته.

كانت معلومات الرومان عن بلاد العرب متناثرة وسطحية على أحسن تقدير، وكان الرومان يعلمون أن القوافل التجارية تذرع شبه الجزيرة ذهابًا وجيئة، وأن الممالك الجنوبية على جانب كبير من الثراء، أما ما يقع بينهما من أراض فكانت معلوماتهم عنها غامضة ولا تتعدى أنها صحراء كبيرة ممتدة. أبحر جالوس من مدينة كليوباتريس إلى خليج السويس مصطحبًا معه قوة مشكلة من مصريين ويهود وأنباط، والأخيرون هم شعب عربى كانوا في تحالف مزعزع مع روما. كانت بداية الرحلة بداية سيئة عندما واجهت السفن صعوبات أثناء عبورها خليج العقبة، وعندما وصلوا مدينة لوك كوم أو الحوراء انتشر فيهم وياء أجبرهم على تأخير الحملة لستة أشهر. إلا أنهم في النهاية ترجلوا وبدأوا رحلتهم عبر الصحراء مصطحبين معهم قوة من الجمال المحملة بالمياه.

وبعد أن ساروا لما يقرب من ٨٠ يومًا اقتحموا عدة مدن في منطقة نجرانا، وهي نجران الحديثة، ثم قاموا بحصار فاشل لمدينة مرسيابا أن مأرب فيما هو اليوم اليمن، وفي ذلك الوقت كان مخزونهم من المياه قد بدأ في التقلص، واكن أدلاء جالوس من العرب أصروا أنهم على مسيرة يومين من "دول البخور" الثرية على الساحل، وفي النهاية تحول اليومان إلى ستة أشهر، وأخيرًا قرر جالوس الانسحاب وهو حائق، وتأكدت شكوكه في حلفائه المزعومين عندما استغرق منه الوصول إلى البحر الأحمر الأيومأ بدلاً عن سنة أشهر،

وعند وصولهم إلى البحر عبره الجيش إلى ميوس هورموس أو أبو شعار فى مصر. ولم يفقدوا إلا سبعة رجال فى المعارك القتالية، لكن أعدادهم تناقصت كبير من جراء الأمراض والجوع والمناخ - وهم لم يفشلوا فى غزو بلاد العرب فحسب وإنما أيضًا لم يكتسبوا سوى معارف ضنيلة عن المنطقة، وفى الحقيقة فإن المعلومات المغابراتية التى توصلوا إليها تماثل إلى حد كبير ما توصل إليه السوفييت عند غزوهم الفاشل لافغانستان بعد ذلك بالفى عام: وهو أن ثمة بلادًا تحميها سمات طبيعية وعوائق حضارية حيث يصبح شمن الغزو باهظًا على أى قوة استعمارية.

جدسون نابت

## تای تسوخ، إمبراطور صینی (۱۰۰–۱٤۹)

كان تاى تسونج واحدًا من أعظم أباطرة الصين، وفي عهده وصلت الصين إلى أعلى ذراها الثقافية واستردت جانبًا كبيرًا من شخصيتها القومية، وساهم تاى تسونج وأبوه في طرد القوات الأجنبية وإعادة توحيد الصين، مما مهد لها العودة إلى قوتها السابقة.

ولا تماى تسونج باسم لى شيه مين حوالى سنة ١٠٠ فى الصين التى كانت ذكرياتها عن الأمجاد القديمة لا تزال حية فيها، ولا يعرف إلا القليل عن حياته المبكرة سوى أنه كان له أخوان على الأقل أكبر منه سناً، وكان أبوه قائداً فى الجيش الإمبراطورى وقد سئم من حال الصين بوصفها قوة عظمى سابقة، وثار ضد الحكومة واستولى على الحكم لنفسه حوالى سنة ٧١٠. وكانت تلك الثورة هي الضربة القاضية التى أجهزت على أسرة سو، وتأسست أسرة تأنج وكان والد تاى تسونج أول إمبراطور لها. وعلى الرغم من أن مصادر عديدة أكدت أن تاى تسونج لعب بوراً مؤثراً فى ثورة أبيه، فإن المعلومات الأحدث تظن أن دوره كان صغيراً نسبياً. غير أنه مما لا شك فيه أنه بوصفه قائداً فى جيش والده كان يوره أساسياً فى الاستيلاء على العاصمة الشرقية لويانج، وكذلك السهل الشرقي الاستراتيجي. وعندما انتهت الثورة نهاية ناجحة تعين تاى تسونج قائداً عسكرياً وحاكماً مدنياً على الأقاليم الشرقية، وأحاط نفسه بحكومة من الديرين الأكفاء.

وحوالى ذلك الوقت دخلت العلاقات بين تاى تسونج وأخيه الأكبر منعطفًا خطيرًا عندما هاجم الآخ الأكبر الحكومة للاستحواذ على المديرين الأكفاء، وقام بمحاولة انقلاب ضد أبيه، كما دبر أكثر من محاولة لاغتيال تاى تسونج. وفشلت محاولة اغتيال أخيرة لتاى تسونج من قبل أخويه الأكبر والأصغر، وكان تاى تسونج قد أبلغ بها

مسبقًا فدبر كمينًا لإخوته وقتلهم. ولما علم الأب بأمر الكمين تنازل عن العرش معا سمح لتاى تسونج بتولى الملك كإمبراطور،

كان أحد أسباب الثورة التى أدت إلى قيام أسرة تانج هو إدراك أن الصين لم تعد قوة عظمى، وهو إدراك كان صحيحًا فى مجمله، ففى ذلك الوقت كانت الصين قد فقدت عدة أقاليم لصالح دول خارجية، وصار للأجانب (غالبيتهم من الأتراك) نفوذ قوى فى الشئون الصينية. ونجع تاى تسونج فى معالجة تلك التحديات للشعور القومى، وقاد حملات لطرد الأتراك والتخلص من النفوذ التركى من الصين وإعادة توحيد تلك الأقاليم مع الصين. وساهم استرداد تلك الأراضى واستعادة النفوذ الصينى فى إحياء الثقافة الصينية مما أفرخ ازدهارًا للفنون والعلوم الصينية، وفى الحقيقة، فإن كثيرًا من البُحاث يعتبرون أن السنوات الأخيرة من حكم تاى تسونج وحكم خلفائه المباشرين تمثل أوج الحضارة الصينية، وفيها تفوقت الإنجازات الصينية على مثيلاتها فى الغرب.

وأدرك تاى تسونج بصفت إمبراطوراً أنه لا يستطيع أن يستمر في فرض الضرائب على شعبه بنفس المعدل الذي كانت الأسرات السابقة تسير عليه لأن الشعب لم يعد لديه ما يدفع عنه ضرائب. فحاول أن يعيد توزيع الملكية الزراعية من الأغنياء إلى الفقراء مقارنًا الضرائب الثقيلة بإنسان يتغذى على لحمه. وعلى الرغم من أن ذلك أسهم في مساعدة الفلاحين ونتج عنه زيادة فعلية في تدفق السيولة النقدية فإنه أغضب الأقوياء أيضاً.

ومن ابتكارات تاى تسونج الأخرى كانت امتحانات الخدمة المدنية التى أدت إلى تطويع البيروقراطية الصيئية وجعلها تتماشى مع القوانين والأعراف. وجعل ذلك من الخدمة فى الحكومة أمرًا يحكمه التعليم والذكاء لا العلاقات الأسرية وأنتج حكومة مكونة من أحسن وأنبه البشر بدلاً عن أحسنها علاقات. وترتب على ذلك وغيره من التحسينات أن أصبحت الحكومة أفضل.

وأخيرًا، شجع تاى تسونج العلاقات مع الحضارات الأخرى، ويضلاف الأسر الملكية السابقة تمتعت أسرة تانج بفترة من الهدوء النسبى واختفاء المجاعات الواسعة النطاق، وسمحت لهم تلك المزايا بالاتصال بحضارات أخرى مع الرغبة لذلك طواعية وعن طيب خاطر، ولم تنظر أسرة تانج إلى الصين بوصفها منارة العضارة وسط بحر من الهمج والبرابرة، وبدلاً عن ذلك عمد أباطرة تانج إلى البحث عن المعارف الرومانية والإسلامية والهندوكية وغيرها من القوى غير الصينية، لتوسيع أفاق مداركهم.

مات تاى تسويع سنة ٦٤٩، بعد حكم رائع ومبهر بوصف إمبراطوراً. وخلف وراءه إمبراطورية حية مزدهرة وأسرة استمرت في الحكم ٢٥٠ سنة أخرى.

ب. أندرو كرم

## جايوس پوليوس قيصر (Galus Julius Caesar)، قائد وسياسى رومانى (۱۰۲ ق.م. – ۲۶ ق.م.)

مما لا ريب فيه أن يوليوس قيصر، أهم شخصية في تاريخ روما، قد مهد العاريق لنهاية الجمهورية ويداية الإمبراطورية بزعامة ابن أخته أوكتافيان أو أغسطس قيصر. وعندما كان قائدًا عسكريًا قام بحملات في بريطانيا وأماكن أخرى، وبوصفه دكتاتورًا اروما قام بإصلاحات ذات شأن، ولكن أعماله، بما في ذلك علاقة الحب الشهيرة التي جمعته مع كليوباترا، تسببت في انهيار الثقة به حتى بين أخلص خلصائه الذين تأمروا لاغتياله.

ولد قيصر في ١٢ يوليو سنة ١٠٢ ق.م، لعائلة أرستقراطية ولكنها لم تكن ثرية. وفي طفولته نشب في روما صراع بين حزب الأرستقراطية بقيادة سولا (١١٤٥) (١٢٧–٧٨ق.م.)، والحزب الشعبي – رغم أن أعضاءه كانوا أرستقراطيين أيضاً – الذي كان يحبذ توزيعًا أكبر للسلطة، ولما كانت جوليا خالة قيصر متزوجة من ماريوس (ح ١٥٧–٨٦ ق.م.) زعيم الحزب الشعبي فقد صار مرتبطًا بذلك الحزب، وزاد من أواصر ارتباطه به زواجه من كورنيليا (ماتت ١٧ ق.م.) ابنة سينا (مات ٨٤ ق.م.) حليف ماريوس، وفيما بعد أنجبا ابنة هي جوليا.

ضرب سولا مثلاً خطيراً، قلده قيصر فيما بعد، عندما دخل بقواته مدينة روما سنة ٨٨ ق.م. وكان معنى ذلك انتهاء سلطان ماريوس، وطلب سولا من قيصر أن يطلق كورنيليا، ورفض قيصر ذلك المطلب، واضطر إلى الاختباء. وأقنعت أسرة والدة قيصر سولا بأن يرجع عن قراره، وعاد قيصر إلى روما والتحق بالجيش.

وفى أثناء خدمته فى آسيا الصغرى سنة ٨٠ ق.م. نال قيصر وسامًا عسكريًا رفيعًا لإظهاره الشُجاعة فى معركة للاستيلاء على ميتيلين فى جزيرة ليسبوس، ثم شارك فى حرب ضد قراصنة من سيليزيا، وبعد موت سولا عاد قيصر إلى روما سنة ٧٧ ق.م، ولكنه بعد أن أكتسب شهرة بوصفه ممثلاً للادعاء فى قضية مهمة، سافر

إلى جبزيرة رودس لمزيد من التعرب على الخطابة، وفي طريقه إلى هناك أسسره قدراصنة سيليزيون وأبقوا عليه حتى دفع فدية. ويعد تحرره قاد قوة هزم بها القراصنة، ثم قام به جسم ناجح – دون أن يأمره أحد بذلك – ضد مشراداتيس البونتي (Mithradates of Pontus) حكم ١٦٠-٦٣ ق.م.). وعقب ذلك مباشرة حظى بأول منصب منتخب له وهو الد «تريبيون» المسكري، وهو منصب يعنى المدافع عن حقوق العامة ومصالحها.

ماتت كورنيليا سنة ١٧ ق.م.، وفي خلال سنة كان قيصر قد تزوج ثانية، والمرة الثانية كانت ثمة مصالح سياسية في تلك الزيجة: فقد كانت بومبيا (Pompeia) حفيدة سولا، وأراد قيصر أن يوثق علاقاته مع كراسوس (Crassus) (ح ١١٥-٥٣ ق.م.)، وكان شخصية محورية في الحزب الأرستقراطي.

وكان على السياسى، لكى يؤكد مكانته ويحرز تقدمًا فى روما، أن ينفق الأموال على الرشاوى ووسائل التسلية البائخة لزملائه من السياسيين ومواطنى روما، وعندما عمل كمحتسب، وهو منصب قضائى يختص بكل ما يتعلق بالشئون العامة، تفوق قيصر على زميله بيبولوس (Bibulus) (مات ٤٨ ق.م.) فى الإنفاق وأنفق على أعظم مجموعة من مباريات المجالدين (gladiators) شهدتها روما، ويعد ذلك حصل على منصب حاكم إسبانيا، حيث عوض كل ما أنفقه من أموال - ربما بوسائل أبعد ما تكن عن الشرف،

وفى الوقت نفسه تورطت بومبيا فى فضيحة عندما تمكن شخص يدعى بواشر من التسلل إلى حفلة أقامتها فى منزلها للنساء فقط وهو متخف فى زى امرأة. فطلقها قيصر فى التو، وسرعان ما انتُخب قنصلاً بالمشاركة مع بيبولوس، غير أنه بحلول ذلك الوقت كان قد اتضبح جليًا أن تلائة أشضاص فقط يمكن اعتبارهم نوى الشأن فى روما، وهم: قيصر وكراسوس وبومبى (Pompey) (١٠٦-٤٤ ق.م.)

وكان الأخير قد عاد لتوه بعد أن هزم مثراداتيس، وشكل الثلاثة سويًا 'الثلاثي الأول سنة ٦٠ ق.م. بل إن بومبي تزوج من جوليا ابنة قيصر كي يحكم من أواصر

العلاقة بينهما، بيد أنه على الرغم من تعهدهما كل بالإخلاص للآخر فإن العلاقة بينهما لم تكن سلسة، فإن الصراع بينهما تأخر لعدة سنوات، بينما ترجه قيصر إلى بلاد الغال، وفي تلهفه على تحقيق مجد عسكرى، ذهب بحثًا عن قتال، وسرعان ما عثر عليه عندما حاولت قبائل هلفتى (Helvetil)، أن تعبر بلاد الغال دون تصريح، قادمة مما يعرف اليوم باسم سويسرا. وساقهم قيصر عائدين من حيث أتوا، ثم تعامل مع قبائل السويى (Suebi) من جرمانيا. وبعد ذلك، ولكى يمنع قبائل السلت البريطانية من مساعدة أبناء عمومتهم في القارة، قاد أول غزو روماني للجزيرة البريطانية سنتى ٥٥ وغ٥ ق.م. وأثناء تلك الحملات ربما يكون قيصر قد قتل مليون شخص، لكنه في النهاية وضع كل بلاد الغال تحت السيطرة الرومانية المحكمة.

ماتت جوايا سنة ٤٥ ق.م. وبذلك تقطعت الروابط بين قيمبر ويومبي، وفي السنة التالية قُتل كراسوس في أسيا. وسرعان ما أصدر بومبي أوامره لقيصر بالعودة إلى روما، ولما كان قيصر متأكدًا من أنه سوف يُقتل لا محالة إن هو عاد وحده فقد أحضر جيشه معه، ويعبوره نهر روبيكون، وهو نهير قليل الغور يفصل بين إيطاليا وبلاد الغال عبر جبال الألب، فإن قيصر قد تعدى نقطة اللاعودة وأصبحت المواجهة مع بومبي أمرًا لا مفر منه.

نقل بومبى قواته إلى بلاد اليونان كى يعيد تنظيمها، فى الوقت الذى هزم فيه قيصر فيلق بومبى فى إسبانيا، والتقت قوات الرجلين فى معركة فى فارسالوس (Pharsalus) فى بلاد اليونان سنة ٤٨ ق.م،، وعلى الرغم من أن قوات قيصر انتصرت فإن بومبى تمكن من الهرب إلى مصر حيث اغتيل، وأثناء ما كان قيصر فى مطاردة مصمومة لبومبى سرعان ما تحولت اهتماماته إلى كليوباترا (٢٩-٣٠ ق.م.). ويدأوا فى قصة حب وساعدها قيصر فى قتالها ضد أخيها بطليموس الثانى عشر (حكم ٥١-٤٤ ق.م.).

وفي الوقت نفسه انتهز فارناسيس (Pharnaces (حكم ١٣-٤٧ ق.م.) الابن المراهق لمثراداتيس فرصة انشغال قيصر في مصر، وحاول أن يسترجع عملكة أبيه في بونتوس، وتوجه قيصر إلى أسيا المنغرى وقضى على جيش فارناسيس في خمسة أيام. وبعدها أدلى بتصريحه الشهير عن انتصاره: "أتيت، ورأيت، وغزوت" أو باللاتينية (Veni, vidi, vici)

عاد قيصر إلى روما سنة ٤٧ ق.م.، حيث تولى سلطات الدكتاتور، وانغمس بسرعة في سبيل الإقلال من البطالة بسرعة في سبيل الإقلال من البطالة بإجباره أصحاب الأعمال على استثجار رجل حر مقابل كل عبدين يعملان في حقوله. ورفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ من ٣٠٠ إلى ٩٠٠، وأدخل زعماء القبائل السلتية في بلاد الغال في الهيئة التشريعية لروما.

وأمكن لقيصر أن يجمع بين سلطات وظائف سياسية متعددة، مما منحه سلطات لم يتمتع بها أحد قبله من الحكام الرومان؛ غير أنه بدا وكأنما يطلب المزيد. فوضع صورته على النقود المسكوكة، وهو امتياز لم يُمنح من قبل إلا للآلهة، وأعلن أن شهر ميلاده سوف يتحول اسمه من كوينتيلوس إلى بوليوس أو يوليو. ويدلاً عن أن يخطب أمام مجلس الشيوخ وهو واقف، كما كان الحكام يفعلون دائمًا من قبله، فإنه صار يخاطب المجلس وهو جالس – أى أقرب إلى ملك من مجرد مواطن. بل إن مارك أنتونى (٩٨٢ -٣٠ ق.م.) زميله الأحدث سنًا حاول إقناعه بوضع تاج على رأسه.

وإلى كان قيصر قد قبل التاج لصار في ذلك إهانة بالغة المفاهيم الرومانية عن الحكومة، حيث كان سيصبح هدفًا للاغتيال الفوري. غير أن الاغتيال لم يتغضر كثيرًا، فقبيل مفادرته في حملة في بلاد فارس خطط قيصر أن يخطب في مجلس الشيوخ بمناسبة العيد الموافق ١٥ مارس سنة ٤٤ ق.م. ولكنه لم يكن معلومًا لديه أن ما يقرب من ٢٠ رومانيًا من نوى النفوذ قد خططوا لاغتياله – يقودهم بروتوس (Cassius) (مات ٤٢ ق.م.)، وبينما كان يدخل

إلى قاعة مجلس الشيوخ تكأكأ عليه القتلة بالخناجر وطعنوه ٢٣ مرة. ووقع على أوكتافيان (٦٣ ق.م. - ١٤ م) ابن أخت قيصر عبء الانتقام من القتلة وهو الشيء الذي فعله أثناء استيلائه على السلطة وتأسيس ما صار يُعرف باسم الإمبراطورية الرومانية.

#### جدسون نایت



يوليوس قيصر

# جريجوري الكبير، حبر أعظم إيطالي (حوالي ٥٤٠–٦٠٤)

عندما أصبح جريجورى الأول أو جريجورى الكبير حبراً أعظم سنة ٩٥٠ كانت الكنيسة بل كل غرب أوربا لا تزال تترنح من صدمة تدمير الإمبراطورية الرومانية الغربية. وبعد أن فشل جريجورى فى الحصول على مساندة الإمبراطور الروماني الشرقى، أو البيزنطى، تخلى عن كل أمل فى إعادة بناء القوة الرومانية فى الغرب، وشرع فى بناء الكنيسة ككيان سياسى قوى ومعتمد على ذاته، وبعمله هذا رسخ موئلاً للحضارة الغربية أثناء الأيام المخيفة لعصور الظلام وبدأ يوحد كل الغرب تحت راية الكنيسة الكاثوليكية.

ولد جريجورى لأسرة رومانية ثرية وقوية، غير أن روما التى عرفها كانت مجرد شبح لمجدها الزائل: فقد حوالها إلى أنقاض قرنان من الدمار والتخريب بواسطة القبائل الهمجية مثل اللومبارد، وكان جيله واحدًا من آخر الأجيال التى حصلت على تعليم على الطريقة القديمة الذي أفرز عديدًا من الرومان حسنى التعليم في الماضى، وبعد أن تلقى تعليمه تولى جريجورى المنصب الروماني القديم منصب الحاكم (prefect) سنة ٧٧٥.

وفى الثلاثينيات من عمره أصبح جريجورى مهتمًا بالحركة الديرية النامية. وفى بادئ الأمر قنع بأن ينشئ الأديرة لغيره - واحد فى روما وستة فى صقلية على أراض تملكها أسرته - غير أنه فى سنة ٧٤ أو ٥٧٥ قرر أن يهجر العالم الخارجى ويتحول هو نفسه إلى راهب.

ويعد ست سنوات تلقى تكليفًا من البابا بيلاجيوس الثانى (حكم ٥٩٠-٥٩٠) بأن يرسله كمبعوث لدى البلاط الإمبراطورى في القسطنطينية، وعلى الرغم من فشله في مهمته للحصول على العون البيزنطى للدفاع عن روما ضد موجة أخرى من موجات الغزو

اللومباردى، فإنا نشاطه لفت أنظار قيادات الكنيسة الذين اختاروا جريجورى خليفة لبيلاجيوس.

وفى العام الذى اختير فيه حبرًا أعظم كانت ثمة مجاعة وفيضان فى روما، فضلاً عن طاعون فى أجزاء شتى فى أوربا، واعتبر جريجورى وكثيرون غيره من المسيحيين مثل تلك الأحداث دليلاً على أن نهاية العالم قد صارت وشيكة كما تنبأ بذلك العهد الجديد، وأعطاه ذلك إحساساً بالعجلة كى يسارع بإعادة أكبر عدد من الناس إلى العظيرة قبل رجوع المسيح.

وكان من المثير السخرية أن يجد جريجورى نفسه فى موضع مسئولية روحية وسياسية كبرى، لأنه صرح فى مرات عديدة بأنه كان يفضل حياة الدعة والهدوء فى دير. وفى الحقيقة فإنه طوال سنواته باعتباره حبرًا أعظم انتهج سبيلاً فى الحياة أشبه بالرهبان، بما فى ذلك الإقلال من الطعام والنوم، مما أضعف من أدائه لواجباته. إلا أنه داوم على الحياة بطاقة لا تبدو لها نهاية.

وفى تلك الأوقات اشتد التنافس بين أساقفة القسطنطينية وأنطاكيه والإسكندرية وبين نظرائهم فى روما على زعامة العالم المسيحى، وكان جريجورى يؤكد أن ثمة أساسًا توراتيًا يؤيد تفوق روما، وحاول مرة أخرى أن يستميل تأييد الإمبراطور الذى كان بالطبع يؤيد القسطنطينية. وعند تلك النقطة صمم جريجورى على أن يقود مسيحيى إيطاليا سواء أيده الإمبراطور الشرقى أو لم يؤيده، وهو قرار اكتسب أهمية فائقة عندما سقطت القدس وأنطاكيه فى يد المسلمين بعد وفاته بسنوات قليلة. (وأصبحت القسطنطينية مقر الكنيسة الأرثونكسية الشرقية التي استقلت عن روما رسميًا سنة ١٥٥٤).

شكل قرار جريجورى حجر زاوية للسياسات في العصور الوسطى: فبدلاً من التعويل على ملك ليحميهم من اللومبارد، أو ليوزع العبوب في أوقات المجاعة، تولى جريجورى تلك الأمور بنفسه، وبهذا صارت البابوية منصبًا سياسيًا فضلاً عن كونها

منصبًا روحيًا. ووصلت قوة البابوية إلى أقصى ذراها فى القرون التالية، ويمكن أن نعزو كل ذلك إلى جريجورى - ولكن جريجورى فعل ما فعل لا لرغبته فى السلطان وإنما لأنه أحس أنه ليس أمامه خيار أخر،

وفى خلال حياته المهنية المتسمة بنشاط استثنائى كان جريجورى يفتدى السجناء ويرحب باستمرار باللاجئين من أنحاء إيطاليا التى مزقتها الحروب ويؤويهم داخل حدود روما التى كانت تتمتع بأمان نسبى، واتخذ قرارات ضد الأساقفة الفاسدين المدانين ببيع وشراء المناصب الكنسية والزنا وغيرها من الجرائم التى لا تتفق ودورهم كزعماء روحيين، وتعامل بخشونة مع الهرطقة، وإن تفاوض أحيانًا مع زعماء اللومبارد الذين كانوا لا يزالون يدينون بالأريوسية (Arianism) وهو معتقد اعتبر مهرطقًا سنة ٢٢٥ .

وفى الحق فإن من بين إنجازات جريجورى كان تحويل اللومبارد من الأريوسية المهرطقة. كما عمل أيضًا على تحويل الأنجلوساكسون الوثنيين إلى المسيحية بواسطة أوغ مسطين من كانتربرى (Augustine of Canterbury (مات ٦٠٤) الذي أرسله جريجورى مبعوثًا له في بريطانيا. فقد أسس أوغسطين أسقفية كانتربرى التي لا تزال تحتفظ بموقع الزعامة الدينية على المسيحيين الإنجليز حتى اليوم، وتجلت مقدرات جريجورى في مفاوضاته مع قبائل الفرنجة في فرنسا والقوط الغربيين في إسبانيا، رغم أن كلا الفريقين لم يكونا يتقبلان زعامة البابا رسميًا.

ويمكن إدراك تأثير أعمال جريجورى فى جميع أنحاء أوربا، من الطابع التكرارى التراتيل الجريجورية - وهو نمط من الغناء يؤديه الرهبان البندكتيون الذين كرسوا أنفسهم، حسب أوامره، الكتابة للأجيال القادمة - وكذلك من القصص العديدة عن المجزات المتعلقة بحياته وموته سنة ٢٠٤. إلا أن أهم ميراث خلفه هو تحول الكنيسة إلى قوة سياسي وروحى تحت زعامة بايا قوى.

جدسون نايت



البابا جريجورى الكبير

## حتشبسوت – فرعون مصری (حوالی ۱۵۱۰–۱۶۵۸ ق.م.)

لم تكن حتشبسوت السيدة الوحيدة التى حكمت فى الأزمنة القديمة؛ إلا أنها بوصفها فرعوبًا مصريًا من الأسرة الثامنة عشرة، كانت السيدة الوحيدة التى حكمت قوة عالمية عظمى فى ذروة عظمتها، وقد فعلت ذلك باغتصابها العرش، وبالتالى فإنها لم تنغمس فى مفامرات عسكرية خطرة، وعوضًا عن ذلك كرست نفسها لبناء النُصبُ والمبانى التذكارية، وسجلت على واحد منها الزيارة التاريخية لمبعوثيها إلى بالاد بونت، وهى بلاد جرت العادة على اعتبارها الصومال الحديث،

أطلق على الابنة الكبرى من ابنتين ولدتا لتحتمس الأول (حكم ١٤٩٢-١٤٨١ ق.م.) وروجته أحموري، اسم حتشبسوت ومعناه الأولى بين سيدات الأسرة المالكة. وعندما كانت لا تزال بنتًا صغيرة روجها أبواها من أخيها غير الشقيق تحتمس الثانى (حكم ١٤٨١-١٤٧٩ ق.م.)، وهو ابن تحتمس الأول من روجة أخرى، وكان الرواج بين الإخوة شائعًا في مصر، وفي حالة تحتمس الثاني قوى ذلك من فرص اعتلائه العرش لأنه، بخلاف حتشبسوت، لم يكن أبواه الاثنان من الأسرة المالكة.

واقترح بعض المؤرفين أن تكون حتشبسوت قد دست السم لتحتمس الثانى كى تصير فرعونًا، ولكن حتى لو كان الأمر كذلك، وهو أمر غير محتمل، فإنها كانت ستصاب بخيبة أمل عند وفاته. فمصر لم تكن مهيئة لتقبل تتويج امرأة على العرش، ولو كان لحتشبسوت ابن لصار هو ملكًا. غير أنها لم تنجب ابنًا ولهذا تُوج ولد لتحتمس الثانى من إحدى محظياته فرعونًا باسم تحتمس الثالث (حكم 1874-1870 ق.م.).

وفي بادئ الأمر عملت حتشبسوت كمجرد وصبية على الملك الصغير، الذي لم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره عندما تولى العرش، وأرسلت حتشبسوت بعثة إلى جنوب مصر لجلب الجرانيت لبناء مسلتين كُسيتا بالذهب ووُضعتا في معبد الكرنك. وبرأس البعثة مستشارها الرئيسي سننموت.

غير أنها في السنة السادسة من حكم تحتمس ادعت أن الإله آمون تحدث إليها شخصياً وأمرها أن تتولى العرش. ولهذا أعلنت نفسها ملكًا على مصر، ويهذا قدمت نفسها بوصفها رجلاً كاملاً وباللحية الاحتفالية. وساعدها موظفون أقوياء، كان أهمهم سننموت، على تثبيت موقفها، رغم أنها استمرت في الادعاء بأنها تحكم بالمشاركة مع تحتمس الثالث.

وفي حوالي سنة ١٤٧٧ ق.م. أرسلت حتشبسوت خمس سفن من القصير وهو ميناء على البحر الأحمر إلى بلاد بئت. وعلى الرغم من ادعائها بأن رحلتها تلك كانت أول رحلة فإن مصر كانت تتاجر بالفعل مع ذلك البلد، الذي حدد بعض المؤرخين موقعه بئنه ما بين إريتريا الحديثة والصومال، منذ ما يقرب من سبعة قرون. وهناك نقش بارز في مقبرتها يسجل تلك الرحلة، ويصور شعب البئت متماثلين جسديًا مع المصريين أنفسهم: نحيلين وذوى سمات دقيقة وشعر طويل، غير أن ملكة البئت كانت امرأة غريبة الشكل – قصيرة وسمينة وذات عجز ضخم. وتسجل النقوش أيضًا أن الغرض الرئيسي من البعثة كان التجارة: "كانت السفن محملة بالمنتجات أيضًا أن الغرض الرئيسي من البعثة كان التجارة: "كانت السفن محملة بالمنتجات الباهظة الثمن لبلاد بئت والأخشاب الثمينة والراتنج العطري والبخور، مع كميات من خشب الأبنوس والعاج ..."، كما سجلت أيضًا ملاحظات دقيقة عن نباتات وحيوانات ذلك الملد.

وفيما بعد أرسلت حتشبسوت بعثة أخرى إلى مصر العليا وعدة بعثات إلى شبه جزيرة سيناء لجلب الأحجار لبناء الأبنية والنُصبُ التذكارية، وتصور النقوش على تلك النُصبُ حتشبسوت كملكة اختارتها الآلهة لمهمة خاصمة هي إعادة بعث مصر بعد الدمار الذي خلفه غزو الهكسوس قبل ذلك بحوالي قرنين، وكان في ذلك مبالغة كبيرة، ولا شك أنها كانت محاولة لتثبيت شرعيتها كحاكم.

واقترح بعض الباحثين أن حتشبسوت وسننموت كانا عاشقين؛ وبصرف النظر عن ذلك فقد كانت العلاقات بينهما وثيقة. وفي السنة التاسعة عشرة من حكمها اختفى سننموت من السجلات الرسمية، ولعله فقد حظوته لديها، وبعد ذلك بثلاث سنوات أخرى، اختفى اسم حتشبسوت بدوره من قوائم الفراعنة. ويفترض أنها ماتت، وإن كان من المحتمل أن يكون تحتمس الثالث قد أزاحها من على العرش.

وفي خلال حكمه الطويل عمل تحتمس الثالث، الذي اتجه إلى الغزوات التي نشرت الحكم المصرى في فلسطين وبلاد كوش – وبهذا وصلت مصر إلى أقصى امتداد إقليمي لها – عمل على محو كل الأدلة على أن حتشبسوت قد حكمت مصر. فحطم تماثيلها وأزال اسمها من على عدد من النصب، وفيما بعد أصبحت قوائم الملوك تتضمن فرعونًا وهميًا مكانها هو أمنسيس. وعلى الرغم من كل تلك الجهود لمحوها من الذاكرة فإن اسم حتشبسوت بقى صامدًا ومعه كل المعارف عن امرأة حكمت أقوى أمة على ظهر الأرض.

#### جدسون نایت



#### زینوفون (Xenophon) - جندی ومؤرخ إغریقی (۲۳۱۶ - ۳۵۶۴ ق.م.)

إن أكثر ما يشتهر به زينوفون هو كتابته لكتاب 'أناباسيس' الذي يؤرخ لعطة كوروش الأصغر (٢٣٠٤- ٤٠١ ق.م.) الفارسية والدور الذي لعبه زينوفون في قيادة المرتزقة الإغريق في طريق عودتهم إلى البحر المتوسط بعد وفأة كوروش. كتب زينوفون في موضوعات عديدة متفرقة، وكان نثره مثار الإعجاب في العالم القديم وترك أثراً عميقًا على الأدب اللاتيني.

ولد زينوفون حوالى سنة ٤٣١ ق.م، ابنًا لجريلاوس الثرى الأرستقراطى الإثينى، ويلغ أشده أثناء حرب البيلوبونينز (٤٣١-٤٠٤ ق.م.). وانضم إلى الدائرة الفكرية المحيطة بسقراط (٤٧٠٤-٣٩٩ ق.م.) وتعاطف مع سلوكهم الانتقادى تجاه ديمقراطية أثينا. وأيد أنظمة حكم أقلية مجلس الأربعمئة التي لم تعش طويلاً (٤١١ ق.م.) وكذلك حكم الثلاثين طاغية (٤٠٤-٤٠٣ ق.م.). وعندما أعاد شراسيبولوس (Thracybulus) الديمقراطية في أثينا أصيب زينوفون بخيبة أمل وفضل أن يبحث عن مصيره في مكان آخر.

وفي سنة ٤٠١ ق.م. التحق زينوفون بقوة من المرتزقة الإغريق في خدمة الأمير كوروش في سارديس بليديا. وكانت الحجة التي تذرع بها كوروش لجمع تلك القرة هي تخليص ساترابيته (إقليمه) من سكان التلال من البيسيديين. فسار إلى داخلية البلاد بقوة مشتركة شملت ١٤,٠٠٠ إغريقي. وبينما كان الجيش يتوغل في سوريا أدرك الإغريق أن الهدف الحقيقي لكوروش هو أن يخلع أخاه أرتكزرسيس التأني من عرش فارس. وفعلت وعود بغنائم نفيسة فعلها في إقناع الإغريق باتباع كوروش جنوباً على نهر الفرات تجاه بابل.

تقابل الجيشان المتناحران في كوناكسا في أوائل سبتمبر. وأثبتت قوات الإمبراطورية الفارسية الخفيفة التسليح عجزها عن مواجهة الهويليت الإغريق، وهم

المشأة المدجون بالسلاح. غير أن كوروش قتل بينما كان النصر في متناول يديه، وفر مرتزقته من الآسيويين في حال من الفوضى العارمة. ولم يُهزم الإغريق ورفضوا الاستسلام. وأثناء المفاوضات اغتيل قادتهم بخسة ونذالة، تاركين الإغريق دون قيادة. وكان زينوفون من بين القواد الجدد الذين انتخبوا في التو. ولعب دوراً مهما أثناء ما كان العشرة ألاف، كما صاروا يعرفون فيما بعد، يشقون طريقهم قتالاً في اتجاء الشمال في أراضي كردستان وأرمينيا إلى ميناء طرابزوس الإغريقي على البحر الأسود. وأظهرت رحلتهم ذات الألف وخمسمئة ميل (٢٤١٤ كيلومتراً) والتي استغرقت خمسة أشهر، مدى الضعف الداخلي الأساسي للإمبراطورية الفارسية.

استمر زينوفون يقود العشرة آلاف، وقاتلوا في بلغاريا لحساب الأمير التراقي سوئيس قبل أن يعودوا مرة أخرى إلى آسيا الصغرى سنة ٢٩٩ ق.م. ومعهم قوة من الإسبرطيين، وهناك دافعوا عن المدن الإيونية ضد عدوان فارسى جديد. وحدث أثناء تلك الفترة أن زينوفون تقابل مع الملك الاسبرطي أجيسيلاوس الثاني (٢٤٤٤-٣٠ ق.م.)، الذي كان زينوفون يكن له إعجابًا شديدًا. وعاد إلى إسبرطه برفقة أجيسيلاوس وخدم في قواته، وكان حاضرًا لمعركة كورونيا (٢٩٤ ق.م.) لما هزم الملك الإسبرطي تحالفًا من المدن الإغريقية شمل أثينا، وبعد ذلك بفترة وجيزة نُفي زينوفون من أثينا بتهمة الخيانة.

واعترافًا بجميله فى خدمتها كافئت إسبرطه زينوفون بضيعة فى سكيلوس بالقرب من أوليه مبيا، وتزوج وأنجب ولدين وكأن يقضى أوقات فراغه فى الصيد ولقاء الأمدقاء والكتابة، وبعد أن هزمت مدينة طيبة إسبرطه فى معركة لوكترا (٣٧١ ق.م.) لجأ زينوفون إلى كورينث، وربما يكون قد عاد إلى أثبنا بعد أن رُفع عنه النفى (٣٦٥٣ ق.م.). وعلى أية حال فإن ولديه نالا تعليمهما فى أثبينا، وقتل أكبرهما فى مانتينيا (٣٦٥ ق.م.) وهو يقاتل فى سبيل أثبنا،

وإضافة إلى "أناباسيس" فإن أهم عمل أدبى لزى نوفون هو كتاب "هللينيكا" (Hellenica)، الذي قصد به أن يكون استمراراً لكتاب توسيديديس تاريخ الحروب

البيلوبونيزية مغطيًا الفترة ما بين ٤١١ إلى ٣٦٣ ق.م. كما كتب عددًا من المحادثات السقراطية (Socratic dialogues) وكتب ذكرياته عن سقراط في كتاب "ميمورابيليا" (Memorabilia) . وشملت أعماله الأخرى 'كيروبيديا' (Cyropaedia) وهو سيرة كوروش . الكبير؛ وكُتُب عملية عن الفروسية وتكتيكاتها؛ وكتاب عن الصيد؛ وكتاب يكيل فيه المديع لأجيسيلاوس. وهناك كتاب صغير عن مشاكل أثينا المالية كتب قبيل وفاته حوالي سنة ٢٥٥ ق.م.

ستيفن د. نورتون

#### سانت باتریك (Saint Patrick) - رجل دین بریطانی/ إیرلندی (عاش فی القرن الخامس)

كان سانت باتريك أو القديس باتريك واحدًا من أشهر القديسين الكاثوليك، وقد أرسلته الكنيسة إلى إيرانده في منتصف القرن الضامس كي يدخل الإيرانديين في المسيحية. ولما يربو عن نصف قرن سافر في أنحاء إيرانده ناشرًا العقيدة المسيحية بين قبائل الدرويد (Druids). ويعزي إليه الفضل بصفة عامة في أنه بمفرده أو يكاد، تمكن من تحويل غالبية إيرانده إلى المسيحية في حياته، وبهذا أصبح القديس الراعي لإيرانده والرسول القومي.

ولد باتريك في بريطانيا في أخريات القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس، وكان أبواه من البريتونيين المترمنئين، وكان أبوه كالبورينيوس موظفًا في الحكومة المحلية وشماساً في العقيدة المسيحية البريطانية، وفي سن السادسة عشرة اختطفه مغيرون إيرلنديون وباعوه عبداً في سوق النخاسة. ولما انعزل باللغة والعقيدة وبعد الشقة عن كل ما كان يألفه، انكب على المسلوات والعقيدة كي ينأي بنفسه عن كل ما حوله، ويعد ست سنوات في العبودية هرب باتريك من سيده على متن سفينة إلى بريطانيا ملتجئًا إلى الشحاذة، وهناك انضم إلى أسرته بعد أن كاد يهلك جوعًا وبعد أن أمسك به مرة أخرى ولكن لفترة وجيزة، وفي تلك الفترة أيضًا قرر أن يكرس نفسه للرب ويصبح كاهنًا.

ويذكر باتريك في "اعترافاته" (Confessio)، وهو سيرته الذاتية الروحية، أنه رأى رؤيا تلقى فيها رسالة من الإيراندين يلحون عليه أن يعود إليهم، وترك أثرًا طيبًا في نفوس رؤسائه حتى أنهم وافقوا على أن يرسلوه إلى إيرانده، أملين أن ينجح فيما فشل فيه سلفه بالاديوس، وعلى الرغم من أن الشكوك ملأت نفس باتريك عن قدراته على الخدمة في إيرانده فإنه تمالك نفسه بمجرد أن حط بقدميه على الشاطئ، ولم يعد الشك في نجاحه ينتابه بعد ذلك إلا فيما ندر،

ركز باتريك جهوده فى شمال وغرب إيرانده، ولم يدَّع مطلقًا أنه حوَّل كل إيرانده إلى المسيحية، رغم أن كلماته وشهرته انتشرت بسرعة فى كل أنحاء الجزيرة، غير أنه اضطر لأن يكون سياسيًا مثلما كان قديسًا، لأن أهدافه كانت تتعارض تعارضًا صريحًا مع أهداف حكام إيرانده.

كان باتريك حريصا بوجه خاص على أن ينور الملوك المحليين معطيًا إياهم هدايا صغيرة ورافضًا أن يتلقى هو هدايا، كذلك كان حريصًا مع الأشخاص النين كان نفوذهم كفيلاً بتغيير آراء الآخرين، وكان يدرك، مثله في ذلك مثل العديد من المبشرين المسيحيين، أن تحول ملك إلى المسيحية كثيرًا ما يتبعه تحول رعايا ذلك الملك. لأن ملوكًا كثيرين كانوا ببساطة شديدة يفرضون الدين على رعاياهم، غير أن باتريك كان مستعدًا لأن يتحدث ويعول كل من يسعى إليه ملكًا كان أم من العامة على حد سواء، وكانت تلك الكياسة الجوهرية هي ما أكسبه احترام أتباعه وإعجابهم.

وعلى الرغم من كل ذلك فإنه حدث مراراً أنه اعتقل وهدد بالموت أثناء عمله، وفي كل مرة كان يُطلق سراحه في النهاية ويعود إلى عظاته بأسرع ما يستطيع، وطوال حياته لم يفقد مطلقاً إيمانه أو ثقته في مقدرته على إكمال مهمته،

لم يترك سانت باتريك إلا كتابين من تأليفه، أولهما "اعترافات" هو الأشهر فيهما الذي كتبه استجابة لرجال الكنيسة البريطانيين، ويُفَصِّلُ فيه تطوره ونموه الروحاني خلال سنوات عمله. وعلى الرغم من أن لاتينيته كانت خشئة وغير منمقة فإن كثيرًا من الباحثين أبدوا انبهارهم بالعظمة الأخلاقية والروحانية التي تجلت في الكتاب وكذلك القوة البسيطة لإيمانه. أما كتابه الآخر "إبيستولا" (Epistola) فهو إدانة قوية المعاملة البريطانية المسيحيين الإيرانديين، حتى في المراحل الأولى للعلاقات بين البلدين.

وبنهاية حياته كان باتريك قد ارتحل فى أرجاء إيرلنده وصار مظهرًا ثابتًا ومحبوبًا فى المؤسسة الكنسية. ويقال إن كفنه قد صنعه سانت بريجيد، وأن طقوسه الأخيرة قد قام بها سانت تاساك. غير أن تلك الحقائق ليست فى أهمية ما أنجزه فى حياته المهنية ورحلاته العديدة فى كل أنحاء إيرلنده.

ب. أندرو كرم (P. Andrew Karam)



أدخل سانت باتريك المسيحية إلى إيراندا

#### سانت برندان – مبشر إيرلندى (٤٨٤–٤٧٧)

يعد الراهب الإيرلندى سانت برندان واحدًا من أكثر الشخصيات غموضًا في تاريخ الاستكشافات في العصور الوسطى، ويدعى البعض أن برندان، الذي أبحر حوالي سنة ٢٧ه، ومعه مجموعة من حوالي ٦٠ رجلاً إلى ما أسماها «الأرض الموعودة»، قد وصل في الحقيقة إلى أمريكا الشمالية. ويردد البعض الآخر أنه زار جزر الكتاري وماديرا على أقل تقدير، كما أن هناك من يؤكد أن قصة رحلة برندان مختلقة من أساسها.

ولد برندان، الذي عُرف أيضًا باسم القديس برندان من أردفرت وكلونفرت، أو ببرندان الرحالة، بالقرب من مدينة ترالى الإيراندية الحالية في مقاطعة كيرى، وتلقى تعليمه على يد عدد من رجال الكهنوت الذين قُدر لهم، مثل برندان شخصيًا، أن يصبحوا قديسين، ونال رسامته قسيسًا سنة ٥١٢، وفي الحال شرع في بناء مراكز ديرية في مدن متعددة في أنحاء إيراندا.

ويشاع أن برندان بعد حوالي ١٠ سنوات من رسامته كاهناً، أبحر غرباً أو جنوباً حسب المصدر الذي تنتقيه من بين عدد من المصادر المكتوية - وغالبيتها كُتبت فيما بين القرنين التاسع والحادي عشر. ولقد تضخمت تلك الكتابات عن رحلة برندان حتى أصبح يُطلق عليها عنوان شامل هو «رحلة سانت برندان».

وتقرر غالبیة الروایات أن برندان وصعه صجموعة من رهبان أخرین (یتراوح عددهم التقدیری من ۱۸ إلی ۱۵۰ راهبًا) انطلقوا بحثًا عن فردوس أرضی، وأنهم بعد رحلة استغرقت سبع سنوات عثروا علی تلك البلاد المعروفة باسم "الأرض الموعودة" (تیرا ربرومیسیونیس Terra repromessionis) وتعرفت الضرائط التی رسمت فی القرن الرابع عشر علی تلك البلاد باسم "الجزر الحسنة الطالم" (Fortunate Isles) وهو الاسم ما قبل الاسم الحدیث لجزر الكناری؛ أو مادیرا، غیر أنه مع ازدیاد التعمق

فى معرفة تلك المناطق فإن الوجهة الافتراضية البطة برندان تزحزحت غرباً، ويحلول أواخر القرن السادس عشر صار الجغرافيون يضعون «الأرض الموعودة» فى غرب إيرلندا، ولكن فى أوائل القرن التاسع عشر تم استبعاد القصة برمتها بوصفها مجرد فيركة.

غير أنه حدث في زمن لاحق أن نشأت نظرية جديدة تتعلق برحلة برندان، وهي النظرية التي حددت وجهتها في أصريكا. ويميل مؤيدو هذه الفكرة إلى أن تكون دوافعهم شيئًا غير الرغبة المجردة في المعرفة العلمية -- وعادة ما تكون النعرة القومية الإيراندية والكبرياء الإثنى - ولكن عددًا من الاكتشافات تجعل من تلك النظرية أمرًا مثيرًا للاهتمام.

وفي سنتي ١٩٧٦ و١٩٧٧ قام باحث بحرى بريطاني يدعى تيم سفرين وأخرون برحلة في قارب مشابه القارب الذي ربما استخدمه برندان، ونجحوا في السفر من الساحل الإيرلندي إلى نيوفوندلاند. وهناك أيضًا بعض الأساس لأساطير المستعمرات الشمالية التي أسسها ليف إريكسون (حوالي ٩٧٠-١٠٢) وأخرون والتي وردت بها إشارات إلى مستعمرة إيرلندية، رغم أنه من غير الواضح أن لها علاقة مباشرة ببرندان نفسه. وينطبق الشيء نفسه على أساطير هنود شاوني التي تتحدث عن قبيلة من البيض معهم أدوات معدنية كانت تقطن في فلوريدا قبل وصول الأوربيين بزمن طويل، وكذلك تنطبق على الدعاوى المديثة التي تذكر ألواحًا من العصور الوسطى منقوش عليها بلغة أوجهام، وهي الأبجدية الإيرلندية القديمة، وقيل إنها عُثر عليها في وست فيرجينيا.

وهناك احتمال شبه مؤكد أن برندان قام برحلة ما؛ أما وجهتها فتبقى مجالاً للتخمين، وعلى أية حال فإنه عاش ما يقرب من نصف قرن بعد عودته سنة ٥٢٩، وفى هذه الفترة أسس عددًا من الأديرة في أنحاء الجزر البريطانية، كما سافر بكثافة أيضنًا إلى ويلز، وزار الدير الموجود بجزيرة إيونا، وهو مركز مهم للمحافظة على المعارف في بواكير العصور الوسطى.

جدسون نايت

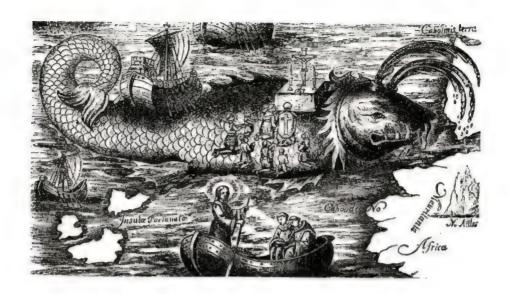

سانت برندان

## سترابون (Strabo) – جغرافی إغریقی – رومانی (ح ۱۳ ق.م. – ۲۳ م)

لعل كتاب سترابون "الجغرافي" (Geographica) بأجزائه السبعة عشر والذي يناقش العالم المعروف للإغريق والرومان أيامه، هو أعظم مرجع جغرافي في العالم القديم، والكتاب مجالاته واسعة والعمل ملي، بملاحظات المؤلف في الفلسفة والتاريخ والعلوم، وكلها تتيح للقارئ الحديث نظرة متفحصة في أعماق العقل القديم.

نشأ سترابون في بونتوس (Pontus) وهي مملكة في آسيا الصغرى غزاها الرومان قبيل مواده بقليل، وانحدر من أسرة ثرية وتلقى أرفع تعليم وفقًا للتقاليد الإغريقية والرومانية، وفي شبابه تتلمذ على يد مشاهير المعلمين الذين كانوا قد علموا أبناء العديد من علية القوم من الرومان مثل تيرانيو معلم أولاد شيشيرو (١٠٦-٤٢ ق.م.) وكان حجة في الجغرافيا، وفي أغلب الظن اكتسب سترابون اهتمامه في هذا الأمر من تيرانيو، الذي كان معلمه في روما،

وفى روما أيضاً تأثر الشاب سترابون بالرواقيين، الذين تجلت فلسفاتهم فيما بعد فى مقاطع وجمل فى الجغرافيا. وكان لهوميروس (اشتهر فى القرن التاسع أو الثامن ق.م.) تأثير قوى آخر، وكان سترابون يعتبر ملحماته أعمالاً تاريخية، وأشار إليها فيما بعد فى «الجغرافيكا». كما تعرف أيضاً على كتابات مؤرخين وعلماء متعددين من العالم القديم، وارتحل بكثرة فى أنحاء أسيا الصغرى والبحر المتوسط.

سافر سترابون إلى الإسكندرية بمصر سنة ٢٥ ق.م. حيث مكث بها السنوات الست التالية. ويؤكد بعض المؤرخين أنه في بداية تواجده بمصر صاحب إيليوس جالوس (عُرف حوالي ٢٥ ق.م.) في رحلة نيلية. غير أن سيرة حياة إيليوس نفسه لا تذكر مثل تلك الرحلة، التي يحتمل أنها تمت قبيل قيامه مباشرة برحلته الفاشلة إلى غزو بلاد العرب – وهي الرحلة التي أصبح سترابون واحدًا من أهم مؤرخيها وإن كان بطريقة غير مباشرة، ولعل سترابون سافر بدلاً عن ذلك عع جايوس بترونيوس، وهو

قائد عسكرى رومانى فى مصر قام برحلة نيلية حوالى ذلك الوقت. وعلى أية حال فإنه تتبع مسار النيل حتى حدود كوش أو السودان الحالى.

وبعد أن قضى وقتاً فى الإسكندرية عاد سترابون إلى روما، حيث صنف حوالى سنة ٢٠ ق.م. كتابه "مجمل التاريخ" (Historical Sketches) والذى لم يبق منه إلا قصاصات. ويغطى تاريخ سترابون، المكون من ٤٣ كتابًا، الفترة من تدمير روما لكورينث وقرطاجنة إلى حوالى زمن معركة أكتيوم فى سنة ٣١ ق.م، وبهذا فهو امتداد لكتابات بوليبيوس (Polybius) (ح ٢٠٠-ح ١١٨ ق.م.) التاريخية الذى كان سترابون يكن له إعجابًا كبيرًا.

وفى وقت ما صنف سترابون تحفيته الرائعة "المعنوافيا" وهى أول محاولة فى العالم لتلخيص كل المعارف المعفرافية المتاحة يومها. وفى أول جزءين من الأجزاء السبعة عشر تفحص سيترابون تاريخ ذلك الفيرع من المعرفة مقرطًا أولتك الذين كان معجبًا بهم (مثل هوميروس الذى أطلق عليه اسم الجفرافي الأول) ومهاجمًا من لم يعجبوه، بمن فيهم هيروبوت (ح ٤٨٤ - ح ٤٢٠ ق.م.) وإراتوستثنيز (ح ٢٧٦ - ٢٤٠ ق.م.).

ويتحدث الكتاب الثالث عن إسبانيا والرابع عن بريطانيا وفرنسا وجبال الألب. وفي الكتابين الخامس والسادس عرض سترابون جغرافية إيطاليا والجزر المحيطة بها. وفي هذا الجزء أبدى ملاحظة أن جبل فيزوف ربما يكون بركانًا، وهي مقولة تبينت دقتها عندما ثار الجبل سنة ٧٩ م، مدمرًا مدينة بومبي القريبة. والجزء السابع، الذي تحدث فيه عن شمالي أوربا، عاني سترابون من حقيقة أنه وغالبية غيره من الرومان كانوا لا يعرفون إلا النزر اليسير عن العالم وراء جبال الألب.

وتتناول الأجزاء الثلاثة التالية بلاد اليونان والجزر المحيطة بها، وتفتقر إلى الكثير من المعلومات المفيدة، ولكن لسبب عكسى هو أن سترابون افترض أن قراءه يعلمون الكثير بالقعل عن تلك المناطق، ولذلك ركز اهتمامه على أمور مثل هوميروس –

ولمناقشات مستفيضة عن النشاط البركاني، وفي هذه العالة حول ثيرا وميثون، وتتناول خمسة أجزاء أخرى (من ١١ إلى ١٦) آسيا، والجزء من آسيا الصغرى الذي يخص مسقط رأس سترابون يتسم بدرجة لا بأس بها من الدقة. ومن اللافت النظر أيضًا أحاديثه عن الهند المستقاة من كتابات فُقدت اجنود من جيوش الإسكندر الأكبر، وأخيرًا يتفحص سترابون إفريقيا في الجزء السابع عشر، ومرة ثانية نجد ملاحظاته مفيدة فيما يتعلق بمناطق زارها بنفسه مثل: مصر والنيل وإثيوبيا؛ ولكن الجزء يعتمد على التخمين والافتراضات فيما يتناول بقية القارة.

وكتاب "الجغرافيا" مليء بالأخطاء، بدءًا من وضع المؤلف الكرة الأرضية في مركز الكون إلى تقريره بأن بحر قزوين متصل بالبحر الشمالي العظيم، الذي كان سترابون وغالبية القدماء يؤمنون بأنه جزء من محيط أكبر يحيط بكل اليابسة على ظهر الأرض، وعلى الرغم من أوجه القصور فإن "الجغرافيا" أثبت نفسه كعمل ذي تأثير مثلما كان عملاً طموحًا. فهو لم يزودنا فحسب بملخص واف لمعارف المؤلف التي جمعها من الرؤية المباشرة واكنه تضمن إشارات ونفاذ بصيرة إلى مراجع ضاعت منذ زمن بعيد،

جدسون نايت

#### فا-هسین - حاج صینی (ح ۳۳۶ - ح ۱۱۲)

فى بداية القرن الخامس الميلادى قام الراهب البوذى فا-هسين برحلة بطولية إلى الهند سار فيها حول الأطراف الغربية للصين، حيث جمع كتبًا مقدسة بوذية. ولعبت تلك الكتابات فيما بعد دورًا مهمًا فى تطور البوذية الصينية، وساهمت فى الإسراع بتقبل تلك العقيدة فى بلاد سحيقة البعد عن موطن ميلادها.

ولد فا - هسين حوالي سنة ٢٣٤، في قرية يو-يانج بمقاطعة شانسي. وبعد أن مات كل إخوته الثلاثة الأكبر منه دفع به أبوه إلى جمعية دينية على أمل أن يحافظ بوذا على حياة ابنه. وبهذا أصبح فا - هسين راهبًا وهو في الثالثة من عمره. ومات أبوه عندما كان في العاشرة ورفض دعوة من عمه ليعود إلى بيت العائلة. ولم يعد فا - هسين مطلقًا إلى مسقط رأسه إلا عندما ماتت أمه بعد بضع سنوات.

وتمت رسامته راهبًا في حوالي سن العشرين، ولكن العقود الأربعة التالية من حياته هي لغز غامض. والأمر الوحيد المؤكد في حياة فا-هسين بوصفه راهبًا في الصين هو أنه بمرور الوقت ازداد اقتناعًا بأن الترجعات الصينية المتاحة الكتب البوذية المكتوبة في الأصل باللغة السنسكريتية لا تفي بالغرض. وفي النهاية اعتزم السفر إلى الهند بنفسه ليحضر المخطوطات الأصلية ويضطلع ونفر من زملائه الرهبان بترجمتها ترجمة جديدة.

ومن الجلى إذًا أن القرار بالقيام بالرحلة الشاقة إلى الهند لم يكن تصرفًا أهوج لصبى، فقد كان فاسفسين يقارب الخامسة والستين عندما شرع – ومجموعة صغيرة من الرهبان – فى السفر سنة ٣٩٩. وسافرت المجموعة بعيدًا عبر شمالى الصين، متبعين طريقًا يكاد ينطبق على خط حدود اليوم بين الصين ومنفوليا أولاً ثم روسيا. وعندما اتجه أخيرًا إلى الجنوب عند أقصى الركن الشمالي الغربي للصين بدأ يتبع طريقًا يتطابق مع حدود اليوم بين الصين وكازاخستان.

ومن البديهى أن التشابه بين مسار فا-هسين والعدود السياسية العالية هى أن العدود فرضتها عوائق طبيعية، تقابل فا-هسين مع العديد منها، من بينها سلسلة جبال نان شان وصحراء تكلا مكان. ويعد أن انحرف فى أعماق أواسط أسيا فيما هو اليوم أفغانستان، عبر سلسلة جبال بامير الشاهقة وشرع فى الانحدار جنويًا إلى الهند. وشق طريقه تدريجيًا عبر ريف ذلك البلد إلى ماجادها حيث عاش بوذا (سيدهارتا جوتاما، ٦٢ه-٨٤٣ ق.م.) يومًا ما وعلم. وهناك أمضى فا-هسين ثلاث سنوات يجمع النصوص وينسخها. ثم استمر فى طريقه جنويًا فى نهر الجانج إلى المينة المرفأ تامراليبتى حيث أقام عامين أخرين.

ومن هناك سافر فا-هسين إلى سيلان (سريلانكا الحديثة) التى أمضى بها عامين. ثم بدأ رحلته الطويلة عائداً إلى أرض الوطن، غير أن سفينته تحطمت قبالة سواحل سومطره فيما هو اليوم إندونيسيا، وانتهى به المطاف فى جاوه، حيث مكث نصف عام فى انتظار سفينة تقله إلى الصين. رحتى لما تمكن من العثور على سفينة فإنها تاهت عن مسارها الشهرين، وأخيراً فى سنة ١٤٤ وبعد ١٥ سنة كاملة بعد مفادرته عاد فا-هسين إلى وطنه.

وعلى الرغم من أنه فى ذاك الوقت كان قد قارب الثمانين من عمره فإنه لا شك كان فى صحة طيبة مكنته من أن يتحمل كل تلك المشاق، ولم ينته عمله بعودته للصين، ففى العاصمة نانجينج انهمك فى تحضير ترجمات النصوص التى أحضرها معه. ثم اعتكف فى دير فى مقاطعة هوبى حيث كتب تقريرًا عن رحلاته، ومأت فا-هسين فى حوالى الثامنة والثمانين.

جدسون نايت

# کانیشکا – زعیم هندی (اشتهر ؟ ۷۸ م – ؟ ۱۰۳ م)

يعتبر كانيشكا واحدًا من أعظم وأهم حكام مملكة الكوشان، وهي مساحة تشمل المجزء الشمالي من شبه القارة الهندية، وأفغانستان، وربعا أيضًا مناطق من أسيا الوسطى شمالي كشمير. وهي عهده توسعت مساحة مملكته من خلال سلسلة من الوسطى شمالي كشمير. وهي عهده توسعت مساحة مملكته وبني عددًا هائلاً من الحملات العسكرية الناجحة، وجمع ثروة عظيمة لإمبراطوريته، وبني عددًا هائلاً من الأديرة والمعابد، وشجع على نشر البوذية واعتناقها، كما انتعش الفن، وبخاصة الفن القندهاري، والثقافة في عهده.

وليس من المعروف تاريخ ميلاده، كما أن تواريخ حكمه موضع خلاف، ولكن يبدو أن أكثر التواريخ تقبلاً هي من ٧٨ إلى ١٠٢. وليس من المعروف أيضاً كيف وصل إلى سدة الحكم، لكنه خلف ويما كاديفيسيس الثاني، وصدار رابع حكام الكوشان. وقد نشأت إمبراطورية الكوشان على يد كاجولا كاديفيسيس في شمال الهند في باكتريا، حيث وحد كاديفيسيس قبائل يوه-تشي الضمس، وكانت تلك القبائل قد فرت أمام قبائل هسيونج-نو المحاربة من منطقة المحدود المدينية سنة ١٢٥ ق.م. وعندما تبوأ كانيشكا العرش كانت إمبراطورية الكوشان قوية بالفعل، لكنه نهض بها إلى ذرى أعلى وجعل منها واحدة من أعظم أمم زمانها.

وتحت حكم كانيشكا وسعت الكوشان حدودها حتى شملت مناطق من أفغانستان وشمالى الهند وأجزاء من أواسط أسيا. وكانت عاصمة تلك المملكة هى بوروهابورا، وهى بيشاور الحالية فى باكستان. وازدهرت الإمبراطورية اقتصاديًا بسبب اتصال الكوشان مع عديد من أهم حضارات العالم منها روما والصين وبارشيا (وهى جزء من إيران الحديثة). وشبعت الدولة التجارة والتبادل التجارى وتبع ذلك نشأة المدن ومناطق الحضر. واكتشفت أطلال مدينة أسسها كانيشكا تحت مدينة تاكسيلا الحالية

بالهند. وكان الكوشان مسيطرين أيضاً بصورة كبيرة على طريق تجارى رئيسى يعرف باسم طريق الحرير.

وعلى الرغم من أن الجانب الأكبر من ازدهار الكوشان كان سببه الغزو، فإنه من المهم أن نتذكر تسامح كانيشكا تجاه الثقافات الأخرى. فعلى الرغم من أن كانيشكا كان بوذيًا فإن النقود المسكوكة في تلك الحقبة، حقبة الساكا، تصور آلهة يونانية وسومرية وزرادشتية وهندية. ويبدو هذا المزج الثقافي واضحًا في فن الكوشان، فنجد صورًا لبوذا مرسومة بأسلوب بوناني روماني فيما يُطلق عليه فن قندهار، وكانت تلك هي أول صور لبوذا. وازدهرت مدرسة فنون ماثوران تحت حكم كانيشكا، وكانت أكثر محليةً في أسلوبها. وكان كانيشكا أيضًا بننًاء عظيمًا، فبني أعدادًا كبيرة من الأديرة والمعابد، غالبيتها بنيت في العاصمة. وأطلق كانيشكا على واحد منها اسم ماهافيهارا (الدير الكبير)، ويمكن مشاهدة أطلال معبد كبير بناه كانيشكا بالقرب من بيشاور (الدير الكبير)، ويمكن مشاهدة أطلال معبد كبير بناه كانيشكا بالقرب من بيشاور الحديثة بباكستان. ويلغ ارتفاع ذلك المعبد من مدا (ه؛ مترًا). واكتشف عامي ١٩٠٨ قاعدة من خمسة طوابق بلغ ارتفاعها ١٥٠ قدمًا (ه؛ مترًا). واكتشف عامي ١٩٠٨ وقبل إن كانيشكا وضعها بنفسه.

وكان نشر البوذية في أواسط أسيا والصين من بين أهم منجزات كانيشكا. ولعل كانيشكا اعتنق البوذية في فترة متأخرة من حياته. ولما أثارت ارتباكه التعاليم المتضاربة داخل العقيدة البوذية، أنشأ كانيشكا مجلسًا خاصًا تحت رئاسة أسفاجوسا الشاعر البوذي. وانعقد المجلس في كشمير وصار يُعرف باسم المجلس البوذي الرابع، وكان استخدام اللغة السنسكريتية في المخطوطات التي أصدرها ذلك المجلس أمرًا ذا مغزى لأنها كانت المرة الأولى التي تستخدم فيها تلك اللغة وفيما بعد أصبح ذلك تقليدًا. واعتنق كانيشكا نمطًا من البوذية يُعرف باسم ماهايانا، وربما كان كانيشكا مسئولاً عن انتشار البوذية في الصين وهو الشيء الذي بدأ يلاحظ في القرن الثاني الميلادي.

كانت الغزوات الصربية معلّمًا من معالم حكم كانيشكا، ولكن إنجازات إمبراطوريته لم تكن مقتصرة على تلك الفتوحات. ففي عهده وصل الكوشان إلى أفاق جديدة في الثراء والثقافة أضاعت سماء الفن والعمارة والأدب والعلم، وأتاح تسامح الحاكم تجاء الثقافات والديانات المختلفة لكوشان بأن تستفيد من معارف وثروات بعض من أعظم حضارات زمانها، ويعود إلى كانيشكا والكوشأن الفضل في كثير من التطور والانتشار الذي نعمت به العقيدة البوذية في أسيا بسبب ذلك المزج بين الحضارات.

كيلا ماسلانيتش (Kyla Masianiec)

# میجاستنیس – مؤرخ ودبلوماسی إغریقی (ح ۳۶۰–۲۸۲ ق.م.)

لم يكن مي جاستنيس (Megasthenes) أول أوربى يزور الهند ولا أول من كتب عنها، إلا أن كتاباته أثارت اهتمامًا كبيرًا في العصور القديمة، وتركت أثرًا على صورة الهند في كتابات سترابون وأريان (Arrian) وغيرهم.

وقبل ميجاستنيس بسبعين سنة عمل ستيسياس الكنيدوسي (Ctesias of Cnidus) (٢١٤ق.م.) طبيبًا في بلاط الأباطرة الفرس دارا الثاني أوكس (حكم ٤٠٤-٤٠٤ ق.م.) وأرتكررسيس الثاني منيمون (حكم ٤٠٤-٥٠٣ ق.م.). كتب ستيسياس كتابه "برسيكا" (Persicha) غطى فيه تواريخ أشور وبابل وفارس في ٢٣ كتابًا، وعلى الرغم من أن الباحثين الحديثين يعتبرون كتابه غير جدير بالثقة في أوجه كثيرة فإنه ظل المرجع الإغريقي الرئيسي عن المنطقة ما بين بلاد الرافدين والهند.

وفى الفترة الزمنية ما بين ستيسياس وميجاسثنيس حدث أمر جوهرى هو غول الإمبراطورية الفارسية بواسطة الإسكندر الأكبر (٣٥٦-٣٢٣ ق.م.)، الذى بحلول سنة ٢٢٦ ق.م. كان قد سيطر على غالبية العالم المعروف من صعقلية إلى غربى الهند، التى هى اليوم باكستان، وبعد وفاة الإسكندر استولى قائده سلوكوس (ح ٢٥٦-٢٨١ ق.م.) على السلطة في فارس وبلاد الرافدين وسوريا، وفي تلك الأثناء فقد الغزاة الإغريق المقدونيون سيطرتهم على الهند، حين أله مت غزوات الإسكندر ملكًا شابًا يدعى تشاندراجوبتا ماوريا (حكم ٢٠١-٢٠١ ق.م.) بأن يبنى إمبراطوريته الخاصة.

وربما حدث في العقد الأخير من القرن الرابع ق.م. أن سلوكوس أرسل ميجاستنيس كمبعوثه الدبلوماسي إلى بلاط تشاندراجويتا ماوريا. وكل ما يعرف عن ميجاستنيس نفسه أنه نشأ في إيونيا، وهي مجموعة من الدول – المدن على الساحل الغربي لأسيا الصغرى، أو تركيا الحالية. أما أهم إنجازاته فهو ليس مجرد عمله كسفير الدولة السلوقية لدى بلاط ماوريا وإنما كتبه الأربعة المنونة "إنديكا"

(Indica) التي زودت الإغريق لأربعة قرون بأهم ذكر اشاهد عيان عن تاريخ الهند وجغرافيتها.

ضاع مخطوط "إنديكا" ولكن أصداء تعيش في أعمال كتاب أخرين، ويخاصة سترابون (ح ٦٤ ق.م. – ح ٢٢ م) وأريان المؤرخ (مات ١٨٠ م). فمثلاً عندما تحدث سترابون عن حجم الهند في كتابه "جغرافي" (Geography) فإنه فضل تقديراً أكثر تواضعًا (وفي الحقيقة أكثر دقة) قدره ميجاستنيس على تقديرات ستيسياس أو غيره من المصادر من بينهم ضباط في جيش الإسكندر. ورجع سترابون أيضاً إلى ما كتبه ميجاستنيس عن الحياة الحيوانية والتركيبة الاجتماعية للهندوس،

ويبدو أن كثيرًا مما استشهد به سترابون صحيح، غير أنه أدمج أيضًا بعض القصص الخيالية، مثل النمل الذي يستخرج الذهب من المناجم – وهي الجانب الأقل وثوقًا في كتابات ميجاستنيس. أما أريان فبوصفه مؤرخًا عسكريًا اهتم بصفة خاصة بما ذكره ميجاستنيس عن حجم الهند وسكانها وتركيبتها الإثنية وكذلك عن بلاد القوقاز التي كتب عنها أيضًا السفير السلجوقي، وعلى الرغم من ذلك فإن أريان، الذي اقتبس عن ميجاستنيس قوله إن هناك ١١٨ قبيلة مختلفة أو إثنيات مختلفة في الهند، عاد ونقل عنه عددًا من القصص الغريبة بما فيها قصة النمل المنقب عن الذهب وكلها جاح من ميجاستنيس.

وعلى الرغم من أن مخطوط 'إنديكا' قد اختفى منذ أمد بعيد فإن الاقتباسات عنه فى كتابات سترابون وأريان تتيع لنا أن نكون فكرة عن الأصل. ولهذا أعاد الباحث الألمانى شوانبك فى القرن العشرين تكوين جزء من الكتاب من الشذرات الكثيرة المتبقية.

جدسون نابت

# نیارخوس – قائد حربی إغریقی (۳۲۰–۳۱۶ ق.م.)

كان نيارخوس قائداً من قواد الإسكندر الأكبر وعمل قائداً لأسطول أبحر من سواحل شبه القارة الهندية إلى نهر الفرات في بلاد الرافدين البعيدة. ويعمله هذا أثبت وجود طريق بحرى بين الهند والشرق الأدني، ويهذا صبارت التجارة فيما بعد ممكنة بين بلاد اليوبان والرومان وبين الهند.

ويبدو أن نيارخوس نشأ في كريت، وفي وقت ما من حياته المهنية اكتسب خبرات بحرية. ومن المحتمل أنه إن كان قد خدم على سفينة فلا بد أن ذلك قد حدث قبل أن ينضم إلى قوات الإسكندر الأكبسر (٣٥٦-٣٢٣ ق.م.)، الذي اعتمد في غزوه لإمبراطوريته الإغريقية المقدونية الفسيحة الأرجاء على القوات البرية واقتصر استخدامه للبحرية على نقل الجنود.

ولعب نيارخوس دوره باعتباره قائدًا بحريًا بعد ذلك بوقت طويل، لكنه منذ البداية كان من الواضح أنه صديق قديم للإسكندر، وكان من بين أكثر من يثق بهم من قواده، فقى بدايات الغزوات - أى قبل أن يستحوذ على بلدان يمنصها بأريحية - عين الإسكندر نيارخوس ساترابًا أى حاكمًا على ولايتين من ولايات الصفوة المختارة في أسيا الصغرى وهما ليديا (Lydia) ويامفيليا (Pamphylia).

وتمت تلك الهبة سنة ٣٣٣ ق.م،، عندما كان الإسكندر يتحرك مغادرًا أسيا الصغرى إلى الشرق الأدنى ومن ثم إلى مصر، وفي السنوات التي تلت ذلك هزم الفرس وابتلع إمبراطوريتهم، وأخيرًا وضع تحت الهيمنة الإغريقية مملكة تمتد من صقليه إلى الهند. إلا أنه حدث في النهاية أن قواته أصيبت بالإرهاق والملل من الفزو وتاقت إلى رؤية عائلاتهم الذين فارقوهم منذ عقد كامل.

وفي يوليو ٣٢٦ ق.م. بدأ الإسكندر مسيرة الإياب في اتجاه القرب، وقسم قواته إلى ثلاث مجموعات، واحدة عادت بطريق شمالي، بينما اتخذت المجموعة الثانية

بقيادة الإسكندر شخصيًا طريقًا جنوبيًا يمر في إيران. أما المجموعة الثالثة فأبحرت بحرًا بقيادة نيارخوس، الذي عينه الإسكندر أميرانًا، وفي الحقيقة، قد يكون ذلك التحدين قد حدث قبل قرار العودة إلى الوطن؛ وعلى أية حال أمر الإسكندر نيارخوس بأن يعثر على طريق بحرى، إن كان ذلك الطريق موجودًا، يصل ما بين نهرى السند والفرات.

كذلك وضع الإسكندر تحت إمرة نيارخوس كل القوات ذات الغبرات البحرية. وتحت إشراف نيارخوس بنى نجارو السفن الهنود لبحرية الإسكندر حوالى ٨٠٠ سفينة، تصل حمولة بعضها إلى ٢٠٠ طن، واستنجر نيارخوس ربابنة سفن من الهنود كأدلاء، وأخيرًا غادر الأسطول مصب نهر السند في سبتبر ٣٢٥ ق.م.

كان الشهر الأول من الرحلة شاقًا بدأ بفترة طويلة من التأجيل وانتهى بعاصفة أغرقت ثلاث سفن، وفي رأس كاتشارى فيعا هو اليوم باكستان رسا الأسطول وتقابل مقابلة سريعة مع جزء من قوات الإسكندر، ثم أبصروا حتى نهر هينجول، حيث اشتبكوا في معركة ناجحة مع سكان محليين معادين، ومن ثم إلى مقران فيما هو اليوم منطقة الحدود بين باكستان وإيران.

وفى مقران لاقت الحملة عنتًا شديدًا فى البحث عن مياه عذبة ويعدها تناقصت مؤنهم من الأطعمة، مما أجبرهم على صيد الماعز البرى على الشاطئ، وفى باسنى، وهى مدينة تقع اليوم فى مقاطعة بلوخستان، أمكنهم أن يحصلوا على مؤن جديدة، واستمروا فى الإبحار غربًا ويجدوا أن الأرض أشد خصوية.

ويبدى أن نيارخوس شاهد حيتانًا أثناء الرحلة، وهو مشهد لابد أنه كان مشهدًا استثنائيًا في ذلك الجزء الجنوبي، كما كتب أول إشارة مكتوبة عن قصب السكر. كما اشتبك في معركة لا معنى لها في مدينة جوادار، فقد أصر على مهاجمة المدينة رغم أن الأهالي أظهروا الرغبة في المقايضة، وبعد أن انتهت تلك المعركة بالتعادل قنع بأن يقايض مع أهل المدينة في سبيل وجبة من الأسماك.

وفى الوقت المناسب تلاقى أسطوله مع قوات الإسكندر في فارس، ثم استكمل إبحاره في مضيق هرمز مسعودًا في الخليج الفارسي. وأخيرًا حطوا الرحال عند مصب نهر الفرات، بعد أن أثبتوا إمكانية الإبحار من الهند إلى بلاد الرافدين. وبعد ذلك انضم نيارخوس ورجاله إلى قوات الإسكندر في العاصمة سوسا، غير أن القائد لم يعش طويلاً بعدها، فقد مات في يونيو ٣٢٣ ق.م،، مخلفًا وراءه فراغًا هائلاً في السلطة. وفي الصراع بين القواد الذي أعقب ذلك فقد نيارخوس، في أغلب الظن، ساترابيته في أسيا الصغرى.

جدسون نايت

# هانو – ملاح قرطاجنی (اشتهر حوالی ۵۰۰ ق.م.)

فى وقت ما حوالى سنة ٥٠٠ ق.م. أبحر هانو الملاح القرطاجني غربًا من موطئه الذى يُعرف اليوم باسم تونس. وعبر أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق) وسار بمحاذاة الساحل الإفريقي وربعا وصل إلى ما يعرف اليوم باسم السنفال أو حتى ليبيريا. وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لرحلته غير معروفة فإنه من المؤكد أنه أبحر في المحيط الأطلنطي أبعد جنوبًا من أي ملاح آخر حتى العصر الذهبي للاستكشافات البرتغالية بعده بألغي عام.

والجانب الوحيد من حياته المعروف للمؤرخين هو ملحمة رحلته، وتكاد تكون كل تفاصيل ذلك الجانب من حياته مستقاة من نقش محير في بعض الأحيان تركه هانو نفسه، فبعد أن أكمل رحلته الاستكشافية كرس عمودًا للآلهة القرطاجنية به ١٨ (وفي بعض المراجع ١٩) فقرة تتحدث عن منجزاته.

كانت قرطاجنة المستعمرة التجارية الفينيقية الاكثر أهمية بين مستعمراتها المنتشرة على طول سواحل البحر المتوسط، وكانت قوة بحرية عظمى، ومن الواضح أن أهالى قرطاجنة كلفوا هانو – الذى يشير إليه النقش بكلمة "ملك"، ولكنها وفقًا للغة قرطاجنة لا تعنى أكثر من كونه موظفًا كبيرًا – بالقيام بالرحلة بهدف إنشاء مدن، ويسجل نقش هانو أن أسطوله كان مكونًا من ٢٠ سفينة فينيقية، وأنه اصطحب معن، ويسجل نقش هانو أن أسطوله كان مكونًا من ٢٠ سفينة فينيقية، وأنه اصطحب معه ٢٠٠٠ رجل وامرأة، لكن الرقم ٥٠٠٠ هو الأكثر احتمالاً (رغم أنه لا يزال رقمًا مبهرًا).

كان مجرد الوصول إلى أعمدة هرقل، أى مضيق جبل طارق، إنجازًا فى حد ذاته. فلم يكن معنى ذلك أنه أبحر ألف ميل (١٦٠٠ كيلومتر) إلى الغرب من قرطاجنة وإنما كأنت الأعمدة أيضًا بوابة الأطلنطى المنيع الذى لم يُستكشف من قبل.

وبعد عبسورها اتجهت جماعة هانو جنسوبًا بمعاذاة الساحل الإفريقي لما يعرف اليوم باسم المغرب، حيث أسسوا مدينة تيمياتيريوم (Thymiaterium) وهي مدينة المهدية الحديثة.

وعند. رأس كانتين بنوا مذبحًا للآلهة، ثم أبحروا شرقًا – على الأقل وفقًا لما جاء بالنقش. وهذه المعلومة الأخيرة أثارت تساؤلات حول رواية هانو، لأنه من غير المكن أن تبحر شرقًا عند ثلك النقطة على الساحل الإفريقي دون أن تصطدم باليابسة. ولعلهم دخلوا في مصب نهر أم الربيع ودخلوا بحيرة، حيث وجدوا، طبقًا لرواية هانو، "فيلة وحيوانات برية أخرى".

أسس الرحالة القرطاجنون عداً من المدن، وتركوا بها مستوطنين لتأكيد استمرارها ويقائها على الحياة، بينما اتجهت الجماعة جنوبًا في طريقهم إلى نهر أسماه هانو نهر ليكسوس، والهوية الحقيقية لذلك النهر هي موضع خلاف؛ وعلى أية حال تذكر رواية هانو عند هذه النقطة لأول مرة الالتقاء مع بشر، وتشير إلى أن الرحالة تصادقوا مع الرُحُل من سكان المنطقة المحليين. (ويبدو، كما جاء في جزء آخر من الرواية، أن بعض سكان منطقة ليكسوس أبحروا مع القرطاجنيين كأدلاء). غير أنهم بعد ذلك تقابل الرحالة، ربما عند جبال أطلس الخلفية، مع "إثيوبيين عدوانيين"، وهو تعبير عام يدل على كل الأفارقة من سكان جنوب الصحراء الكبرى.

وبعد أن أبحروا "قبالة أراض صحراوية" وصلت جماعة هانو إلى جزيرة صغيرة، حيث أسسوا مستعمرة اسمها سيرن، ربما كانت جزيرة هيرن قبالة سواحل غربى الصحراء. وعند تلك النقطة يذكر هانو أنهم أبحروا بعد أعددة هرقل مسافة تعادل المسافة من الأعمدة إلى قرطاجنة. وسرعان ما التقوا سكانًا أكثر عدوانية "حاولوا منعنا من الترجل إلى الشاطئ بقذفنا بالأحجار"، ويعدها مروا بنهر - لعله نهر السنغال - كان "ملينًا بالتماسيح وأفراس النهر".

وأبحروا لمدة ١٢ يومًا بعد جزيرة سيرن، في أثنائها شاهدوا الساحل مسكونًا بكامله بالإثيوبيين ... ويتكلمون بلسان غير مفهوم لنا ولا للأدلاء الليكسوسيين الذين

كانوا بصحبتنا". وفي اليوم الثاني عشر "شاهدنا جبالاً شاهقة عليها غابات بها أشجار متنوعة عطرة" – وهو مكان اختلفت فيه الآراء ما بين رأس فيردى أو ربما ليبيريا الحديثة. وسرعان ما وجدوا أنفسهم في خليج غينيا، حيث كانوا يشاهدون ليلا نيرانًا عديدة على الشاطئ. وعند مكان أسماه هانو الرأس الغربية، ربما يكون رأس النقاط الثلاث في غانا، "سمعوا أصوات مزامير وصنج ودمدمات الطبول وصرخات عظيمة. وتملكنا الخوف، ونصحنا مترجمونا بأن نغادر الجزيرة."

واستمروا في إبحارهم وشاهدت جماعة هانو بركانًا أطلقوا عليه "عربة الآلهة"، ربعا يكون جبل الكاميرون، وأبحروا لثلاثة أيام "عبر تيارات من النيران" ووصلوا إلى ما أطلق عليه هانو الرأس الجنوبية، وتقع إما في الجابون أو في سبيرا ليون. وهناك وجدوا ما أسماه هانو الغوريئلا، أمسكوا بثلاثة منها وقتلوها وسلخوا جلودها وأحضروها معهم إلى قرطاجنة.

وتنتهى رواية هانو بصورة فجائية بكلمات "لم نبحر إلى أكثر من ذلك بسبب نقص مؤننا"، ويفترض بعض الباحثين أن القرطاجنيين فى الحقيقة داروا حول كامل القارة الإفريقية لكنهم أثروا ألا يغشوا سر ذلك لمنافسيهم فى التجارة. إلا أن الأمر الأكثر احتمالاً هو أن البعثة استدارت عند تلك النقطة وعادت أدراجها إلى الوطن، وحتى لو كان ذلك صحيحاً فإن بعثة هانو تكون قد أبحرت أبعد إلى الجنوب من أى بعثة أخرى حتى جاء الأمير هنرى الملاح البرتغالى (١٢٩٤-١٤٦٠) وأرسل بحارته كى يستكشفوا سلحل إفريقيا الغربي.

جدسون نایت

# هيرودوت (Herodotus) — مؤرخ إغريقى (٤٨٤—٤٢٠ أو قبل ذلك ق.م.)

كتب هنيروبوت، الذي يُنعت بوصفه "أبر التاريخ"، أول تاريخ منثور معروف في الأدب الفربي. وكان يكتب في زمن كان التاريخ فيه لا يزال مزيجًا ملتبسًا من الأساطير والشعر، فكان يجمع المعلومات عن جغرافية وشعوب شرقي البحر المتوسط وفارس كخلفية لروايته التفصيلية الدقيقة عن الحرب بين بلاد اليونان وفارس من ١٩٩٩ إلى ٤٧٩ ق.م، واعتُبر اهتمامه بالشعوب والثقافات محارلة مبكرة وعابرة في علم الانثروبولوجيا.

وعلى الرغم من أن هيرودوت يعتبر واحدًا من أشهر كتاب العالم القديم فإنه لا يعرف إلا النزر اليسير عن حياته، ولد في هاليكارناسوس وهي مدينة إغريقية على الساحل الغربي لأسيا الصغرى، تركيا الآن، وهو يذكر أنه كان في الخامسة من عمره عندما وصل الأسطول الفارسي المهزوم إلى الميناء في هاليكارناسوس، وقد حدث ذلك سنة ٤٧٩ ق.م،، وبهذا يبدو جليًا أنه ولد سنة ٤٨٤ ق.م، وقد يكون ذلك الحدث هو الذي أثار اهتمامه بالحرب بين الإغريق والفرس،

ومن المحتمل أنه تلقى تعليمًا حسنًا، رغم أنه لم يذكر ذلك مطلقًا. وكانت أسرته معروفة في المدينة وثرية. ورغم أنه كان إغريقيًا فإنه يحتمل أن بعضًا من أقربائه كانوا من الفرس، وربما كان ذلك ما أثار فضوله عن الإمبراطورية الفارسية المترامية الأطراف. وعندما كان شابًا يافعًا اشترك في محاولة لخلع زعيم محلى ونُفي إلى جزيرة ساموس لعدة أعوام.

ولم يُعرف عنه أنه امتهن مهنة من المهن، لكنه سافر في رحلات عديدة. ولعله عمل الحساب تاجر أو كان هو نفسه تاجراً. وكانت لديه معارف عن السفن ووسائل السفر وبلاد بعيدة مثل بلاد ما بين النهرين والبحر الأسود ومصر وشمال إفريقيا. وعندما لم يكن على سفر كان يعيش في أثينا، وفي سنة ٤٤٢ ق.م. هاجر إلى ثورى (Thuril)،

وهى مستعمرة إغريقية فى جنوب إيطاليا. وفى تلك الأوقات كتب كتابه الرائع «التاريخ» عن الحروب الإغريقية الفارسية. وكان يتلو أجزاء من "تاريخه" بصوت عال من لفافات ضخمة ثمينة على مستمعين نظير أجر، وفى ذلك الوقت كان ذلك أمراً شائعًا كوسيلة لعرض الأدب على الجمهور.

عاد هيرودون إلى أثينا حوالى سنة ٤٣٠ ق.م،، حوالى زمن بدايات حروب البيلوبونيز بين أثينا واسبارتا، ومات بعد ذلك بقليل، ربما بسبب نفس الطاعون الذي قضى على الزعيم الإغريقي القوى بريكليس. وتاريخ وفاته غامض، لكنه حدث بين ٤٣٠ و٤٢٠ ق.م.

ويعتبر أعظم إنجازات هيرودوت في «التاريخ» هو تركيزه على حدث تاريخي واحد – الحرب بين الإغريق والفرس – زودنا فيه بنص تاريخي وشرح للصراع مع توثيقه في كتابة نثرية، فقد بحث في أسباب العداء بين هذين الشعبين ووصف الأعمال العظيمة لكل من الإغريق والفرس على حد سواء. وعلى الرغم من أنه كثيرًا ما سجل الروايات التي جمعها دون أن يعلق أو يحكم عليها، فإنه كان يفتقر إلى الدقة وكثيرًا ما لجأ إلى المبالغة في كتاباته، غير أنه كان يكتب قبل أن تترسخ مناهج جمع وتقييم التاريخ بزمن طويل، ولم تكن لديه وسائل يهتدي بها ولا سجلات مكتوية يسير على منوالها ويحاكيها، كما أعاقه نقص الخرائط الدقيقة لتساعده في عمله.

ويبقى تاريخه مصدرًا لا غنى عنه للمعلومات عن العالم القديم للبصر الأبيض المتوسط وغربى أسيا في القرن الخامس ق.م. ولما كان قد كُتب عقب انتهاء الحروب الإغريقية الغارسية بخمسين سنة فقط فهو - لذلك - يعتبر مرجعًا يعتمد عليه بصورة عامة حول ذلك النزاع المهم، ولما كان الكتاب سهل القراءة وحافلاً بالقصص الساحرة والنوادر إضافة إلى حقائق تاريخية ذات أهمية فقد انتشر ونُسخ وأعيد نسخه طوال القرون، ونجع في إيصال فكرة أن الإغريق حاربوا في سبيل استقلالهم وسيادة القانون، ولم يعترض أحد عليه في تأكيده أن انتصارهم على الفرس أنقذ الديمقراطيات الغربية ومنع انتشار الحكم المطلق ونعط الحياة المنحطة.

ليندال بيكر لانداور (Lyndall Baker Landauer)

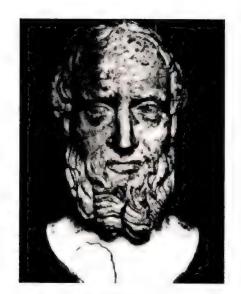

فيرودوت

# هيكاتايوس المليطى (Hecataeus of Miletus) – جغرافي ومؤرخ إغريقي (اشتهر في سنوات ٤٠٠ ق.م.)

قدم هيكاتايوس المليطى في كتابه "التاريخ" (Historial) نظرة شاملة الأساطير والتقاليد الإغريقية، ويمكن اعتبار ذلك العمل، إلى حد ما على أقل تقدير، إرهامنًا بالكتابات الأنثرويولوجية الحديثة؛ ولكن هيكاتايوس يُتذكُّرُ بفضل كتابه الثاني "جولة حول العالم" (Periegesis) ففي ذلك الكتاب قدم هيكاتايوس مدخلاً منهجيًا للجغرافيا، مستخدمًا أسلوبًا استخدمه فيما بعد العديد من الكتاب الجغرافيين المرموقين في العالم القديم.

نشأ هيكاتايوس في إيونيا، وهي منطقة الجزر الواقعة قبالة الساحل الغربي لأسيا الصغرى (تركيا الآن) حيث كانت بدايات مجموعة الحروب الطويلة التي دارت بين بلاد اليونان وفارس (٤٩٩-٤٤٩ ق.م.). وكان معارضًا للثورة الإيونية ضد دارا الأول (حكم ٢٢٥-٤٨٦ ق.م.) سنة ٥٠٠ ق.م.، ويعد أن قضت قوات دارا على الثورة بعد ذلك بست سنوات عمل هيكاتايوس كواحد من سفراء إقليمه لدى بلاط الساتراب (الحاكم) الفارسي أرتافرنيس (Artaphernes) . ويهذه الصفة كان دوره محوريًا في إقناع أرتافرنيس بأن يعيد العمل بدساتير الدول—المدن الإيونية؛ ولكن بعد ذلك سرعان ما انتشرت الحرب إلى الأراضي القارية اليونانية وتورطت فيها أثينا وإسبارتا وغيرها من القوى في سلسلة شهيرة من المعارك مع فارس في ماراثون (٤٩٠ ق.م.) وغيرها من المدن.

والأحداث المتعلقة بالحروب الفارسية هى الفترة الوحيدة من حياة هيكاتايوس التى يمكن تحديد تاريخها بشيء من التأكد. أما فيما يتعلق بكتابيه المعروفين فإن التاريخ لم يترك إلا أثرًا واهيًا، والسبب الرئيسى فى ذلك هو أنه لم يتبق منه إلا قصاصات متناثرة. وعلى الرغم من ذلك فإنه من المعلوم أنه فى استعراضه للآلهة والأساطير حاول هيكاتايوس أن يقدم تفسيرات عقلانية للأحداث المختلفة؛ ويمعنى آخر أنه كان

يستخدم العلم لا الفرافات أو الهوى في دراسة حضارة ما - حضارته هو في هذا السياق - وبهذا يمكن وصفه بأنه واحد من علماء الاجتماع المبكرين.

وكتاب "جولة حول العالم" بدوره لم يتبق منه إلا قصاصات، ولكنها وافرة العدد، حوالى ٢٠٠ منهم. وفيه يستكشف هيكاتايوس بلاد أوربا والبلدان التي يطلق عليها "أسيا" – والتي في الحقيقة تتضمن مصر وأجزاء أخرى من شمال إفريقيا، ومن الواضح أنه زار تلك البقاع بنفسه، كما شمات رحلاته أيضًا زيارات خاطفة لفارس ذاتها، وإلى البلاد المتاخمة للبحر الأسود.

واحتفظ مؤرخ وجفرافي مرموق أخر من أسيا الصفرى، هو هيروبوت (٤٨٤-٤٧٥ ق.م.) في كتاباته بكثير من كتابات هيكاتايوس. ويقتبس هيروبوت بتوسع من "جولة حول بلاد العالم" في كتابه "التاريخ"، رغم أن بعض الباحثين يؤكدون أن هيروبوت لم يثن على هيكاتايوس إلا عندما كان يكتشف أخطاءه. وعلى أية حال، وضعت معالجة هيكاتايوس المنهجية للجغرافيا وتاريخ الشعوب الأسس لطريقة التناول الموسوعية التي استخدمها هيروبوت وأخرون غيره، ومن بين هؤلاء باحث مرموق من منطقة أسيا الصغرى كان من بين أخر الكتاب الجغرافيين العظام في العالم القديم، وهو سترابون (حوالي ٦٢-٢٢ ق.م.).

جدسون نايت

## وو-تی – إمبراطور صینی (۱۵۱–۸۷۴ ق.م.)

أثناء حكم وو-تى امتدت حدود الصين ونفوذها في غالبية أرجاء العالم المعروف الصين. ولهذا دخل التاريخ لكونه واحدًا من أعظم أباطرة أسرة هان الصينية. وبعد وفاته أطلق عليه اسم وو-تى بمعنى "الإمبراطور الحربي" تخليدًا لانتصاراته.

ولد وو-تى باسم ليو تشى حوالى سنة ١٥٦ ق.م.، وكان ابنًا للإمبراطور تشينه-تي. ومن المؤكد أنه لم يكن الابن الأكبر للإمبراطور، ويمتقد أنه كان الابن الحادى عشر، مما يجعله بعيدًا بعدًا كبيرًا عن خط تسلسل وراثة العرش. إلا أنه في سن السابعة عمل أقرباؤه على تأكيد وضعه وليًا للعهد، وتولى العرش سنة ١٤٠ أو ١٤٠ في سن الخامسة عشرة.

وفى السنوات الأولى من حكمه كان وو-تى واقعًا تحت التأثير الشديد لأقربائه، النين كانوا يحثونه على اتباع سياسة معتدلة دفاعية الطابع فى شئون الأمن القومي، ويحلول حوالى سنة ١٣٣، قام بأول هجوم من سلسلة من الهجمات ضد جيران يهددون الصين، فى محاولة منه لتأمين حدود الصين وتوسعتها. وفى ذلك الهجوم الأول ارتأى أن يؤمن حدود الصين الشمالية بأن يهاجم قبائل هسينج-نو، وهى قبائل من الرحل كانت تشكل أخطر تهديد للصين من تلك الجهة، وبعد أن نجح فى ذلك شرع وو-تى فى حقبة من التوسع القومى.

ونظر ور-تى إلى الشرق وغزا شمال ووسط كوريا، التى كانت قد انسلخت عن السيطرة الصينية قبل عهده. ثم استمر سائرًا إلى الجنوب مدخلاً فيتنام وما هو الآن جنوب الصين تحت سيطرته بحلول سنة ١٢٨ ق.م. واستمر وو-تى في سلسلة من الفروات ويقود جيشه بتصميم وقسوة وعدم تحمل للأخطاء.

وفى أوج توسعها وصلت إمبراطورية وو-تى إلى فرغانة، اليوم فى أوزبكستان، وسيطر على الجانب الأعظم من العالم المعروف للصين. وتشبه إنجازاته إنجازات

الإسكندر الأكبر فيما عدا أن الإسكندر كان يقود قواته بنفسه بينما بقى وو-تى فى عاصمته. غير أنه مع وجود شعب أكبر تعدادًا تحت إمرته كان وو-تى يسيطر على جيوش أكبر تزيد على مئة ألف رجل، إضافة إلى المؤن والدعم الذى يحتاجه جيش بهذا الحجم في ميادين القتال. ومن الطبيعي أن دفع مرتبات لمثل ذلك الجيش العرمرم كان أمرًا صعبًا، فأعاد وو-تي تنظيم البيروقراطية الصينية وفرض الضرائب كى يتمكن من إدارة مملكته بصورة أفضل ويدفع مرتبات لحكومته.

وإضافة إلى إنجازاته الحربية والإدارية أرسل ووحتى بعثات للاستكشاف، ووطن مستوطنين صينيين في الأقاليم المكتسبة حديثًا، وساهم في تنشيط التجارة مع الدول المجاورة. وحاول أيضنًا التوصل إلى تحالفات سياسية وعسكرية مع الدول الغربية ضد الهون، وهم مجدوعة أخرى هددت الصين وقتذاك،

وعلى الرغم من أن محاولاته لعقد تحالفات بين الصين وبول غربية فشلت، فإن وو-تي ترك بصمته في إنشاء طريق الحرير، وهو وسيلة رئيسية التجارة عبر القارة في القرون التالية. وكانت له مبادرات أخرى أقل نجاحًا. ولما كانت أفكار الخلوبي تسيطر عليه لدرجة الهوس فقد أرسل البعثات البحث عن جزيرة مزعومة للخالدين، دون طائل بالطبع. وأرسل بعثة أخرى البحث عن "الجياد التي تعرق دمًا" في أواسط أسيا، فقد أحس أن وجودها يعنى مباركة الآلهة لإمبراطوريته. ولكن وو-تي كان مسئولاً وحده عن جعل الكونفوشيوسية الديانة الرسمية للصين، فقد افتتع جامعات كونفوشيوسية وغيرها من المراكز التي تدعو لتعاليم تلك العقيدة.

تكلفت بعثات وو-تى وحملاته العسكرية أكثر من حصيلة الضرائب الجديدة التى فرضها. وفي سنوات حكمه الأخيرة زادت إنفاقات الصين زيادة كبيرة عن مواردها، واضطر وو-تى إلى الاقتصاد في النفقات متخليًا عن بعض الاقاليم التي غزاها. وعلى الرغم من ذلك فإن الصين قد وصلت في عهده إلى أقصى توسع إقليمي لها، وهو يعتبر واحداً من أعظم زعماء الصين. ومات وو-تي سنة ٨٧ أو ٨٦ ق.م. عن عمر يناهز السبعين عاماً.

ب. أندرو كرم

#### شخصيات جديرة بالذكر

## أغسطس قيصر (٦٣ ق.م. - ١٤م) (Augustus Caesar)

إمبراطور رومانى فتع أفاقًا جديدة فى الاستكشاف والتجارة. ولد باسم أوكتافيوس (أوكتافيان)، وهو ابن أخت يوليوس قيصر وابنه بالتبنى، وتولى الحكم بعد اغتيال الأخير، وفى بادئ الأمر تولى بوصفه واحدًا من الحكم الثلاثي (triumvariate)، وأصبح أول إمبراطور للإمبراطورية الرومانية باستبعاده لشريكيه الأخرين (مارك أنتوني وماركوس ليبيدوس). مد حدود الإمبراطورية إلى أنهار الدانوب والراين والفرات.

#### القديس بولس (سانت بول، بولس الرسول) (Saint Paul) (ح ٢ م-٢٧)

مبشر ولاهوتى مسيحى شجع ما قرره عن رحلاته التبشيرية الشخصية، وكذلك لاهوته، على الاستكشاف أثناء العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث. كان بولس أول لاهوتى مسيحى وكانت كتاباته ورحلاته موجهة بصفة خاصة إلى الأغيار (أى غير اليهود) ونتج عنها انتشار المسيحية إلى روما وإلى أبعد منها فى غرب أوربا. وكان تتكيده على أهمية النشاط التبشيرى بين غير المسيحيين من بين أهم المبررات المنطقية للاستكشافات والغزوات اللاحقة.

# أمونرديس الأولى (عُرفت ٧١٠ ق.م.)

أميرة كوشية ساهمت في تأسيس الأسرة الخامسة والعشرين المصرية (الأسرة النوبية) (٧١٧-٧٧٢ ق.م.). وفي أغلب الظن أنها أول امرأة مهمة من أصول إفريقية من مناطق جنوب الصحراء، كانت شقيقة لبعنضي (٧١٧-٧١٦ ق.م.)، الذي غزا مصر أولاً في عشرينيات القرن الثامن قبل الميلاد، وكذلك كانت شقيقة لشاباكا (حكم ٧١٦-١٩٥ ق.م.)، الذي أسس الأسرة بعد أربع سنوات من وفاة بعنضي، وفيما بعد شغلت أموزريس منصباً مهماً هو زوجة الإله أمون في معبد طيبة.

## أَنْتَيُوحُوسَ الْكَبِيرَ (٢٤٢ كَ.م.) (Antiochus the Great)

ملك سورى من الأسرة السلوقية أعاد لفترة وجيزة توحيد إمبراطورية الإسكندر في غرب أسيا، من فلسطين إلى الهند، حكم أنتيوخوس من ٢٢٣ ق.م. باسم أنتيوخوس الثالث، وقضى أغلب وقت حكمه في حروب، أبرم تحالفًا مع مصر بتزويجه ابنته كليوباترا لبطليموس الخامس (وكانت كليوباترا السابعة الشهيرة من نسلهما)؛ ولكنه دون حكمة أو تبصر تحالف مع هانيبال القرطاجني (٢٤٧-١٨٧ ق.م.) وفيليب الخامس ملك مقدونيه (٢٢٨-١٧٩ ق.م.) ضد روما، أوى أنتيوخوس هانيبال عندما كان الأخير فارًا من الرومان، ولكن روما هزمتهما في النهاية وكذلك هزمت فيليب.

#### بروكوپيوس (Procopius (مات ؟٥٦٥ م)

مؤرخ بيزنطى، ولد فى فلسطين، وكانت كتاباته من أهم المسادر عن عصر جستنيان (حكم ٢٧٥-٥٦٥). كان بروكوبيوس مستشارًا لقائد جستنيان اللامع بليساريوس (ح٥٠٠-٥٦٥) أثناء حملاته العسكرية فى الفترة من ٢٧٥ إلى ٥٤٠، ضد الفرس فيما هو اليوم إيران؛ وضد القوط في إيطاليا؛ وضد الوندال في إسبانيا وشمال إفريقيا. وسجل ثلك الأحداث في تاريخ زماننا لبروكوبيوس، وكتب أيضًا "عن المبانى" في عمل من ستة أجزاء تناول فيه المبانى التي شيدها جستنيان. غير أن بروكوبيوس، خفية، كان يكتب ما صار يُعرف باسم "التاريخ السرى"، رسم فيه صورة لجستنيان وإمبراطورته تيودورا (ح٥٠٠-٨٤٥) كشياطين فعليين في صورة بشرية، بينما يظهر بليساريوس كديوث أبله.

#### بعنشي ٧٦٩-٧٦٩ ق.م.

ملك كوشى كان من نتيجة غزوه لمصر فى حوالى ٧٢٠ ق.م. تأسيس الأسرة الفرعونية الخامسة والعشرين (النوبية). واعله أول شخصية معروفة من إفريقيا جنوب الصحراء، وكان بعنخى عابدًا مخلصًا لآمون الإله المصرى، وغزا مصر ليمنع التحنو الليبيين من السيطرة عليها. وقام بحملات عسكرية بارعة ضد الليبيين، غير أنه لم يهتم باحتلال البلد، وبعد أربع سنوات من موته أسس أخوه شاباكا (حكم ٢١٦–١٩٥ ق.م.) الأسرة الخامسة والعشرين (٢١٢–٢٧٢ ق.م.).

#### بلوتارك (Plutarch) (ح١١٩-٤٦ م)

كاتب سير ومؤرخ إغريقى أسهمت كتاباته المسهبة فى التاريخ والسياسة والدين والأخلاقيات والفلسفة والأدب إسهامًا مؤثرًا فى الربط بين الثقافتين الإغريقية والرومانية. زار بلوتارك مصر وإيطاليا وبلاد اليونان، وألقى محاضرات فى روما كما زار أثينا مرات عديدة. وعلى الرغم من أنه كان مناصرًا كبيرًا للحضارة الإغريقية فإنه أيد المكم الروماني لبلاد اليونان لإيمانه بأن له نتائج إيجابية، وتنقسم أعماله إلى جزءين: 'سير حياة' و"موراليا" وهى مقالات تتناول موضوعات مختلفة.

## بویلیوس هرنیوس دکسیبوس (Publius Herennius Dexippus) (ح۲۱۰–۲۲۰)

قائد ومؤرخ إغريقى – رومانى كتب سجلاً بأحداث العالم التاريخية كما كتب أعمالاً أخرى. وفي سنة ٢٦٧، قاد الدفاع عن بلاد اليونان ضد شعب الهيرولي الرحل. وتشمل أعماله التي لم يتبق منها اليوم إلا قصاصات، إضافة إلى تاريخ العالم، تشمل تاريخًا لحروب روما في القرن الثالث ضد القوط، كما كتب سجلاً بخلفاء الإسكندر الأكبر.

#### تاسیتوس (Tacitus) (ح ۵۱-۱۲۰م)

مؤرخ وموظف رومانى شملت أعماله "جرمانيا" (Germania) (٩٩٨)، وهو واحد من الأعمال المعاصرة القليلة التى تتناول الجرمانيين والبريتونيين (البريطانيين)؛ وكذلك كتابيه "التواريخ" (Histories) (ح ١٠١٩م) و"الحوليات" (Annals) (ح ١١٦م)، وهما يسجلان سويًا تاريخ الإمبراطورية لفترة ٨٢ سنة من وفاة أغسطس (٦٣ ق.م.-١٩م) إلى اغتيال دوميتيان (حكم ٨١-٩٦م). وعلى الرغم من أن تاسيتوس كثيرًا ما يُعتبر أعظم المؤرخين الرومان، فإنه أحيانًا كان يترك استنتاجاته تتحكم فيما يرويه، ويُنظر إليه أكثر بوصفه معلقًا على المبادئ أكثر من مسجل للحقائق التاريخية.

# تشانج تشین (زانج کیان) (عُرف ۱۳۸–۱۱۴ ق.م.)

موظف عدينى سافر إلى أواسط آسيا، وأنشأ أول اتصال بين العدين وحضارات أخرى، وقبل تشانع تشين لم يكن الصينيون يعلمون إلا بوجود برابرة همج خارج حدودهم، ولكى يتعامل الإمبراطور وو-تى مع أولتك البرابرة من أمثال هسيونج-نو أو الهون أرسل تشانج تشين إلى الغرب بهدف تكوين تحالف مع قبائل يوه-تشيه الذين

كانوا في السابق من الرحل ولكنهم استقر بهم الحال وصاروا متحضرين، وتبنوا نمط حياة ملايستية بقيت في باكتريا (أفغانستان الحديثة) من أيام غزوات الإسكندر قبل عدة قرون، ولم يبدوا اهتمامًا بالعودة إلى الصين، ولهذا فإن تشانج تشين، الذي سجنه الهون لما يقرب من أحد عشر عامًا، فشل في تحقيق هدفه المباشر من رحلته التي استغرقت ثلاثة عشر عامًا. غير أن جهوده تمخضت عن فتع طريق التجارة الذي عُرف باسم طريق الحرير، الذي ساهم مساهمة فعالة في توثيق الصلات بين الشرق والغرب في القرون التي تلت تلك الفترة.

#### تشاندراجويتا ماوريا (حكم ٣٠١-٣٠١ ق.م.)

إمبراطور هندى ومن الإمبراطورية الماورية (٢٢٤-١٨٤ ق.م.). ولد تشاندراجوبتا فلاحًا وارتفع شأنه حتى أطاح بحكم أسرة ناندا في ولاية ماجادها في شرق الهند، ألهمته فتوحات الإسكندر في غرب الهند فكُنَّن جيشًا ضخمًا وأسس إمبراطورية شملت الغالبية الساحقة من شبه القارة الهندية، وقيل عن عاصمته باتاليبوترا إنها أعظم مدينة في زمانها، وفيما بعد تحول تشاندراجوبتا إلى العقيدة المايانية، وفي غمار حزنه من جراء مجاعة ألمت بالبلاد امتنع عن الطعام حتى مات.

#### جستنیان (Justinian) (۲۸۱–۴۸۹)

إمبراطور بيزنطى حاول أن يسترجع الإمبراطورية الرومانية عن طريق المطالبة بأقاليم استولت عليها القبائل الجرمانية، ونجح جستنيان بواسطة جيوشه، تحت قيادة الجنرال بليساريوس، في أن يسترد شمال إفريقيا ومناطق في جنوب أوربا وإسبانيا، كما أشرف جستنيان أيضًا على تدوين القانون الروماني في نظام موحد جديد جمعه تحت اسم "القانون المدنى" (Corpus juris civilis) الذي أصبح حجر الزاوية للقوانين الأوربية.

#### جندیکار (Gundicar) (ح ۳۸۰–۴۳۷

مؤسس مملكة بورجندى وشخصية مهمة فى فترة الانتقال بين العصور القديمة والعصور الوسطى، وفى سنة ١٤٦، أصبح بورجنديو جنديكار من أوائل القبائل الرحل التى تستقر وتؤسس مملكة، ظلت تحافظ على أراضى بورجنديا فى شرق فرنسا حتى سنة ١٤٧٧ . كان جنديكار متحالفًا مع روما، ومات فى معركة ضد أتبيلا الهون (ح ٤٠٠-٤٥٣)، وفيما بعد أشادت به كثير من الأساطير القروسطية.

## جويا الثاني (Juba II) (ح ٥٠ ق.م. - ٢٤م)

ملك شمال إفريقى لنوميديا (الجزائر الحديثة) وموريتانيا (المغرب الحديثة) أرسل بعثات استكشافية إلى جزر الكنارى. كان ابنًا للملك جويا الأول (ح ٨٥-٤٦ ق.م.)، وفى طفولته سيق فى موكب فى شوارع روما بعد هزيمة أبيه، ولكن أوكتافيان (أغسطس قيصر مستقبلاً) تصادق معه وعينه حاكمًا على نوميديا التى كانت قد أصبحت ولاية رومانية وقتئذ. وبعد أربع سنوات أضاف إليه حكم موريتانيا، وهى مقاطعة رومانية أيضًا. كان متزوجًا من كليوياترا سيلين، ابنة كليوياترا السابعة الشهيرة. ألف عددًا من الأعمال الأدبية فى التاريخ والجغرافيا والنحو والدراما، ولفتت رحلته إلى جزر الكنارى أنظار الرومان إلى تلك الجزر، التى كانت معروفة منذ زمن بعيد للإغريق.

## دارا الأول (٥٥٠-١٨٤ ق.م.)

ملك فارس الذى أعاد تنظيم الإمبراطورية وقسمها إلى مقاطعات أطلق عليها اسم ساترابيات يحكمها حكام، وفي عهده نشأ نظام بريدى كفل وأنشئت طرق ملكية. ويعنى إلى دارا أيضًا فضل تشجيع تطور نظام الكتابة المسمارية لتكتب بها اللغة الفارسية. أرسل دارا جيشًا فارسيًا للتصدى لثورة إغريقية، فهزمه الإغريق في معركة ماراثون سنة ٤٩٠ ق.م، وهي واحدة من أشهر معارك العالم القديم.

#### داود (مات ح ۹۹۰ ق.م.)

من ملوك بنى إسرائيل وصل بأمته إلى أقصى قوتها. وكل ما هو معروف عنه مستمد من التوراة، واستمر المؤرخون اسنوات طويلة ينظرون بشكوك لمسألة وجوده، واكته اليوم صار يُعتبر شخصية تاريخية. وتحت قيادته استولى الإسرائيليون على أورشليم (ومن هنا جاء اسمها مدينة داود)، وأثناء حكمه توسعت المملكة لاكثر من ثلاثة أمثال مساحة فلسطين الحالية.

#### دیو کاسیوس (Dio Cassius) ح ۲۲۰-۱۵۰

إدارى ومؤرخ إغريقى - رومانى، كان كتابه "رومانيكا" (Romanika)، المكتوب باليونانية، مصدرًا ثمينًا للسنوات الأخيرة من الجمهورية وبدايات الإمبراطورية. عمل ديو فى وظائف متعددة فى أنحاء العالم الرومانى، من إفريقيا إلى أسيا الصغرى، مما يُستَر له تأليف "رومانيكا"، وهو عمل مكون من ٨٠ كتابًا. ويبدأ الكتاب بالبدايات الأسطورية للشعب الرومانى بوصفه نسلا لإينياس، ويسجل العمل التاريخ الرومانى حتى عهد ألكساندر سرفيروس (Alexander Severus) (٢٢٢-٢٢٥)، وأصبح نموذجًا حذوه المؤرخون البيزنطيون فى كتاباتهم فى أوقات لاحقة،

## روث (عاشت حوالی ۷۰۰ ق.م.)

امرأة مؤابية تزوجت من رجل من جوبيا يعيش في مؤاب، وبعد وفاة زوجها رحلت روث إلى جوبيا مع حماتها، ثم تزوجت رجلاً جوبيًا أخر وأصبحت الجدة الكبرى للملك داود، ومن ثم من أسلاف يسوع. وتصور قصتها التي وردت في العهد القديم الهجرات المبكرة بين الأمم وتعطى درسًا في أهمية تقبل الأجانب، الذين قد يساهمون مساهمات مهمة في ثقافة المره وأمته.

# زنوبیا ملکة بالمیرا (Zenobia of Palmyra) (ح ۲۳۱ ما بعد ۲۷۱م) (عُرفت عند العرب باسم الزیاء)

ملكة سورية أنشأت إمبراطورية قصيرة الأمد وتحدت لفترة قصيرة هيمنة روما في الشرق، ولدت زنوبيا باسم بات زاباي، وكان مقدراً لها أن تصبح واحدة من أهم الحكام الإناث في العصور القديمة، وكانت مدينتها بالميرا مركزاً تجارياً مهماً القوافل السورية العابرة الصحراء السورية، واليوم تعكس أطلالها التأثير الهللينستي القوى في المنطقة، وبعد موت زوجها أوديناثوس (أذينة عند العرب) حكمت زنوبيا بالميرا لكونها وصية على ابنها فابالاث، ثم شرعت في تكوين مملكة شملت الجانب الأكبر من مصر، وتحرج الموقف لدرجة أن الإمبراطور أورليان (حكم ٢٧٠-٢٥٥م) أتى بنفسه إلى سوريا وهزم زنوبيا وأحضرها في الأغلال إلى روما، غير أن الأساطير تؤكد أن زنوبيا الماكرة لم يتم إعدامها، ولكنها تزوجت من عضو بمجلس الشيوخ الروماني، وعاشت ما تبقى من حياتها في عدوه.

## سانت أوجستين الكانتريرى ) (Saint Augustine of Canterbury) (مات ۲۰۴ م)

مبشر ورجل كنيسة مسيحى ارتحل من إيطاليا إلى انجلترا عبر أوربا كى يعيد إحياء الكنيسة المسيحية الإنجليزية سنة ، ٩٧٥ ولد في روما وأصبح راهبًا بندكتيًا في سن مبكرة. أرسله البابا جريجورى الأول إلى إنجلترا، ورحبت به بيرثا الزوجة المسيحية لإيتلبيرت الأول ملك الساكسون، وبدأ عمله التبشيري في كانتربري. نجح أوغستين في تحويل الملك وألاف غيره إلى المسيحية، ونشر دعوته في أنحاء جنوب شرق انجلترا.

#### سانت توماس (Saint Thomas) (مات ۵۳ م)

مبشر مسيحى كان واحدًا من الحواريين الأصليين ليسوع، وسافر على نطاق واسع بفرض التبشير. وكان يُطلق عليه لقب توماس المرتاب لإصبراره على التأكد بنفسه من شخصية يسوع بعد القيامة. سافر إلى بارثيا والهند. وغالبية ما هو معروف عن فترة أخريات حياته مأخوذ من الأناجيل المنحولة. ويقال إنه استشهد على جبل سانت توماس بالقرب من مدراس بالهند بعد أن أسس كنيسة لا تزال قائمة هناك.

## سرجون الأكادى (ح ٢٣٣٤–٢٢٧٩ ق.م.)

حاكم من بلاد الرافدين أنشأ أول إمبراطورية في التاريخ، أتي سرجون من أصول متواضعة، وعلى غرار موسى الذي أتى بعده بألف عام قيل إنه أنقذ من قارب من البوص والقار، وفي النهاية تولى الحكم، وأصبح أول حاكم سامي في منطقته. وبعد أن استولى على غالبية الأراضى بين جنوب تركيا والخليج الفارسي، قام بحركة

رمزية هى أنه غسل سيفه فى المياه، وهى إشارة قلده فيها كل الفزاة فى العصور القديمة. وربما يكون سرجون قد أنشأ صلات تجارية مع مناطق بعيدة مثل عُمان ووادى نهر السند وكريت، ولكن قبائل الجوتيان الرحل من الشمال بحلول ٢١٥٠ ق.م. قضت على الإمبراطورية الأكادية.

#### سویتوٹیوس (Suetonius) (۱۲۲ – ۲۲۲)

مؤرخ رومانى لعب كتابه "حول مشاهير الرجال" (De viris illustribus) دورًا محوريًا في تشكيل نظرة الأجبال اللاحقة اروما الكلاسيكية، ويتناول العمل الحكام من يوليوس قيصر (١٠٢-٤٤ ق.م.) إلى دوميتيان (حكم ٨١-٩٦-م)، وهو ملىء بتفاصيل دامغة حول الفساد والمكائد التي اتسمت بها الحياة في المجتمع الروماني الراقي، بذل سويتونيوس، الذي كتب أعمالاً أخرى يبدو أن من بينها موسوعة، جهدًا مضنيًا في سبيل شرح موضوعات ذات طبيعة تخصصية مثل المباريات وألعاب التسلية، ومشاهير المحظيات وتطور الجهاز الإداري الروماني.

## هٔرسنجتوریکس (Vercingetorix) (مات ۱۱ ق.م.)

زعيم قبيلة غالية أصبح، بسبب صراعه الشهير مع يوليوس قيصر، واحداً من أوائل شخصيات البرابرة الذين عرفهم التاريخ، ففي ٥٢ ق.م، كان قيصر قد أوشك على الانتهاء من غزو بلاد الغال عندما قام فرسنجتوريكس زعيم قبيلة تسمى أرفرني (Arverni) بتمرد فيما هو الآن شرقى وسط فرنسا. فبواسطة استخدام تكتيكات بارعة لحرب العصابات، نجح فرسنجتوريكس في استدراج قيصر إلى القتال من مواقع غير مناسبة للرومان. غير أن قيصر دمر احتياطيات فرسنجتوريكس ونجح في حصار القلعة وقبض على زعيم القبيلة وأصفسره معه إلى روما، وبعد ست سنوات من استعراضه في شوارع المدينة في موكب نصر قيصر تم إعدام فرسنجتوريكس.

#### فلافيوس يوسيفوس (Flavius Josephus) (؟ ۲۷-؟ ۱۹۰ (

مؤرخ يهودى كتب بإسهاب عن الاحتلال الروماني لفلسطين والشرق الأوسط، وكان اسمه في الأصل يوسف بن متياس، وكان من الفريسيين، وهي طائفة يهودية تطبق الشريعة بمدورة حرفية، وبعد ذلك أصبح مواطنًا رومانيًا. ولم يكتف بالكتابة عن الأحداث المعاصرة فحسب وإنما وبنً تاريخ الشعب اليهودي بدءًا من بداية الخليقة في كتابه 'الآثار اليهودية' (Jewish Antiquities)

## قسطنطين الأكبر (٢٨٥-٣٣٧)

إمبراطور رومانى وحد الإمبراطورية المتشرذمة ورفع من شائها، أعلن إمبراطوراً في ٢٠٦، وفي النهاية هزم كل منافسيه على العرش في ٢٠٥، وجعل المسيحية الديانة الرسمية للدولة، ويهذا وضع أسس أوربا العصور الوسطى، أنشأ القسطنطينية (إسطنبول) عاصمة له ويهذا أسهم في تقوية الجزء الشرقي من الإمبراطورية، والتي أصبحت وحدة مستقلة وبقيت على قيد الحياة بعد انهيار الإمبراطورية في الغرب، مما رسخ الاختلاف بين غرب وشرق أوربا.

#### کلوفیس (ح ۲۱۹–۵۱۱)

ملك من ملوك الفرانك (الفرنجة) كان أول حاكم ينجح في بناء أمة مستقرة بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. وهو من البرابرة الجرمانيين الذين تحولوا إلى المسيحية، وكان يعامل رجاله من الفرانك الغازين على قدم المساواة مع الغاليين الرومان المغزوين، وبذلك صنع تأثيرًا حضاريًا لم يكن له مثيل في أي جزء من أجزاء الإمبراطوزية السابقة. وكان أول ملك في أسرة الميروفنجيين؛ ومن أمته انبثقت الأمم الحديثة لفرنسا وبلجيكا وهوانده وسويسرا.

## كليوياترا السابعة (٦٩-٣١ ق.م.)

ملكة مصرية حاولت أن تزيد من قوة الأسرة البطلمية في مصر بارتباطها عاطفيًا مع يوليوس قيصر ومارك أنتوني. تزوجت مارك أنتوني سنة ٣٧ ق.م،، رغم أن لم يكن بعد قد طلق زوجته أوكتافيا شقيقة إمبراطوره أوكتافيان. أقدمت هي ومارك أنتوني على الانتصار بعد أن تمكن أوكتافيان من هزيمة جيشهما سنة ٣١ ق.م. ويهذا فإن مجهودات كليوياترا في سبيل رفع شأن مصر انتهت بأن صارت مصر تحت السيطرة الكاملة لوما.

## كوروش الكبير (حوالي ٢٠٠-٢٩٥ ق.م.) (قورش)

ملك وإمبراطور فارسى أسس الإمبراطورية الفارسية. خلف والده كأمير على برسيس، التي كانت جزءً من الإمبراطورية الميدية. ثم ثار على الميديين وهزمهم، وغزا الأمم المجاورة بما فيها إيران والإمبراطورية البابلية. ونشأت بذلك الإمبراطورية الفارسية التي بقيت قوية حتى غزاها الإسكندر الأكبر. حرر كوروش الإسرائيليين من الأسر في بابل وسمح لهم بالعودة إلى القدس.

#### ليفى (تيتوس ليفيوس) (Livy, Titus Livius) (٩٥ ق.م.-١٧ م)

مؤرخ رومانى كتب أكثر تاريخ لروما مدعاة للاحترام فى الحقبة القديمة، ويسرد كتابه «تاريخ روما» الأحداث التي مرت بها الدولة—المدينة من ٧٥٣ ق.م. إلى ٩ ق.م. ونُشر في ١٤٢ جزءًا، لم يتبق منهم إلا ٣٠ مكتملين، بينما توجد الأجزاء الأخرى في قصاصات أو ملخصات، واشتهر ليفي بأسلوبه الأدبي أكثر مما اشتهر بدقته، فقد أدمج في عمله كتابات لآخرين دون أن يتفحصها بدقة.

## مارکوس أوريليوس (Marcus Aurelius) ۱۸۰–۱۲۱

إمبراطور وفيلسوف رومانى نشر المعرفة عن الشرق الأوسط ومنطقة الحدود الشمائية لروما عن طريق حملات عسكرية دفاعية وهجومية فى تلك المناطق، تبناه عمه الإمبراطور أنتونيوس بيوس (Antoninus Pius)، وخلفه على العرش سنة ١٦١، وفي عهده انتهت فترة السلام والرخاء المتدة والتي تعرف باسم "السلام الروماني". وتعتبر كتاباته التي تُعرف باسم "التأسلات" (Meditations) تعبيراً قويًا عن الفلسفة الرواقية.

# مانيتون (عُرف ح ٣٠٠ ق.م.)

كاهن مصرى رسخ تسجيله لوقائع تاريخ بلده الإطار العام لدراسة مصر. وكتب تاريخه، الذى ضاع، باليونانية، وربما يكون بطليموس الأول (حكم ٢٠٥–٢٨٢ ق.م.) قد كلفه بذلك. وبقيت عناصر من عمل صانيتون، منها قوائم الملوك ومدد حكمهم، في كتابات مؤرضين أخرين. كأن مانيتون هو مصدر علماء المصريات في تقسيم التاريخ المصرى إلى ٢٠ أسرة، وهو نظام لا يزال يتبعه المصرولوجيون إلى اليوم،

# موسي (عُرِف ١٣٠٠–١٢٠٠ ق.م.)

زعيم عبرانى حرر العبرانيين من العبودية في مصر، وقادهم في رحلتهم الملحمية في أنحاء الشرق الأوسط إلى أرض كنعان، ويحكى سفرا الخروج والتثنية في التوراة قصة تلك الإنجازات، ويعتبر مؤسس أمة إسرائيل وكاتب أول شرائعها، وكان جزء من تلك الشرائم، وهو الوصايا العشر، جوهريًا في تطور الحضارة الغربية.

## نبوخذنصر الثاني (حكم ٦٠٥-٥٦٢ ق.م.)

ملك بابل الذى أسس الإمبراطورية البابلية وجعل منها القوة العسكرية الرئيسية في الشرق الأوسط. وعندما ثار أبوه، وكان حاكمًا على بأبل، ضد أشور أصبح نبوخذنصر قائدًا للجيش، وسرعان ما مات أبوه فأصبح نبوخذنصر ملكًا، ازدهرت بابل في عهده. وأضيفت إليها مساحات شاسعة، وشيد العديد من المشاريع الإنشائية. دمرت قوات نبوخذنصر مدينة أورشليم سنة ٨٦٥ ق.م. وأسرت معها كثيرًا من اليهود إلى بابل كعبيد.

## نخاو الثاني (حكم ٦١٠-٩٩٥ ق.م.)

فرعون مصرى يقال إنه شرع فى حفر قناة بين النيل والبحر الأحمر، ويُدعى أنه منول رحلة دارت حول القارة الإفريقية. ولو كان ذلك صحيحًا لكانت تلك الرحلة أسبق من رحلة هانو (عاش ٥٠٠ ق.م.) ورفاقه القرطاجنيين بما يقرب من قرن. أما عن القناة، فقد ذكر هيروبوت أن نخاو توقف عن المشروع بعد أن حذرته نبوءة من الاستمرار فيه. وكاد نخاو أن يفقد عرشه بعقده لتحالف كارثى مع أشور ضد البابليين بقيادة نبوخذنصر الثانى (ح-٢٠–٢٥ ق.م.) الذى هزمه فى موقعة قرقميش سنة بقيادة نبوخذنصت الزغم من ذلك فإنه قد نجحت مصر فى درء خطر البابليين افترة من الزمان، ولكنها خضعت فى النهاية. وفيما بعد، عندما هُزم البابليون أنفسهم أمام الفرس، قام دارا الثانى (٥-٥-٤٨٦ ق.م.) باستكمال حفر قناة نخاو.

#### هارشا (۲۴۷-۰۹۰ (ح۰۹۹-۲۲)

حاكم هندى أنشئ المملكة المستقرة الوحيدة في الأجزاء الشمالية الكثيفة السكان من شبه القارة الهندية في الفترة ما بين سقوط إمبراطورية جويتا سنة ٥٤٠، وأول الغزوات العربية بعد ذلك بما يقارب قرنين. وعلى الرغم من أن هارشا كان غازيًا في المقام الأول فإنه أسس مملكة ازدهرت فيها الفنون. وكان راعيًا للديانة البوذية، واستضاف الحاج الصينى هسوان-تسانج (٢٠٢-١٦٤)، وكتب عدة مسرحيات. غير أن إمبراطوريته لم تعش طويلاً بعده.

## هانيبال (۲٤٧–۱۸۳ ق.م.)

قائد عسكرى قرطاجنى يُعتَبر واحدًا من أعظم القواد العسكريين في العالم القديم. كان أبوه قائدًا للجيش القرطاجنى، وهو الذي شن الحرب البونية الأولى (٢٦٤–٢٤١ ق.م.) ضد الرومان، وحل هانيبال محل أبيه وشن الحرب البونية الثانية (٢١٨–٢٠١ ق.م.). قاد هانيبال جيش قرطاجنه، وهي دولة – مدينة في شمال إفريقيا، إلى سلسلة من الانتصارات الباهرة ضد الرومان في إسبانيا وإيطاليا، ولكنه هُرَم في النهاية. وأكثر ما اشتهر به قيادته لجيشه، بما فيه من أفيال، عبر جبال الألب.

## هسوان-تسانج (زوان زانج) (۲۰۲-۲۹۶)

راهب بوذى صينى قام برحلة حج مهمة إلى الهند. فقد أرقته بعض التساؤلات اللاهوتية مما حدا به أن يبحث عن إجابة لها فى البلد الذى شهد مولد البوذية، فشرع فى عشرينيات القرن السابع فى القيام برحلة إلى الهند، وكان السفر إلى المناطق الغربية من الصين ممنوعًا فى عهد أسرة تانج، فتسلل عبر الحدود، وقام برحلة محفوفة بالمخاطر عبر ما هو اليوم جنوب روسيا وأفغانستان وباكستان، وكان أول رحالة صينى يزور كل المناطق الرئيسية فى الهند، وزار بلاط هارشا (ح ٥٩٠-١٤٧)، وغيره من الملوك. وجلب هسوان-تسانج معه نصوصاً بوذية مقدسة ساهمت فى انتشار الدين

في الصين، وأصبح شخصية مشهورة يُحتفى بها وتسَجُّل أعماله في الأوبرات والرسوم والأفلام الصينية والكتب الهزلية الصينية.

## هومیروس (Homer) (اشتهر ما بین ۹۰۰ و ۸۰۰ ق.م.)

شاعر إغريقى يشاد به كثيرًا لكتابته القصائد الملحمية الإلياذة والأوديسة، ويعتقد أن هوميروس، الذى قيل إنه كان كفيفًا، قد عاش فى سميرنا أو كيوس وكان يتقوت من حكى الحكايات، وتحكى الإلياذة قحمة أخيل والصرب الطروادية، بينما تتناول الأوديسة رحلات أوديسيوس الأسطورية.

## سجل بالمراجع الأولية

أناجيل النسفارن. (أواخر القرن السابع م)، مخطوط مزخرف يحوى الأناجيل (الكتب الأربعة الأولى من العهد الجديد) ويصوى أيضًا كتابات القديس جيروم ويوسيبيوس النيكوميدى، إضافة إلى نصوص أخرى، ويغلب الظن على أنها كُتبت من أجل إيدفريث أسقف الجزيرة، والمخطوط المكتوب باللغة اللاتينية له أهميته التاريخية، فقد حدث في القرن التاسع بعد أن فر رهبان لندسفارن إلى مدينة ديرهام القريبة، فتمت مراجعة الأناجيل، ووضع شخص مجهول بين السطور ترجمة بلهجة نورثمبريا السكسونية، مما جعلها واحدة من أوائل الأناجيل التي تُرجمت إلى لهجة عامية في العصور الوسطى.

بروكوبيوس، بوليمون (Polemon) (الحروب، القرن السادس م)، واحد من أهم المصادر عن عصر جستنيان (حكم ٢٧ه-٥٠٥)، وكان بروكوبيوس يعمل مستشارًا لبليساريوس القائد العسكرى لجستنيان في حملاته الحربية من ٢٧ه إلى ٥٤٠، ضد القرس فيما هو الآن إيران؛ وضد القوط في إيطاليا؛ والوندال في إسبانيا وشمال إفريقيا. كما كتب بركوبيوس أيضًا "أنكدوتا" (Anecdota) (التاريخ السرى)، وهو التاريخ السرى لجستنيان وإمبراطورته تيوبورا ويليساريوس.

بطليموس. "الدليل الجغرافي" (Geographike hyphegesis) (القرن الثاني م). عمل من شمانية أجزاء يصوى ملخصًا لكل معارف الجغرافيا أنذاك، ويتضمن مناقشات القواعد الأساسية لرسم الخرائط والكرات الأرضية المجسمة، ومواقع المنافئة، ونظريات الجغرافيا الرياضياتية، وتعليمات لتحضير خرائط العالم، وكانت

الفرائط والتوجيهات أحيانًا مجرد تقريبات مأخوذة من أقوال الرحالة، واكنها كانت على درجة من الدقة كافية لتوضيح المواقع النسبية والاتجاهات، وعلى الرغم من أن الممل كان له تأثير مبدئي ضنيل وضاع في زوايا النسيان إلا أنه أعيد اكتشافه بعد مرور ١٤٠٠ سنة.

بيثياس المسالى، "حول المحيط" (Peri Okeanou) (ح ٢٠٠ ق.م.) يحوى تفاصيل رحلة بيثياس إلى شمال الأطلنطى التى دار أثناها حول بريطانيا، وربعا يكون زار إيسلانده. وإضافة لكونه أول من تحدث عن التركيبة الإثنية لبريطانيا فإنه كان أول من وَنُق شمس منتصف الليل وأول من لاحظ العلاقة بين القمر والمد والجزر. وعلى الرغم من أن الكتاب مفقود الآن، فإن العديد من الكتاب القدامي اقتبسوا منه مباشرة أو أشاروا إليه. ومن تلك المصادر المتناثرة أمكن إعادة تكوين مسسار رحلته واكتشافاته.

تاسيترس. "تواريخ" (Historiae) و حوليات" (Annals) (ح ١٠٠م). يتضمن هذان الكتابان سويًا سجلاً للإمبراطورية الرومانية أثناء الأعوام الاثنين وثمانين بعد موت أغسطس (١٠٤م) وحتى اغتيال دوميتيان (١٩م). وعلى الرغم من أن تاسيتوس كثيراً ما يعتبر أعظم مؤرخ روماني فإنه في بعض الأحيان كان يترك العنان لآرائه واستنتاجاته لتسيطر على ما يرويه، وتعليقاته على الأخلاقيات تثير الإعجاب به أكثر مما تثره تسجيلاته للحقائق التاريخية.

تاسيتوس. "جرماني" (Germania) (٩٨م)، من المصادر القليلة التي تتناول عادات وسلوكيات الشعوب الجرمانية وتنظيماتها في أوربا أثناء الحقية المبكرة للإمبراطورية الرومانية.

ديو كاسيوس، "رومانيكا (Romanika) (ح القرن الثالث الميلادي). سجل قيم الأيام الأخيرة للجمهورية الرومانية وأوائل عهد الإمبراطورية، ويبدأ بالبدايات الأسطورية للشعب الروماني كنسل لإبنياس مع تسجيل أحداث تاريخهم حتى عهد

الكساندر سفروس. وقد كتبه ديو كاسيوس من واقع خبراته في وظائف مختلفة في أنصاء العالم الروماني، من إفريقيا إلى أسيا الصغرى. ويتكون العمل من الم كتابًا مكتوبًا باليونانية، وكان نموذجًا سار على منواله المؤرخون البيزنطيون اللاحقون.

زينونون، "أناباسيس" (Anabasis) (ح ٤٠٠ ق.م.). يحكى عن حسلة كوروش الأصغر الفارسية والدور الذي اضطلع به زينونون بعد مصرع كوروش لكونه قائدًا لـ عشرة ألاف من المرتزقة الإغريق الذين ساروا في أقاليم الشرق الأدنى وأسيا المسغري متجهين إلى البحر الأسود. ويشكل هذا النص واحدًا من شهادات العيان القليلة المتبقية التي تتناول الإمبراطورية الفارسية، كما أن به أول إشارة في مرجع غربي إلى الكردوشيانيين أو الأكراد.

سترابون، "الجغرافيا" (Geographica) (ح ٧ ق.م.)، ربما كان ذلك الكتاب أعظم كتاب جغرافي في العصور القديمة، ويتكون من ١٧ كتابًا، ويحوى نظرة شاملة للعالم المعروف للإغريق والرومان وقتئذ. والكتاب واسع في مجالاته وملىء بملاحظات المؤلف في الفاسفة والتاريخ والعلوم، وكلها تعطى القارئ الحديث فكرة عميقة عن الفكر القديم.

سويتونيوس. "سير حياة القياصرة" (De vita Caesarum) (القرن الثاني م). يطرح الكتاب حقائق دامغة، بل أحيانًا مثيرة، عن أول ۱۱ إمبراطور روماني، بدءًا من يوليوس قيصر إلى دوميتيان. ويسجل سويتونيوس الفساد والمكائد التي اتسمت بها الحياة على قمة المجتمع الروماني، والتي لعبت أدوارًا محورية في تشكيل آراء الأجيال اللاحقة عن روما في العصر الكلاسيكي، ويتضمن العمل أيضًا دراسات عن المباريات ووسائل اللهو ومشاهير المحظيات وتطور الجهاز الإداري لروما.

ليفي، "تاريخ روما"، (ح القرن الأول ق.م. أو القرن الأول الميلادي)، واحد من أهم كتب تاريخ روما القديمة. أرخ ليفي لأحداث النولة-المدينة من ٧٥٣ ق.م. إلى ٩ م،

ونُشر العمل في ١٤٢ كتابًا لم يبق منهم إلا ٣٥ كتابًا كاملة، بينما بقيت الأجزاء الأخرى في قصاصات أو ملخصات. واشتهر ليفي بأسلوبه الأدبي أكثر من اشتهاره بدقته، فهو يدمج أقوال آخرين دون التحقق من صحتها.

میجاستینیس. 'إندیکا' (indika) (ح ۲۰۰ ق.م.). مؤلف من أربعة أجزاء يحوى أهم تقارير شاهد عيان لتاريخ الهند وجغرافيتها. وعلى الرغم من أن مخطوط 'إنديكا' قد اختفى منذ زمن بعيد فإن إشارات عديدة إليه وردت في أعمال سترابون وأريان وغيرهم مما يجعل تكوين فكرة عن الأصل أمراً ممكناً.

هوميروس، 'الإلياذة والأوذيسة'. (القرن التاسع أو الثامن ق.م.). يشكل هذا العمل التوأمى من قصائد الملاحم المستقاة من معارف شفهية قديمة، يشكل أساس الكثير من الأساطير والأدب الغربي ويحوى ثراءً من المعلومات عن عادات الإغريق القديمة ودياناتهم وحروبهم وجغرافيتهم وتقنياتهم، وتحكى 'الإلياذة' عن الأحداث المتعلقة بحصار طروادة وسقوطها، أما 'الأوذيسة' فتتناول الرحلات الخطرة لأرذيسيوس في محاواته العودة إلى موطنه بعد حرب طروادة.

هيكاتايوس، "جولة حول العالم" (Periegesis) (القرن السادس-الخامس ق.م.)، في هذا العمل، الذي لم تتبق منه إلا قصاصات، يتناول هيكاتايوس أراضى أوربا وما يسميه "أسيا" – وهي في الحقيقة مصر وغيرها من مناطق شمال إفريقيا. ويبدو أنه زار تلك المناطق بشخصه، كما تتضمن رحلاته انطلاقات سريعة في بلاد فارس ذاتها، وكذلك في الأراضى المحيطة بالبحر الأسود. ووضع تناول هيكاتايوس المنهجى المنظم للجغرافيا وتاريخ الشعوب أساس التوجهات الموسوعية التي استخدمها هيروبوت وغيره بعد ذاك.

هيروبوت، "التاريخ" [تاريخ الحروب الإغريقية الفارسية] (القرن الخامس ق.م.)، مصدر لا غنى عنه للمعلومات عن العالم القديم للبحر الأبيض وغرب أسيا في القرن الخامس ق.م. وقد كتبه بعد مرور ٥٠ سنة فحسب على انتهاء الحروب الإغريقية

الفارسية، ويعتبر أول شرح متكامل لأحداث تاريخية كُتب نثراً، وهو بذلك مصدر موثوق به بصفة عامة يتناول صراعًا مهمًا. انتشر هذا العمل انتشاراً كبيراً وأعيد نسخه مرأت عديدة على مر القرون بسبب سهولة قراحة وامتلائه بالحكايات المشوقة والنوادر وكذلك بحقائق تاريخية مهمة.

يوسيقوس، فالغيوس، 'الأثار اليهودية'. (القرن الأول م). يسجل تاريخ الشعب اليهودي منذ بدء الخليقة.

جوش لاور

# الباب الثاني

علوم الحياة والطب

# سجل زمنى

| إمحوتب الوزير المصرى المتعدد المواهب وأول شخصية       | ح ۲۲۰۰ ق.م. |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| تاريخية ذات شان، يحاول أن يجد أسبابًا طبية            |             |
| للأمراض- بدلاً من الأسباب الروحية.                    |             |
| ممارسات طبية مبنية على الديانة الفيدية، وهي السلف     | ح ۱۵۰۰ ق.م. |
| التي انبتقت منها الديانة الهندوكية، تبدأ في الظهور في |             |
| الهند.                                                |             |
| كتابات نصوص أرثارفا-فيدا الهندوكية تصوى               | ح ۷۰۰ ق.م،  |
| معلومات شبه علمية عن العلاج.                          |             |
| إجراء أول تشريح معروف للجسد البشرى.                   | ح ٥٠٠ ق.م.  |
| أبقراط الطبيب الإغريقي وتلامذته يضعون قواعد           | ح ٤٠٠ ق.م.  |
| لأخلاقيات الطب، ويعزون المرض إلى أسباب طبيعية،        |             |
| ويستخدمون الغذاء والعقاقير لتجديد الجسم.              |             |
| أرسطو يستحدث علوم الأحياء والتشريح المقارن،           | ح ۲۵۰ ق.م.  |
| ويضع أول محاولة جادة لتصنيف الحيوانات.                |             |
| هيروفيلوس الطبيب الإغريقي يتعرف على المخ بوصفه        | ح ۲۰۰ ق.م.  |
| العضو الأساسى الجهاز العصبي، ويربطه بطريقة            |             |
| صحيحة بالحركة والإحساس؛ ويؤسس مدرسة طبية في           |             |
| الإسكندرية، حيث تتم أول مالحظات تشريحية دقيقة         |             |
| باستخدام التشريح.                                     |             |
|                                                       |             |

| ح ۲۵۰ ق.م.  | إراسستراتوس الطبيب الإغريقي يكتشف تقسيم المخ       |
|-------------|----------------------------------------------------|
| , -         | إلى جزء كبير وجزء صغير؛ ويكتشف جيوب الأم           |
|             | الجافية، وأول من لاحظ تليف الكبد.                  |
| ح ۱۰۰ ق.م.  | الطبيب الإغريقي أريتسايوس الكابادوشي (من           |
| ,           | كابادوشيا) يميز بين الأمراض العقلية والأمراض       |
|             | العصبية، ويصف مظاهر الصرع.                         |
| ح ۱۶۰-۱۱۰ م | سجل حياة الطبيب الإغريقي جالينوس، أخر الأطباء      |
| , ,         | والعلماء القدامي العظام، الذي اكتشف الغدة          |
|             | الصنوبرية وغيرها من الأفكار الأساسية؛ وكتب عديدًا  |
|             | من المراجع بقيت ذات تأثير لقرون.                   |
| ح ٤٠٠م      | فابيولا السيدة المسيحية من الطبقة الراقية تؤسس أول |
| , ,         | مستشفى في أوربا الغربية في روما،                   |
| م ۵۰۰ ح     | الطبيب البيزنطي بواس الإجناطي يصبح أول من          |
| , ,         | يمارس الولادة،                                     |
|             | يعارس الوددة،                                      |

## نظرة شاملة

# علوم الحياة والطب ما بين ۲۰۰۰ ق.م. و ۱۹۹ م

## الحقية السابقة

من المسعب التعرف على منجزات الشعوب القديمة لأن عددًا قليلاً فقط من السجلات المكتوية قد بقى منذ ما قبل ٢٠٠٠ ق.م. وتأتى أغلب الأدلة المتاحة نتيجة للبحث الأثارى للبقايا المادية للحضارات المختلفة. وعلى سبيل المثال، تبين الرسوم الموجودة على جدران الكهوف، التي يعود تاريخها إلى حوالى ٢٠,٠٠٠ سنة، أن فنانى ما قبل التاريخ كانوا يراقبون الصيوانات مراقبة دقيقة وكانوا يعلمون الكثير عن التشريح الحيوانى. وكذلك يدل اكتشاف جماجم بشرية مثقوبة بها دلائل على أن العظام قد عاودت النمو على أن المارسات الطبية وصلت إلى درجة من التعقيد سمحت بنجاح تلك الجراحات التي ربما كانت بهدف تخفيف الضغط على المخ بعد الإصابات؛ أو على الأقل أن المريض عاش لفترة سمحت للجرح بالالتئام والعظام أن تعاود النمو، غير أنه لا بد من الاعتراف بأن الأدلة على مثل تلك المنجزات واهية.

#### الجراحة

وحتى بعد ٢٠٠٠ ق.م. تبقى السجلات المكتوبة نادرة وغير مكتملة. والوثائق القليلة التي بقيت عادة ما تكون مكونة من شظايا كسرية، حيث يصبح من الصعب تحديد المدى الكامل المعارف البيواوجية والإنجازات الطبية لتلك الفترة، ومع ذلك فإن المؤرخين تمكنوا من أن يعيدوا بناء صورة للطريقة التى كانت الحضارات القديمة تنظر بها إلى العالم الحى وكيف كانت تلك الحضارات تتعامل مع مشاكل الصحة والمرض، فمثلاً: تأتى المعرفة بالطب المصرى من أدلة مادية ومصادر مكتوبة، فالطريقة التى كان يتم بها تحضير المومياوات التحنيط بإزالة الأحشاء الداخلية (حيث يبدأ التعفن عادة) توحى ببعض الفهم التشريح الداخلي للأجساد البشرية، ويشير مخطوط بردى يعود تاريخه إلى حوالى ١٥٥٠ ق.م. إلى أن المصريين كانت لهم معارف جراحية على درجة لا بأس بها من الرقى، ويبدو أن الأمر نفسه صحيح بالنسبة إلى البابليين، فبعض الوحاتهم الطيئية تحوى تعليمات عن الجراحة، كما تم العثور على آلات جراحية قديمة في عدد من المواقع التي استكشفها الأثريون.

## الطب الأيقراطي

يُعتقد أن أهم طبيب من العالم القديم هو الطبيب الإغريقي أبقراط (٢٠٠٤-٢٧٧ قم.). وفي حين تدل الدلائل على أن مثل هذا الشخص قد وُجد فعلاً إلا أن الأمر الأقل وضوحًا هو ما إذا كان هو مؤلف كل الكتابات التي تُنسب إليه، بما في ذلك قسم أبقراط، وهو قسم يتعهد فيه من يقسمه بممارسة الطب بإحساس بالمسئولية، ولا يزال الأطباء يقسمون به عند بدء حياتهم العملية. ويشير بعض المؤرخين إلى أن أسس بعض كتابات أبقراط، ومن بينها القسم، تعود إلى فيثاغورس الأقدم منه عهداً أسس بعض كتابات أبقراط، ومن بينها القسم، تعود إلى فيثاغورس الأقدم منه عهداً (٨٨٥-٠٠٥ ق.م.) وأتباعه. وعلى أية حال، تسجل تلك الوثائق بعضاً من أقدم سوائل في الجسم تتحكم في العالم القديم، وتشمل نظرية الأخلاط الأربعة وهي والسوداء، وكان يقال إنها تتكون في القلب والمخ والكبد والطحال على التوالى. وتُنتُج والسحة، المسحة الحسنة من توازن الأربعة، وكان يُظن أن المرض ينشأ من إفراط أو نقص في واحد من تلك الأخلاط. وهذا المفهوم عن الدور المسيملر لأخلاط الجسم كان واحداً

من أهم العوامل المؤثرة في الطب القديم واستمر يشكل الرأى المهيمن على كيفية عمل الجسم حتى العصور الوسطى،

وشكلًا الغذاء بؤرة اهتمام رئيسية في الطب الأبقراطي، فقد كان معروفًا بأن هناك علاقة وثيقة بين الغذاء والصحة، سواء في المحافظة على الصحة الجيدة أو في المشفاء من الأمراض. كما طورت حضارات أخرى ممارسات طبية مبنية على قواعد تتعلق بالغذاء. وكانت القوانين الغذائية العبرانية، التي جاء ذكرها في الكتب الأولى العهد القديم، من بين أكثرها دقة. وشمل التحريم تناول أطعمة مثل: لحم الخنزير والمحار مصحوبة بقواعد دقيقة عن كيفية تحضير الطعام. وكانت تلك التنظيمات مبنية على قواعد النظافة وتجنب الأطعمة التي كثيرًا ما تحمل الطفيليات أو غيرها من الأمراض المعدية.

وبعد كتابات أبقراط لم يُضنف إلا القليل إلى المارسات الطبية حتى زمن جالينوس (١٢٩-١٩٩٠ م) في القرن الأول الميلادي، وبمجرد أن تلاشي تأثير التعسفيين (المدوجماتيين) (dogmatiste)، وهم أتباع أبقراط المباشرين، انتقل مركز ثقل الحضارة والطب الإغريقيين إلى الإسكندرية بمصر. وهناك تعاقبت مدارس شتى الطب واحدة تلو الأخرى، بداية من التجريبيين، الذين كانوا ينادون بالملاحظة المباشرة كوسيلة محورية لمارسة الطب، إلى المنهجيين في القرن الأخير ق.م.، الذين قلصوا الطب إلى عدد قليل من المناهج المبسطة. ولقد كان جالينوس واحدًا من أعمق أطباء ومشرحي العصر الإغريقي المتخر تأثيرًا، وحُفظت كتاباته وقُبلت بطريقة تعسفية لا تقبل النقاش حتى عصر النهضة. وضللت أوصافه عن تشريح الجسد البشرى، التي بني معظمها على تشريح الحيوانات، ضللت المشرحين لعدة قرون.

#### الرومان

كان هناك مجال برع فيه الأطباء الرومان وطوروا فيه هو الطب المسكرى. فقد كانت الإمبراطورية الرومانية المترامية الأطراف يحميها الجيش الروماني، الذي طور

أطباؤه طرائق معقدة لعلاج الجروح، وانتقلت المارسات الجراحية التي ابتدعوها عبر القرون، ولم تتطور حتى عصر النهضة.

وكان الرومان أيضاً أول من أنشاً مؤسسات تضاهى المستشفيات. وقد نشأت في بادئ الأمر كي تؤوى العبيد المرضى، ولكنها بعد ذلك تطورت إلى أبنية يقصدها المواطنون الرومان طلبًا للرعاية الطبية. وأطلق عليها أسم ملاجئ المرضى (valetudinaria) وصارت أماكن تُقدم فيها الرعاية الطبية بصفة دائمة. كما كانت تقام أثناء العمليات العسكرية لخدمة المرضى والمسابين من الجنود.

## الطب في الشرق

فى الشرق طور الصينيون طرق الوخز بالإبر منذ ٢٧٠٠ ق.م. على أقل تقدير، واستمر طوال ثلك الفترة، بل إنه فى الحقيقة لا يزال يمارسُ حتى اليوم. كما أتقن الصينيون أيضًا استخدام النباتات والأعشاب استخدامًا معقدًا فى المارسة الطبية. وفى الهند كان الطب البراهمانى أو الأيورفيدى ذروة الممارسة الطبية الهندوكية القديمة. ويعتبر شاراكا وسوسروتا وفاجبهاتا أعظم ثلاثة معالجين هندوك فى تلك العقيدة، التى تشمل نصائح فى استخدامات التداوى بالأعشاب وتوصيات خاصة بالغذاء والعمليات الجراحية وغيرها من وسائل العلاج. وفيما بعد، فى عهد أمبراطورية جوبتا (٣٠٠–٤٥٥م) استخدم الأطباء الهنود التطعيم وسيلة لمنع انتشار الأمراض المعدية.

# بدايات علم الأحياء (البيولوجيا)

فى المالم القديم، كما يوضح هذا الموجز، كان الاهتمام الأكبر لعلوم الحياة منصبًا على الأمور الطبية. وحدث في بلاد اليونان، بصفة خاصة، أن نحا ذلك الاهتمام مناحى أخرى تتعدى ذلك الاهتمام العملى، عندما بدأ الفلاسفة يتساطون عن وظائف الأعضاء وعلاقتها بعضها ببعض، وكان أرسطو (Aristotle) (٣٨٤٣-٣٢٣ ق.م.) أهم

شخصية في هذا المجال. ومثلما كان الحال مع كثير من أعاظم العقول في العالم القديم لم يتبق من كتاباته إلا الفتات. ويبحث ما يقرب من ربع تلك الكتابات في علم الأحياء، وتشمل كتابًا عن تصنيف الحيوانات، كان أول محاولة جادة لتصنيف الأنواع ذات الصغات المتشابهة، وتعرف أرسطو على ما يربو على ٥٠٠ نوع حيواني، كما وضع أيضاً نظريات عن التكاثر وتوارث السمات المختلفة، وكان عمله مبنيًا على الملاحظة الدقيقة واتسم بالإتقان حيث سيطر على كل الكتابات البيولوجية حتى عصر النهضة.

وعلى الرغم من وجود دلائل على أن أرسطو كتب عن النباتات أيضًا فإن تلك الكتابات فقدت. غير أن كتابين نباتيين كتبهما تلميذه ثيوفراستوس (Theophrastus) (؟٢٧٦-؟٢٨٧ ق.م.) قد بقيا، وكان ثيوفراستوس أهم عالم نبات في العالم القديم؛ وتحوى كتاباته ملاحظاته عن تركيب النباتات وتصنيفها واستخداماتها في الطب، وانتقلت معارفه إلى الرومان، ومن خلال المصادر الرومانية المسماة بكتب الأعشاب أو العشبيات انتقات تلك المعارف النباتية إلى العصور الوسطى،

#### المستقبل

تنتهى الحقبة التى يغطيها هذا الجزء عند ما صار يُعرف باسم عصور الظلام، وهى الفترة المبكرة من العصور الوسطى التى لم يحدث أثناها إلا قدر ضنيل من التقدم العلمى أو الطبى، ولم يكن هناك إلا فهم وتتبع غامضين لتقاليد وإنجازات الماضى. وأثناء انحسار عصور الظلام فى نهاية الألفية، أعيد اكتشاف معارف العالم القديم، وعلى الرغم من عدم دقتها وقصورها فإن تلك المعارف فى أخر الأمر ساهمت فى إشعال جنوة إحياء الاهتمام بعالم الطبيعة وأدت فى النهاية إلى بزوغ فجر العلوم والطب الحديثين فى عصر النهضة.

رويرت هندريك (ROBERT HENDRICK)

## الأطباء والعقاقير والموت في مصر القديمة

#### نظرة شاملة

سطع نجم الصفارة المسرية القديمة في الوادي الخصيب انهر النيل. وكذلك سطع نجم الأطباء هناك ويخاصة في القرون ما بين ٢٠٠٠ ق.م. و١٢٠٠ ق.م. وكان الجانب الأعظم من الطب المصرى مبنيًا على الضرافات لا يزيد عليها إلا قليلاً. غير أن الأطباء اكتسبوا بعض المهارات في علاج الجروح، وتشير وثائق تلك الفترة إلى مئات من العقاقير التي كانت مستخدمة أنذاك. ومن المحتمل أن الكثير منها كان عديم الجدوى إن لم يكن مضراً، ولكن البعض الآخر ثبتت فاعليته في منع تلوث الجروح. كما اكتسب المصريون أيضاً مهارات في مقاومة الجراثيم بعد الموت (رغم أنهم لم تكن لديهم دراية بتلك الكائنات الدقيقة). فقد ساعدت عملية التصنيط في حماية الجثث من التعفن – وطقوسها لم تكن متعلقة بالبيولوجيا فحسب وإنما أيضاً بالدين والسياسة. واستمرت بعض أفكار الطب المصرى حية في حضارات لاحقة مثل: الحضارات الإغريقية والرومانية.

## الخلفية

من بين الوسائل التى اكتسب بها العلماء والمؤرخون معارف عن الطب المصرى كانت دراسة الكتابات التى تركها أولئك الأطباء خلفهم. فقد كان المصريون من أوائل الحضارات التى ابتكرت طريقة الكتابة. واستضدموا فى ذلك ألياف نبات يسمى البردى، وحواوه إلى ورق يشبه البرشمان (جلود الحيوانات). ويُطلق على لفافة

من هذا الورق القديم اسم بردية (وجمعها برديات). وقد اكتُشفِت ست برديات تركز على الطب،

وأهم تلك البرديات هي بردية إدوين سميث. وكان إدوين سميث (Edwin Smith) مصروارجيًا أمريكيًا اشترى البردية القديمة سنة ١٨٦٢، وقام بمحاولة لترجمتها، غير أن أهميتها لم تتضع إلا سنة ١٩٣٠، عندما ترجمها بالكامل جيمس برستد (James Breasted) (١٩٢٥–١٩٢٥) في جامعة شيكاجو، ويعود تاريخ البردية إلى ١٥٥٠ ق.م، وإن كان المفترض أنها نُسختُ من عمل أقدم بكثير (١).

وبتركز بردية سميث حول الجراحة، وبخاصة ما يتعلق بالجروح وكسور العظام، وينقسم جزء من هذه البردية إلى أقسام، وكل قسم ينقسم بدوره إلى أربعة أجزاء بأسلوب علمى مثير الدهشة: عنوان، وفحص المريض، وتشخيص، ثم العلاج، ويذكر العنوان نوعًا معينًا من الجروح أو حالة مرضية معينة، مثل جرح بليغ في جبهة الريض، ويحدد فحص المريض الأعراض التي يتعين على الطبيب أن يبحث عنها والخاصة بهذا النوع من الجروح، والتشخيص هو رأى الكاتب فيما يتعلق بمصير الحالة؛ الذي قد يكون حسنًا أو غير مؤكد (وفي هذه الحالة يتوجب على الطبيب أن يحاول مساعدة المريض) أو سيئًا (وفي هذه الحالة يعتبر الكاتب الحالة ميئوسًا منها). وفي الجزء الخاص بالعلاج نجد تعليمات محددة حول الإجراء الجراحي الواجب اتباعه ونوع العقاقير التي تستخدم في شفاء المريض.

وتتناول كثير من الحالات التي ورد لها ذكر في بردية سميث وسائل إغلاق الجروح. ولعل إحدى هذه الوسائل كان استخدام الغياطة، غير أن أول خيوط عُثر عليها في جسد يعود تاريخها إلى حوالي ٥٠٠ سنة بعد الوقت الذي يُفترض أن

<sup>(</sup>١) يستطيع القارئ الرجوع إلى شرح تغصيلى لتلك البردية في كتاب وتاريخ الجراحة منذ أقدم العصوره تأليف الدكتور أيمن توفيق، وإصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٩ والمترجم».

البردية قد كُتبت فيه، إضافة إلى أن تلك الفيوط لم يضعها طبيب بل وضعها محنط بعد إزالة الأحشاء الداخلية من الجثة، وثمة دلائل في البردية تشير أيضًا إلى أن الأطباء المصريين كانوا يستخدمون الأشرطة اللاصقة في إغلاق الجروح، فقد كان الأطباء يستخدمون صمغًا مستخرجًا من أشجار السنط يضعونها على شرائط من الكتان التي يثبتونها على جانبي الجرح لإبقائهما متلاصقين – وهي نمط جد مبكر من الشريط اللاصق المديث، وكانت هذه الشرائط تساهم في منع التلوث، لأن الصديد كان يضرج بسهولة من الجرح، ولا تتضمن إدخال جسم غريب في جسد المريض (مثل الضوط المستخدمة في خياطة الجرح).

قبل حوالى سنة ١٥٠٠ ق.م. كانت الشغرات الصديدية بالغة الندرة (وباهظة الثمن) في مصر. ولهذا كانت السكاكين التى يستخدمها الأطباء المصريون مصنوعة من الصجر. غير أن الجراحين المصريين كانوا قلما يلجأون إلى الجراحة، لأنهم في الأغلب والأعم كانوا يخيطون الجروح لا أن يُحدثوها. كما استخدم الأطباء أيضًا الشيزران المبرى (مثل القلم). وكانت الأدوات القاطعة الخيزرانية زهيدة الثمن ويمكن التخلص منها بعد استخدام وحيد: ويمكن اعتبارها من أوائل الشفرات ذات الاستخدام الواحد في العالم.

والوثيقة الطبية المصرية القديمة الأخرى هي بردية إيبرس. واشتراها إدوين سميث أيضًا سنة ١٨٦٩، ولكنه باعها إلى جورج إيبرس في ١٨٧٧. ويعود تاريخها، مثل بردية سميث، إلى حوالي ١٥٠٠ ق.م، ولكنها قد تكون أقدم منها بكثير. وتتكون من مجموعة من النصوص الطبية منظمة بطريقة عشوائية إلى حد ما. وخُصنُص جانب كبير منها للتنوع الواسع للعقاقير التي كان الأطباء المصريون يستخدمونها في علاج مرضاهم، وهي عقاقير مأخوذة من نباتات وحيوانات ومعادن.

ومن بين العلاجات التي ذكرتها بردية إيبرس استخدام سكين محماة في علاج ورم في وعاء دموي" - ربما كان ورمًا شريانيًا أو وريديًا، فبعد أن يزيل الطبيب الورم

تعمل حرارة السكين على إغلاق الوعاء الدموى بإحراقه وبذلك تمنع النريف، وأعل ذلك يمثل أول محاولة جراحية في العالم لإيقاف النزيف.

ويمكن أيضاً أن نجد دلالات على استيعاب المسريين للبيولوجيا عند دراستنا لإجراءات الدفن الخاصة بهم، فحرارة المناخ المصرى وجفافه تحافظ بصورة طبيعية على الأجساد عند دفنها في الرمال. غير أن المصريين عندما بدأوا في استخدام القبور لدفن موتاهم سمح انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبة لعملية التعفن الطبيعية بأن تحدث. ولما كان المصريون يؤمنون بأن الحياة بعد الموت لا يمكن أن تتم إلا إذا بقى الجسد في حالة جيدة، فقد بات التعفن يشكل مشكلة خطيرة. فابتكروا إجراءات دقيقة التحنيط.

كانت العقبة الرئيسية التى واجهها المعنطون المصريون هى كيفية منع عمل الجراثيم، وكانت أول وسائلهم لتحقيق ذلك هى إزالة الماء من الجسم، وهو الذى تحتاجه الجراثيم كى تبقى حية، أو استخدام مادة كيماوية مُنَبَّتة كى توقف نمو الكائنات الحية. ولعل المحنطين المصريين كان بإمكانهم استخدام الخل كمثبت وهو مادة كيماوية يسهل المصول عليها، ولكن فكرة مواجهة الحياة الآخرة كمخلل بشرى لم تكن فكرة وجيهة، كما لعلهم أثروا أيضًا ألا يستخدموا الملح كمادة مجفّفة.

وعوضاً عن ذلك، عمدوا إلى استخدام مزيج من التجفيف والتثبيت. ففى أول خطوة من أكثر أنواع التحنيط كُلفةً، كان المحنطون يزيلون الأحشاء الداخلية (عدا القلب) ثم يفتتون المخ ويزيلون فتاته مستخدمين خطافات حديدية من خلال الأنف، ويضعون تلك الأعضاء في أواني يضعونها مع الجسد في المقبرة. وكانوا يتركون القلب في مكانه لأنهم كانوا يعتبرونه مركز الذكاء (وليس المخ) وسيكون وجوده مفيداً في الحياة الآخرة.

وبعد ذلك كان المحنطون يعالجون الجسد بالنطرون، وهو مادة مجفَّفة تتكون من منيج من بيكربونات الصودا وكربونات الصودا. وكان المصريون يجمعون تلك

الكيماويات عندما تتبخر مياه برك ضحلة بالقرب من نهر النيل بعد الفيضان السنوي، تاركة قشرة من ملح النطرون. ثم يقوم المحنطون بحشو الجسد بنكياس من المادة المجفّفة ويغطون الجسد بمزيد من النطرون ويتركونه لمدة ٤٠ يومًا، وام تكن هذه الطريقة تحفظ الجسد حفظًا كافيًا لأن النطرون لا يتجاوز مفعوله عمق بضعة ملليمترات.

وبعد ذلك يحشو المحنطون ما تحت الجلد بالطين والرمال كى ينفخوه، ثم يلفون الجسد بلفائف كتانية. وكانوا يُسخُنون مواد راتنجية وعصارات نباتية مثل البخور والمر ويصبونها بعد كل طبقة من اللفائف. فكانت المواد الراتنجية تعمل كمثبت وتحفظ الطبقات الخارجية من الجلد، مثلما يحفظ العنبر بقايا الحشرات داخله لملايين السنين. وكانت هذه الطريقة باهظة التكاليف لأن أيًا من تلك المواد الراتنجية لم يكن يُنتج فى مصر نفسها.

كان المصريون يخشون التعنف اكونها نتيجة المسوت والمرض فحسب وإنما أيضًا بوصفه ناتجًا العمليات الطبيعية داخل الجسم. فمثلًا، كانوا يعتبرون أن تحلل الطعام داخل الأمعاء هو نوع من «التعنف الداخلي» يمكن أن يتسبب في حدوث أمراض، ولم يكن لدى المصريين إلا فهم عام الجهاز الدورى – وهو الأوعية الدموية التى تربط بين أجزاء الجسم المختلفة. وأدركوا، عن حق، أن الأوعية الدموية متصلة بالقلب. غير أنهم ظنوا خطًا أن الشرج هو مركز الجهاز الدورى، ولهذا كانوا يعتقدون أن الأمعاء لو امتلات فوق طاقتها فإن المواد البرازية سوف تتسرب إلى الأوعية (أن الأمرجة بين المسببة الأمراض، ولكي يتجنبوا ذلك شاع استخدام الحقن الشرجية بين المصريين القدماء.

<sup>(</sup>١) لعل سبب ذلك عو شيوع نزيف الدم من البواسير ، مما جعل قدماء المصريين يظنون أن الشرج هو مركز الجهاز الدري، دالمترجم».

## التأثير

بحلول ما يعرف بالدولتين الوسطى والقديمة (٢٠٦٠-١٠٠١ ق.م.) كانت المدن قد تضخمت أحجامها، حيث بات بمقدور الأطباء أن يقارنوا بين الصالات المرضية المتشابهة. ولم يكتف الأطباء بإبداء الملاحظات عن الأمراض المختلفة والتناقش بشأنها مع زملائهم فحسب، وإنما قاموا بتسجيل معارفهم عنها، وفي النهاية، عندما تجمع كم كاف من المعطبات استطاعوا أن يتبينوا أنماطًا لها ويصلوا إلى تشخيصات، وهي أمور لم تكن ممكنة في قرى صغيرة ومتباعدة، وثمة مثال يدل على أهمية الأطباء في مدن مصر القديمة هو وجود الأطباء الإخصائيين إضافة إلى المارسين العموميين، وخصوصًا في البلاط الملكي، فمثلاً كان هناك أطباء تخصصوا في أمراض العيون والأسنان والمدة. بل كان هناك طبيب يحمل لقب «راعي شرج فرعون». كما أتاح نمو المدن الأطباء شبكة اجتماعية أكبر الحصول على المقاقير من خلال التجارة، وأحيانًا مع أمم خارج مصر.

ويشير التنوع الكبير في العقاقير المصرية إلى الدرجة التي انغمست فيها الصفارة المصرية في التجارة. فقد كانوا يستوردون العقاقير من حضارات البحر الأبيض المختلفة، ومن مناطق في إفريقيا، ومن أسيا (بل حتى من الصين البعيدة). ويصل مجموع العقاقير التي جاء ذكرها في النصوص المصرية القديمة إلى ٧٠٠ عقار. وتتضمن العقاقير الغريبة التي وردت في البرديات الطبية دهن فرس النهر والفئران المشوية وأمخاخ الخنازير وحويصلة المرارة عند السلحفاة. غير أنه ليس من البعروف ما إذا كانت تلك الأسماء مقصودة حرفيًا أم لا، (فمثلاً إذا ذكرنا ثمرة عين البمل نلاحظ أنها لا علاقة لها بالعبون ولا بالجمال، وبالمثل قد تكون حويصلة المرارة عند السلحفاة في حقيقة أمرها نوعًا من الأعشاب ولا تمت بصلة إلى السلاحف)، وبيقى التعرف على غالبية العقاقير المصرية لغزًا عويصاً. وفي أحوال كثيرة يمكن أن نحدد أن عقارًا معينًا ينتمي إلى نبات، ولكن فصيلته لا يمكن تحديدها بأي قدر من الدقة.

وحتى في الأحوال التي يمكن التعرف على عقار ما فإن القليل منها فقط تمت تجربته في تجارب حديثة، ولذلك لا يمكن التأكد من فاعليته.

كان الطب المصرى وثيق الارتباط بالديانة المصرية، وفي بعض الأحوال كانت العلاقة بالغة التشابك، حيث يستحيل معرفة من جاء أولاً – الاستخدام الديني لمادة كيماوية أم الاستخدام الطبي. وانتُخذ كحل العين مثالاً، فلقرون عديدة دأب المصريون على تلوين جفونهم إما بالصبغات السوداء أو الخضراء، وكان يُطلق على الأدوات المستخدمة في تحضير تلك الصبغات كلمة مصرية تعنى الحماية، ومن المرجح أن المصريين كانوا يؤمنون بأن الكحل يقيهم من أمراض العيون التي كانت منتشرة في مناخ مصر الجاف والمترب، وكان المصريون يعتبرون الكحل مادة ثمينة لدرجة أنهم كانوا يقدمونها كتقدمات للألهة، بل كانوا يطلون بها أعين التماثيل الدينية، ويضاف إلى ذلك أن الأطباء كانوا يضعون تلك الأصباغ على الجروح مباشرة ويضاف إلى ذلك أن الأطباء كانوا يضعون تلك الأصباغ على الجروح مباشرة الإسراع في التئامها،

وتبين أن الاعتقاد بقدرة الكحل على حماية العيون له أساس طبى. فقد كان المصريون يحصلون على الصبغة الخضراء من مركبات تحترى على النحاس، والنحاس مادة سامة للبشر إن أخذت بكميات كبيرة، وهي سامة للجراثيم في كميات صغيرة، وتدل التجارب الحديثة على أن مركبات النحاس التي كان المصريون يستخدمونها لها تأثير في منع العدوى التي تسببها الجراثيم.

كما كان الدين أيضًا يلعب دورًا مهمًا في الأفكار المصرية عن الأمراض. فقد كانوا يعتقدون أن غالبية الأمراض تحدث نتيجة لأرواح شريرة ترسلها ألهتهم كعقاب على سلوكيات سيئة. ولهذا كان العديد من الوسائل التي أتى ذكرها في البرديات الطبية لعلاج الأمراض يعتمد على قوى ما وراء الطبيعة. وكانت تلك التعاويذ السحرية تتكون من شقين: ترنيمة وطقس. وتهيب كلمات الترانيم بالأرواح الشريرة أن تغادر جسد المريض، بينما تشمل الطقوس لسع المرضى بالنار أو وخزهم بالإبر الطرد الشياطين، ويعتبر إيذاء المريض بجانب إيذاء الروح المسببة المرض تأثيراً

جانبيًا يؤسف له ولكنه أمر مطلوب. وكان التضرع بالسحر لا بالطب شائعًا بوجه خاص عندما يكون التوقع أن المرض سينتهى بالوفاة، مثل لدغات الأفاعى والعقارب السامة.

غير أننا نجد وجهة نظر مناقضة في بردية إدوين سميث. ففي الغالبية الساحقة من الحالات الجراحية التي تصفها البردية، لا نجد ذكرًا للسحر ولا للأرواح الشريرة. وبدلاً عن ذلك، نجد العلاجات تتعامل مباشرة مع أعراض ملموسة، ولعل مرد ذلك يعود إلى أن البردية تركز على جروح مرئية. ولهذا فمن الواضع أن الجروح قد نتجت عن أسباب طبيعية (مثل عضة تمساح) وليس من أسباب خارقة للطبيعة (مثل تأثير روح شريرة). وقد يكون ذلك خطوة صغيرة، وإن كانت مبكرة، على طريق انفصال الطب عن السحر. (ولكن الأطباء، طبقًا لبردية إيبرس، يتعين عليهم أن يترنموا بالترانيم حتى أثناء وضعهم أو إزالتهم للأربطة من جرح صغير).

وكان لاحتفالية التحنيط أيضًا مغزى دينى قوى عند الشعب المصرى، فكانت طقوس دفن الملوك، على سبيل المثال، تمثل تحوله إلى إله. وهذا بدوره يرسخ أن ابن الملك، وهو الملك المقبل، هو ابن إله، مما يؤكد انتقالاً سلسًا للسلطة، ولهذا كانت من المهام المهمة للمحنطين أن يمنعوا تحلل جسد الملك ~ وهو أمر يحمل احتمالات إفساد النظام الديني والسياسي.

كان التحنيط والعلاج مهنتين مختلفتين تمام الاختلاف وتمارسان في أماكن مختلفة في المدن المصرية، ولا يعتقد أحد أن المحنطين كانوا يعطون معارفهم في التشريح الأطباء. وفي الحقيقة، من المرجح أن معارف المحنطين التشريحية كانت كبيرة، لانهم كانوا يزيلون الأحشاء الداخلية من أجساد الموتى من فتحات صغيرة، وتصبور الهيروغليفيات المصرية أشكالاً للبشر لهم أعضاء داخلية حيوانية، مما يشير إلى أن الأطباء كانوا يدرسون التشريح بفحص الحيوانات المقدمة كأضحيات في المعابد وليس بفحص جثث أدمية. غير أنه لما كان المصريون لم يكونوا ممنوعين من لمس الجثث الميتة متلما كان الحال في حضارات أخرى معاصرة لهم، فإن من المحتمل أن

خبراتهم في التحنيط قد تركت أثرًا على حضارات لاحقة مما حفزها على دراسة التشريح عن طريق تشريح الجثث.

كما ترك الطب المصرى والبيولوجيا المصرية أثرها على الحضارات الأخرى من نواح أخرى، وعاودت بعضٌ من خبراتهم الظهور في قرون لاحقة. فمثلاً بدأ الأطباء الأوربيون في استخدام الأشرطة اللاصقة أثناء القرن التاسع عشر، وفي ذلك الوقت كانت معدلات تلوث جروح العمليات الجراهية من جراء استخدام الخيوط من الشدة، حيث أصبحت الجراحة بمختلف أنواعها أمراً بالغ الخطورة. ولا تزال الأشرطة اللاصقة تستخدم اليوم لإغلاق أنواع معينة من الجروح.

كما عاودت خبرات أخرى الظهور بعد مثات السنين، وهى استخدام العسل كعلاج للجروح، ففي مصر كان العسل أكثر العقاقير شيوعًا؛ والإشارات إليه في البرديات الطبية أكثر من أي عقار أخر، ولعل سبب تفضيل المصريين للعسل في العلاج هو أنه، رغم لزوجته، يمنع الالتصاق بين الجروح وأربطتها.

والعسل يمنع نمو الجراثيم – وهي سبب رئيسي للتلوث، وقد اكتُشف مقدار من العسل في مقبرة مصرية يبلغ عمرها ٢٥٠٠ سنة، ولم تبد عليه أية مظاهر التحال أو التعفن، ويعمل العسل (مثل النظرون) كمادة مجفّفة، فيمتص الماء من الخلايا فيقتلها، إضافة إلى أن بعض المواد الكيماوية في العسل لها خاصية قتل الجراثيم، وانتشر استخدام العسل في العلاج إلى حضارات أخرى مثل الحضارتين الإغريقية والرومانية، وبعد قرون كان العسل يُستخدم في الصين أثناء الحرب العالمية الثانية لعلاج الجروح البسيطة حين تعدر توفر علاجات أخرى، واليوم يبحث العلماء في فاعلية العسل في مكافحة بعض أنواع الجراثيم التي تقاوم المضادات الحيوية القليدية.

غير أن المارسات المسرية التي عاشت لم تكن كلها مفيدة. ومن بين تلك المارسات كان وضع مواد معينة على الجروح تجعل الأرواح الشريرة تفر في نفور من

جسد المريض. وشملت تلك المواد دعك مواد برازية (وخاصة براز التماسيع) في الجروح، الأمر الذي لا يمكن أن يفيد منه الجرح. غير أن إجراء مماثلاً كان شائعًا في أوربا في العصور الوسطى أثناء انتشار الطاعون الأسود، فقد كان الكثيرون يربطون بين هذا المرض القاتل ويين قوى شريرة خارقة للطبيعة. وكان البعض يعتقد أنهم إن أحاطوا أنفسهم بروائع كريهة (مثل أن يدعكوا أجسادهم بمواد برازية أو بإبقاء حيوانات ميتة معهم في منازلهم) فإنهم سيمنعون الأرواح الشريرة من دخول أجسامهم وإمراضهم.

كما عاشت أيضًا لئات السنين الأفكار المصرية المتعلقة باختلال توازن الدم كسبب للأمراض (والتي بنوها على الفكرة الضاطئة عن تشريع الجهاز الدوري)، وفي النهاية انتهت إلى فصد الدم الذي شاع في حضارات مختلفة. وكان الإغريق القدماء والرومان يعتقدون بأن الصحة تتحدد بتوازن الأخلاط الأربعة، أو السوائل، في الجسم. وساد الظن أن زيادة خلط معين، مثل الدم، يؤدي إلى المرض. والتخلص من تلك الزيادة كان الأطباء يضعون دود العلق على المرضى أو يقطعون وريدًا فينزف المريض حتى يدخل في صدمة عصبية نزفية من جراء فقدان الدم. واستمرت تلك الممارسة حتى نهاية العصور الوسطى وأعيد إحياؤها مرة أخرى في القرن الثامن عشر، مما أدى إلى وفاة أعداد لا تُحصى من المرضى.

وعلى الرغم من إخفاقاتهم، فإن الأطباء المصريين أحرزوا تقدمًا رائعًا فى حدود معارفهم وتقنياتهم، وانتقل الكثير من ممارساتهم الطبية عبر طرق التجارة، حتى وصلت إلى أشور وبابل فى الشرق الأوسط وبلاد اليونان وروما فى البحر الأبيض، وأسهمت منجزاتهم فى بناء الأسس التى قام عليها التقدم الطبى اللاحق.

ستاسی ر. مری (STACEY R. MURRAY)

## لمزيد من القراءة

Majno, Guido. The Healing Hand: Man and Wound in the Ancient World. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975.

McGrew, Roderick E. Encyclopedia of Medical History. New York: McGraw-Hill Book Company, 1985.

Mertz, Barbara. Temples, Tombs, and Hieroglyphs: A Popular History of Ancient Egypt. Revised ed. New York: Dodd, Mead & Company, 1978.

Parker, Roy, ed. The Cambridge Illustrated History of Medicine. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

#### حكانات السراديب

لم يكتف قدماء المصريين بتحنيط البشر؛ بل حنطوا الحيوانات أيضًا، وكان الكثير منها بهدف تقديم قرابين دينية. فكل إله مصرى كان ممثلاً أو مرتبطًا بحيوان معين. فمثلًا كان أنوبيس إله الموتى يُصور برأس ابن أوى، ومن بين الوسائل التي كان المصريون يتعبدون بها إلى ألهتهم تقديم أضحية من الحيوانات المرتبطة بهم. فبعد أن يتم ذبح الحيوان (عادة بواسطة الكاهن) يقوم المتعبد بدفع تكاليف تحنيطه. وفي تحنيط الحيوانات كانت تُستخدم نفس الطريقة المتبعة في تحنيط البشر، وبعد ذلك تُترك الموسياء في المعبد، وتُدفن فيما بعد في مقبرة مخصصة للحيوانات.

ونظرًا للتنوع الكبير في الآلهة المصرية كان المصريون يحنطون أنواعًا كثيرة من الصيوانات، من القطط إلى الغزلان، ومن الكلاب الوحشية إلى التماسيح. وانتشر تحنيط الحيوانات انتشارًا واسعًا. فقد كشف العلماء عن مقبرة تحتوى على

ما يربو على مومياوات مليون طائر. وفي مدينة بوباستيس (تل بسطة)(١)، حيث كان يُعبد الإله باستت، كان الكهنة يقتلون مئات القطط الصنغيرة كل يوم لاستخدامها في قرابين المومياوات.

ولم تكن كل الحيوانات المحنطة قرابين دينية، فقد كان أثرياء المصريين يدفعون السحنطين تكاليف تحنيط حيواناتهم الأليفة المفضلة التى نفقت لأسباب طبيعية. وكان الاعتقاد السائد هو أن الحيوانات الأليفة أن تنعم بالحياة الآخرة إلا إذا تم تحنيطها.

ستایسی ر. مری

<sup>(</sup>١) بوباستيس أو تل بسطة: مدينة قديمة كانت عاصمة إقليم بسطة على الفرع البيلوزي النيل في الدانا، وأصبحت عاصمة بعد أن صار شيشنق الأول فرعونًا، وأسس الاسرة الثانية والمشرين، واستمرت مزدهرة حتى تدهورت أحوالها بعد الغزو الفارسي لمصر على يد قمبيز الثاني سنة ٢٥ق، وكانت مركزًا لمبادة الرية باست والقطة، ويها أكبر جبانة للقطط المنطة، وتقع حاليا في محافظة الشرقية «المترجم».



صانعات العقاقير أثناء صنع عقار عشبي في مصر القديمة

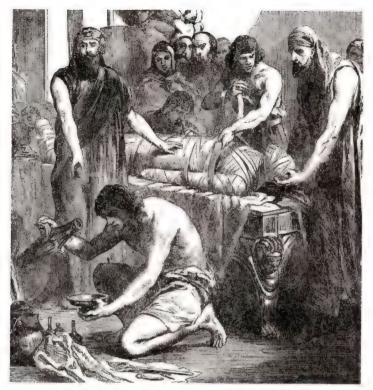

قدماء المصريين يقومون بلف اللفائف كجزء من عملية التحنيط

## الوخز بالإبر في الصين

## نظرة شاملة

الوخز بالإبر، هو إدخال إبرة رفيعة في نقاط محددة من الجسم كي تخفف من الألام أو لملاج الأمراض، وهو فن صيني قديم ظهر منذ أكثر من ٤٠٠٠ سنة. واستخدم الوخز بالإبر كوسيلة لاستعادة توازن صحبي النشاط في كل أنجاء الجسم، وكان، ومعه العلاج بالأعشاب، الركيزة الأساسية للعلاج في الطب المديني القديم. وعلى الرغم من أن الوخر بالإبر نشأ قبل نشأة التاريخ المكتوب فإن تطوره على مر الأزمان بقى مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالفلسفات المرتبطة بالطبيعة في الديانة التاوية (Taolsm).

## خلفية

عثر في الأثار الصينية على أدلة على ممارسات ممائلة الوخر بالإبر يعود تاريخها إلى العصر الحجرى الحديث (٢٠٠٠س٨٠٠٠ ق.م.). وفي ذلك الوقت كانت الإبر تُصنع بطريقة بدائية من الأحجار. وكان تسمى أحجار بيان (bian stones) وتستخدم كوسيلة الضغط على الجسم وعلاج الجروح والشق على أماكن التلوث. وفيما بعد حلت الإبر محل أحجار بيان. وعثر على أول إشارة مكتوية الوخر بالإبر في كتاب القانون الداخلي الطب للإمبراطور الأصفر (Nei Ching Sue Wen) الذي كُتب حوالي سنة ٢٠٠ ق.م.، ولكن يُزعم أنه يحوى كتابات من زمن أقدم بكثير. ويشمل الكتاب أجزاء كثيرة تتناول موضوعات جوهرية في الطب مثل التركيبة الفسيولوجية الجسم

والتشخيص والحميات والعلاجات (بما في ذلك الوخز بالإبر) مبنية على حكمة وخبرات الحكماء القدامي، ويشمل العمل محادثة بين الإمبراطور الأصفر القديم هوانجيي (حوالي ٢٦٥٠ ق.م.) ووزيره الأول توضح الأسس الفلسفية الطب الصيني ممثلاً في الوخز بالإبر.

ويؤمن الطب الصينى التقليدى بأن الجسم يحتوى على طاقة أساسية للحياة يسميها "تشى". ويؤكد علماء اللغة الصينية أن مفهوم "تشى" يحمل معانى أشمل من أى نوع الطاقة ورد ذكره فى العلوم الغربية. وجاء فى كتاب "القانون الداخلى للطب للإمبراطور الأصغر' أن "تشى' مسئولة عن التغيرات والحركة وعن الحياة ذاتها، وتدفق "تشى" فى كل أنحاء الجسم هو المسئول عن كل الجوانب العقلية والجسدية للحياة. وتسرى تشى' فى الجسم فى قنوات أو خطوط طولية منتظمة فى غالبيتها بطريقة متناسقة، وهناك أربعة عشر من تلك الخطوط شيرى على طول الجسم، وتصور المسادر المبكرة تلك الخطوط بأنها غير مادية، وتختص فقط بسريان الطاقة فى الجسم، وعندما تنسد تلك المرات أو تصبح عديمة الكفاءة يتوقف سريان "تشى" ويختل التوازن فى الجسم مسببًا الأمراض، وكان الأطباء الصينيون التقليديون ويأرسون الوخر بالإبر لاستعادة ذلك التوازن.

وكانت تشى مكونة من جزءين هما ين ويانج . ويمكن استخدام مفاهيم ين ويانج ، وكلاهما أساسى في الفلسفة التاوية ، لوصف كل ما يحدث في الكون ، بما في ذلك كل جزء في الجسم ووظائفه . وين ويانج هما متضادان متكاملان ، وعندما يكونان في حالة اتزان يعملان سويًا مكونين كيانًا كاملاً . وهما يعتمدان كل على الآخر ، واستخدمت العلاقة بينهما لوصف توازن الطبيعة المتقلبة . فالرجل على سبيل المثال ، واستخدمت الذكرية مرادفة لـ "يانج") يعتمد على المرأة كي يولد ، بينما المرأة (الصفات الأنثوية مرادفة لـ "ين") تعتمد على الرجل كي تحمل ، وفي الجسم ، يمثل عنصر "يانج القدرة على العمل والتحول . بينما تمثل "ين المقدرة على الدورة الدموية والغذاء والنعو ، وتؤكد المفاهيم التاوية عن الصحة التطلع إلى الوصول إلى التناسق المثالي بين

القوى المتضادة في عالم الطبيعة، بين "ين" و"يانج"، أي عدم اتزان في عناصر «ين» و"يانج" قد يؤدى إلى انقطاع سريان" تشى مسببًا الألم أو المرض، وباستخدام الوخز بالإبر كان في استطاعة الطبيب الصيني أن يستعيد التوازن بين "ين" و"يانج" وسريان "تشي".

وعندما كان الطبيب الصينى يقرر استخدام الوغز بالإبر لعلاج مريض كان يبدأ بتوجيه أسئلة وتسجيل ما لاحظه على مريضه من ملاحظات جسدية معينة، ويماثل ذك أخذ التاريخ المرضى في الأزمنة الحديثة. وكان الطبيب يستخدم حواسه الخمس لجمع أكبر قدر من المعلومات ذات العلاقة بتشخيصه. وكان يعتبر غالبية الأمراض داخلية (حتى أمراض الجلد وبعض الإصابات)، ويهذا تدخل في نطاق العلاج بالوخز بالإبر. وكانت الإبر تولج في مواضع الوخز على الخطوط الطولية. ومواضع الوخز هي مواضع محددة، حيث تقترب خطوط الطول من السطح ويصبح الوصول إليها سهلا بالإبر. وكانت الإبر تُغرس بزوايا مختلفة وأعماق متباينة، تعتمد على التأثير المطلوب، وأحيانًا كانت الإبر تكوى أو تُضرب ضريًا هينًا أو شُمخن أطرافها بصوف مشتعل. ثم وأحيانًا كانت الإبر تكوى أو تُضرب ضريًا هينًا أو شُمخن أطرافها بصوف مشتعل. ثم تسخن عجينة من نبات صيني وتوضع على نقطة الوخز ضمن عملية إحراق الموكسا" (وهي إحراق أقماع صغيرة من أوراق الشجر الجافة على مواضع معينة من الجسم) [ وهي طريقة كان اليابانيون والصينيون يستضدمونها لعلاج النقرس]. وكثيرًا ما كان الوخز بالإبر والإحراق بالموكسا والتداوى بالأعشاب تستخدم كلها في واحد.

## التأثير

ساهمت الأحداث أثناء حقبة "الدول المتحاربة" من التاريخ الصينى (٥٧٥-٢٢١ ق.م.) في تثبيت أركان ممارسة الرخز بالإبر بوصف حجر الزادية في الطب الصيئي. فقد صارت كل من التاوية والكونفوشيوسية هي الإيديولوجيات السائدة وكان لها نفوذ طاغٍ على الفكر الصينى. وكانت الكونفوشيوسية تنادى بأن الجسم مقدس ككل، وأنه من الأمور الحيوية أن يقدم المره جسده إلى أسلافه عند وفاته سليمًا. ولذلك كان البتر والإعدام بقطع الرأس يسببان رعبًا أكثر من الموت. وقدم العلاج بوخز الإبر طريقة منطقية لعلاج الأمراض الداخلية بالاحتفاظ بسلامة الجسد. وكانت التاوية فلسفة أكثر سلبية، والتوازن عندها بين "ين ويانج يتفق مع المفاهيم الطبية الوخز بالإبر في المحافظة على توازن وتدفق تشي لضمان الصحة. وخلال الحروب المتكررة أثناء السبعمئة سنة التالية والتي رسخت النظام الإقطاعي في الصين وقوت من دعائمه، أثبت الوضز بالإبر أنه وسيلة محمولة وسهلة للعلاج أثناء الاضطرابات.

وفي الوقت الذي صقق الوخر بالإبر لنفسه مكانة وطيدة في الطب الصينى التقليدي، فإن الأدوات التي تُستخدم لممارسته تحسنت بتحسن المهارات التقنية. وأفسحت وأحجار البيان الفجة المكان لإبر من الفخار أكثر إتقانًا في صناعتها. ومع تطور تقنيات صناعة المعادن، حلت الإبر المعدنية محل الإبر الفخارية وأحجار البيان، وبشأت الإبر المعدنية (وغالبيتها من الحديد) حوالي سنة ١٠٠ ق.م،، وعزرت كثيرًا من استخدام الوخز بالإبر. فالإبر المعدنية يمكن تشكيلها كي تُستخدم في أغراض محددة، وظهرت منها تصاميم متعددة. وفي حفريات مقبرة أمير شونجشان، التي يعود تاريخها إلى حوالي و١١ ق.م، عثر على تسع إبر ذات تصاميم متميزة منها ما صنع من الفضة وغيرها من الذهب. وفي النهاية اتخذت الإبر التي صنعت بعد ذلك واحدًا من الأشكال التسعة التقليدية التي عثر عليها في المقبرة: إبر مشابهة لرؤوس السهام لوخز ما تحت الجلد مباشرة؛ والإبر الحادة المستديرة الوخز السريع أو المتكرر؛ وإبرة صممت خصيصاً لمنزح الخراريج؛ والإبرة متعددة الحواف لاختراق الأوردة؛ والإبرة الطويلة العضلات العميقة؛ والإبرة الكبيرة المفاصل؛ والإبرة غير الحادة لإحداث نقاط ضعفيرة؛ والإبرة المستديرة الخيطية الشكل. وتحددت نقاط جديدة الوخز بالإبر كي تتوافق مع الإبر المصنة. وينهاية القرن الثالث الميلادي كانت

الفالبية الساحقة من القنوات الرئيسية وحوالى ٤٠٠ نقطة للوخز قد أمكن التعرف عليها، وترسخت القواعد الأساسية للعلاج بالإبر، ويقى الوخز بالإبر ثابتًا بصورة عامة لمدة ١٥٠٠ سنة (باستثناء تحسن تقنيات صناعة الإبر ونقاط الوخز).

ويداية من حوالى سنة ٢٢٠ ق.م, بدأ الطب الصدينى التقليدى يقدم تفاسير الأمراض مبنية على الطبيعة، بدلاً من عزو المرض إلى الأرواح الشريرة أو غيرها من القوى الفارقة الطبيعة. وأصبحت تشى يُنظر إليها بوصفها مادة طبيعية، والوخز بالإبر بوصفه طريقة عقلانية لاستمرارية التوازن واسترجاعه. وعندما تبنى الصينيون ثقافة الاعتدال وضبط النفس فى كل مناحى الحياة اليومية التى دامت أمداً طويلًا، تركز الاهتمام على المسئولية الشخصية فى المحافظة على توازن تشى الجسم، ويواسطة الوخز بالإبر والاعتدال فى الغذاء والنشاط الجسدى والممارسات الجنسية والتأمل الروحاني، مارس الصينيون نوعًا من أقدم أنواع الطب الوقائي فى العالم، وأدت المفاهيم الصينية عن ين ويانج إلى أن الطب الصيني أصبح أول طب شامل الكل الجسم فى العالم، فاعتلال وظيفة أو جزء من الجسم لم يكن يُنظر إليه على أنه أمر مستقل عن سائر جسم الشخص ككل.

وفى نهاية الأمر، سلك الطب الصينى التقليدى فى عملية تطوره مسلكًا مغايرًا للطب الغربي. فبينما سلك كل من الطب الشرقى والغربى منهجًا يبحث عن الإجابات فى الطبيعة، وكان ذلك فى وقت متزامن تقريبًا (حوالى ٢٠٠ ق.م.)، انتهى المطاف بالطب الغربى إلى أن صار يبحث عن الإجابات من خلال المنهاج العلمى، بينما استمر الطب الشرقى فى منهاجه الشمولي، وضمن التمسك بالقيم الصينية والنصوص والفلسفات القديمة احتفاظ الوخز بالإبر بمكانة راسخة فى الطب الصينى حتى العصور الحديثة،

برندا ويلموث ليرنر (BRENDA WILMOTH LERNER)

#### لمزيد من القراءة

Beinfield, Harriet, and Efrem Komgold. Between Heaven and Earth: A Guide to Chinese Medicine. New York: Ballantine Books, 1991.

Eckman, Peter. In the Footsteps of the Yellow Emperor: Tracing the History of Traditional Acupuncture. San Francisco: Cypress Books, 1996.

Ni, Maoshing, trans. The Emperor's Classic of Internal Medicine. Boston: Shambala Press, 1995.

Unschuld, Paul. Medicine in China: A History of Ideas. Berkeley: University of California Press, 1985.

# التداوى بالأعشاب

## نظرة شاملة

يستخدم طب الأعشاب أو طب النباتات الجنور والأوراق واللحاء كعقاقير لعلاج الأمراض. وربما كان الاستخدام الطبى للأعشاب وغيرها من المنتجات النباتية قديمًا قدّم العلاج الطبى ذاته. وهناك اعتقاد شائع على مر التاريخ بئن الطبيعة توفر نباتات في كل منطقة تصلح لعلاج أمراض تلك المنطقة. وكان جامعو العقاقير والمعالجون في حضارات عديدة يستخدمون العشبيات وهي كتيبات إرشادية عن كيفية التعرف على النباتات الطبية وبها وصفات لتحضير العلاجات، وكان المعالجون في أسيا والهند القديمة وبلاد الرافدين وبلاد اليونان وروما يستخدمون المئات من النباتات الطبية. ومع اختراع آلة الطباعة صارت العشبيات القديمة وما خلّفها من كتيبات متاحة على نطاق واسع. ولعب البحث عن نباتات طبية جديدة دوراً مهماً في الاستكشاف الجغرافي حتى والعالم القديم.

#### الخلفية

منذ أزمان سحيقة القدم وتقريبًا في كل مكان في العالم كان أهم استخدامات للأعشاب والتوابل هي الاستخدامات الطبية، سواء للاستعمال الداخلي أو على صورة مراهم أو بلسم للآلام أو لبخات. وتشهد "العشبيات القديمة، سواء من الصين أو الهند أو سومر أو أشور أو مصر أو بلاد اليونان أو روما، بالاستخدام الواسع النطاق للتوابل والاعشاب في علاج الأمراض، واحتفظت الأعشاب والتوابل بشهرتها

الطبية على مر التاريخ؛ ولا تزال مزاياها العلاجية تتمتع باحترام كبير وبخاصة في آسيا والهند.

وكان التداوى بالأعشاب يستخدم تقليديًا الأعشاب والتوابل، وأحيانًا في تركيبات مع أجزاء ومنتجات حيوانية ومعادن، ويُزدع الكثير من الأعشاب الطبية طلبًا لخواصها العطرية والحريفة أو أية خواص أخرى مرغوبة، وكثيرًا ما كانت الأجزاء المهمة تجفف التخزين ولتركيز المركبات المهمة بها، وتتكون التوابل والأعشاب من جنور ويصيلات وزهور ويراعم ومياسم وثمار وحبوب وأوراق، والأعشاب هي أوراق النبات العطرية مثل: البردقوش والنعناع وإكليل الجبل والزعتر،

وصافظت الصبن أكثر من أى حضارة أخرى على طبها التقليدي، وبخاصة معارفها الدسمة من العقاقير المستمدة في غالبيتها من العلاجات العشبية. ولعل عشابي الصين قد درسوا واستخدموا ما يربو على ٥٠٠٠ نبات. وعندما طبع لي شيه تشن (١٥١٨–١٥٩٣)، "أمير الصبيادلة في الصين، أقربانينه الكبير "بن تسال كانج ميو" سنة ١٨٩٨، حوى ذلك السفر الجامع للمعارف العشبية الصينية ١٨٩٢ عقارًا من ممالك الخضروات والحيوانات والمعادن، وأكثر من ٥٠٠٠ وصفة. واليوم يحاول العلماء الصينيون أن يعزلوا المواد الفعالة من العلاجات التقليدية.

شن نونج هو أحد الأباطرة السماويين الشلائة المبجلين بوصفهم مؤسسى العضارة الصينية، وهو يعرف أيضاً باسم «الفلاح المقدس». ويقال إن شن نونج تذوق بنفسه "الأعشاب المئة حتى يتمكن من أن يُعلَّمَ الناس أيًا منها يصلح للعلاج. ويُزعم أن نتاج ما توصل إليه مسجل في أول أقربانين، وهو أقربانين ن تسان أو "كتاب الأعشاب الكبير". ويُعتبر هوانج -تى، أخر الأباطرة السماويين، مؤلف ني تشينج أو "المرجع التقليدي في الطب الداخلي للإمبراطور الأصفر'، وهو نص ألهم الفكر الطبي الصيني وأرشده لما يربو على ٢٥٠٠ سنة. ووفقًا لما جاء في "ني تشينج" فإن أول عقاقير كانت موجودة في الأعشاب والأشجار والنباتات والحيوانات التي كانت أول عقاقير كانت موجودة في الأعشاب والأشجار والنباتات والحيوانات التي كانت

الشاى، مدى التداخل بين الأطعمة والعقاقيرا. فالشاى يحوى كميات ضئيلة من المواد الغذائية ولكنه غنى بأشباه القلويات (الكافايين والثيوبرومين والثيوفللين). وكان يقال إن الأنواع الثلاثة للمقاقير بباتية وحيوانية ومعدنية - تتطابق مع السماء والبشر والأرض. كما كان يُنظر إلى أجزاء الحيوان ومنتجاته بوصفها مصدراً رائعاً لـ المبادئ الاساسية . وشملت العلاجات التقليدية الطحالب البحرية ومسحوق فرس البحر (وهو مصدر جيد لليود والعديد) لملاج تضغم الغدة الدرقية والإرهاق المزمن، ونبات الإفدرا لأمراض الرئة والربو. أما الجنسنج، ملك الأعشاب الطبية، فكانت تُعزى إليه خواص تكاد تكون إعجازية.

ويمكن العلاج الطبى أن يسير وفق أسلوبين عموميين: فالأطباء يستطيعون أن يحاولوا تقوية الجسم، حيث يتمكن من شفاء نفسه والذفاع عنها، أو يمكنهم أن يهاجموا عوامل المرض مباشرة. وكان الهدف الجوهرى لطب الأعشاب الصينى هو تقوية وحماية الجسم، واستعادة التوازن الطبيعي للطاقة وتعزيز إطالة العمر، ويمثل الجنسنج التناول الصيني التقليدي لموضوع الشفاء. فقد استخدم كمقو ولإعادة الشباب وكمقو الباه. ويطلق عليه العلماء المحدثون اسم أدابتوجين بمعنى المادة التي تزيد من مقاومة كل أنواع الإجهاد من المرض إلى سوء الحظ. ولقد تبنت حضارات أخرى عديدة أفكارًا مماثلة عن التداوى بالأعشاب.

## التأثير

على غرار الطب الصينى، حاول الطب الهندى أن يطيل الحياة، ويحافظ على الصحة، ويمنع المرض. ويُعرف "الأيورفيدا"، وهو المنظومة العلمية التى تشكل أساس الطب التقليدى الذى لا يزال يمارس على نطاق واسع فى الهند حتى اليوم، يُعرف باسم "علم الحياة". ويشكل كل من التداوى بالأعشاب وتنظيم الغذاء أهمية خاصة فى الطب الأيورفيدى.

ووفرت الحياة النباتية والحيوانية الشديدة التنوع في الهند ثروة من المواد الطبية. وتشير المراجع الطبية التقليدية في الحضارة الهندية القديمة إلى ما يقرب من ألف نبات طبى، بيد أن كثيرًا منها مواد لا يمكن التعرف عليها أو "عقاقير مقدسة" مثل: الـ"سوما"، وعلى الرغم من أن النباتات كانت المصدر الرئيسي للمواد الطبية فإن المعادن والمنتجات الحيوانية مثل: العسل واللبن وجلود الثعابين والمواد البرازية كانت من المصادر المهمة أيضًا. ونظرًا الأهمية استخدام مكونات نقية وغير مغشوشة، وأعشاب جُمعت في أوقات تبشر بالخير، فإن الطبيب الحكيم كان يركّب عقاقيره من مكونات جمعها بنفسه.

وعلى النقيض من الأنظمة العلمية الطبية في الصين والهند، اندثرت المعارف الطبية لبلاد الرافدين، ولكن بعضنًا من المعارف التقليدية بالعقاقير القديمة لم تختف كليةً. ولقد ازدهرت حضارات عديدة يومًا من الأيام، مثل: الحضارة السومرية والكلدائية والأشورية والبابلية، في بلاد الرافدين، وهي الأراضي ما بين نهري دجلة والفرات في العراق الحديثة. وهناك لوحة صلصالية ريما كتبها عالم سومري منذ حوالي ٤٠٠٠ سنة قد تكون من أقدم الوثائق الخاصة بالصيدلة. ويحتوي اللوح على مجموعة من وصفات العقاقير الطبية وتشي بمعرفة واسعة بالنباتات والمعادن الطبية. ويلغ من فرط أهمية النباتات والأعشاب في الطب القديم أن المصطلحات الدالة على "الطب" و"الأعشباب" كانت مترادفة. وهاورت الحضبارات القديمة في بلاد الرافدين أقرباذينات شاملة جامعة. وتعرف العلماء الذين درسوا ألواحًا صلصالية أشورية قديمة على ما يقرب من ٢٥٠ عقارًا نباتيًا و ١٢٠ عقارًا معدنيًا، إضافة إلى مشروبات كحواية ودهون وزيوت وأجزاء حيوانية وعسل وشمع وأنواع مختلفة من الألبان يُعتقد أنها كانت لها فوائد طبية خاصة. وشمات العقاقير النباتية الطبيت (asafetida) [مسمغ راتنجي يستخرج من جنور بعض النباتات] والقنب والزعفران والخربق (hellebore) والمندراجورا أو اللفاح (mandragora) والمر والأفيون وزيت التربنتينة المستخرج من الصنوير وغيرها. وكانت العقاقير المستخرجة من البنور واللحاء وأجزاء

أخرى نباتية تذاب فى الجعة أو اللبن وتعطى بالقم أو تمزج بالنبيذ والعسل وألدهون وتستعمل من الخارج. وكان العشابون يستخدمون مصادر تتفق بصورة عامة مع الطب الشعبى، ولكن الوثائق الصيدلانية من بلاد الرافدين تنم عن دراية بعمليات كيميائية على درجة من الإتقان فى سبيل تنقية المكونات الأساسية. وكان للعقاقير الملينة مكانة خاصة فى التقاليد الطبية لحضارات بلاد الرافدين لأن المرض كان ينظر إليه بوصفه عقابًا إلهيًا عن خطايا ارتكبها المريض، ولهذا احتاج الشفاء إلى إفراغ جسدى وروحى أو تَطَهَّر. ويبدو أن مكانة العشابين قد تدهورت فى الوقت الذى اشتد فيه المتمام حضارات بلاد الرافدين بالجانب السحرى للشفاء.

واستدح الكتاب الإغريق من أستال هوميروس (٩٠٠٥-٨٠٠ ق.م.) وهيروبوت (٤٨٤٤-٢٠٤/٤٢٠٩ ق.م.) وثيوفراستوس (٢٧٢٣-٢٨٧٧ ق.م.) أطباء مصر لحكمتهم ومهارتهم وتحدثوا عن النباتات الطبية الثمينة التي كانوا يصفونها، ولسوء الحظ لم يتبق إلا قصاصات قليلة من البرديات الطبية، التي ربما تكون قد كُتبت ما بين ١٩٠٠ و١١٠٠ ق.م. وتزودنا البرديات الطبية بمعلومات عن المفاهيم المصرية القديمة عن الصحة والمرض والتشريح والفسيواوجيا (علم وظائف الأعضاء) والسحر والطب على صورة تواريخ لصالات مرضية وعلاجات وتركيبات العقاقير وومنفات وتعاويذ، وأشهر بردية وأكملها هي: بردية إيبرس التي كُتبت حوالي ١٥٠٠ ق.م. وتشمل مجموعة كبيرة من الوصفات والتعاويذ ومقتطفات من نصوص طبية عن الأمراض والجراحة. ويوجد في بردية إيبرس ما يقرب من ٧٠٠ عقار تشكل ما يربو على ٨٠٠ وصفة. وتحوى كثيرًا من الوصفات مكونات غير مفهومة وغريبة أو تبدو مستحيلة، ولعلها كانت أسماء سرية أو ومنفية لنباتات مختلفة، ومن الواضح أن الأطباء كانوا يعتمدون على مساعدين متخصصين وجامعي العقاقير، ولكنهم في بعض الأحيان كانوا يُحَضِّرون عقاقيرهم بأنفسهم، وعلى النقيض من عادات بلاد الرافدين، كانت الوصفات المصرية أكثر دقة من ناحية الكميات، وعلى الرغم من أن المصريين كانوا معرفون التأثيرات المهدئة للأفيون ونبات البنج (henbane)، فإنه ما من دليل يدل على أنهم استخدموها التخدير الجراحي.

وفى سنة ٣٣٢ ق.م، غزا الإسكندر الأكبر (٣٥٦-٣٢٣ ق.م.) مصر وأدخلها فى مجال نفوذ الثقافة الهللينستية. ومن الصعوبة بمكان تقرير إلى أى مدى تعلم الإغريق من المصريين وإلى أى مدى تعلم المصريون من الإغريق، ولكن أطباء الإغريق تبنوا كثيراً من العقاقير المصرية، وكان كل من أبقراط (٣٠٦٤-٣٧٧٣ ق.م.) وديوسكوريديس (٣٠٤-٩٠٩ م) وجالينوس (١٢٩-١٩٩٣ م) وعديد من الأطباء الإغريق يصفون أعشاباً طبية في وصفاتهم.

ويُسب إلى شيوفراستوس الإريسوسي (Theophrastus of Eresus) وأرسطور قيم،)، وهو فيلسوف إغريقي تتلمذ على يد أفلاطون (٢٧٧-٤٢٧٥ ق.م.) وأرسطو (٣٨٤-٢٧٤ ق.م.) فضل تأسيس علم النبات. وكان شيوفراستوس واحدًا من تلاميذ أرسطو الأثيرين وورث عنه مكتبته. ولهذا فإن كتابات شيوفراستوس تزوينا برؤية ثاقبة في تعاليم أرسطو في علم النبات، الذي لم يترك لنا أعمالاً خاصة به في ذلك المجال. ويحتوى كتاب تاريخ النباتات (De historia plantarum)، وهو أهم ما بقى من أعمال شيوفراستوس، على معارف مهمة عن النباتات التقليدية وجمع الأعشاب لأهداف طبية. وجمع شيوفراستوس المعارف الموجودة في وقته عن النباتات، وصنفها ووصف ما يقرب وجمع شيوفراستوس المعارف الموجودة في وقته عن النباتات، وصنفها ووصف ما يقرب من ٥٠٠ نبات. وقسم شيوفراستوس النباتات إلى أشجار وشجيرات وأعشاب، ولقد بقيت مفاهيمه الأولية عن أشكال النباتات وتصنيفها وتاريخها الطبيعي مقبولة دون نقاش لعدة قرون.

وألف كراتيواس (Crateuas) الطبيب الإغريقى (القرن الأول ق.م.) أقدم كتاب عشبيات مصور معروف، والنص يصنف النباتات ويبحث في فوائدها الطبية. والسوء العظ، لم يتبق إلا شذرات من أعمال كراتيواس، كمقتطفات في أعمال كتاب أخرين.

ومن القرن الثاني ق.م. وحتى القرن الأول الميلادي ألف حشد متعاقب من الكتاب الرومان أبحاثًا باللغة اللاتينية تتناول الزراعة والعناية بالحدائق وزراعة الفواكه. وعلى الرغم من أن تلك المجموعات الرومانية لم تكن علمية الطابع فإنها تزودنا بمعلومات عن

النباتات التى كان الرومان العمليون يعتبرونها ذات قيمة. وكتب بلينى الأكبر (Pliny the Elder) موسوعة تُعرف باسم "التاريخ الطبيعى" (Historia naturalis) خصص سنة عشر من أجزائها السبعة والثلاثين للنباتات. وأشاد بلينى بالخواص الشفائية لكثير من الأعشاب والتوابل، وتكمن أهمية "التاريخ الطبيعى" في أنه يجمع ما يقرب من ٢٠٠٠ مؤلف تمثل ١٤٦ كاتبًا رومانيًا و٢٣٧ إغريقيًا. وعلى الرغم من أن بلينى لم يراع الدقة تمامًا في جمعه لمادته فإن موسوعته حفظت لنا مقتطفات من نصوص كانت ستضيع إلى الأبد. وهناك عمل كتبه سنة ٤٧ مسكريبونيوس لارجوس (Scribonius Largus) (اشتهر في ٤٠ م) جمع فيه مجموعة من العقاقير والومنفات كما يحوى أول وصف دقيق لتحضير الأفيون الحقيقي.

وكتب ديوسكوريديس الطبيب والاقرباذيني الإغريقي كتابًا أكثر تنظيمًا التداوي بالأعشاب. ويعتبر ديوسكوريديس مبدع علم الاقرباذين الأوربي، وكان كتابه "الاقرباذين" (De materta medica) أهم مصدر المعارف التقليدية الخاصة بالأعشاب وعلم الأدوية لما يقرب من ٦٦ قرنًا. ولا يزال الكثير من العقاقير التي وصفها ديوسكوريديس شائعة الاستخدام في الممارسة الطبية. وكانت رحلات ديوسكوريديس بوصفه جراحًا في جيش الإمبراطور نيرون فرصة سائحة له لدراسة سمات كثير من النباتات والمعادن وانتشارها وخواصها الطبية. ويشير الكتاب إلى حوالي ١٠٠٠ عقار بسيط. ويشمل الأقرباذين أوصافًا لما يقرب من ١٠٠ نبات، منها القنب والسورنجان وشوكران الماء والنعناع، ويشير إلى الجرعة المنومة التي تُحضر من الأقيون واللفاح كم غدر في العمليات الجراحية. ومما هو لافت النظر أن نلحظ أن ديوسكوريديس يلفت الانتباه إلى الأصل المصرى لحوالي ١٠٠ من تلك العقاقير النباتية التي جاء ذكرها في كتابه عن النباتات. وصنف ديوسكوريديس نباتاته إلى ثلاثة أنواع: العطرية والمطبخية والطبية. كما يناقش أيضًا القيمة العلاجية والغذائية لانواع شتى من الأجزاء الحيوانية مثل: اللبن والعسل، والاستخدامات الطبية للمعادن بما في ذلك الزئبق والزرنيخ وخلات الرصاص وإيدرات الكالسيوم وأكسيد النحاس، وهناك نسخة بيزنطية مصورة لكتاب الرصاص وإيدرات الكالسيوم وأكسيد النحاس، وهناك نسخة بيزنطية مصورة لكتاب

ديوسك وريديس الشهير تعرف باسم 'المغطوط القسطنطيني' تم تجهيزها في القرن السادس الميلادي، وربعا يكون بعض من رسوماتها وأسماء نباتاتها مأخوذًا من كراتيواس.

وأعيد نشر العديد من المضطوطات العشبية في أوربا في العصور الوسطى مستمدة بصورة عامة من ديوسكوريديس وبليني. وأحدث اختراع المطبعة ثورة في توفر كل أنواع الأدب بما في ذلك أدبيات الطب والأقرباذين. فطبع الكثير من كتب العشبيات في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وكتبها أطباء وعلماء نبات. وكان أقدم ما طبع من عشبيات مستمدًا من أعمال ديوسكوريديس وشيوفراستوس بصفة عامة. ولا يزال طب العشبيات التقليدي يمارس اليوم في غالبية أنحاء العالم، وبخاصة في أسيا والهند، ولا تزال الأعشاب تلعب دورًا في الطب الغربي. وعشابو اليوم يفرطون في الثناء على كفاءة الأعشاب والتوابل وينور التوابل في علاج أمراض بعينها ويدفعون بأن الأعشاب أقل تسببًا في أعراض جانبية من العقاقير المصنعة.

نویز ن. ماجنر(LOIS N. MAGNER)

#### لمزيد من القراءة

Anderson, Frank J. An Illustrated History of the Herbals, New York: Columbia University Press, 1997.

Arber, Agnes Robertson. Herbals: Their Origin and Evolution. A Chapter in the History of Botany, 1470-1670. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Bensky, Dan, Andrew Gamble, and Ted J. Kaptchuk. Chinese Herbal Medicine: Materia Medica. Seattle, WA: Eastland Press, 1986.

Chatterjee, Asima, and Pakrashi, Satyesh Chandra, eds. The Treatise on Indian Medicinal Plants. New Delhi: Publications & Information Directorate, 1991.

Grieve, Maud. A Modern Herbal; the Medicinal, Culinary, Cosmetic and Economic Properties, Cultivation and Folklore of Herbs, Grasses, Fungi, Shrubs & Trees, with All Their Modern Scientific Uses. New York: Hafner, 1959.

Huang, Kee Chang. The Pharmacology of Chinese Herbs. Boca Raton, FL: CRC Press, 1993.

Kapoor, L.O. CRC Handbook of Ayurvedic Medicinal Plants. Boca Raton, FL: CRC Press, 1990.

Leung, Albert Y. Chinese Herbal Remedies, New York: Universe Books, 1984.

Sivarajan, V.V., and Indira Balachandran. Ayurvedic Drugs and Their Plant Sources. New Delhi: Oxford & IBH, 1994.

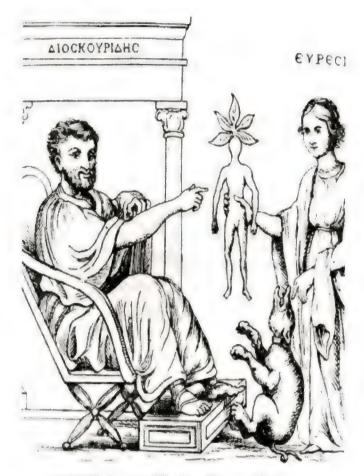

ديوسكوريدس يتلقى نبات اللفاح من ربة الاكتشافات

# القوانين الغذائية العبرية

### نظرة شاملة

وردت القوانين الغذائية المبرية لأول مرة في سفر اللاويين وسفر التثنية منذ حوالي ٢٠٠٠ سنة. ويهذا تكون من بين أقدم مثيلاتها من القيود الغذائية التي ظهرت، رغم أن هناك ما يشابهها في الحضارات القديمة، وساهمت القيود الغذائية في إبطاء نويان الأقوام اليهودية المشتتة في حضارات أخرى، وبذلك ساعدت على الحفاظ على هويتهم المتميزة وسهلت دورهم في التاريخ.

### الخلفية

نشأ الأسلوب العبرى في الحياة في إطار الشرق الأوسط القديم. وفي أحوال كثيرة كانت العادات اليهودية مماثلة لعادات غيرهم من القبائل السامية، أو أنهم التقطوها من شعوب أخرى في المنطقة كالمصريين أو السومريين. غير أنه حدث في بعض الأحيان أن تعمد العبرانيون المؤمنون بإله واحد وضع قواعد جديدة لينتان بأنفسهم عن جيرانهم الوثنيين،

ومثل أى عادات أخرى، تطورت المحرمات والقوانين الغذائية على مر الزمن. وكان تقنينها فى أسفار اللاويين والتثنية حوالى ١٠٠٠ ق.م.، ثم ورد ذكرها تفصيلاً فيما بعد فى التلمود، والمكانة المحورية التى تبوأتها فى الكتب المقدسة العبرانية فى ثقافة الشعب اليهودى، هى ما بلورت تلك القوانين الغذائية وحفظتها على مر ألفيات السنين.

وتشكل القوائم الفاصة بالحيوانات المسموح بأكلها وتلك المحرمة جانبًا محرريًا من القوانين الغذائية. وتتكون تلك القوائم من قواعد عامة مبنية على تصنيفات عريضة. ومن بين الحيوانات ذوات الأربع لا يسمع إلا بأكل تلك التي لها حافر مشقوق وتمضغ طعامها، وتعطى التوراة بوضوح أمثلة على الحيوانات التي لا تنطبق عليها تلك القاعدة وهي الجمل وغُرير الجبل والأرنب والضنزير. وكان تحريم تناول بعض الحيوانات كغذاء شائمًا بين المديد من الشعوب القديمة في كل مكان في العالم، وربما يعود ذلك إلى التخوف من انتقال صفات غير مرغوب فيها في حيوان معين. والمنازير، على سبيل المثال، كانت محرمة على كثير من شعوب الشرق الأوسط (لحم المنزير محرم على المسلمين واليهود، وكانت هناك قيود مشابهة عند قدماء المصريين والبابليين). كما كانت المسلمين واليبود، وكانت هناك قيود مشابهة عند قدماء المصريين والبابليين). كما كانت المناديكية القديمة تحرمها أيضاً، وكذلك النافاجو التقليديون وهم السكان الأصليون في غيانا، واللابيون «في شمال إسكندنافيا» وقبيلة في بورنيو.

وفيما يتعلق بالحيوانات المائية فإن القانون العبرانى يشدد على وجود الزعانف والقشور مما يستبعد كل أنواع المحار وثعبان السمك والحبار والأخطبوط. وكل الحشرات محرمة، فيما عدا تلك التى تملك سيقانًا مفصلية فوق أقدامها تستطيع بواسطتها أن تثب فوق الأرض، وهذا يعنى الجراد وصرار الليل والجندب. أمنا الزواحف والبرمائيات وأكلات اللحوم والطيور المائية والخفافيش والحيوانات ذات المخالب مثل: القوارض وكل عائلة ابن عرس فكلها محرمة.

وإضافة إلى ذلك تتناول القوانين الشروط الواجب توفرها في حيوان ما حتى يمكن أكله. فالحيوانات التي ماتت موتة طبيعية محرمة وكذلك الجيف. وتتطلب الإجراءات التفصيلية لذبح حيوان بغرض الأكل أن يُقطع الحلق بضربة واحدة بسكين حادة مرهفة مثل الموسى. وهذا يضمن أن الموت يكون فوريًا ويذلك تقل ألام الحيوان. وتحرم القوانين أيضًا تناول الدم أو الدهون المحيطة بالأعضاء الداخلية. ويعتقد العلماء أن مثل تلك القوانين مستمدة من معتقدات غامضة قديمة بأن روح الحيوان تكمن في تلك المواد. وبالمثل فإن أكل العصب الوركي في الفخذ، الذي يرتبط في التوراة بعملية التناسل، محرم.

ويجب الا يُؤكل اللحم واللبن سويًا ولا أن يُطهيا أو يُخزنا معًا، وذلك بناء على نهى التوراة عن طبخ لحم صغير الماعز في لبن أمه، وفي الحق فإنه من الجائز أن يكبن القانون قد قُصد به أن يكون أكثر تحديدًا مما أتت به التفاسير اللاحقة، ويُعتَقَد أن المقصود هو منع طقوس كنعانية معينة للإخصاب وفقًا لنص يعود تاريخه إلى ٣٤٠٠ سنة، وفيه يتم غلى صبى في اللبن. وتكرر الكتب الخمسة الأولى الأقدم من الإنجيل العبرى، وتسمى التوراة، نصحها الناس بتجنب مثل تلك المارسات والعادات الوثنية.

# التأثير

ونجد في القوانين الغذائية العبرية أن الكلمات التي تحمل معنى «مسموح به» أو «محرم» (كوشر وتريف في لغة اليديش) تترجم عادة به «طاهر» و«نجس» على التوالي، غير أن القوانين الغذائية لم تُصغ في مصطلحات تحمل معنى النظافة الجسدية وإنما تعنى الطهارة الدينية أو الطقوسية. ويظن بعض الناس أنها كانت في حقيقة الأمر وسيلة لإرساء ممارسات صحية تحت ستار أنها أوامر إلهية، والبعض الآخر يعتقد أن القوانين وضعت لأسباب دينية بحتة، لتحسين أحوال الطبيعة البشرية وتعزيز الوعي بالرب بإحاطة كل أنشطة الحياة اليومية بدلالات روحية. ومن وجهة النظر هذه فإن الفوائد الصحية هي أمر عابر أو نتيجة طبيعية لاتباع قوانين الرب، وعلى أية حال، فقد تبين أن بعض القوانين الغذائية ينتج عنها طعام أكثر فائدة للصحة.

فعلى سبيل المثال، قد يكون الحيوان الذي مات موتة طبيعية مريضًا، والجيفة قد يكون قد دب فيها التعفن أو غزتها الطفيليات. وأجبر تحريم أكل الطيور الجوارح والحيوانات المفترسة الناس على استخدام حيوانات أدنى مرتبة في سلسلة الغذاء، حيث تكون السموم البيئية أقل تركيزًا. كما حُرم أيضًا أكل الحيوانات التي تتغذى على القاع والتي تقتات بالقمامة، وتلك التي تتغذى بالترشيح مثل المحار، والتي عادة ما تحمل الطفليات.

وبتطلب عملية الذبع، التي تراقب مراقبة لصيقة ووردت تفاصيلها في الكتابات التلمودية في حوالي ٥٠٠ م، وفيما بعد في النصوص الحاخامية، تتطلب معالجة شديدة الدقة للحم. فكل لحم حيواني يُفحص وأي دليل على وجود مرض يجعل اللحم غير طاهر. ولكي يزال أي أثر للدم يُنقع اللحم في ماء بارد ويملح ثم يفسل ثلاث مزات، والتضوف من العصب الوركي المحرم يجعل الأطراف السفلية بأكملها غير مستخدمة من الناهية العملية، كما أنها أصعب جزء في تنظيفه بكفاءة. وفي الوقت نفسه يُسمح بتناول كل الفواكه والخضراوات، وهي مغذية واحتمالات حملها للأمراض أقل من اللحوم، ويمكن تناولها مع أي طعام مثلها في ذلك مثل؛ الحبوب والأسماك والبيض.

وعلى الرغم من الفوائد الصحية للقوانين الغذائية فإنها لم تكن مفيدة على الدوام لليهود أثناء شتاتهم الطويل – وهو الفترة التى بدأوا فيها يهاجرون من موطنهم التقليدى في الشرق الأوسط إلى مناطق أخرى حول العالم، فعندما أصيبت أوربا بموجات من الأمراض في القرون الوسطى كان اليهود يعتبرون أقل قابلية للمرض بصورة ما. وقد يكون ذلك بسبب مزيج من قوانينهم الغذائية وأوامر دينية إضافية تنطلب استحمامًا وغسلاً للأيدى أكثر مما كان شائعًا في القرون الوسطى في أوربا، وكذلك لعزلتهم الاجتماعية النسبية عن المجتمع غير اليهودي، وبغض النظر عن السبب فإن النتيجة أنهم كانوا يُنظر إليهم بارتياب بوصفهم المتسببين في الوباء، وأحيانًا كان فأل يتسبب في مهاجمات قاتلة لمجموعة كان اضطهادها الديني والعرقي شائعًا على ذلك يتسبب في مهاجمات قاتلة لمجموعة كان اضطهادها الديني والعرقي شائعًا على

وهناك نتيجة مهمة أخرى للقرانين الغذائية العبرية، وهى أنها ساهمت فى الحفاظ على وحدة الشعب اليهودى لآلاف السنين، رغم ضغوط الشتات. فقد عملت القوانين الصارمة حول ما يستطيع المرء تناوله كطعام كرياط وثيق يربط اليهود إلى مجتمعهم. وكانت العلاقات الاجتماعية مع العالم الخارجي محدودة بالضرورة، ومال اليهود إلى التجمع في مجموعات يضمن حجمها الكبير مصدراً موثوقًا به للطعام الطاهر.

وكان الذبح الطقوسي شرطًا أساسيا يعنى أن تقاليد الصيد لم تترسخ بين اليهود، وأن تواجدهم وحيدين على التخوم لم يكن أمرًا واردًا. ويضاف إلى ذلك أنه لما كان من المتعذر عليهم التأكد من أن الطعام الذي يبيعه غير اليهود يُطبخ طبقًا للقوانين الغذائية، فقد عمل كثير من اليهود في تجارة الطعام، فكان منهم القصابون والخبازون ومنتجو الألبان والبيض، ومنتجون الحبوب والتجارة فيها، والزيوت والأنبذة يبعونها لليهود وغير اليهود على حد سواء، غير أنهم بدمًا من أخريات القرون الوسطى استبعروا من غالبية التجارات ومنعوا من تملك الأراضي، ونتيجة لذلك، اشتدت الفاقة بالعديد من مجتمعاتهم.

ولم يحدث إلا في أحوال وأماكن قليلة أن اهتز بصورة جدية التمسك اليهودي بقوانينهم الغذائية. وشملت تلك حقبة النفوذ الإغريقي في أوائل ظهور المسيحية، ثم مرة أخرى منذ القرن التاسع عشس، مع بزوغ حركة إصلاح اليهودية والهجرات الجماعية لليهود الأوربيين إلى الولايات المتحدة. وفي كلتا الحالتين امتُصت قطاعات كبيرة من اليهود في السكان عامة وفقدوا هويتهم كيهود.

وتماسك تلك القبيلة الشرق أرسطية الصغيرة على مدى ألاف السنين هو أمر ذو مغزى لبقية العالم بسبب التأثير الذى أثرته على التاريخ. فاليهود، ويخاصة من خلال النفوذ الذى تمتعت به الكتب المقدسة العبرانية، ساهموا في تحويل أفكار الهلال الخصيب القديم إلى الأساس الوطيد الذى قامت عليه الحضارة الغربية، فالمسيحية بدأت كطائفة يهودية، ثم انتشرت فيما بعد حول العالم، والتقاليد اليهودية الخاصة بالمنح التعليمية نتج عنها إسهامات كثيرة وخصوصاً في العلم والطب، واليوم ينغمس زعماء اليهود في العالم الحديث والاستيعاب يؤرقهم، ولكنهم يتعاركون على مكانة القوانين الغذائية في مجتمعهم وهو يواجه القرن الواحد والعشرين.

شيري تشاسين كالفو (SHERRI CHASIN CALVO)

Cahill, Thomas. The Gifts of the Jews: How a Tribe of Desert Nomads Changed the Way Everyone Thinks and Feets. New York: Nan A. Talese, 1998.

Douglas, Mary. Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge and Kegan Paul, 1994.

Gaster, Theodore H. The Holy and the Profane: The Evolution of Jewish Folkways. New York: William Stoane Associates, 1955.

Goody, Jack. Cooking, Culsine and Class: A Study in Comparative Sociology. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Harris, Marvin. Cows, Pigs, Wars and Witches. New York: Vintage Books, 1974.

MacClancy, Jeremy. Consuming Culture: Why You Eat What You Eat, New York: Henry Holt and Company, 1992.

Roden, Claudia. The Book of Jewish Food: An Odyssey from Samarkand to New York. New York: Alfred A. Knopf, 1996.

Simoons, Frederick J. Eat Not This Flesh: Food Avoidances from Prehistory to the Present. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

Smith, W. Robertson. Lectures on the Religion of the Semites. London: Routledge/ Thoemmes Press, reprinted 1997.



يهود يحتفلون بعيد الفصح، ٢٢ مارس ١٩٨٩.

# أبقراط وتراثه

#### نظرة شاملة

كان أبقراط، الذي يعرف باسم «أبو ألطب»، شخصية محورية في عالم الطب والفلسفة في بلاد الإغريق القديمة. فعندما نبذ المعتقدات السائدة وقتئذ؛ أن المرض يصدث نتيجة اعدم رضاء الآلهة أو تدخلها، فإن أبقراط أعد المسرح للطب الغربي العلمي المكتوب. صنف أبقراط أول مكتبة طبية مكتوبة في القرن الخامس ق.م.، واسمه يرتبط بقسم أبقراط، وهو تعهد يحدد معالم مسئولية الطبيب الأخلاقية. وكطبيب ممارس للمهنة طبقت شهرته الأفاق بطريقة تناوله للأمراض، وفي اعتباره أن المرض أمر يصيب الشخص كله فإنه بذلك أحل الملاحظات في التشخيص والعلاج محل الخرافات، وانتشر تأثير تعاليم أبقراط انتشارًا واسعًا في العالم الغربي لما يربو على الفرافات، وانتشر تأثير تعاليم أبقراط بنفسه، منتهيًا بأعمال جالينوس ألف عام— بدءًا من التلاميذ الذين دربهم أبقراط بنفسه، منتهيًا بأعمال جالينوس إلى حد الكمال.

#### الخلفية

لا يعرف إلا النزر اليسير عن الطب الإغريقي قبل ظهور النصوص في القرن الخامس ق.م، وكان العلاج الشعبي شائعًا، ويدوره كان المعالج ينشد المساعدة من الآلهة. وكانت هناك بعض العقاقير العلاجية العشبية، وتصف حكايات هوميروس جراح المعارك وقد عواجت بالمراهم، ويظهر أبوالو إله الشفاء في أعمال هوميروس،

سواء كمسبب لأويئة الطاعون أو كمعالج لها. وارتبط العديد من الألهة الآخرين بالأمراض والإصابات. فقد قيل، على سبيل المثال، إن كبد بروميثيوس (Prometheus) قد انتزع منه بواسطة نسر. وكان أسكليبيوس (Ascieplus) ابن أبوالو من أم من البشر الفائين أشهر إله للطب. وتحدث هوميروس عن أسكليبيوس بوصفه معالجًا ماهرًا وأبًا لأبناء صاروا هم أيضًا أطباء، وأطلقوا على أنفسهم اسم الأسكليبياديين (Ascieplads) . وعادة ما يُرسم أسكليبيوس حاملاً عصا يلتف عليها تعبانان، وهي أصل الصولجان شعار أطباء اليوم، وكان تفيير جاد الثعبان رمزًا لتجدد الحياة. وكانت كل من هيجيا إلهة الصحة (Hygeia) وباناسيا (Panacea) إلهة الشفاء ابنتي أسكليبيوس. ويحلول زمن ولادة أبقراط، حوالي ٢٠١٠-٥٠ ق.م. كانت غالبية المدن الإغريقية قد أقامت معبدًا للإله أسكليبيوس، وكان المرضى يحجون إلى المعابد ويقضون الليل فيها في انتظار الشفاء عن طريق حلم أو يتولى العلاج أسكليبيوس بنفسه مباشرة.

وكثيرًا ما كان الكهنة وغيرهم من الزعماء الدينيين يساهمون في تفسير أحلام الشغاء، وبهذا كانت الفلسفة الدينية والطب متلاحمين. وكان الفضول الفكرى تجاه كيفية عمل الجسد الإنساني، وما يعنيه ذلك من الناحية الطبية، قد وجد طريقه إلى مناقشات العلماء والفلاسفة الإغريق في القرن الضامس ق.م. الذين كانوا جزءًا من ذروة المقبة الكلاسيكية. فبالنسبة إلى الرياضي الإغريقي فيثاغورس (Pythagoras) (ح٠٣٥ ق.م.)، كانت مكانة البشر في الكون تتفق مع النظام والتناسق الذي توفره الهندسة. فقد أوحى تناسق الجسم والأحاسيس التي يحس بها السخونة والبرودة، والنوم واليقظة، والرطوبة والجفاف - أوحى إلى فيثاغورس بمفاهيم الصحة والمرض بوصفها جزءًا من ذلك التناسق المنظم،

ونادى الفلاسفة أمثال ديموكريتوس (Democritus) (ح ٤٦٠ ق.م.) وإمبيدوكليس (عادى الفلاسفة البشرى، ويرى (Empedocles) (ح ٤٥٠ ق.م.) كلُّ بتفسيره الفاص لطبيعة الجنس البشرى، ويرى بعض العلماء أن إمبيدوكليس كان أول من قدم للطب الإغريقي مبادئ فسيوارجية

رئيسية، وهى حرارة الجسم الداخلية بوصفها مصدرًا للعمليات الحيوية وكذلك التبريد الناتج عن عملية التنفس. وعلى الرغم من ذلك فإن أبقراط تحدى تخمينات الفلاسفة، وأعلن أن الإنسان بصفته كائنًا طبيعيًا لا يمكن فهمه إلا من خلال الملاحظات الدقيقة للطبيعة.

ولد أبقراط في زمن (القرن الضامس ق.م.) لم يكن قد وُجد فيه بعدُ تمييزُ بين العلم والفلسفة. وكان منزل طفولته يقع في جزيرة كوس الإغريقية، وهي موقع أشهر أسكليبيون وهو المعبد المكرس لأسكليبيوس إله الشفاء. ونظراً لقلة التاريخ المكتوب عن أبقراط فإن المعلومات الموثوق بها عن حياته نادرة. وكما كان الحال مع الأسكليبيين كان أبقراط ابناً لطبيب. وفي كتابه بروتاجوراس (Protagoras) وصف الفيلسوف أفلاطون (٤٢٧-٤٣٧ ق.م.)، وهو معاصر لأبقراط وإن كان أصغر منه سناً، وصف أبقراط بأنه "أسكليبياد جزيرة كوس" الذي كان يتكسب قوته من تعليم الطب للتلاميذ وكان يتمتع بمكانة رفيعة مشهورة طوال حياته المديدة، ومات أبقراط سنة ٤٧٧ ق.م، معاصراً أخر لأبقراط، وترك مذهبه عن الصحة، بوصفها توازناً بين قوى الجسم، أثراً عميقاً في الطب الأبقراطي.

## التأثير

وضع أبقراط تفسيرات مادية وعقلانية للمرض، وبهذا فصل الدين عن عالم الطب. ونأى أبقراط بنفسه عن الكهنة والسحرة والمشتغلين بالرقى والتعاويذ والعرافين وغيرهم من المعالجين التقليديين. وكان أتباع الطب الأبقراطي يتعاطفون مع المريض ولم يعوبوا مسجرد وسطاء بينه وبين الآلهة. وخلت كتابات أبقراط من أى ذكر للآلهة. واعتمد النظام العقلاني الطب بشدة على الملاحظات الدقيقة للمريض والأعراض. وعلى الرغم من أن تعاليم أبقراط كانت مبنية على الطبيعة فإنها بدأت بأن

منحت الطبيب مكانة مستقلة، ولم يقتصر الأمر على انفصال الطبيب عن الآلهة أو المعالجين التقليديين، بل انفصل أيضًا عن فلاسفة الطبيعة، وساهم أبقراط في جمل الطبيب مقتصرًا في عمله على الطب، وساهم أيضًا في جمل الطب يتطور إلى فن يمارس وفقًا لمنطق العلم،

كان الأطباء الأيقراطيون يؤمنون بأن الجسم يجب النظر إليه وعلاجه ككل، وكل جِزِّه منه يسهم في المدورة العامة للصحة أو المرض، وكان أبقراط أول من وصف بدقة أعراض العديد من الأمراض، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والصرع في الأطفال. وكان يسجل الأعراض كمقائق، ثم يرجع إلى السجلات الإضافية لأعماله وإلى خبراته، كي تساعده في تشخيص المرض، ولما كان أبقراط يعلم تلاميذه أن المسم يملك قدرات قوية لإشفاء نفسه بطريقة طبيعية، فإنه كان أحيانًا يصف علاجات مكونة من الراحة والهواء النقى والنظافة بدلاً من العلاجات الروحية السائدة أنذاك. وتضمن الكثير من علاجاته نظمًا غذائبة. وكان لا ينصح باللجوء إلى الفصد أو العقاقير العشبية والجراحة في أحوال أقل إلا بعد فشل تلك العلاجات الطبيعية، ولاحظ أبقراط أن القدرة على التعامل مع المرض تختلف من شخص إلى شخص، كما يحدث ذلك أيضًا مع شدة أعراضها المرضية واستجابتها للعلاج، وطور أبقراط أيضًا مفاهيم التنبق بسير المرض، حيث يستطيع الطبيب أن يتنبأ بتطور المرض ونتيجته مبنيًا على ملاحظاته من حالات مشابهة. وكان لمهارة التنبؤ بسير المرض أهمية في المجتمع، فبواسطة قدراتهم على التنبؤ بمستقبل العملية المرضية اكتسب الأطباء ثقة مرضاهم وارتفعت بذلك مكانتهم فوق مكانة المعالجين التقليديين. ولا يزال التنبق بسير المرض يشكل ركيزة جوهرية في الفكر الطبي الحديث،

وقد جمع أبقراط مجموعة من الأعمال الأدبية الطبية في أول مكتبة طبية معروفة، وتباينت محتويات تلك المجموعة، وتسمى المجموعة الأبقراطية (Hippocratic corpus)، تباينًا كبيرًا. فبعضها جمع حالات من التاريخ المرضى، وأخرى كانت نصوصًا تعليمية أو فلسفات. وكان الضيط الذي جمع بينها هو الإيمان بأن الصحة والمرض يمكن

تفسيرهما بإعمال الفكر في الطبيعة وقوانينها الكونية، مستقلة عن تأثير القوى الخارقة الطبيعة. وكانت الصياغة الأدبية المستخدمة في المجموعة، وهي المقالة النثرية، حدثًا أدبيًا مهمًا. فقد كانت الكتابات الإغريقية السابقة، مثل: حكايات هوميروس، تُروَى في صدورة شعرية. وسرعان ما نالت المقالة النثرية، كما اعتنقها أبقراط، تقبلاً كوسيلة للتعبير عن الفكر العقلاني.

وشكلت «المجموعة الأبقراطية» أساس أعمال الطبيب الروماني جالينوس بعدها بما يقرب من خمسمئة عام، وعزز طب جالينوس من عقلانية أبقراط، باعتماده على المنطق والفيزياء والأخلاقيات والفلسفة والتجريب المحدود، ويعود الفضل في المقام الأول في بقاء المعرفة بطب أبقراط هية إلى كتابات جالينوس الغزيرة (كما أن هناك أيضنًا إشارات إليها في أعمال أفلاطون وأرسطو ومينون). واستمر تأثير جالينوس ألف عام، وأعيد اكتشافه في عصر النهضة بما فيه من إشارات إلى طب أبقراط الكلاسيكي.

وكان المبدأ الأساسى في «المجموعة الأبقراطية» هو أن الصحة كان يُنظر إليها بوصفها توازئًا، وأن المرض هو اختلال في هذا التوازن. وكان الجسم يُعتبر مستقراً حتى يحدث خلل في ترازن تركيز سوائل الجسم في منطقة معينة منه،

استعار أبقراط من الفياسوف الإغريقي إمبيدوكليس (Empedocles) (-24-73 ق.م.) مبدأ عناصر الطبيعة الأربعة: التراب والهواء والنار والماء، وأضاف إليها السوائل (الأخلاط) الأربعة في الجسم: البلغم والدم والمرارة الصفراء والمرارة السوداء، كي ينتج نمطًا كان يُعتقد أنه يستطيع تفسير حدوث المرض. وعلى سبيل المثال، تنتج نزلات البرد في الشتاء من زيادة البلغم، ويحدث الجنون بسبب كثرة الصفراء في الدماغ. ورسم رسم بياني يبين الأخلاط الأربعة وعناصرها المتفقة. كما أن الفصول الأربعة للإنسان أو أطواره كانت تُضاف أحيانًا الرسم المساعدة في توضيح حدوث المرض. ويمكن رسم الرسوم، حيث تتفق مع أي مجموعة من الملاحظات والأعراض، حيث أصبحت ركنًا أساسيًا من الطب الأبقراطي.

ويتصارع العلماء حول من ألف «المجموعة الأبقراطية». ففي العصور القديمة نسبت الستون أو السبعون مقالة التي تشملها المجموعة إلى أبقراط شخصيًا، غير أن غالبية العلماء تتفق على أن المجموعة ربما تكون تجمعًا لأعمال طبية من وضع مؤلفين مختلفين على مدى فترة تبلغ قرنًا من الزمان. وقسم أبقراط هو من بين أهم الأعمال التي تضمها المجموعة وتُنسب إلى أبقراط، والقسم يبشر مسبقًا بأفكار عن حرفى (وهو الشخص الذي يقسم القسم) لديه تعهدات تجاه كل من زبائنه والمهنة التي يمتهنها. ويتمهيده الطريق لأخلاقيات الطب، فإن القسم يشهد على اهتمام الطبيب بمرضاه وفنه وأنه يضعهم قبل نجاحه ورفع شأن ذاته.

والقسم مكون من قسمين. يتحدث أولهما عن مسئوليات الطبيب تجاه معلميه وتلامذته، والثاني يوجز قواعد السلوك الشخصي والمهني.

ولم يكن الطبيب القديم الذى يتقبل القواعد التى جاءت فى القسم يتفق مع كثير من أقرانه. وبسبب أن القسم كان يقيد الأطباء بقواعد أشد تقييدًا، مما كان يمارس أيامها فإنه لم يلق تقبلاً عامًا. وعلى وجه الضصوص كان القسم يصرم وصف «التحميلات المهبلية القاتلة للأجنة» كى يحدث إجهاضًا فى وقت كان قتل الأطفال والإجهاض من الممارسات الشائعة. وكانت المتطلبات الأخلاقية القسم تمثل إلى حد بعيد أخلاقيات فيثاغوريى القرن الرابع الذين كانت تعاليمهم تؤمن بتقمص الأرواح، ونتيجة لذلك اعتقد كثير من العلماء أن القسم كتبه واحد من أتباع فيثاغورس أو حتى فيشاغورس أو حتى فيشاغورس المبي المثالي قسم أبقراط بقى صامدًا كمصدر لقواعد أخلاقيات الطب والممارس الطبى المثالي.

لم يقدم أبقراط ومتبعو الطب الأبقراطي كل الحلول. واستمر التأثير الواسع النطاق لنظرية الأضلاط على الفكر الطبى الأوربى لما يربو على ألف عام (واعتنقه جالينوس)، وكبحت تفاسيره السائجة جماح سرعة تقدم الفكر العلمى، ولم يُعرف إلا النزر اليسير عن فسيولوجية الجسم، لأن توقير الجسم البشرى في العصور الكلاسيكية امتد تأثيره إلى حد تحريم التشريح الإنساني، وتقلصت الملاحظات

المباشرة للعمليات الفسيولوجية إلى ما يمكن استخلاصه من النظر العابر إلى التشريح السطحي أو إلى الجروح. وكثيرًا ما كانت النظريات لا يتم اختبار صحتها ولا تخضع للتجربة. وكان إسهام أبقراط الذي بقى هو فصل الطب عن اللاهوت، ووضع بذلك أسسنًا لمهنة الطب تعتمد على العلم والأخلاقيات.

برندا ويثموث ليرنر (BRENDA WILMOTH LERNER)

### لمزيد من القراءة

Jouanna, J. Hippocrates. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.

Longrigg, James, ed. Greek Medicine: From the Heroic to the Hellenistic Age: A Sourcebook. New York: Routledge, 1998.

Porter, Roy. The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity. New York: W. W. Norton, 1998.

Smith, Wesley. The Hippocratic Tradition. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1979.



أبقراط يفحص الجماجم

## فلسفة الطب الإغريقي

### نظرة شاملة

كان تطور الطب في بلاد اليوبان القديمة تحكمه مجموعة من المعارف والمعتقدات والطقوس التي توارثوها من حضارات وثقافات سابقة، مجتمعة مع مبادئ فلسفية وضعت حديثًا ودائمة التغير، وتبنى الإغريق معتقدات العديد من الحضارات الأخرى وممارساتها، فقد استعاروا من المصريين فكرة شخصية شبيهة بالآلهة، تحمل كل الحكمة الطبية، وتطورت هذه الفكرة في النهاية إلى فكرة أن يكون لهم إلههم الخاص بالمعارف الطبية وهو أسكليبيوس، واستمعوا رمز الشفاء، وهو التعبان الملتف حول مسولجان من الحضارة المينوية، كما استعاروا منهم الكثير من ممارساتهم في المجالات الصحية، وزودتهم بلاد الرافدين القديمة بمعتقداتهم بأن أرواحًا شريرة تغزو الجسم وتسبب المرض، مما أدى إلى تثبيت فكرة أن الآلهة وحدها هي القادرة على الشفاء من الأمراض. غير أن الإغريق كانت لهم إسهاماتهم الخاصة أيضًا في المعارف الطبية والفكر الطبي.

ويُنظر إلى الإغريق القدامى على أنهم مجتمع فلسفى ومستنير. وساهم بحثهم الدؤوب عن الأسباب الحقيقية للعالم المحيط بهم فى إدخال العديد من التحسينات على الممارسات الطبية التى تبنوها من مجتمعات أخرى، ويعتبر ذلك بداية العصر الذهبى لبلاد اليونان، الذى نشأت فيه أفكار جديدة بُنيت على الملاحظات والتفكير لا على المخرافات والطقوس، وعلى غرار غالبية منجزات العالم القديم، ضاع الجانب الأعظم من التقدم الذى أحرزه مجتمعهم أو تم تجاهله أثناء العصور الوسطى، ولم تتم إعادة

اكتشافه إلا في بدايات عصر النهضة. غير أنه من المؤكد أن ثمة استثناءات لهذا التعميم، وأهم أمثلة تلك الاستثناءات هما جالينوس (١٢٩-١٩٩٤) المشرح العظيم، وأبقراط (٤٦٠٤-٢٧٧ ق.م.) أبو الأطباء.

ويناء على ذلك، كانت هناك طائفتان طبيتان متميزتان في بلاد اليونان القديمة. إحداهما عقيدة متشابكة تشابكا لصيقًا مع طقوس دينية ومعابدية وكانت تعبد أسكليبيوس. والأخرى، ومن المفارقات أنها كانت تسمى الأسكلبياديين، كانت مجموعة علمانية من الأطباء المبكرين كانوا يستخدمون المنطق وملاحظة الأعراض في علاج الأمراض والعلل، وهذه المجموعة انتهى بها المطاف إلى أنها تفرعت إلى مجموعات فرعية نتيجة لاختلافات الفلسفات التى أدت إلى نشأة فصائل جديدة.

### الخلفية

كانت عبادة أسكليبيوس، إله المعارف الطبية، منتشرة في كل أرجاء بلاد اليونان. وكان أطباء تلك العقيدة هم كهنتها ومساعديهم الذين كانوا يؤمنون بأن كل الأمراض تتسبب فيها أرواح شريرة. وكان على المريض الذي يطلب الشفاء أن يقضى ليلة واحدة على الأقل في المعبد، حيث يكشف له الإله شيئًا عن مرضه بواسطة حلم يتولى الكاهن تفسيره. ويعتمد العلاج على تفسير الحلم، مستخدمًا فولكلورًا مستمدًا من الصفعارة المينوية. كما كانت تلك العلاجات تتضمن أيضًا طقوسًا للنظافة وتقديم أضحيات للكهنة كوسيلة لدفع أتعابهم. وأصبحت تلك المعابد مراكز ضخمة للعلاج، تشبه كثيرًا المنتجعات الصحية في العصر الحديث. غير أن استخدامات هذا النمط من المارسة الطبية بدأ يتلاشي أمام تنامي المعارف الطبية المستندة إلى الملاحظات والتشخيص لا على الفولكلور والطقوس.

اكتسب الأطباء العلمانيون شعبية متزايدة في بلاد اليونان بسبب أن علاجاتهم كانت أكثر فائدة لأن نظرياتهم كانت معتمدة اعتماداً راسخًا على المبادئ العلمية، ولا

ريب في أن الأطباء اليونان قد ارتكبوا العديد من الأخطاء والافتراضات، غير أن العديد من علاجاتهم حقق نجاحًا. فمثلاً، لا تختلف ملينات اليوم كثيرًا عن الملينات التي كان قدامي الإغريق يستخدمونها. وكانت هناك مشكلة هي أن الأطباء وقتئذ كانوا يعتبرون من الحرفيين، حيث إن أي ذكر يود اتخاذ الطب مهنة فكل ما عليه أن يفعله هو أن يبحث عن طبيب يتدرب على يديه. ولما لم يكن هناك تدريب رسمى بديل فقد وضع أبقراط أفكارًا تصلح لكل الأطباء.

كان لأبقراط تأثير هائل على الأطباء سواء فى العصور الحديثة أو القديمة. فقد كان قوى الإيمان بالأخلاقيات الطبية وكانت تعاليمه على درجة من التقدم وسابقة لأوانها حيث لا تزال مستخدمة على نطاق واسع حتى اليوم. فمثلاً، كل الأطباء الجدد يقسمون قسم أبقراط (وهو تعهد بألا يسببوا الأذى لمرضاهم) بمجرد الفراغ من تدريبهم. وعلى الرغم من تدوع المجالات التى ركز عليها أبقراط فإنه تعاليمه تركزت فى مبادئ ثلاثة جوهرية. أولها: أنه كان يؤمن أن كل الأمراض سببها اختلال يصيب الجسم. وتأنيها: أنه كان يعتقد بوجوب دراسة المناخ المحيط بالمريض لكى يتمكن من التوصل إلى تشخيص بشفى العليل. وأخيراً: أنه كان يفترض أن كل ما يستطيع الأطباء فعله هو تخفيف أعراض المرض وأن المريض سوف يتمكن وحده فى النهاية من التخلص من المرض.

وعلى الرغم من أن طب أبقراط كان يستند إلى الإيمان بأن الأمراض تحدث نتيجة لأسباب طبيعية، فإن عوامل أخرى مهمة كانت تُؤخذ في الاعتبار والحسبان. فقد كانت هناك نظرية الأضلاط التي كان لها تقبل واسع، وصارت تلك الفكرة تُلقُن في الطب تلقينًا حتى بانت تُقبل دون نقاش طوال القرون الخمسة عشر التالية، وتنص هذه النظرية على أن هناك أربعة سوائل (أخلاط) في الجسم هي: الدم والبلغم والمرارة الصفراء والمرارة السوداء، وفي الشخص الطبيعي نجد هذه الأخلاط ممتزجة في نسب مضبوطة، بينما في حالة المرض نجد انحرافًا عن المزيج الصحيح، وكان الطبيب يهدف إلى إعادة الأخلاط إلى نسبها الطبيعية، وبالتالي يسترد المريض صحته. وفي حين لم

يدفع أحد بخطئها، إلا أن الخطوات التي تتطلبها لفهم الأمراض وعلاجها كانت موضع نزاع لدرجة نشأة طوائف طبية متنازعة مختلفة.

كان الدوجماتيون (الجزميون) (dogmatists) طائفة طبية كان أعضاؤها يؤمنون بأن كل المعارف الطبية يمكن التوصل إليها من خلال النصوص القديمة السابقة وليس من التجربة الإكلينيكية. وكانوا يحسون بأنهم في حاجة إلى معرفة الأسباب الخفية للأمراض لكي يفهموها. وأراد الدوجماتيون أن يعززوا الممارسة الإكلينيكية بالمنطق والتخمينات. فكانوا يجرون عمليات التشريح والفصد وما إلى ذلك من تجارب كي تساعدهم على فهم أعمق للقواعد الكامنة وراء عمل أجزاء الجسم المختلفة. وكان الدوجماتيون يؤمنون إيمانًا راسخًا بأنه لكي يعود التناسق بين الأخلاط الأربعة؛ فللهد من أن يتعاطى المريض وصفة من نباتات وحيوانات تصوى النوع الناقص من الأخلاط.

اختلف التجريبيون (empiricists) مع الدوجماتيين. والتجريبية تُعرَّف أحيانًا بأنها الاعتقاد بأن كل المعارف تأتى من التجريب ولهذا كانوا يؤمنون بأن على الأطباء أن يتعاملوا مع كل حالة مرضية على حدة. وبناء على ذلك فلا داعى لوجود معارف خاصة بالعمليات المرضية. بل كان التجريبيون يؤمنون بأن التجرية هي أهم عوامل التعليم الطبي، ولهذا لم يكن علاج اختلال الأخلاط منبنيًا على قواعد علمية معروفة وإنما يختلف باختلاف الحالات المرضية.

وقد أسهم جالينوس الطبيب الإغريقى في التوفيق بين وجهتى النظر المتضادتين، فقد كان يؤمن بأهمية الخلفية التعليمية وبأن النصوص القديمة يجب دراستها، غير أنه حذر من اتباعها اتباعًا أعمى، وجادل بضرورة إثبات صحة النصوص القديمة عن طريق التجربة الإكلينيكية، كان جالينوس يملك أفكارًا عن الطب حديثة نوعًا ما، وابتكر نظامًا يدرس فيه المرء هذا الفكر الطبى المترسخ ثم يُعَدّلُ فيه من خلال التجربة الإكلينيكية، وكان لهذه الأفكار تأثير بالغ لعدة قرون تلت.

وكان هناك دجالون ومشعونون وطوائف أضرى تمارس الطب أيضًا في تلك الأوقات. ومنها مجموعة جديرة بالذكر تُعرف باسم 'لاعبر الجمباز' (gymnasts) . وهي جماعة من الرجال كانوا يؤمنون بقوة بأن الطريق إلى الصحة يمر من خلال اللياقة البدنية، وشغلوا الشباب بالتدريبات البدنية والرياضة. ومن خلال ممارستهم للتدليك وملاحظاتهم عليه اكتسبوا معارف هائلة عن الجسم البشرى، ولما كانوا على أتم الاقتناع بغوائد التدريبات البدنية، فقد بنوا على هذه الأفكار وزعموا أن كل الأمراض يمكن علاجها بالتدريبات والغذاء فقط. ومن اللافت للنظر أن ادعاءات مماثلة تثار الآن بعد مضى ألفى عام.

## التأثير

وعلى غرار ما حدث فى غالبية منجزات العالم القديم، ضاع أغلب التقدم الإغريقى فى الطب أو تم تجاهله فى العصور الوسطى، ولم يعاد اكتشافه إلا فى بداية عصر النهضة. غير أن ثمة استثناءات لا ريب فيها. فعلى سبيل المثال، فقد تجوهل بصورة عامة دمج جالينوس الدوجماتية والتجريبية فى طب العصور الوسطى، وساد بدلاً عنه الاعتقاد بأن الأمراض تسببها أرواح شريرة. وهذا أمر مثير الحيرة لأن العديد من أراء جالينوس الطبية لم تكن موضع تشكيك إلا بعد أن بدأ عصر النهضة. وهذا المربح من الأفكار أصبح اليوم يُعتَمَدُ عليه بثقل كبير، وهو يشكل أساس نظامنا الطبي، الذى يتضمن أساساً نظريًا كبيرًا وخبرات إكلينيكية واسعة.

ولا يمكن اعتبار مناقشة تأثيرات الطب الإغريقى مستكملةً دون مداخلة عن أبقراط، فعلى شاكلة جالينوس، كانت إسهاماته أشد تأثيرًا فى أولئك الذين عاشوا فى أعقاب موته مباشرة ثم بعد قرون من موته، وكانت أهم إسهاماته الفصل بين ما هو خارق للطبيعة وبين الطبيعي، ويذلك ترسخت فكرة أن الأمراض تسببها أسباب طبيعية يتعين معالجتها وفقًا اذلك، وترك هذا التوجه تأثيرًا عميقًا. وترتب على هذه

النظرية نشأة أفكار عصرنا الحديث من فحص المريض إلى أخذ تاريخه المرضى. وتبلغ أهمية هذه الأمور مبلغًا من الوضوح يجعل إهمال استخدامها في أعقاب موت أبقراط مباشرة أمرًا غير مفهوم، ولم تُستخدم استخدامًا عامًّا إلا بعد مرور ألفي عام على موته.

أسهمت تلك الطوائف الطبية الإغريقية المبكرة في وضع أساس لكل الأنظمة والأفكار الفلسفية. وفي غالبية الأحوال لم تكن فلسفاتهم مقيدة إلا بتقنيات ومعارف عصرهم. غير أنه من اللافت للنظر أن تلك الأفكار القديمة لها تشعبات مهمة في مجتمعات اليوم. فحتى بعضٌ من الطوائف الأقل أهمية، مثل لاعبى الجمباز، كانوا تنبؤيين في جدالهم بأهمية التدريبات واللياقة البدنية للصحة.

جيمس ج. هوفمان (JAMES J. HOFFMANN)

### لمزيد من القراءة

Lloyd, G. E. R. Science & Morality in Graeco-Roman Antiquity. New York: Cambridge University Press, 1985.

Longrigg, James. Greek Medicine From the Heroic to the Hellenistic Age: A Source Book. New York: Routledge, 1998.

Longrigg, James. Greek Rational Medicine Philosophy & Medicine from Alcmaeon to the Alexandrians. New York: Routledge, 1993.

## أسطورة أسكليبيوس

كان أسكليبيوس إله الطب عند الإغريق. وهو ابن أبوالو، وقام على تنشئته السنتور تشيرون الذي علمه فنون الطب. كما أعطته الإلهة أثينا قارورة تحوى دم الجورجون مدوسا، وهي مادة تشفى كل الأمراض. ويلغ من عظم مفعول علاجات أسكليبيوس أنه كان بمستطاعه إحياء الموتى، وهو الأمر الذي أغضب زيوس [كبير الآلهة] الذي تخوف من أن تؤدى مهارة أسكليبيوس إلى جعل كل البشر خالدين. فأرسل زيوس صاقعة قتات الطبيب، ولكنه منحه الخلود فيما بعد.

وفي حقيقة الأمر، لعل أسكليبيوس كان شيخ قبيلة من تساليا جمع قدرًا كبيرًا من المعارف الطبية، واكتسب خبرة في علاج الناس. وبمرور الوقت، ازدادت أسطورته زخرفةً، فظهر ابناه في الإلياذة كمعالجين مهرة. وصارت ابنته هيجيا ربة الصحة، وأصبحت ابنته الأخرى بانسيا قادرة على علاج أي مرض، وكان الأطباء البشريون الذين ساروا على خطى أسكليبيوس، يسمون الأسكلياديين (Asciepiads). وبحلول القرن الثالث ق.م، أصبح بكل مدينة معبد للشفاء يسمى «أسكليبيون»، حيث يتوجه المرضى العلاج،

أمى لورك سترومولو (AMY LOERCH STRUMOLO)



قسم أبقراط

# نظرية الأخلاط الأربعة

## نظرة شاملة

هيمنت تظرية الأخلاط الأربعة على أفكار الصحة والمرض والخصائص الذاتية للفرد منذ أيام إمبيدوكليس (Empedocles) (٤٢٠-٤٢٠ ق.م.) وحتى القرن الثامن عشر الميلادي، عندما توقف فصد الدم أخيراً، وكانت النظرية تقول بأن المادة تتكون من أربعة عناصر أساسية: النار والتراب والماء والهواء، ولكل عنصر منها صفتان، فمثلاً: النار ساخنة وجافة، والتراب جاف وبارد، والماء بارد ورطب، والهواء رطب وساخن، وبناء على تلك التركيبة ساد الاعتقاد بأن الجسم البشري به أربعة أخلاط نتفق مع تلك المناصر الطبيعية: الدم مع الهواء، والمرارة السوداء مع التراب، والمرارة الصفراء مع النار، والبلغم مع الماء، وفيما بعد أضاف جالينوس الطبيب الإغريقي أنماطاً للشخصية تتفق مع كل خلط من الأخلاط.

### الخلفية

يمكن تتبع أصل النظرية إلى عدد من النظريات التى لا علاقة لها بها وإن كانت تشبهها، من أيام بلاد اليونان القديمة وروما. وكان الفيلسوف الإغريقى طاليس (Thales) (٦٤٠ – ٦٤٥ ق.م.) يؤمن بأن العنصر الأساسى لكل الحياة هو الماء، ومنه ظهر التراب والهواء، وأضاف فيلسوف إغريقى آخر هو أناكسيماندر (Anaximander) في المكرة أن الكون يتكون من قوى متضادة فى حالة توازن، وتحكمها قوانين كونية، واعتبر تلميذه أناكسيميس (Anaximes) (اشتهر فى ٥٤٦ ق.م.)،

ويعتبر ثالث المفكرين الثلاثة العظام من مدينة ميليتوس (Miletus) بالأناضول مع طاليس وأناكسيماندر، أن الهواء لا الماء هو العنصر الأولى وكتب أنه يمكن تحويله إلى مواد أخرى بواسطة تكثيفه وخلخلته.

أما هيراكليتوس (Heraclitus) (اشتهر في ٥٠٠ ق.م.)، وهو فيلسوف إغريقي من مدينة إفيسوس (Ephesus)، فقد اختلف مع الميليتيين الثلاثة بإيمانه بأن النار هي العنصر الأولى وليس الماء أو الهواء، ولكنه اتفق معهم في اعتقادهم بأن التوترات بين القوى المتضادة كانت ضرورية للحياة. ولما كانت تلك المتضادات في حال من الصراع الدائم فيما بينها، فإن كل شيء كان في تغير سرمدى، ووفقًا لهيراكليتوس، فإن تلك التغيرات كان يحكمها مبدأ نظامي.

ويحلول زمن فيثاغورس (Pythagoras) (اشتهر في ٢٠٥ ق.م.)، الذي هاجر إلى جنوب إيطاليا من ساموس ببلاد اليونان، ظهرت نظرية مختلفة ويؤرة اهتمام أخرى عن تركيبة الكون، وأكد هذا الفيلسوف والرياضياتي على الروحانيات أكثر من الماديات، وعلى علم يقوم على الأرقام لا على العناصر. وعلى الرغم من أن الجانب الأعظم من معتقداته تناول تناسخ الأرواح في أجساد متعاقبة، فإن جانبًا أخر من فلسفاته، ذا أهمية في تطور نظرية الأخلاط، شدد على أهمية الرقم 'أربعة'. وكان فيثاغورس يُعلَّم أن الطبيعة بأكملها مكونة من عناصر أربعة، وهي الهواء والتراب والماء والنار.

وكتب إمبيدوكليس (Empedocles) (حوالي ٤٩٠-٤٢٠ ق.م.) الغيلسوف الصقلى، عن كل من العناصر المتضادة والعناصر الأربعة. وقرر في كتابه «قصيدة عن الطبيعة» أن "الشمس والأرض والسماء والبحر كلها متحدة في جميع أجزائها" وأنه "من الماء والتراب، والهواء والنار معزوجة سويًا بزغت أشكال وألوان كل الأشياء الفانية". وهذا هو مفهوم 'العالم الكبير' (macrocosm) الذي شكل بذرة نظرية الأخلاط الأربعة. وكان أمبيدوكليس يؤمن بأن العناصر ثابتة ولا تتغير،

وأمن أرسطو (٢٨٤-٢٢٣ ق.م.) بأن أبسط أشكال المادة يوجد على صورة أربعة عناصر. ويمكن تعليل تلك العناصر إلى زوجين من الصفات الأولية المتناقضة (مثل السخونة والبرودة أو الرطوية والجفاف) أو مواد أولية تعمل عمل الأشكال، وهي تختلف في الطعم والرائحة واللون ولكنها كلها إما ساخنة أو باردة، ورطبة أو جافة، وكل اثنين من المواد الأولية تكون العناصر، وهكذا فإن الساخن الجاف = النار، والبارد الرطب = الماء، والساخن الرطب = المهواء، والبارد الجاف = التراب، واختلف أرسطو عن إمبيدوكليس في أنه أمن بأن العناصر متفيرة وأنها من المكن أن بتحول من عنصر إلى أخر، وكان هناك نمطان من التغير؛ أحدهما تتغير فيه صفة واحدة أو الاثنتان، والأخر يتقارب فيه العنصران ويتبادلان صفاتهما كي ينتجا العنصرين الأخرين. ومثال ذلك أن الماء والنار يمكن أن ينتجا التراب والهواء، وترتب على فكرة تحول المعادن أن بدأ السعى للبحث عن حجر الفادسفة، وهو حجر أسطوري يمكن تحويله إلى ذهب باستخدام المادة المحفزة المناسبة.

ويحلول زمن أبقراط من جزيرة كوس (٤٦٠-٢٧٠ ق.م.) وأتباعه في نظرياته وممارساته الطبية، صارت الأخلاط الأربعة تشير إلى تركيبة الجسم البشرى. وكأن ذلك هو العالم الصغير (macrocosm) المقابل للعالم الكبير (macrocosm) وأنتجت صفات العناصر – السخونة والبرودة والرطوبة والجفاف – الدم والبلغم والمرارة الصفراء والمرارة السوداء. وكان أبقراط يُعلِّم أنه عندما تتوانن كل العناصر وتمتزج بصورة صحيحة فإن البشر يصبحون في صحة ممتازة، ولكنها إن اختل توازنها يصاب الشخص بالمرض، وكنتيجة طبيعية لذلك آمن أبقراط بأن هناك فروقًا جوهرية بين الجنسين مبنية على صفات السخونة والبرودة. فالنساء "باردات ورطبات" والرجال "ساخنون وجافون".

وتقبل إراسيستراتوس (Erasistratus) (٢٥٠-٢٥٠ ق.م.) ذلك الجزء من النظرية الذي يشمل تحول الغذاء إلى دم، على الرغم من عدم تقبله تقبلاً كاملاً لأفكار أبقراط. عن الأخلاط. وفي منهاجه عن وظائف الأعضاء كان يؤمن بأن المرض ينتج عن زيادة في

الدم من جراء غذاء غير مهضوم. فإذا تجمع ذلك الدم في الأوردة، فقد يتسرب منها إلى الشرايين مما قد يؤذي أنسجة الجسم. وللعلاج كان يصف المقيئات ومدرات البول والعمامات الساخنة والعمية.

وحور جالينوس من مدينة برجاموم (٢٧٠-٢٠٠ ق.م.) نظرية أبقراط بتقريره أن المناصر الأربعة في الدم ممتزجة بنسب متساوية، ولكن أجزاء الجسم الأخرى تحوى عنصراً واحدًا فقط؛ وهكذا فإن البلغم يتكون في غالبيته من الماء، والمرارة الصغراء أغلبها مكون من النار، والمرارة السوداء غالبيتها من التراب، ومن ذلك الفكر نما الاعتقاد بأن البشر يمكن تصنيفهم إلى أربع فئات فسيولوجية ونفسية: دمويين ويلغميين وصفراويين وسوداويين، وكان جالينوس يُعلَّم أن التزود بالغذاء يؤثر في كمية الأخلاط الموجودة بالدم.

ويحلول ذلك الوقت بدأت نظرية في علم الأسراض في التطور مستمدة من الجوانب الأساسية للأخلاط الأربعة. فأى خلل في توازن كمية خلط بعينه في الجسم يسبب المرض. ويكون العلاج هو نزح السوائل المختلفة، ومن ثم نشأ فصد الدم. كما استخدمت علاجات عنيفة مماثلة لغير ذلك من الإفراطات، مثل المقيئات والحقن الشرجية والاستخدامات المختلفة للحرارة والبرودة، أو الاستهلاك الجبري للسوائل، وكانت الحمية، وهي نوع آخر من العلاج آنذاك، واحدة من العلاجات المبكرة لداء البول السكري قبل اكتشاف الإنسولين.

ومن اللافت للنظر أن أسكليبياديس (Asclepiades) من بلدة بيثينا (١٢٠-٧٠ ق.م.) كان يرفض نظرية الأضلاط الأربعة رفضنًا تامًا وبدلاً منها وضع تفسيراته الفاصة. وفي نظريته كان الجسم يتكون من عدد لا نهائي من الذرات في حالة حركة. وتسرى سوائل الجسم بين تلك الذرات. ووفقاً لأسكليبياديس فإن الذرات إذا توقفت عن الحركة يحدث المرض، وطور تلميذه ثميسون (Themison) النظرية الدرية، وأسس المدرسة الفلسفية المسماة «النهجية» (methodism) فوصف المرض بثنه نتيجة لانكماش أو تعدد (زيادة إفراز) الثقوب. غير أنه في علاجه اعتمد على نظرية الأضداد،

مُعَرِّفًا علاجه بأنه تعدد الثقوب التي اشتد انكماشها أو انكماش الثقوب التي تفاقم تعددها. وطبقًا لثميسون، فقد كان هناك سبعة أمور طبيعية وتسعة أمور غير طبيعية، فأما الطبيعية فيمكن تشبيهها بما نعتبره أعضاء ووظائف جوهرية داخلية وتشريحية وفسيولوجية: وهي العناصر والأخلاط والأمزجة وأجزاء الجسم وملكاته وعملياته وأرواحه، وكانت الأمور غير الطبيعية هي الاحتياجات الفارجية مثل الغذاء والماء والصركة والراحة والنوم واليقظة، كما تشمل أيضًا تدفق العواطف وكتمانها ومعارستها.

# التأثير

كانت القواسم المشتركة بين كل تلك النظريات هو الاعتقاد بأن أخلاط الجسم تنتج عن تناول الغذاء، وتعريف العناصر والمفواص الفطرية، ثم استخدام الأضداد في العلاج. وعلى الرغم من الاختلافات العديدة مثل ما الذي يجرى في الشرايين (الهواء أم العم)، فقد هيمنت نظرية الأخلاط الأربعة على العلاج والمعتقدات الطبية الخاصة بكيفية عمل الجسم البشرى، وهي تفسر الاختلافات السيكولوجية في ضوء سيطرة أحد الأخلاط على خلط أخر ومن هنا يمكن تتبع تعبيرات معفراوي وسرداوي وبلغمي وردموي إلى عصور قديمة. فالشخص الصفراوي لديه إفراط في المرارة الصفراء، ولا كان خلط الصفراء مرتبط بصفات السخونة والجفاف، فإن ذلك الشخص كان يقال إنه نحيل ونشيط ونكي وصعب الإرضاء فيما يتعلق بالطعام، ونو نبض سريع يقال إنه نحيل ونشيط ونكي وصعب الإرضاء فيما يتعلق بالطعام، ونو نبض سريع وقوى، ونزاع إلى المتع الجنسية، ونو أوعية دموية جيدة. والأشخاص الصفراويون من السهل استثارة غضبهم. أما الشخص البلغمي فكان بارداً ورطبًا وسميناً وجلده مترهل ومتعجن وأبيض اللون. وكان بطيء التفكير والحركة ولا يملك شهية مفتوحة لا الطعام ولا للجنس. والشخص الدموي (ساخن ورطب) لديه فرط في الدم. ويملكون بنية جسدية ثقيلة وإن كانوا نشطاء في أسلوب حياتهم. وكانت عضلاتهم قوية وغليظة، بهوانعهم قوية فيما يتعلق برغباتهم الجنسية والطعامية. أما الشخص السوداوي فلديه وبرافعهم قوية فيما يتعلق برغباتهم الجنسية والطعامية. أما الشخص السوداوي فلديه وبرافعهم قوية فيما يتعلق برغباتهم الجنسية والطعامية. أما الشخص السوداوي فلديه

إفراط في المرارة السوداء. وهذا الشخص (بارد وجاف) فكان نحيلاً وداكن اللون وذا شعر كثيف ونبضه بطيء وأوعيته الدموية ضيقة وشهيته كبيرة.

وعلى الرغم من أن نظرية الأخلاط لم تعد نعوذجًا للمسببات الفسيولوجية أو السيكولوجية الأمراض، فإن كلمات "صفراوى" و"بلغمى" و"سوداوى" و"دموى" لا تزال تستخدم لوصف الأشخاص. فالشخص السريع الغضب يوصف بأنه صفراوى، بينما الشخص غير العاطفى الكسول والبارد هو بلغمى، ويوصف الشخص المكتئب بأنه سوداوى، بينما يقال عن الشخص المتورد اللون المعلى نشاطًا والمتين الجسم أنه دموى الصفات.

لانا تومسون (LANA THOMPSON)

# أرسطو ونشأة علم الأحياء (البيولوجيا)

#### نظرة شاملة

إضافة إلى شهرته العظيمة كفيلسوف، فإن أرسطو (Aristotie) (٣٢٣-٣٦٤) ق.م.) يعتبر أيضاً أبو علم الأحياء وأول من درس البيئة. وعلى الرغم من أن ملاحظاته في علم الأحياء والفلك والفيزياء تشغل الجانب الأكبر من كتاباته فإن أرسطو ينال احتراماً أكثر بكثير لمساهماته في الأخلاقيات والسياسة والفلسفة الأخلاقية.

وقد وضع أرسطو نظامًا شاملاً جامعًا التوصل إلى معنى الواقع بواسطة الحواس، وكان فضوله عن عالم الأشياء الحية ومحاولاته لوضعها في إطار شامل منقطع النظير، وفي الحق، أرسى أرسطو البنية الأساسية لوضع صيغة المنهج العلمي.

#### الخلفية

كان تأثير أرسطو على نشأة علم الأحياء مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتوحيد عدة عوامل، أولها، أنه بوصفه ابنًا لطبيب من طائفة أتباع أسكليبيوس الطبية، كانت له ميزة التواجد في بلاط ملك مقدونيه في بيلا (Pella). وشجعه والده على دراسة علم الأحياء وعلى تنمية وسائل بحثية، كانت ذات فائدة للعلم. وثانيها، أنه في سن ١٧ توجه إلى أثينا والتحق بأكاديمية أفلاطون كي يدرس غلسفة المثاليات. وعلى الرغم من أن أرسطو كان يبجل أفلاطون (٢٧٤-٣٤٧ ق.م.) أعظم تبجيل فإنه انفصل عنه

فى فترة لاحقة من حياته كى يؤسس مدرسته الفاصة المبنية على الواقعية والملاحظات بواسطة الحواس، وثالث تلك العوامل أن وضع أرسطو بوصفه معلمًا للإسكندر الأكبر (٢٥٦–٣٢٢ ق.م.) منحه مزايا البلاط الملكى، وفيما بعد وهب الإسكندر هبات لمتحف أرسطو في أثينا وساهم في مجموعته من الحيوان والنبات بإهدائه نماذج نادرة من شرق البحر المتوسط، كما أن أرسطو أيضمًا حث الإسكندر على بدء مشاريع بحثية بما في ذاك دراسة فيضان نهر النيل،

ومنطق أرسطو هو منطق مستقل وقائم بذاته، ففى حين كان أفلاطون يركز على المحقيقة بوصفها أفكارًا، ذأى أرسطو بنفسه عن تلك المثالية الصوفية واعتمد على الوقائع التي يمكن ملاحظتها. فكان يشجع نظرة الإنسان التجريبي الهادئة والموضوعية - وهو الشخص الذي بنظر إلى العالم بطريقة منطقية عاقلة، وتدين بنية العلم الحديث بالكثير لاستكشافاته التي لا تكل الحقيقة، ويعتقد أنه ألف ما يربو على حدى عمل بحثى عن التعليم والملاحظات العلمية، بقى منها خمسون.

# التأثير

لو قدر لأرسطو أن يحضر اليوم حليقة دراسية عن الأخلاقيات أو الفلسفة أو التعاليم الأخلاقية اللاموتية لما أحس بالفرية، أما إذا حضر حلقة دراسية عن الدنا (DNA) أو تحليل الخلايا الجذعية العصبية لأحس بالضياع مثل غالبية الناس، غير أن تناوله العالم مو الذي أدى إلى ابتكار نظام شامل جامع الفكر العلمي.

ويسقط بعض علماء الأحياء المحدثين علم أحياء أرسطو من حساباتهم لأنه أغطأ في العديد من الأمور. ووفقًا لأرسطو فإن الكون هو نظام ينشد الكمال، محاكيًا «المحدك الذي لا يتحدك» الذي ينظم السماء في نظام محكم يدور حول الأرض، وأصبحت رؤيته للكون ركيزة أساسية للفكر الغربي حتى تحداها نيكولاوس كويرنيكوس (Nicolaus Copernicus (1827–1871) في القرن السادس عشر.

وياستخدامه معلومات متاحة من حوله، رأى أرسطو أن مادة العالم مكونة من أربعة عناصر يمكن ملاحظتها: التراب والرياح والنار والماء، وكان يعتقد أن مزيجات مختلفة من تلك العناصر هي المسئولة عن اختلاف الأخلاط والأمزجة، ويقيت تلك الأفكار حية لما يقرب من ٢٠٠٠ سنة، وشكلت أساس نظرة الكيميائي للعناصر وتعسك الطبيب بنظرية الأخلاط، غير أن العلماء اللاحقين باكتشافهم لأخطاء أرسطو تمكنوا من استغلالها كنقطة انطلاق للاكتشافات التالية.

ويجب عدم الخلط بين المنطق العلمي كما كان أرسطو يراه وبين المنهاج العلمى الموجود اليوم من خلال التجريب ووضع الافتراضات على محك الاختبار. ولقد استعان أرسطو بالتجارب لتحديد إطار منطقى للتاكيد على صحة الافكار. وكان يلجأ إلى افتراض معطيات منطقية كي يكتسب منها معارف علمية ووضعًا رسميًا كي يثبت صحة جدلية ما. وكان لذلك المفهوم المثالي عن العلم بوصفه نظامًا استنتاجيًا مبنيًا على فرضيات تأثير هائل على تطور النظرية العلمية.

كان أرسطو رائدًا للمنهاج الذي لخصه فرانسيس بيكون (Francis Bacon) المنهاج الذي لخصه فرانسيس بيكون (١٦٢٦-١٥٦١) في: الملاحظة والقياسات والشروحات والبراهين، وتمثل تلك العمليات الأربعة قواعد أرسطو، وهي لا تزال المنهاج الذي يتبعه علماء الأحياء الميدانيين، بل إن تشارلز داروين(Charles Darwin (١٨٨٠-١٨٨٠) اعتبر أرسطو عالم أحياء متميز، وهي شهادة قيمة بتأثيره الكبير.

كانت غالبية أعمال أرسطو في مجال علم الأحياء. وشكلت مقالاته في علم الحيوان حوالي ربع مجموع إنتاجه. وتوجد المجموعة الرئيسية من المعلومات في كتابه «تاريخ الحيوان» (Historia animalium)، وهو مرجع قصد به أن يكون للدراسة في متناول اليد. والكتاب يناقش ٥٠٠ حيوان وهي ليست مُعُرَّفة لذاتها وإنما بمكانتها في العالم، وتعكس محاولات أرسطو لتكوين كون عقلاني. وفكرة العلاقة التبادلية تلك هي أيضاً أساس علم البيئة، وهي دراسة العلاقة التبادلية بين كل الكائنات الحية.

وكتاب «تاريخ الحيوان»، ولعل من الأوفق أن يُطلق عليه «أبحاث في علم الحيوان»، هو كتاب مدهش في أن فردًا واحدًا تمكن من حشد مثل ذلك الكم الهائل من المعرفة، وغالبيتها لم يسبق لأسلافه أن درسوها. وبعد فترة وجيزة من موت أفلاطون أمضى أرسطو سنتين في جزيرة اسبوس (Lesbos) ، حيث طور كثيرًا من مبادئه هناك.

تعرف أرسطوعلى ٤٩٥ نوعًا - أكثر بواحد مما فعل بلينى (Pliny) (٢٣-٧٧)، وهو باحث بيولوجى آخر، بعد ٤٠٠ سنة، ويُفتتح الكتاب بعبارة: "الاختلافات بين الحيوانات لها علاقة بطرائقهم فى الحياة وأنشطتهم وعاداتهم وأجزائهم"، وذكر الاختلافات بين الحيوانات ذات الدم وتلك عديمة الدم. كما ميز أيضًا بين الحيوانات البياضة، أى التي تضع بيضًا، والحيوانات الولادة التي تلد أحياءً، وأبقى الإنسان مستقلاً ونوعًا متفردًا بذاته دون تمييز،

ويتناول الكتاب الأول وظائف أعضاء الإنسان، وملاحظاته عنه عديدة وقاصرة، فمثلاً: قال: إن القلب به ثلاث حجرات وذكر أنه لا توجد فروق بين الشرايين والأوردة. وكان التوصل إلى معارف عن الإنسان يتم عن طريق تشريع الحيوانات.

أما الكتاب الثانى فيختص كليةً بالصوانات. وكانت معارف أرسطو منقوصة وغير تامة، ولكن ملاحظاته كانت بارعة. فقد وصف وصفًا دقيقًا الغرف الأربعة في معدة الحيوانات المجترة مثل البقرة، وفي أحوال أخرى كان يكرر التصنيف عندما يجد أن حيوانًا يتوافق مع أكثر من طبقة واحدة، فمثلاً وضع القردة في مكان بين الإنسان والحيوانات ذوات الأربع، وشقائق النعمان بين النباتات والحيوانات،

واحتوى الكتاب الثالث على رسم به كتابات وتفاصيل عن خصى الثدييات وفقًا لتشريح حيوان. إلا أنه في القلب والأوعية أخطأ الهدف تمامًا. وتضعنت موضوعات أخرى ناقشها الكتاب: العظام والغضاريف والشعر والجلاء وبعض الملاحظات المتازة عن التغيرات الموسمية في ريش الطيور.

وحلل الكتاب التالى الحيوانات عديمة الدم مثل رأسيات الأرجل (crustacea) والقشريات (crustacea) والصدفيات (testacea) والحشرات، التي وصفها بتفصيل مستفيض، وجمع الكتاب أيضًا معلومات عن أصوات الحيوانات، فوصف مثلاً سبب الصوت الطنان لبعض الحشرات، والذي تسببه الحركة السريعة للأجنحة، وكيف أن الجندب يصدر صوته الغريب بحك أرجله سويًا، وغرق بين الندامات المختلفة للطيور بوصفها لها علاقة بالتزارج والعدوان، وينتهى الكتاب بحديث عن النوم والتزاوج عند الحيوانات المختلفة.

واستهدف الكتاب الخامس والسادس والسابع موضوع التكاثر. وعمله عن الحشرات عمل جيد جدًا ويشى بمهارته وقوة ملاحظته. وشملت الموضوعات التى تناولتها الكتب الأخرى الغذاء والبيئة والهجرات والبيات الشتوى والحركة وأمراض العيوان وصحته.

والتاريخ الحيوان اليس معالجة تصنيفية وبالقطع ليس تصنيفًا دقيقًا. غير أن أرسطو كان مصنفًا ويمكن اعتبار دراساته للأشكال والتراكيب مرحلة ما قبل التصنيف. وكان أرسطو يهدف إلى فهم التناسق وكان من أوائل من أدركوا وجود نوع من النظام في الطبيعة التي تبدو في حالة تشوش. وترتب على أعماله أن فلاسفة الطبيعة اللاحقين حاولوا أن ينظموا الطبيعة، بانين تصانيفهم على التشريح المقارن، الذي تغير من حقبة إلى أخرى. وكان أرسطو الملهم لكارل ليناوس (Carl Linnaeus) الذي تغير من حقبة إلى أخرى. وكان أرسطو الملهم لكارل ليناوس (الجنس والنوع) وتصنيفه الثنائي (الجنس والنوع) وتصنيفه المناجي والمنطقي الحيوانات. وعلى الرغم من أن ليناوس أخطأ بدوره في بعض التفاصيل فإن انتظام تصنيفه وقابليته للتعديل ضمنا له البقاء.

وعندما ننظر إلى أرسطو من منظار أيامه، يستطيع المرء أن يقدر ذكاء المتوقد وأفكاره الإبداعية، وكان العالم الذي يحيط به مبنيًا على الأساطير والفزعبلات، وكان أفلاطون، أستاذه وراعيه، يؤمن بأن الحقيقة لا توجد إلا في الأفكار وأن الإنسان لم يستوعبها إلا من خلال «ظلال باهتة». وكان أرسطو شجاعًا عندما ابتعد عن أفلاطونه

المبجل وأصد على الإنسان يكتسب المعارف بواسطة حواسه وأن كل شيء نعرفه يأتى من خلال الحواس الخمس.

وفي محاولاته لفهم التوازن والعلاقات المتشابكة للحيوانات والنباتات، يمكن اعتبار أرسطو بحق أنه أول بيش. فقد علمنا أرسطو أن ننظر إلى الكون من منظار بيواوجي – بوصفه علنًا حيًا ومثيرًا وجميلًا. وشجعنا على أن ننظر إلى عالم الأنماط. وهؤلاء الذين لا يعطون أرسطو حقه من الثناء الذي يستحقه بفضل ملاحظاته البيولوجية، بدعوى أنها حافلة بالأخطاء، لا يدركون مدى ثوريتها بالنسبة إلى عصرها. والبعض ينتقد خلفاء أرسطو لتمسكهم بالتقاليد ومقاومتهم للبحث العلمي. غير أنه في ضوء روح البحث والتقصى العلمي، فإنه من المحتمل أن أرسطو كان يؤيد أية مكتشفات جديدة كانت تثبت بوضوح خطأ مكتشفاته. وفي الحق، إذا كانت قد قدرت له الحياة في عصر النهضة فمن اليسير تخيل أنه كان يتخذ موقفًا مؤيدًا لكويرنيكوس وجاليليو (١٩٥٤–١٦٤٢)، وبيكون ضد الأرسططاليين المحافظين.

إيفيلين ب. كلى (EVELYN B. KELLY)

### لمزيد من القراءة

Clendening, Logan. Source Book of Medical History. New York: Dover, 1942.

Ferguson, John. Aristotle. New York: Twayne Publishers, 1972.

Gribbin, John. A Brief History of Science. New York: Barnes & Noble, 1998.

Porter, Roy. A Medical History of Humanity: The Greatest Benefit to Mankind. New York: W.W. Norton. 1997.



أرسطو يراقب عالم الطبيعة

## نشأة علم النبات

#### نظرة شاملة

نشأ علم النبات، وهو دراسة النباتات، في بلاد اليونان القديمة، ويعتبر ثيوفراستوس (Theophrastus) (ح ٢٧٧-٢٧٧ ق.م.) أبو هذا العلم. غير أن الاهتمام العملى بالنباتات يرجع تاريخه إلى ما قبل زمن الوثائق المكتوبة، وذلك لأن النباتات لم تكن مجرد مصدر الطعام وإنما كانت مصدراً للعقاقير العلاجية أيضاً، ومع بزوغ فجر الزراعة، اشتد الاهتمام بنمو النباتات، مع تطور وسائل أفضل لزراعة المحاصيل وحمايتها من أضرار الجو والأفات. كما نشأت أيضاً في حضارات قديمة متعددة، مثل: الصين ومصر وبابل وبالاد اليونان، ممارسات طبية معقدة شغلت فيها المواد النباتية مكانة مهمة كعقاقير دوائية. والشيء الذي أضافه ثيوفراستوس لتلك الاهتمامات العملية بالنباتات كان دراسة أكثر تنظيراً. ويعد ثيوفراستوس لم يتقدم علم النبات إلا قليلاً حتى أعيد اكتشاف كتاباته في القرن الخامس عشر، في مستهل عصر النهضة.

#### الخلفية

تشكل الملاحظة الدقيقة عاملاً مهمًا في التعرف على جوانب الطبيعة سواء من الناحية العملية أو النظرية، على الرغم من أن أقدم الاهتمامات بنمو النباتات كانت بجلاء اهتمامات عملية. وكانت تتعلق بالعثور على نباتات تصلح مصدرًا جيدًا للطعام والدواء ومواد البناء وغيرها من المنتجات، وتشجيع نموها. ويعتقد أن الزراعة، وهي نمو

النباتات بطريقة منهجية مقابل مجرد حصاد المواد النباتية التي يصدف توفرها، قد نشأت في غربي أسيا منذ ١٠٠٠٠ سنة على الأقل،

ويحلول الوقت الذي اتضحت فيه أهمية الوثائق المكتوبة في الأزمنة القديمة، كانت عدة حضارات رفيعة قد نشأت في أنحاء مختلفة من العالم، وكلها تملك خبرات زراعية متقدمة بُنيت على الملاحظة الدقيقة للعوامل الجغرافية والطقسية والبيولوجية، فتعلم المصريون كيف يُستَخُرون مياه فيضان نهر النيل في الري، ومعها جاء الاهتمام بنباتات لا تصلح فقط للطعام وإنما للاستخدام كدواء، فضلاً عن أغراض الزينة في الحدائق. وفي بابل اكتشف الأشوريون التزاوج الجنسي لأشجار النخيل مما سمح لهم بزراعة تلك الأشجار، ومنذ زمن غابر زرع الصينيون أشجار الموالح مثل البرتقال والليمون، كما سجلت كل تلك الحضارات معلومات عن استخدام المواد النباتية في علاج الأمراض، وكانت النباتات هي المصدر الأول للعلاج في الأزمنة القديمة، وفي الوقت الذي صقلت فيه كل ثقافة خبراتها الطبية، هناك أيضاً دلائل على أن الإغريق فيما بعد استخدموا معارف المصريين والبابليين الطبية.

وتشمل الكتابات التي تُنسب إلى أبقراط (ح ٤٦٠-٣٧٧ ق.م.)، أعظم أطباء اليونان القدماء، على أوصاف لما يربو على ٢٥٠ نباتًا كانت تُستخدم إما لتقوية الصحة أو لعلاج الأمراض. وتضم ثلك الوثائق أيضًا كمية كبيرة من المعلومات عن الفذاء الجيد ونباتات الطعام. ولهذا فإنه من الواضح أن الإغريق درسوا النباتات لأسباب عملية بحتة هي صحة البشر والتغذية. غير أنه حدث في القرن السادس ق.م، أن نشأت في بلاد اليونان حركة فكرية أدت إلى نشأة الفلسفة الغربية، التي كانت تلقى أسئلة جوهرية لا لأهميتها العملية وإنما بهدف بناء منهاج استكشافي العالم الطبيعة.

جاء أوائل الفلاسفة اليونانيين من جزيرة إيونيا، وبحثوا في أمور مثل: نشأة العالم وتركيبته، وبهذا بدأ تقليد ترتب عليه بزوغ الطرائق العلمية التفكير، وفي أعقاب انحطاط مدرسة إيونيا ظهر فلاسفة إغريق عظماء من أمثال سقراط

(٢٦٩-٤٦٩ ق.م.) وأفسلاطون (ح ٢٤٧-٣٤٧ ق.م.) وأرسطو (ح ٣٨٣-٣٢٧ ق.م.). ومن بين هؤلاء كان أرسطو أكثر من أبدى اهتمامًا بدراسة عالم الأحياء بما فى ذلك النباتات. غير أنه مثلما حدث مع المديد من كُتاب العالم القديم، فإن جانبًا كبيرًا مما كتبه أرسطو قد فُقد، بما فى ذلك غالبية أعماله فى النبات، ونستطيع أن نكون فكرة عن أفكاره عن النباتات من كتابات تلميذه ثيوفراستوس. وكتب ثيوفراستوس نفسه ما يزيد على ٢٠٠ بحث، فُقد أغلبها، ولكن اثنين من أبحاثه الطويلة فى علم النبات بقيا. ويتناول أولهما – وهو وتساؤلات حول النباتات» – أوصافًا وتصانيف لحوالى ٥٥٠ نوعًا من أنواع النبات، ويناقش الثاني وهو – «أسباب النباتات» – فسيولوجية النبات وتكاثره.

## التأثير

يُطلق على ثيوفراستوسُ لقب أبو علم النبات لما تحويه كتاباته من غزارة المعلومات ودقة التحليل، وهو لا يكتفى فى «تساؤلات حول النباتات» بوصف النباتات الموجودة فى بلاد اليونان فقط، وإنما يصف أيضًا أنواعًا توجد على ساحل الأطلنطى وحول البحر المتوسط، بل حتى فى أماكن بعيدة مثل الهند. وفى كتابيه يعتمد على كتابات فلاسفة وعلماء مبكرين، مثل الإغريقيين إمبيدوكليس (Empedocles) (ح٤٥٩-٤٢٥ ق.م.) ومنستور (Menestor) وديموكريتوس (Democritus) (ح٠٤٠-٢٧٠ ق.م.) الذين كتبوا جميعًا عن النباتات. وشعلت أعمال ثيوفراستوس أيضًا تقارير من مزارعين وأطباء وغيرهم ممن لديهم معارف جوهرية عن النباتات، وبهذا فإن كتاباته تحوى كمًا كبيرًا من المعلية والملاحظات الدقيقة.

وفى محاولاته لتصنيف النباتات حاول ثيوفراستوس أن يبرهن على أن تلك المهمة تختلف عن تصنيف الحيوانات لأن النباتات لديها مشتركات مع بعضها البعض أقل مما لدى الحيوانات. فمثلاً: لاحظ هو أن الحيوانات التي درسها تشترك كلها في وجود

فم ومعدة، بينما ليست كل النباتات لها أوراق أو جذوع أو حتى جذور. ولهذا السبب ظن أنه بينما يمكن تصنيف الحيوانات وفقًا لأحكام عامة، إلا أن صفات محددة هى الأهم في حالة النباتات، وهذا يعنى أن الأمر الجوهري ليس إعمال الفكر وفقًا للعموميات وإنما الملاحظة المباشرة، ولم يستخدم ثيوفراستوس العموميات إلا عندما كانت أمامه أمثلة محددة تدعمها، وهكذا فإنه حتى في تلك المرحلة المبكرة من تاريخ علم النبات، كان ثمة اعتماد على الاهتمام الدقيق بالتفاصيل.

وليس بمستغرب أن بعض ملاحظات ثيوفراستوس غير كاملة أو تنقصها الدقة، إذا ما تذكرنا أنه لم يكن يملك حتى عدسة مكبرة يدوية يستطيع بواسطتها أن يشاهد تركيبة نباتية دقيقة، وعلى الرغم من ذلك فإنه قام بعدد من الإسهامات المهمة الدائمة في علم النبات. فكان أول من ميز بين طبقتين رئيسيتين للنباتات المزهرة، الأصادية الفلقة (ويها مجموعة من الصفات المميزة منها أن أوراقها بها عروق متوازية) ونوات الفلقتين (أوراقها بها عروق متفرعة). كما فرق أيضًا بين النباتات المزهرة كأسية البنور (gymnosperms) والنباتات العارية البنور (gymnosperms) الأكثر بدائية. وفي كتابه «أسباب النباتات» ذكر عددًا كبيرًا من الملاحظات عن تكاثر النباتات، بما في ذلك وصف الدقيق لإنبات البنور، وهو وصف لم تدخل عليه أية تحسينات حتى القرن السايم عشر.

ويعتبر بعض مؤرخى العلوم أن ثيوفراستوس هو مبتكر علوم جغرافية النبات وييئتها لأنه لم يكتف بوصف الصفات التركيبية للنباتات، وإنما كتب أيضاً عن العلاقة بين تركيبة النبات والبيئة. وأبدى اهتماماً بمجتمعات النبات ذاكراً أن مجموعات من أنواع معينة كثيراً ما تنمو معاً في المنطقة الجغرافية ذاتها أو في نفس أنماط المناخ. كما تحدث أيضاً عن تكيف النباتات مع أحوال مناخية معينة، موضحاً، على سبيل المثال، أن بعض الأنواع تتكيف بصورة أحسن مع أحوال الجفاف، بينما تنمو أنواع أخرى بطريقة أكثر نشاطاً في المناطق الرطبة، وفي كتاباته عن أمراض النباتات فَرق بين الأمراض التي تحدث نتيجة المناخ أو التربة وبين تلك التي تكون نتيجة الأفات.

وتقف إسهامات ثيوفراستوس في مكان متفرد بسبب أنها لم تتبعها أعمال على نفس المستوى. ولم يُضنف إلى المعلومات النباتية إلا النزر اليسير من الأعمال ذات القيمة العلمية حتى عصر النهضة الذي بدأ في القرن الخامس عشر، أي بعد ما يقرب من ٢٠٠٠ سنة من زمن ثيوفراستوس. وبعد زمانه انحدرت العلوم الإغريقية بصورة عامة. فقد عانت أثينا، التي كانت مركز التعلم، من إضطرابات سياسية وانتقل مركز العلوم الإغريقية إلى مدينة الإسكندرية في مصر، وعلى الرغم من وجود عدد من الكتاب الذين أنتجوا أعمالاً في علم النبات، فإن تلك الأعمال لم تحو إلا القليل من المعلومات الجديدة، وفي الوقت الذي استمر فيه نسخ أعمال ثيوفراستوس تسللت إليها الأخطاء. وهكذا انحدر الحال بالعلوم النباتية بدلاً من أن تتقدم.

غير أن هناك شخصيات قليلة أسهمت إسهامات دائمة في علم النبات، رغم أنه أقل بكثير من إسهامات ثيوفراستوس. وعاش أكثر اثنين جديرين بالذكر في القرن الأول الميلادي. فوضع أولهما الروماني بليني الأكبر (Pliny the Elder) (٢٦-٧٩)م) كتاب التاريخ الطبيعي (Natural History) خصص فيه ١٦ من أجزائه السبعة والثلاثين النباتات. واعتمد الكثير مما ذكره بليني على أعمال كراتياس (Crateuas) الإغريقي النباتات قرم.) الذي وضع في القرن الأول قرم كتابًا عن العشبيات، وهي النباتات المستخدمة في الطب. وتشتمل كتب بليني الخاصة بالنبات على كمية كبيرة من النباتات المستخدمة في الطب. وتشتمل كتب بليني الخاصة بالنبات على كمية كبيرة من ألملومات عن النباتات، بالرغم من أنها ليست على درجة من التنظيم يماثل أعمال العلومات عن النباتات، بالرغم من أنها ليست على درجة من التنظيم يماثل أعمال شيوفراستوس لأن بليني كان اهتمامه بالتصنيف قليلاً. وتكمن أهمية كتابات بليني بوجه خاص في شدة الاهتمام بها في العصور الوسطى، عندما نُسخت عدة مرات، مما أدى إلى امتلائها بأخطاء كثيرة. وعلى جانب آخر فقدت أعمال كراتياس وثيوفراستوس، ولكن أعمال الأخير أعيد اكتشافها في القرن الخامس عشر.

والشخصية الأخرى التي تستحق الذكر من شخصيات القرن الأول الميلادي هو بدانيوس ديوسكوريديس (Pedanius Dioscorides (ح ٤٠-٩٠م)، وهو إغريقي ولد في صقلية. وكتب كتابًا عن المشبيات الطبية أعيد نسخه عدة مرات في القرون

التالية، وصار المصدر الرئيسى للمعلومات المتعلقة بالاستخدامات الطبية النباتات خلال العصور الوسطى، وفي وقت مبكر من تاريخه، ضعمت إلى نص ديوسكوريديس رسومات من كتاب كراتياس عن العشبيات، الذي وصعه بليني بأنه أول استخدام الرسوم النباتية بين الإغريق. وصارت النسخة المصورة لأعمال ديوسكوريديس هدفًا للنسخ المتكرر، وأدى ذلك إلى أخطاء لا في النص فقط وإنما في الرسوم أيضًا، مما نتج عنه أنها صارت ساذجة لدرجة استحالة التعرف على الأنواع من الرسوم.

وتسبب اعتماد علماء العصور الوسطى على مثل تلك الوثائق المعيبة فى أن علم النبات عجز عن التقدم إلى ما بعد منجزات ثيوفراستوس، ولم يحدث إلا فى أخريات العصور الوسطى، بفضل أعمال علماء مثل: ألبرتوس ماجنوس (Albertus Magnus) (١٩٨٠–١٩٨٨)، أن علم البنات بدأ فى التقدم مرة أخرى، ومع دخول ألة الطباعة فى القرن الخامس عشر، نجع إنتاج نسخ ورسوم دقيقة فى دفع عجلة التقدم بصورة كبيرة.

(MAURA C. FLANNERY) مورا س. فلانرى

#### لمزيد من القراءة

Blunt, Wilfred, and Sandra Raphael. The Illustrated Herbal. New York: Thames and Hudson, 1994.

Iseley, Duane. One Hundred and One Botanists. Ames, IA: Iowa State University Press. 1994.

Magner, Lois. A History of the Life Sciences. 2nd ed. New York: Marcel Dekker, 1994.

McDiarmid, J.B. "Theophrastus." In Dictionary of Scientific Biography. Vol. 13. Ed. by Charles Gillispie. New York: Scribner's, 1976: 328-334.

Morton, A.G. History of Botanical Science. New York: Academic Press, 1981.

Serafini, Anthony. The Epic History of Biology. New York: Plenum, 1993.

Singer, Charles, and E. Ashworth Underwood. A Short History of Medicine. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 1962.

Stannard, Jerry. Pristina Medicamenta: Ancient and Medieval Medical Botany. Aldershot. Great Britain: Ashgate, 1999.

## الطب الأيورفيدي

#### نظرة شاملة

ربما يكون الطب الأيورقيدى، وهو النظام الطبى التقليدى الذى يمارس فى الهند اليوم، قد نشأ منذ حوالى ٣٠٠٠ سنة. وليس معروفًا أصل «أيورفيدا»، أو «علم الحياة»، على وجه الدقة، ولكن العلاجات المستخدمة قد تكون قد تطورت من العلاجات المكتسبة من موروثات عقاقير ما قبل التاريخ، ونجد أن المفاهيم النظرية ومناهج الأيورفيدا موضحة بجلاء فى النصوص الكلاسيكية التى تُنسب إلى شاراكا -Chara) الأيورفيدا موضحة بجلاء فى النصوص الكلاسيكية التى تُنسب إلى شاراكا -gkوسون (علوسون والمؤسسون الأطباء والمؤلفون والمؤسسون الأسطوريين للنظام الأيورفيدى للشفاء.

#### الخلفية

بقيت الحكايات الأسطورية للهند القديمة على صورة أربع مجموعات تعرف باسم «الفيدات» (the Vedas)، وهي كتب معلومات مقدسة أوحت بها الآلهة. وتتلازم مع «الفيدات» تعليقات كُتبت في أزمنة لاحقة تعرف باسم «البرهمانيات» (Brahmanas) و«الأوبانيشادات» (Upanishads)، وهي تشرح النصوص وتتأمل في طبيعة الكون. وفي عشرينيات القرن العشرين أمكن الكشف عن المزيد من التاريخ السحيق القدم للحضارة الهندية عندما شرع الآثاريون في استكشاف أطلال مدينتي موهنجو-دارو الصفارة الهندية عندما شرع الآثاريون في استكشاف أطلال مدينتي موهنجو-دارو (Mohenjo-daro) وهارابا (Harappa) اللتين كانتا جزءاً من حضارة نهر السند المفقودة التي الدهرت حوالي ۲۷۰۰ إلى ۱۵۰۰ ق.م.

والأيورفيدا، وهو النظام العلمى الذي يشكل أساس الطب التقليدي في الهند، يسمى «علم الحياة». وتتسم نشأة النظرية الأيورفيدية بالغموض، ولكن أقرباذينها، أي مجموعة عقاقيرها، ربما يكون قد تطور من الخبرات الفيدية أو حتى من خبرات شعبية ما –قبل –تاريخية. ولم يكن الطب الفيدي منفصلاً عن الديانة الفيدية، التي ضمت عدداً من الألهة والشياطين. وكان الشفاء يتطلب الاعتراف والتعاويذ والرقي؛ لأن المرض كان يعزى إلى الفطيئة أو الشياطين. وكان الملاجات العشبية والسحر يستخدمان ضد الشياطين المسببة للمرض، وكان الجراحون يعالجون الجروح ولاغات الأفاعي ويزيلون الأعين المتبتكة ويستخرجون رؤوس السهام ويبترون الأطراف ويزوبون المرضى بأطراف صناعية. واكتشفت جماجم من مواقع بمدينة هارابا القديمة تشير إلى أن الجراحين الهنود كانوا يجرون عملية التربنة أيضًا، إلا أنه كان لا بد أن تصاحب العلاجات والجراحة طقوس سحرية أو دينية،

ولم يبق إلا شذرات وفتات من «الأيورفيدا» الأصلى، وهو أقدم ما كُتب في الطب الهندي، وطبقًا للمعتقدات الهندية فإن الإله براهما هو الذي ألف الأيورفيدا ومن هنا جات قداسة الكتاب. ويعتقد العلماء أن النص ربما كتب ما بين ١٤٠٠ و ١٢٠٠ ق.م. ويُحتفّى بشاراكا وسوسروتا وفاجبهاتا، المؤلفون أشباه الأسطوريين للنصوص السنسكريتية الطب الأيورفيدي التقليدي، بوصفهم "تالوث الأقدمين". وتسمى كتاباتهم سوسروتا سامهيتا وشاراكا سامهيتا وأستنجاهردايا سامهيتا.

## التأثير

كان الهدف الرئيسى للطب الهندى هو المحافظة على الصحة، وكان ذلك أهم من علاج الأمراض. وكان يُنظر إلى الصحة بوصفها حالة لا يمكن الوصول إليها إلا باتباع برنامج مفصل وفقًا لحاجات كل فرد يصفه الطبيب الأيورفيدى. وطبقًا المبادئ الايورفيدية فإن الوصول إلى الصحة والسعادة والمحافظة عليها كان سعيًا يستحق المكافأة، ويفيد منه البشر في حيواتهم الحالية والمستقبلية.

«شاراكا سامهيتا»، وهو مقال في عموميات الطب، هو أكثر كلاسيكيات الطب الهندوكي اكتمالاً، غير أن الشكوك تكتنف وجود شاراكا نفسه، فبعض العلماء يقواون إنه عاش حوالي سنة ٠٠٠ ق.م. والبعض الأخر يدعي أنه عاش حوالي سنة ١٠٠ م. ووقد يكون «شاراكا سامهيتا»، الذي يطلق عليه أحياناً «دليل الطبيب»، قد كُتب في الفترة ما بين ١٠٠٠ و ٥٠٠ ق.م. والكتاب هو دليل في الفروع الثمانية للأيورفيدا: ١) مبادئ عامة في الطب، ٢) الأمراض، ٣) التشخيص، ٤) وظائف الأعضاء والتشريع، مبادئ عامة في الطب، ٢) الأمراض، ٣) العلاجات، ٧) الأقرباذين، ٨) وسائل التأكد من نجاح العلاج. وتستخدم النصوص الأخرى قوائم مضتلفة بعض الشيء وتشمل من نجاح العلاج. وتستخدم النصوص الأخرى قوائم مضتلفة بعض الشيء وتشمل الجراحة والسموم. ويتحدث شاراكا عن أنماط ثلاثة للطب: ١) التعاويذ والطقوس الدينية؛ ٢) الغذاء والدواء؛ ٣) العلاج النفسي أو إخضاع العقل. ويحتوى النص على قوائم بالمواد النباتية والمعدنية والحيوانية اللازمة لتحضير الأدوية، كما يحوى وسائل تشخيص وعلاج مئات الأمراض.

وبالمثل، تحيط الشكوك بوجود سوسروتا أيضًا. فبعض العلماء يقولون إن «سوسروتا» لا تشير إلى شخص حقيقى، ولكنه ضرب من الألقاب يمكن ترجمته إلى «ذائع الصيت»، وعلى أية حال فإن «سوسروتا سامهيتا»، مثله فى ذلك مثل «شاراكا سامهيتا»، هو دليل للأفرع الثمانية للأيورفيدا، غير أن التركيز الرئيسى للسوسروتا سامهيتا هو على الجراحة، ويصورة عامة ينبنى النص الذى يُنسب إلى فاجبهاتا، الذى ربما عاش فى القرن السابع، على «شاراكا سامهيتا» و«سوسروتا سامهيتا»، وتُرجم من السنسكريتية إلى التبتية وصار نصاً رئيسياً فى الطب التقليدى التبتى، وأحياناً يُطلق على مقال فاجبهاتا اسم مجموعة خلاصة الأفرع الثمانية للأيورفيدا.

وتكرس النصوص الأيورفيدية الكلاسيكية اهتماماً كبيراً بالصفات التى تميز الطبيب الحقيقى عن المشعوذين والدجالين. فالطبيب الجيد له أربع صفات أساسية: المعرفة النظرية، ووضوح المنطق، وخبرة عملية واسعة، والمهارة الشخصية. والجراح لا بد وأن يتصف بالشجاعة وثبات اليدين ويجيد استخدام الآلات الحادة

والسلوك الهادئ وثقة بالنفس لا تتزعزع وخدمات مساعدين من أصحاب الأعصاب التعرية. ويوصفهم أعضاء في مجموعة حرفية أفلت الأطباء من بعض قيود النظام الطبقي الهندوكي. فلم يكن الأطباء مجبرين على الاقتصار على مخالطة أفراد طبقتهم الشخصية، وإنما كانوا أحرارًا في قبول تلاميذ من الطبقات الثلاث العليا، وكان التلاميذ يقيمون مع معلمهم ويقومون على خدمته إلى أن يتيقن المعلم أن تدريبهم في الطب والجراحة قد اكتمل.

وطبقًا لوظائف الأعضاء حسبما يراها الطب الأيورفيدي فإنه يمكن تفسير وظائف الجسم في إطار المدوسات» (dosas) الشلاث وهي: السوائل أو الأخلاط أو المبادئ الأولية فاتا (vata)، وبيتا (pitta)، وكافا (kapha) وتترجم عادة إلى الرياح والمرارة والبلغم. وتقترن الدوسات الثلاث أيضاً بالآلهة الثلاثة للحكمة الفيدية: فيشنو وشيفا وبراهما. وعلى الرغم من أن المبادئ الأولية لأمراض الأخلاط الهندية تشبه الطب الأبقراطي، فإن المنظام الأيورفيدي حوى عوامل إضافية. فكان الأطباء الأيورفيديون يؤمنون بأن الجسم مكون من مزيج من العناصر الخمسة (التراب والماء والنار والرياح والفراغات) والأنسجة السبع الأساسية. وكانت وظائف الجسم والمراوح الأشد عمقًا في أعماق الشخص. وعلى الطبيب أن يحدد أيًا من تلك الدوسات أو العناصر هو السائد عند كل شخص لكي يرسخ التناسق والتوازن ويقود المريض أو العناصر هو السائد عند كل شخص لكي يرسخ التناسق والتوازن ويقود المريض ألى الصحة.

ويمكن لعوامل كثيرة أن تفسد التوازن الدقيق بين العناصر والأخلاط، مثل:
الإجهاد والجروح والحوادث أو مس الشياطين، والسبب الرئيسي للأسراض هو
اختلال التوازن بين الأخلاط الأولية. ويتسبب التنافر بين الأخلاط الثلاثة في اضطراب
في الدم، ويمكن أن يكون المرض الناتج بسيطًا أو جسيمًا أو غير قابل للشفاء حسب
شدة اختلال التوازن، ويكاد يكون كل الناس قد ولدوا بشيء من عدم التناسق بين
الأخلاط الثلاثة ويؤدى بهم ذلك إلى قابلية لأمراض بعينها، وكان التعرف على التوازن

الطبيعى لكل مريض أمرًا ضروريًا كى يمكن وصف الغذاء والعلاج العشبى المناسبين. وأكى يتمكن الطبيب من إعادة التوازن فإنه قد يضطر إلى إزالة الدم الفاسد بالقصد أو دود العلق.

وكان يُنظر إلى الصمى بوصفها ملكة الأمراض، ولكن النصوص الكلاسيكية ذكرت ما يربو على محمد مرض مختلف. وكان التشخيص الدقيق هو مفتاح اختيار العلاج المناسب للأمراض القابلة للشفاء. واشتمل فن التشخيص على الإنصات لشكرى المريض عن مرضه وملاحظات الطبيب عن المظهر العام للمريض وتشوهاته وضبيجه الداخلي ودمه وسوائل جسمه وإفرازاته، وكانت أشهر تجربة تشخيصية هي الخاصة بمرض «مرض البول العبلي» (البول السكري)،

وهناك ما يقرب من ١٠٠٠ عقار مستخرج من نباتات أشير إليها في كتب الطب الكلاسيكية الرئيسية، غير أن كثيراً منها هي من مواد لم يمكن التعرف عليها أو «عقاقير مقدسة» مثل السوما. وتقول الأساطير الفيدية إن براهما خلق السوما لمنع الشيخوخة والموت، ولكن التعرف على ملك النباتات ذلك استعصى على الحكماء اللاحقين. وعلى الرغم من أن النباتات وفرت الغالبية الساحقة من المواد الطبية فإن المعادن والمنتجات الحيوانية، مثل العسل واللبن وجلود الثعابين وموادها البرازية، كان لها دور مهم أيضاً. وكان العلاج المناسب للأمراض التي بها اختلال لأخلاط الجسم هو النظافة الداخلية والنظافة الخارجية والعلاج الجراحي.

ويبدو أن الجراحين الهنود كانوا يجرون عمليات جراحية رائعة، رغم عدم توفر تعاليم التشريح المنهاجي المنظم للإنسان والحيوان، ويقال إن الجراحين القدامي كانوا يجرون العملية القيصدرية والكاتاراكتا واستنصال اللوز والبتر وجراحات التجميل، ويقرر سوسروتا سامهيتا أن على الأطباء والجراحين أن يدرسوا تشريع الإنسان كي يصبحوا على دراية بكل أجزاء الجسم، وحتى يتجنبوا المحظورات الدينية التي تنهى عن التالامس مع الجثث أو استخدام السكين مع الموتى، اقترح سوسروتا طريقة فريدة للتشريح، فالمشرح عليه تدبير جثة تكون صالحة التشريع،

وتشمل الطريقة الرئيسية تغطية الجثة بالحشائش، ووضعها في قفص من شباك دقيقة، وغمرها في بركة هادئة. وبعد ذلك بحوالي أسبوع يمكن للمشرح أن يزيل الطبقات العليا من الجلد والعضالات بأن يحك الجلد بفرشات ناعمة، حيث يمكنه مشاهدة الأجزاء الداخلية للجسم.

كان المارسون الهنود يؤمنون بأن الجسم يحوى نظامًا معقداً «للنقاط الحيوية» أو «المارسات» (marmas). ويبدو أنها تمثل مواضع اتمسال الأوردة والشسرايين والأربطة والمفاصل والعضلات الرئيسية، حيث تكون الإصابات أكثر تعجيزاً أو حتى مميتة. ولكل نقطة اسم خاص بها والنظام التقليدى به ١٠٧ نقاط. وعندما يفحص الطبيب المريض المصاب تكون مهمته الأولى هى تصديد ما إذا كان الجرح يقابل واحدة من تلك المارمات. فإن اكتشف أن الإصابة قد تكون قاتلة لأنها تشمل واحدة من المارمات، فإن الجراح يقوم ببتر الطرف في نقطة مناسبة فوق المارما. وأثناء إجرائه لعملية فصد أو غيرها من العمليات الجراحية يتعين على الجراح أن يتجنب الإضرار بالمارمات.

وتوصف جميع العمليات بأنها تحويرات التقنيات الأساسية، وهي الاستئصال والقطع وسبر الأغوار والكحت والشق والرتق والثقب واستخراج الأجسام الصلبة وتفريغ السوائل، وعندما يشرع طبيب في الاستعداد لعملية ما، فعليه أن يتنبه بصورة خاصة للمريض، وحجرة العمليات، والآلات المئة وواحد. وسبب الاحتياج لهذا العدد الكبير من الآلات الجراحية هو تغضيل الآلات التي تشبه الحيوانات المختلفة، مثل الجفت الشبيه بفم الأسد. وتحتاج بعض العمليات الخاصة لمناضد من أشكال وأحجام مختلفة. وكانت هناك منضدة خاصة بالكسور تستخدم لشد الأطراف المسورة أو المخلوعة. وكانت نظافة الحجرة المستخدمة لإجراء الجراحات ذات أهمية خاصة. ويعتقد بعض المؤرخين أن القدماء اكتشفوا عقاقير تخديرية مهمة، ولكن ربما تكون تلك الدعاوى مبالغ فيها، لأن «سوسروتا سامهيتا» ينصح بوضوح باستخدام النبيذ قبل وبعد العمليات الجراحية لمنع الإغماء وقتل الألم، ومن المحتمل أن تكون أبخرة القنب قد

استخدمت لتأثيراتها المنومة ولكن النصوص تعترف أيضًا بالحاجة إلى شد وثاق المريض شدًا محكمًا.

وكانت ممارسة الجراحين للقصد والكي من الأمور الشائعة. ويذكر «سوسروتا سامهيتا» أن الخصائص الالتثامية للكي الحقيقي (أي بالحديد المحمى) أفضل بكثير من تلك التي تعقب الكي الكامن (وهو الحرق الذي تسببه المواد الكيماوية). وكان الكي يُستخدم لعلاج النزف وكذلك عندما تقاوم الأمراض العقاقير العشبية، وكان القصد يعتبر علاجًا ناجعًا لكثير من الأمراض، ولكن العملية كانت محفوفة بالخطر لأن الدم كان مصدر القوة والحيوية وطول العمر. وكان دود العلق يوصى به بوصفه وسيلة حانية الفصد، فالدود يفرق بطريقة غريزية بين الدم الصحى والدم الفاسد.

ومن بين العمليات التي جاء ذكرها في «سوسروتا سامهيتا» إزالة الكاتاراكت من العين، واستخراج الصصى من المثانة، وفتح الصدر لنزح الصديد، ورتق الأمعاء المرقة، واستخدمت أنواع مختلفة من الإبر والخيوط لإغلاق الجروح. وفي حالة تمزق الأمعاء كان الجراح القديم يستخدم النمل الأسود الكبير كنوع من «مشابك الجروح»، وفي جراحات التجميل كان استخدام رقع الجلد الكبيرة لإصلاح الأنوف الجروح» وأي جراحات التجميل كان استخدام ورقة شجر كقالب للأنف الجديدة كان الجراح يخلق رقعة من النسيج الحي من الخد أو الجبهة. ثم يخيطها في المكان الجديد ويضعد الجرح بعناية. ولا تُفصل الرقعة من مكانها الأصلى إلا بعد التنامها في موقعها الجديد.

وعلى أن الرغم من أن علوم وطب الغرب قد اكتسب مكانة فى الهند الحديثة فإن العلاجات الأيورفيدية لا تزال يستخدمها صلايين الناس. ولا يزال الأطباء والعلماء الهنود يكتشفون أفكارًا ثمينة فى الكتابات القديمة ويستوحونها. ويعترف المجلس الطبى الهندى، الذى تأسس سنة ١٩٧١، بالأنماط المضتلفة للطب الكلاسيكى، ويؤيد المحاولات لدمج الطب الهندى والطب الغربى سويًا.

لویز ن. ماجنر (LOIS N. MAGNER)

Chatterjee, Asima, and Satyesh Chandra Pakrashi, eds. The Treatise on Indian Medicinal Plants. New Delhi: Publications & Information Directorate, 1991.

Gupta, N.N.S. Ayurveda: The Ayurvedic System of Medicine. 3 vols. Calcutta: K.R. Chatterlee, 1901-07.

Heyn, Birgit. Ayurveda: The Ancient Indian Art of Natural Medicine & Life Extension. Rochester, VT: Healing Arts Press, 1990.

Kapoor, L.D. CRC Handbook of Ayurvedic Medicinal Plants. Boca Raton, FL: CRC Press, 1990.

Lad, Vasant, and David Frawley. The Yoga of Herbs: An Ayurvedic Guide to Herbal Medicine. Santa Fe, NM: Lotus Press, 1986.

Leslie, Charles M., ed. Asian Medical Systems: A Comparative Study. Berkeley, CA: University of California Press, 1976.

Sivarajan, V.V., and Indira Balachandran. Ayurvedic Drugs and Their Plant Sources. New Delhi: Oxford & IBH, 1994.

Zimmermann, Francis. The Jungle and the Aroma of Meats: An Ecological Theme in Hindu Medicine. Delhi: Motilal Banarsidass. 1999.

Zimmer, Heinrich Robert and Ludwig Edelstein. Hindu Medicine. Baltimore, MD: Johns Hopkins Press, 1948.

Zysk, Kenneth G. Asceticism and Healing in Ancient India: Medicine in the Buddhist Monastery. New York: Oxford University Press, 1991.

# علم الفسيولوجيا (وظائف الأعضاء): تأثيرات جالينوس

#### نظرة شاملة

كانت بدايات الفسيولوجيا، وهو دراسة كيفية عمل الجسم، منذ ما يقرب من ٢٠٠٠ سنة في أبحاث جالينوس (Galen)، وهو طبيب إغريقي، درس جالن (ويعرف أيضًا باسم كلوبيوس جالينوس) (Claudius Galenus)، ما كتبه العلماء القدامي وتلقى العلم على يد بعض من أكبر علماء عصره، واكنه وضع أيضًا أفكاره الخاصة مع بحث متحمس عن معارف جديدة. واكتسب غالبية مفاهيمه عن أعضاء الجسم وأجهزته من خلال العدد الكبير من عمليات التشريح التي أجراها، ويخامعة في أوائل تاريخه المهني، وعلى مدار سنوات قائلة أبحاثه لأن يدرك أهمية النبض كوسيلة تشخيصية، وأن يفحص الدم ويقرر أنه يسرى في الأوردة والشرايين، وأن يضع فرضيات حول دور القلب والكبد والمخ. واليوم يُنظر إلى جالينوس بصفة عامة بوصفه أبو

#### الخلفية

تعلم جالینوس (١٢٩-٢١٦) في طفولته على يد والده، الذي كان رياضياتيًا وفلكيًا ومعماريًا، وفي سن المراهقة استمر جالينوس يتعلم على يد أبيه، ولكنه درس أيضيًا على فلاسفة عديدين في منزله في برجاموم بأسيا الصفرى، وهي تركيا

الحديثة، وكان ببرجاموم معبد إله الطب الروماني، كان يؤمه العديد من علية القوم من الرومان يبتغون الشفاء. وتشرب عقل المراهق بالعلم، ولكنه اتبع نصيحة والده بالإحجام عن الانضمام إلى أي طائفة فلسفية. وبدلاً عن ذلك اختار أجزاءً من تعاليم الفلاسفة المعاصدرين وبعضًا من كتابات العلماء القدامي ومزجها معًا ليشكل أراءه الخاصة.

وبإلحاح من والده اختار جالينوس التخصص في الطب وأمضى السنوات التسع التالية في الدراسة في برجاموم وفي سميرنا وفي كورينث بشبه الجزيرة اليونانية وفي الإسكندرية بمصر، وترعرع وهو يعرف تشريح الحيوان معرفة وثيقة على يد ساتيروس (Satyrus) معلم التشريح في برجاموم، وفي تلك الأثناء تكونت عند جالينوس قناعة بأن التجريب، وبخاصة التشريح، هو شرط أساسي لفهم الجسم البشري، وكان هذا الفهم بدوره ضروريًا لتحديد العلاج المناسب للأمراض أو الإصابات، واستمر جالينوس وفييًا لذلك الاقتناع وأجرى العديد من تشريح الحيوانات، بعضها أجراها علانية، كوسيلة للاستزادة من العلم وتعليم الأخرين.

وفى أثناء ما كان يتابع دراسته شرع جالينوس فيما قدر له أن يصبح نمط حياة من الكتابة الغزيرة، وشملت أعماله الأولى قواميس مخصصة لمساعدة التلاميذ على فهم أعمق للطب والفلسفة، وكتابًا بعنوان «حول حركات القلب والرثة».

عاد جالينوس إلى برجاموم بعد انتهاء فترة الدراسة ومكث فيها أربعة أعوام ككبير للأطباء لفصيل من المجالدين (gladiators) كان يتولاهم كبير كهنة أسياء فكان يعالج جراحهم التى كثيرًا ما كانت بالغة واكتسب معارف جديدة فى عمل الجسم البشرى. وفيما بعد توجه إلى روماء حيث انتهى به الحال إلى أن أصبح طبيب البلاط الإمبراطورى لثلاثة أباطرة. وداوم على الكتابة فى الطب والفلسفة، فكتب ما يقرب من ٧٠٠ كتاب ومقال على مر السنين. ومن بين أكثر ما كتب تأثيرًا كتابه ذو السبعة عشر جزءًا المسمى «حول فوائد أجزاء الجسم» وكتاب آخر بعنوان «حول المناكات الطبعية».

كان التشريع هو مفتاح غالبية منجزات جالينوس. وساعدته تشريصاته العديدة، ويخاصة تلك التي أجراها في مستهل حياته المهنية، على اكتساب معرفة هائلة بتركيبة الجسم البشرى وظائف. ومن خلال التشريع تعرف جالينوس على أعضاء جديدة، وبدأ يميز بين وظائف ما هو معروف من أعضاء الجسم وما هو مجهول منها، وخمن العلاقات بين أعضاء الجسم، وكون أفكارًا عن كل الأجهزة الداخلية. وبواسطة التشريع تمكن من التوصيل إلى أدلة تكاد لا تقبل الدحض تؤيد أراءه في التشريع.

كان تشريح الجسم الإنسانى يُنظر إليه باستهجان أيام جالينوس، ولهذا فقد أجرى غالبية تشريصاته على الحيوانات واستنتج أن البشر لهم نفس الأعضاء أو أعضاء مشابهة لها. كما افترض أيضًا أن الأعضاء البشرية لها نفس تركيبة ووظائف مثيلاتها في الحيوان. وعلى الرغم من أن تلك المقولة كانت بقيقة في معظم الأحوال فإن جالينوس خُلُص إلى استنتاج خاطئ بأن كبد الإنسان له خمسة فصوص، وأن الرحم البشرى له قرون (بني ذلك على رحم الكلاب)، وأن عظمة الفخذ مقوسة.

وإضافة إلى التعلم من خلال التشريح، اتجه اهتمام جالينوس إلى أعمال العلماء السابقين لتساعده على فهم أعمق لعمليات الحياة. وعلى الرغم من أن كثيرًا من معاصريه فضلوا تقبل كتابات قدامى العلماء بوصفها حقائق وأمضوا وقتهم لإبراز حكمتها، فإن جالينوس كان يؤمن بأن العلم يجب أن ينظر إلى الأفكار الصالحة من فكر الأقدمين كنقاط بداية ويبنى عليها.

غير أن جالينوس أبدى تقديراً كبيراً لكثير من أفكار القدامى، بما فى ذلك قناعة أبقراط بأن الصحة الجيدة تعتمد على التوازن بين سوائل الجسم الأربعة، أو الأخلاط، التي عَرَّفَهَا بأنها الدم والبلغم والمرارة الصفراء والمرارة السوداء. ولكى يصافظ جالينوس على توازن سوائل الجسم تلك كانت لديه صيدلية ذات مخزون جيد من المقاقير، وكان يسجل بدقة تأثيرات الجرعات المختلفة العقاقير المتتوعة على سير

العديد من الأمراض. ولفتت دراساته الأنظار إلى الفوائد الطبية للعلاجات النباتية والميوانية والمعدنية والمركبة.

وتوسع جالينوس أيضًا في أفكار أبقراط بتاكيد أن مزاج الشخص مرتبط بصورة مباشرة بازدياد واحد من الأخلاط الأربعة؛ ويمعنى آخر فإن وظائف الأعضاء تؤثر على الحالة النفسية.

وسيطرت «النظرية الروحية» (pneumatic theory) على جالينوس، وهي التي تركز على أهمية الهواء (الروح الطاغية) (pneuma) وتأثيرها على وظائف الجسم، وقرر أن هناك ثلاثة أنواع من الروح – الطبيعية، والعيوية، والنفسية، ومكانها الدم والقلب، والأعصاب والمخ، والكبد، على التوالي، وأمن جالينوس بأن الأنماط الشلاثة للروح تجتمع لكي تسمح بالحياة. كما قرر أن اختلال واحد من تلك الأرواح يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن الأخلاط ويسبب الأمراض، غير أن نظرية الروح تلك سقطت من المتامات المجتمع الطبي بعد ذلك بسنين.

وساهمت أبحاث جالينوس في هذا المجال في الكشف عن القلب بوصفه مضخة ومكنته من إدراك أن تغيرات النبض يمكن أن تؤثر في الصحة. وأصبح أول شخص يستخدم النبض كوسيلة تشخيصية، وهو أمر لا يزال يمارس حتى اليوم. وانتهت به أبحاثه في الدم والهواء إلى اكتشاف أن الشرايين تحمل دمًا لا هواءً كما كان يعتقد العلماء والأطباء القدامي، وقرر أيضًا أن الكبد يزيل الفضلات من الدم كما أنه يحول الطعام إلى دم، ومن ثم يتنقل بين الأعضاء المختلفة. وكانت تلك الاكتشافات، التي جمعت ما بين الدم والهواء والطعام، جوهرية في تمهيد الطريق للأبحاث المستقبلية الخاصة بالجهاز الدوري والتمثيل الغذائي، وبخاصة تلك التي أجراها وليم هارفي (William Harvay) الإنجليزي (١٩٥١–١٩٥٧).

فقد أثبت هارفي أنه على الرغم من أن جالينوس كان محقًا في افتراضه أن الدم والهواء والطعام أمور أساسية للحياة، فإن افتراضه أن الكبد يحول الطعام إلى دم كان فرضية خاطئة. كما أن هارفى أيضًا سلك مسلك جالينوس فى التأكيد على أهمية التشريع، ولكنه سار بها خطوة أخرى بتشريحه الحيوانات الحية. وتمكن هارفى بذلك من مشاهدة مسار الدم وأن يدرك أساسيات الجهاز الدورى، ويعود إلى هارفى الفضل فى أنه أول عالم يقرر أن صمامات القلب تساعد فى سريان الدم فى القلب بدلاً من أن تخفض من سرعته، كما كان الاعتقاد السائد، وأن ألدم يتدفق من الوريدين الأجوفين إلى القلب ومن ثم إلى الأورطى، وأثبت أيضًا أن النبض سببه انقباضات القلب، وأن كل انقباضة تدفع دماً إلى الأمام.

## التأثير

طوال حياته، كان جالينوس يؤكد أن التجريب كان جوهريًا لتقدم الدراسات العلمية، وأثبت ذلك الرأى من خلال تشريحاته وافتراضاته وكتاباته. ويوصفه مدرسًا حتى النخاع أجرى تشريحات علنية، وكتب قواميس لمساعدة التلاميذ الأخرين على استيعاب المفاهيم الطبية والفلسفية، ودبج مئات الكتب والمقالات يشرح فيها مكتشفاته ويقدم أراءه.

وهذا الإنجاز الأخير ثبّت مكانة أبحاثه وآرائه وغرسها في تاريخ الطب. وانتشرت كتاباته انتشارًا واسعًا أثناء حياته، وكانت أعماله تُدرَّس وتُجمع في مكتبة الإسكندرية بحلول سنة ٥٠٠ م. وفي القرن التاسع شرع البحاثة العرب في جمع المخطوطات الإغريقية، وفي حوالي سنة ٥٨٠، جمع طبيب عربي يدعي حنين بن اسحق قائمة من ١٢٩ كتابًا من أعمال جالينوس. وبهذه الطريقة أصبح الطب في العالم العربي معتمدًا اعتمادًا شديدًا على آراء جالينوس. ثم حدث، بدءًا من أخريات القرن الحادي عشر، أن تُرجمت إلى اللاتينية ترجمات حنين مذيلةً بتعليقات عليها من أطباء عرب آخرين. وصارت تلك الترجمات اللاتينية هي أساس التعليم الطبي في جامعات العصور الوسطى في أوربا الغربية. وفيما بعد تركت ترجمات لاتينية تُرجمت عن الأصول

اليونانية مباشرة، تأثيراتها على جيل جديد من طلبة الطب، كانوا متلهفين على تكرار تجاربه. ولسوء الحظ، بالنسبة إلى سمعة جالينوس، كشفت تلك الفترة الجديدة من الاهتمام بالتشريح عن قصوره كمشرح، فعندما أثبت أندرياس فيزاليوس (Andreas Vesalius) (١٥١٤-١٥١٥) المشرح المولود في بروكسل أن كثيرًا من افتراضات جالينوس، التي كانت مبنية على تشريحه الحيوانات، كانت خاطئة تزعزعت مكانة جالينوس، غير أن آراء جالينوس عن الفسيولوجيا بقيت صامدة حتى فسرت أعمال هارفي دورة الدم الصحيحة.

وعلى الرغم من أن كثيراً من أعمال جالينوس قد ثبت عدم صحتها فإن تأثيره ظل مسيطراً على النظريات والممارسة الطبية في أوربا من العصور الوسطى حتى منتصف القرن السابع عشر، وكانت أعماله عنصراً مهماً في تقدم العلم الحديث.

لزلى أ. ميرتز (LESLIE A. MERTZ)

Byers, Paula K. Encyclopedia of World Biography, 2<sup>nd</sup> ed. Detroit: Gale Research, 1998.

Magner, L. A History of the Life Sciences. New York: Marcel Dekker Inc., 1994.

May, M. T., trans. Galen: On the Usefulness of the Parts of the Body. 2 vols. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1968.

Mayr, E. The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution and Inheritance. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1982.

Simmons, J. The Scientific 100: A Ranking of the Most Influential Scientists, Past and Present. Secaucus, NJ: Citadel Press (Carol Publishing), 1996.

## حفائق حول الصّلُب

إن الهدف من الصلب هو التوصل إلى موت بطىء ومؤلم، وربما يكون الفرس هم من اخترع تلك الوسيلة للإعدام، إلا أن الرومان هم من أتقنوها. ويبدأ التحضير للصلب بتعرية السجناء ثم جلدهم بسوط قصير من الجلد (flagrum) ذى أفرع متعددة تنتهى بكرات صغيرة من الرصاص مثبت بها قطع حادة من عظام الماعز كى تحفر فى الجلد. وتتسبب الضربات التسعة والثلاثون فى فقدام دم كثير وألم مبرح وصدمة عصبية، حيث يصير الشخص فى حال من الضعف المتناهى. ووفقًا للتقاليد يُجبر الشخص على حمل الصليب ( patibulum) إلى مكان تنفيذ الحكم.

وتتسبب المسامير الطويلة التى تُدق فى العصب المتوسط لليد عند الرسغ، بهدف إحكام تثبيت الشخص على العارضة المستعرضة، فى آلام مبرحة، ثم يتولى أربعة جنود رفع العارضة إلى وضع رأسى، وقد يتم تثبيت الأقدام أيضًا بالمسامير، وتؤدى إصابات الأعضاب إلى آلام شديدة تسرى فى الذراع وتسبب تقلصات بالعضلات، وتحفر الحشرات طريقها فى الجروح وتنهش الطيور الكاسرة الأعين والأننين والأنف.

ويحدث شلل تنفسى كنتيجة رئيسية. وكنتيجة لتعليق الجسم تصاب العضلات بالإرهاق. فلا يتمكن السجين من التنفس بصورة جيدة ويتجمع غاز ثانى أكسيد الكربون في الدم. فيلهث طلبًا للأكسجين، فإن كان السجين يمتلك مقدرة استثنائية على الاحتمال يقوم الجنود بكسر الساقين تحت الركبة. وعندها تفقد الضحية قدرتها على دفع الجسم إلى أعلى للمساعدة على التنفس فيختنق في النهاية.

إيفيلين ب. كيللي (EVELYN B. KELLY)

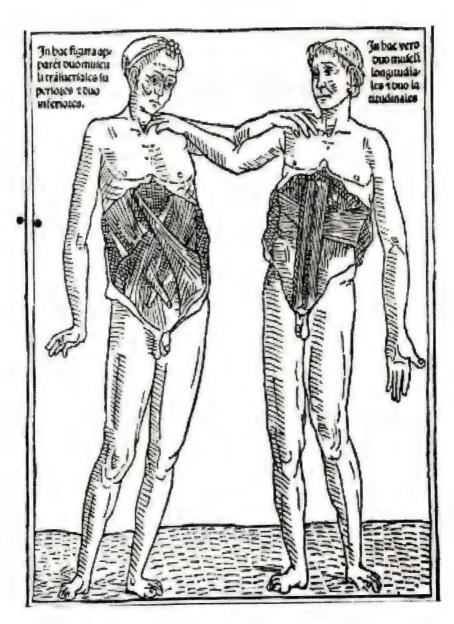

رسم تشريحي لعضلات جدار البطن من العصور الوسطى

## الطب العسكري في روما القديمة

#### نظرة شاملة

ينسب إلى الطبيب الإغريقى الأشهر أبقراط (ح ٢٠٠-٢٧٧ ق.م.) في كتاباته عن الجراحة، أنه قال "من أراد أن يتمرس في الجراحة فعليه بالمشاركة في الحروب"، وكان أبقراط يعنى أنه في الحروب فقط يتعلم الطبيب كيف يغلق جرحًا، ويعرف شيئًا عن التلوث، وعن تشريح الجسم الإنساني، ويكتسب مهارة في استخدام الألات الجراحية وغيرها من الألات الطبية التي يحويها صندوق معداته. وعلى الرغم من أن العناية بالجنود الجرحي لم تكن دائمًا محور اهتمام القواد العسكريين القدامي، فإنها كانت سمة مميزة الجيوش الإغريقية. ومنهم تعلمت الجيوش الأخرى، ولم يحدث إلا نتيجة التأثير العميق للأفكار الإغريقية الخاصة بالطب العسكري، أنه بحلول القرن الأول الميلادي، صارت فنون الطب العسكري الروماني تضارع فنون إدارتهم المعارك التي دارت على شرك قارات على مدى أربعمئة عام.

### الخلفية

لم تكن الفيالق الرومانية، قبل تغلغل التأثيرات الإغريقية، تحوى أى خدمات طبية احترافية منظمة، وكأن الجرحى من الجنود يعتنى بهم زملاؤهم من الجنود، وقبل القرن الأول الميلادى كانت ثمة تفرقة واضحة بين الجنود الرومانيين المرضى والجنود الجرحى، وأحيانًا كان الجنود المرضى يلقون شيئًا من العناية الطبية، ولم يحدث إلا في عهد الإمبراطور تراجان في القرن الثاني الميلادي أن أصبح المساعدون

الطبيون (medici)) يعتنون بالجرحى من الجنود، ولم يكن المساعدون الطبيون أطباء مدربين ولكنهم كانوا يستطيعون تضميد الجروح ويجرون بعض العمليات الجراحية البسيطة.

ويمكننا أن نفهم الكثير عن تاريخ الطب المسكرى من خلال الآثار التي اكتُشفَت أثناء عمليات التنقيب في مواقع القلاع والمعسكرات القديمة، وعُشر على العديد من الآلات والأدوات الطبية والجراحية التي كانت تستخدمها الجيوش الإغريقية والرومانية في مواقع أثرية، ومن اللافت للنظر أن الكثير منها لا يختلف كثيرًا عن الآلات المائلة المستخدمة اليوم.

ويُعتَقَدُ أن الجيوش الرومانية بدأت تسير ومعها أطباء مدربون وتقيم مستشفيات ميدانية أيام جالينوس (ح ٢١٩-٢١٦م)، وهو طبيب إغريقى ذائع الصيت كتب بإسهاب فى الفنون الطبية والعناية بالجروح، ويبدو أن الأطباء الرومان، إضافة إلى علاجهم للجروح، كانوا على دراية واسعة بالأقرباذين: فقد كانوا على دراية بالنباتات الطبية ويقومون بتحضير دورى لمستحضرات طبية، كما كانوا ينصحون بأطعمة تساعد على الشفاء كى يسرعوا بعودة الجنود المرضى والمصابين إلى الصفوف،

ويأتى الجانب الأعظم من معارفنا عن الطب العسكرى الروماني من مصادر متعددة، منها كتابات جالينوس، الذي كان يرعى المجالدين، ومن كتابات سلسوس (٢٥ ق.م. - ٥٠ م) وبول الإيجيني (بواس الإجناطي عند العرب) (ح ١٢٥--١٩٠م)؛ ومن التنقيبات الأثرية القلاع الرومانية ومواقع المعارك الحربية.

#### التأثير

كانت الفيالق الرومانية منظمة أحسن تنظيم وذات كفاءة عالية المستوى. وفي الوقت الذي أصبحت فيه الخدمات الطبية العسكرية الرومانية جزءًا أساسيًا من الفيالق، كانت قد صارت أيضًا فائقة التنظيم والكفاءة. وتعتقد غالبية المصادر أن

الخدمات الطبية الرومانية قد وسعت من نطاق الأهداف المتعددة للعسكرية الإغريقية وزادت عليها.

كتب المؤلف الروماني فيجيتيوس (Vegetius) يقول إن الجيش الروماني يجب المحافظة عليه بتزويده بمياه شرب جيدة ونظيفة، مع الأخذ في الاعتبار بتغيرات النصول، وبالاستعانة بالطب، ومعارسة الجنود للتدريبات، وكان فجيتيوس يقصد أن يقول إن على القواد ألا يتركوا الجنود يسيرون تحت الشمس المحرقة أو في جو قارس البرودة، وأن عليهم تزويد القوات بمياه الشرب النظيفة في كل الأوقات. وهو يكرر القول بأن "الجنود المرضى يجب أن يستردوا صحتهم بالغذاء المناسب وأن تشفى أمراضهم مهارة الأطباء". وبالمثل، كان من الأمور المعروفة أن الجنود قد يمرضون من كثرة الأكل بعد عرورهم بمجاعة. وأهم شيء، وهو الأمر الذي تدركه اليوم أحسن جيوش العالم، أن صفوف الجيوش الرومانية كان لا ينخلها إلا الخول في الخدمة.

وفي الأيام الأولى للطب العسكرى الروماني لم تكن هناك تفرقة كبيرة بين الخدمات الطبية والبيطرية، وكانت المستشفيات تقام البشر جنبًا إلى جنب مع مستشفيات الحيوانات، وفيما بعد، عندما أصبحت الخدمات الطبية الرسمية على درجة من التنظيم العالى المستوى مثل بقية أفرع الجيش الروماني، تعين قائد (praefectus castrorum) يتولى المسئولية العامة الخدمات الطبية، وكان قواد المستشفيات (optio valentudinarii) مسئولين عن إدارة المستشفيات في قلاع الفيالق، وكان المصابون من الجنود بعتنى بهم مساعدون طبيون يُطلَق عليهم «كابساري»

أما الضابط الطبى الرومانى (medicus) فكان طبيبًا مكتمل التدريب وتحت إمرته أفراد الطاقم الطبى، وكان الكثير من هؤلاء الضباط إغريقًا أو مدربين تدريبًا إغريقيًا. وفيما بعد صار جراحو الجيش الروماني يُمنّحون لقب «سيد» (magister) وتشير

الوثائق إلى أن المؤن الطبية والعربات حاملة الجرحى كانت توضع في منتصف الطوابير السائرة.

كانت إزالة الشظايا من الجسم من أكثر العمليات الطبية شيوعًا، وكانت أغلبيتها سهامًا وبعضها كان خرزًا رصاصيًا أو حصيًا قُذفت من المقاليم (جمع مقلاع). وكثيرًا ما كانت تخترق اللحم وتستقر فيه. والأنوات التي كان الأطباء العسكريون الرومان يستخدمونها لاستخراج الشظايا لا تعد ولا تحصى في حد ذاتها.

عثر الأثريون على أدوات طبية في القلاع ومواقع المعسكرات الرومانية يمكن تصنيفها إلى مسابر (جمع مسبر) وملاوق (لزج المعجونات) وملاءق وملاقط ومباضع (جمع مبضع) ومشارط رمحية الشكل وإبر مستقيمة ومنحنية، وقوارير زجاجية طبية وأواني صغيرة وعلب المراهم. وفي بادن بالمانيا هناك موقع يعتبر أغزر موقع أثرى للخدمات الطبية، حيث تم الكشف عن بقايا مستشفى عسكرى روماني. وعثر فيه على مناظير للأذن وقساطر وملاعق وغير ذلك من الأدوات الطبية، ودلت العملات التي عثر عليها بجوار الأدوات الطبية على أن القلعة كانت حافلة بالنشاط فيما بين ١٠٠م و٢٠٠م.

وهبناك مستشفى عسكرى أخرتم الكشف عنه فى فترا (Vetera) (وهى الآن زانتن Xanten بألانيا)، وكشف عن عنابر وحجرات مليئة بالأدوات الطبية والحقائب الجراحية وغرف للنقاهة وربما مشرحة الموتى، ومن بين ما كُشف عنه من أدوات هناك روافع صنفيرة وملاعق جراحية يعتقد أنها كانت تُستخدم فى استخراج الشظايا من الجسم ومسابر ذات نكم (أى شق صنفير) ربما كان تُستعمل فى استخراج رؤوس السهام بعد كسر جذع السهم، وعلى الرغم من أن الجراح بولس الإجناطى قد عاش بعد انقضاء أيام أوج الفيالق الرومانية، قائه وصف كيفية استخراج الحصى وغيرها من مقنوفات المقاليع باستخدام منظار الأذن، بعد تحويره لهذه المهمة بإضافة ملعة.

وتشير وثائق الجيش الروماني إلى أن سلسوس (Celsus) اقترح استخدام مقتلعات الأسلحة. فقد لاحظ سلسوس أن المقذوفات التي تدخل الجسم وتلتصق بداخله "عادة ما يكون من الصعب استخراجها" بسبب شكلها أو حجمها أو الطريقة التي اخترقت بها الجسم. وكتب يقول: "فإذا كانت رأس السلاح قد التصقت باللحم، فيجب جنبها باليدين أو بجنب جذع السهم إذا لم يكن قد انكسر. فإذا كان قد سقط نجذب الرأس بواسطة جفت ذي أسنان"، ومضى سلسوس قائلاً إنه عندما يشاهد جرحًا قابلاً للشفاء فإنه يفكر في أمرين: أن يمنع حدوث نزيف وأن يتجنب حدوث التهاب. واقترح استخدام الفل كي يوقف سيلان الدماء ولكنه عاد فقال إنه لكي نمنع الالتهاب يجب أن نقرك الدم يسيل، وذكر أن الالتهاب تشتد احتمالاته عندما جزء لين فلابد من خياطته". واكن إذا كان الجرح متسعًا فالفياطة لا تناسبه". وكتب سلسوس أيضًا عن الضمادات، مفضلاً ضمادات من كتان عريض "يبلغ عرضها مبلغًا تكفي معه لفة واحدة لتغطية لا الجرح فحسب وإنما مسافة بعد حافتي الجرح من الجهتين".

كما ساهمت أيضًا فنون الصناعات الرومانية في موضوع علاج الجروح، فقد ظهرت سبائك جديدة من البرونز والفضة أتاحت صناعة آلات ذات حواف أكثر حدة وأقل تكلفة. ولم يكن الحديد يستخدم في الآلات الطبية بسبب قابليته للصدأ، وتصور الأعمال الفنية وكذلك الشعر قبل القرن الأول الميلادي مباشرة وبعده، تصور أطباء الجيش الروماني وهم يستخرجون السهام من الجنود.

كما كان الأطباء المسكريون الرومان يجرون عمليات البتر أيضنًا. وأعل سلسوس كان واحدًا من أوائل الجراحين المسكريين الذين ناقشوا فوائد البتر فوق الأنسجة التي أصيبت بأضرار أو من خلالها. وكان يؤيد البتر في أنسجة سليمة ثم نشر العظام بالمنشار أقرب ما يكون إلى الأنسجة السليمة، مع ترك جزء من الأنسجة السليمة يكفى لتكوين سديلة (أي غطاء) تغطى العظم.

ويتفق غالبية المؤرخين على أنه لم تكن ثمة حاجة إلى وجود حرفيين متخصصين في صناعة الآلات الطبية، ولكن الأطباء ريما كانوا يجدون حرفيين يستطيعون تنفيذ ما يصفونه لهم.

كما كان عند أطباء الجيش الرومانى أيضًا دراية قوية بالأقرباذين. والكثير من العقاقير التي ذكرها سلسوس لا تختلف كثيرًا عما نجده اليوم من عقاقير تصنع لنفس الأغراض. وقد عثر الأثريون على بقايا خمسة نباتات طبية في تنقيباتهم في القلاع الرومانية. فقد عثروا على حشيشة «ورت سانت جون» (St. John's wort) المستخدمة في الكمادات؛ وثمر التين لعلاج الجروح؛ والموز في أمراض الدم؛ والحلبة المستخدمة في الكمادات؛ وثمر التين لعلاج الجروح؛ ويعتقد الهندى لعلاج الدوسنتاريا، كما يُظن أن النبيذ الطبي كان مستخدمًا أيضًا. ويعتقد بعض المؤرخين أن الساحة المرجودة أمام كل مستشفى روماني كانت مجهزة كحديقة لزراعة الأعشاب الطبية.

ومن الجائز أن مقولة: "الجيش يسير على معدته" يعود تاريخها إلى العصور الرومانية، وتشير السجلات إلى أن الأطباء الرومان كانوا يدركون أن الغذاء المتوازن أمر ضرورى لصحة القوات، وتعتقد المصادر أن الجنود الرومان كانوا يتناولون الذرة والجبن والنبيذ والفواكه والخضروات الطازجة. وكان الخبز يُعتبر أكثر الأطعمة تغذية، وكان كل جندى يتلقى جراية من «الخبز العسكرى» (panis militaris) وهو خبز مصنوع من الدقيق الأسمر، وكانت تُجهّز وجبات خاصة بالمرضى والجنود المصابين. وكان البازلاء والعدس والتين من الوجبات الشائعة لعلاج المرضى.

كما كان أطباء الجيش الروماني يدركون أيضًا أن الجنود يجنحون إلى الإفراط في الطعام بعد الانتهاء من معركة أو بعد البقاء دون طعام لمدد طويلة، فقد كتب المؤرخ الروماني أبيان (Appian) بعد حصار موتينا (Mutina) في ٤٣ ق.م.، كتب يقول إن عددًا من الجنود سقطوا مرضى بسبب «الإفراط في الطعام». ولعل العلاج الروماني – وهو تناول مزيج من النبيذ وزيت الزيتون – قد عالج كثيرًا منهم.

لم تكتف الآلات الطبية العسكرية الرومانية بالتأثير في الأطباء العسكريين لمدة الف عام تالية فحسب، وإنما تركت خبراتهم وسجلاتهم، ويخاصة ما تركه سلسوس وجالينوس، أثرًا مباشرًا على الجراحين العسكريين في المستقبل، الذين أجروا تحسينات على فنون وعلوم الطب العسكري في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين.

#### راندولف فيثمور (RANDOLPH FILLMORE)

#### لمزيد من القراءة

Campbell, Brian. The Roman Army, 31 B.C-A.D 337: A Sourcebook. New York: Routledge, 1994.

Davies, Roy W. Service in the Roman Army. New York: Columbia University Press, 1989.

Milne, John Stewarl. Surgical Instruments in Greek and Roman Times. New York: August M. Kelley, 1970.

Roth, Jonathan P. The Logistics of the Roman Army at War. Boston: Brill, 1999.

Zimmerman, Leo M., and Ilza Veith. Great Ideas in the History of Surgery. New York: Dover Publications, 1967.

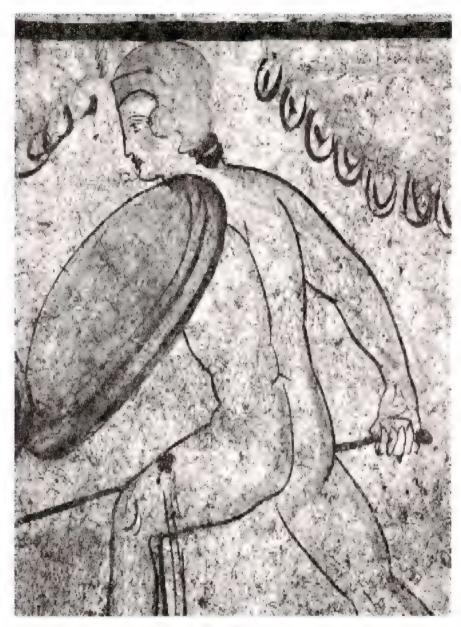

رسم من مقبرة إغريقية قديمة يبين جنديًا مصابًا بجرح في فخذه والدم يسيل منه

## المستشفيات ومؤسسات العلاج في العالم القديم

#### نظرة شاملة

يعود تاريخ مستشفيات اليوم ووسائل العلاج إلى عصر الإمبراطورية الرومانية، عندما كانت المستشفيات العسكرية مجهزة لعلاج الجيش الروماني ذي الأهمية القصوى. ولعل أكثر صور المستشفيات بدائيةً قبل ذاك كانت معابد الشفاء في بلاد اليونان القديمة. وكانت معابد الشفاء أماكن مقدسة أقيمت لكي يتلقى المرضى المساعدة من الأرياب. وأحيانًا كان ملحقًا بها حمامات عمومية وتجهيزات تعاثل مراكز الاستشفاء، حيث يتولى الأطباء - الكهنة ممارسة طقوس العلاج والتدليك والعلاج بالأعشاب. ويصورة عامة، جمع الطب الإغريقي بين فلسفة العيش السليم والتدريبات الرياضية المنتظمة والغذاء الصحى والتدليك، مع تعزيز ذلك بالمداواة بالعقاقير العشبية والزيارات المنتظمة لمعابد الشفاء الصلوات الطقوسية وتقديم الهبات، وكان المعتاد أن يقوم الأطياء والجراحون وغيرهم من التخصصات بإجراء العمليات الجراحية والبتر في منزل المريض. وكانت كلتا العضارتين الإغريقية والرومانية منغمستين في حروب دملوية طاحنة ووجلدتا من الضاروري أن يتم تحسسن في العلاج الطبي للجاروح والأمراض، وكانت الإمبراطورية الرومانية قد قامت على أكتاف قوتها العسكرية واعتمدت عليها، وعلى الرغم من أن المجتمع لم يكن ودودًا مع الأطباء، فإنه قدم فكرة المستشفيات العسكرية وكذلك أنكار مياه الشرب النقية وأنظمة الصرف الصحى. وفيما بعد، ومع انتشار المسيحية في أرجاء العالم الروماني، نشأت مؤسسات خيرية للفقراء والمنبوذين اجتماعيًا مثل المجنومين وضحايا الطاعون، وتحوات تدريجيًا إلى مستشفيات خيرية تقدم العلاجات الطبية المختلفة للمرضى، وتتيح فرص التدريب

الطبى للأطباء فى مختلف المدن الرومانية. وعندما تدهورت الصفسارة الرومانية وسقطت، تدهور معها التعليم والطب ومؤسسات الخدمات الطبية، ولم تتعاف، ولا حتى إلى المستويات التى وصلت إليها فى أخريات العصر الروماني، إلا بعد عصر النهضة بفترة طويلة.

#### الخلفية

أتت معارفنا عن الفترة الزمنية التاريخية من ٢٠٠٠ ق.م. إلى القرون الأولى الميلادية من تنوع كبير من وثائق مكتوبة، وأعمال الفن والبناء، كما أتت أيضًا من العديد من المعتقدات الدينية والأسطورية. وقد بنيت أقدم حضارات بلاد الرافدين ومصر ويلاد اليونان وروما على نجاحاتها العسكرية، وتفشت فيها الحروب بصورة دورية، وكانت معتمدة على العبودية والعبيد، وسيطرت عليها طقوس ديانات وثنية. وتحتوى وثائق الحضارتين المصرية القديمة والسومرية على تعليمات بشأن علاج وتحتوى وثائق الحضارتين المصرية القديمة والسومرية على تعليمات بشأن علاج وكان طبهم ودياناتهم مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بل لا يمكن الفصل بينهما. وكانوا يتوسلون إلى الآلهة طلبًا للمساعدة في الحرب والشفاء، وكانت عقاقيرهم الطبية مزيجات عشبية ومن المرجح أن كانت محدودة الفاعلية. وكانوا يمارسون العرافة بتفصح أحشاء الحيوانات، ويترنمون بالتعاويذ والرقي، ويقدمون التمائم، في المعابد أو في مغبد يرتاده أبناء الطبقات الأدني منزلة. وكانت هذه منازل الأثرياء من المرضى، أو في معبد يرتاده أبناء الطبقات الأدني منزلة. وكانت هذه المعابد عي أقرب شبه بئي مؤسسة خدمات طبية في حضارات البحر الأبيض والشرق المعابد عي القرن الأولى ق.م.

ويدل قانون حمورابي على أن الطب السومرى كان يشمل وصفات طبية علاجية واستخدام الأدوات الطبية وتنظيمات مثل: تقاضى أتعاب وعقوبات على الأخطاء

العلاجية. وكان كلُّ من الطب المصرى والديانة المصرية منظمين في مراتب هرمية تحت سيطرة الدولة، وشعلت أفكارها عن الصحة الإيمان بأن الأمراض سببها الأرواح والتعفن المعوى أو الديدان. وكان الطب والدين على علاقة وثيقة: فكان الكهنة المعالجون يعالجون المرضى والمصابين، ويعطون العقاقير العشبية ومعها تعاويذ محددة وتمائم، وكانوا يحنطون أجساد الموتى، وكانت بعض الآلات الجراحية السومرية والمصرية تستخدم في فتح الفراريج وكي التلوثات والجروح، بالمشاركة مع عقاقير متعددة ومضادات للتلوث من أصول نباتية ومعدنية، ولم تنشئ هذه الصفعارات أية مؤسسات العناية بالمرضى أو للعلاج.

ويحلول القرن الضامس ق.م. أصبح الطب الإغريقي يمارس بواسطة رهط من المعالجين الشمييين والكهنة-الأطباء الذين كانوا يستخدمون مزيجًا من طقوس العرافة والرجم بالغيب واستخدام العقاقير العشبية، وفي حين تأثَّر الإغريق في بادئ الأمر بالطب المسرى، إلا أنهم بدأوا يطورون أفكارًا في الصحة والمرض أكثر انفتاحًا وعلمانيةً. وأكدت الثقافة الإغريقية فوائد التدريبات الرياضية العنيفة والغذاء المناسب لتنمية جسم سليم وعقل سوى، وتتضيح مدى قدسية العلاج من اعتمادهم على ألهة الشفاء والمرض مثل أبوالو وابنه أسكليبيوس، وتدريجيًّا انتشرت عبادة أسكاسيدوس واكتسبت أتباعًا في كل أنداء العالم الإغريقي، ويُنيت منات المعابد الأسكليبية للشفاء يزورها المرضى والمصابون. وكانت تلك المعابد تقام في أماكن منحية بالقرب من ينابيم المياه المعدنية، وكان كهنتها مدريين على استخدام حمامات المياه المعدنية والتدليك والغذاء والعقاقير العشبية. وكان المريض يقدم هبة ثم يتضرع إلى الألهة ويسالها العون، ثم يقضى ليلته داخل المعبد، ولعله كان يستعين على ذلك بمركبات الأفيون، ثم يزوره الإله على هيئة حلم. ويستيقظ المريض في المسباح ويقص حلمه على كاهن - طبيب الذي يتولى تفسيره، ثم يقدم الأضحية الحيوانية المناسبة وبعطيه عقارًا عشبيًا يغرض الشفاء، وأصبحت معابد الشفاء مرتبطة بالعمامات أو المنتجعات، جيث تمارُس الرياضة البدنية والتدليك وحسامات المياه المعدنية

وتُستَخدم مختلف العقاقير العشبية بغزارة مع الالتزام بالمعتقدات الإغريقية في الغذاء المناسب والفلسفة الأخلاقية (بل قد يصل الأمر إلى العلاج النفسي)، ومن غير المحتمل أن المزايا الوقائية والعلاجية لهذا التوجه العلاجي كان يمكن أن يتسبب في أضرار وربما نتج عنها تحسن جوهري في الصحة في أحوال كثيرة، وفي حين كان للمعالجين بأنواعهم المختلفة حوانيتهم وكان الأطباء والجراحون مرتبطين بعقود مع حوانيت الصددة، لم تكن ثمة مؤسسات يمكن اعتبارها مستشفيات عامة.

ويمكن اعتبار المدرسة الأبقراطية، التي كانت تنادى بدراسة المريض والمرض دراسة دقيقة، يمكن اعتبارها أول تقدم جوهرى في الرعاية الطبية والعلاج، وكانت أول من فصل الطب عن الدين. طور أبقراط (٤٦٠-٣٧٧ ق.م.) وأتباعه نظرية في الأمراض مبنية على الأسباب الطبيعية، وابتكروا نظامًا طبيًا يهدف إلى إراحة المريض ومساعدته. وكان الطب الأبقراطي مبنيًا على الزيارات السريرية والفحص الدقيق للمريض، مع علاج عقاقيرى حذر وأنظمة غذائية صارمة. وكان يرفض التدخل العنيف والإجراءات التي بها مخاطر، رغم أن الإخصائيين المدربين على علاج الجروح والكسور وعمليات البتر كان مسموحًا لهم القيام بوظائفهم لو دعتهم الضرورة إلى ذلك. وكان أبقراط ينادي باتباع فلسفات أخلاقية مناسبة والاستحمام وممارسة الجنس والنوم باعتدال، غير أنه على الرغم من كل الاهتمام الذهني بالطب، فإن الإغريق القدامي لم يبدون اهتمامًا بالمستشفيات.

وتدريجيًا تبنت العضارة الرومانية نظام الطب الإغريقي، ولكن أكبر إسهامات روما في الطب كان تنظيم مدارس للطب، والتعليم الطبى والأطباء العموميين وكذلك تطوير المستشفيات العسكرية والعامة. كما أنشأت المدن الرومانية أيضًا أنظمة للصرف الصحى وشيدت قنوات كبيرة للتزود بمياه الشرب النقية. وعندما سقطت روما، انهارت أنظمة الصرف الصحى، مما أدى إلى تفشى الأمراض المرتبطة به وعلى وجه الخصوص الملاريا. وبعد سقوط روما لم تشهد أوربا حتى القرن السابع عشر وجود أي مستشفى عام أو أية مؤسسة طبية، ووقتها، أي في القرن السابع

عشر، عاد مستوى الصحة العامة في المدن إلى المستويات التي كانت روما تنعم بها أثناء نروة مجدها.

#### التأثير

وفى الوقت الذى بدأت فيه جنور الطب الغربي تحفر لها مكانًا في بلاد اليونان القديمة، بدأت تدريجيًا عملية نزع الغموض عن الأمراض وانفصال المرض عن القوانين الدينية المقدسة. وكانت الحضارة اليونانية تسيطر عليها الحروب بين الدول-المدن المتجاورة، مما تطلب تحسينًا في العلاج الطبي لجروح السهام والسيوف. وكان الأبطال الحربيون الإغريق يشتهرون أيضاً بمهارتهم في العلاج، وكان هناك ارتباط أسطوري وديني قوى بكل العلاجات الطبية.

كان الطب الذي يمارُس في القرن الثالث ق.م، طبًا إغريقيًا مع تأثيرات مصرية، وتوسعت المعرفة بتشريح الجسم البشري وتحسن فهم وظائف الأعضاء تحسنًا كبيرًا بفضل التشريح البشري الذي كان يجريه في الإسكندرية كل من هيروفيلوس (Herophilus) (ح ٣٦٠- ح ٢٨٠ ق.م.) وإيراسيستراتوس (Erasistratus) اشتهر ح ٢٥٠ ق.م.). وكان مستوى العلاج الطبي في تلك الأوقات مماثلًا لمستواه في القرن السابع عشر في أوربا، غير أن كلا المجتمعين كان يفتقر إلى أي نوع من أنواع المستشفات.

وكان الطب الذي يمارس في روما طبًا إغريقيًا في غالبيته، مع وجود أطباء ذكور وإناث. وفي البدء، كان زعماء الرومان يتهمون الأطباء الإغريق الواغدين حديثًا بأنهم لا يزيدون إلا قليلًا عن كونهم قتلة مدفوعي الأجر. وكان الرومان يؤمنون بأن الأمراض والمجاعات والأوبئة هي عقاب من ألهة حانقة. ومع نمو الحاجة إلى تحسين الرعاية الصحية في روما، ازداد انتشار الطب الإغريقي مع تزايد انتشار الطوائف الطبية

الإغريقية وعقائد العلاج. وكان سلسوس (٢٥ ق.م.-٤٠م) يدعو إلى الاعتماد على النفس في الطب في كتابه «حول الطب»، وهو دليل لغير المتخصصين.

ومن الطبيعى أن الرومان أيضاً تبنوا نفس التوجهات الوقائية التى صادقت عليها المضارة والطب الإغرية بين، وهى التدريبات الرياضية الملائمة والغذاء المناسب والحمامات، مع شيء من التوقير للآلهة وتقديم الهبات. ومع تحول المدن الصغيرة إلى مدن كبيرة بكثافة سكانية أكبر ومراكز تجارية، أدرك المسئولون العموميون الرومان الارتباط بين الأمراض والنظافة العامة. فكانت صوامع الغلال العامة تراعى فيها النظافة بصدامة؛ وفي مناطق رومانية عديدة أنشئت المراحيض العامة ومواسير المجارى التحكم في الصرف الصحي؛ وكذلك كانت مصادر مياه الشرب النقية من أهم أهداف مشاريع الأشغال العامة في المدن الرومانية. وكتب فيتروفيوس (عاش في القرن الأول ق.م.) منوها بنعمية مصادر المياه والقنوات التي بنيت من أجل هذا الهدف، وهي لا تزال تعمل حتى اليوم في بعض المناطق. وعلى الرغم من أن لا شيء من تلك الأبنية كان مستشفيات أو مؤسسات علاجية، فإنها كانت البشير بمؤسسات تُبني لفوائدها الصحية الجمهور العام.

انتشرت قواعد النظام العسكرى والتحسينات التى طرأت عليه من ميادين المعارك إلى تطوير المستشفى العسكرى النمطى. فكان المرضى والجرحى يعالجون فى أبنية أقيمت لهذا الغرض، بها قاعات فسيحة وذات إضاءة جيدة بها حجيرات مستقلة وغرف أكبر تفتح على ممرات، وبها أيضاً حمامات ومراحيض وأماكن لتحضير الطعام، وكان الضباط والجنود الرومان يعاملون باحترام وتبجيل، ومن المؤكد أن ذلك انعكس على علاجهم الطبى. وعُثر على مستشفيات عسكرية رومانية على نهر الراين فى أقصى الشمال فى ألمانيا. وكانت الجروح تعالَج بالجراحات والجبائر وأنابيب التصريف والمراهم، وانطبق ذلك أيضاً على المجالدين الرومان الذين كانوا يتلقون العناية من أفضل أطباء الرومان، ومنهم جالينوس (١٢٩ – ح ١٩٩٩م)، وكانوا يعالجُون فى عيادات مخصصة لهم.

وعندما بدأت المسيحية تحل محل العقيدة الوثنية الرومانية، كان من بين أهم وسائل الإقتاع وأقواها اهتمامها بالفقراء والمرضى والمعوقين، الذين كانوا يعبونهم بمعجزات المسيح الشفائية. وعلى الرغم من أن قوانين الكنيسة أخضعت الطب الأهوت والأطباء الكهنة، فإن الالتزام بالبر أصبح حافزًا بالغ القوة. وتحول الإحسان إلى المحتاجين فإن منازل الفقراء والمجنومين، مثل تلك التي أنشأتها كنيسة روما سنة المحتاجين فإن منازل الفقراء والمجنومين، مثل تلك التي أنشأتها كنيسة روما سنة القصيص التوراتية عن معجزات الشفاء، ولكن كثيرًا من المتحولين إلى المسيحية أرادوا أن يفعلوا ما هو أكثر من ذلك. فشرعت الكنائس والأديرة في المدن الرومانية في تولى عبء أعمال الخير والرعاية الملبية الفقراء والمعوزين، ويُعتقد أن القديس بازيل أسس في دير بانتوكراتور في مدينة قيصرية الإغريقية (٢٦٩م) في كابادوشيا التي كانت تحت السيطرة الرومانية أول مستشفى حقيقي (nosocomia) . ويمكن اعتبار هذه المؤسسة البشير بمستشفيات اليوم الخيرية.

في روما، اشتهرت واحدة من تلميذات القديس جيروم بسبب أعمالها الخيرية التي لا تصدق. كانت فابيولا (ماتت ٢٩٩م) امرأة ثرية تحولت إلى المسيحية كرست وقتها وطاقاتها ومواردها للعناية بالمرضى والمعوزين في روما، ويقال إنها حملت بنفسها أقذر أشخاص وأشدهم بؤسًا من الشوارع، وغسلتهم، ويُنسب إليها أنها أنشئت عيادة طبية عامة للفقراء والمرضى في روما (٢٩٠م). وكذلك نشئت مستشفيات مهمة أسستها كنائس وأديرة في إديسا (٢٧٥) ومونت كاسينو (٢٩٥) وإيونا (٢٦٥) وإيونا (٢٦٥) وسانت ألبانز (٢٩٤). وتحولت تلك المستشفيات إلى مجمعات ضخمة تعمل بها طبقات من الأطباء والإخصائيين، ويها مثات الأسرة وكذلك إمكانيات تعليمية ومنازل الفقراء والمسنين والمجذومين، ويحلول منتصف القرن السادس كان مستشفى أورشليم القدس يحوى ما يربو على ٢٠٠ سرير، وكانت مستشفى سانت سامسون بالقسطنطينية أكبر منه ويه غرف عمليات وإمكانيات لمختلف التخصصات الطبية.

وعندما اجتاح ألاريك القوطى روما فى ١٠٤م، عانت كل المدن الرومانية فى الجزء الغربى من الإمبراطورية من انهيار اقتصادى حاد، ومع تدهور أعداد السكان فى تلك المدن حل بالتعليم والطب مصير مماثل، وانزلقت أوربا إلى عدة قرون من التدهور والانهيار. واحتفظت الإمبراطورية الشرقية المتمركزة حول القسطنطينية بقوتها واستمرت فيها تعاليم الطب، مثلما حدث فى المجتمعات الإسلامية واليهودية البازغة، واستعاد الطب نشاطه فى تلك المناطق بإضافة أفكار جديدة إلى التعاليم الإغريقية والرومانية. غير أنه بدون ثروات الإمبراطورية الرومانية تدهورت أحوال المستشفيات فى منطقة البحر المتوسط وزالت من الوجود، ولم تعد إلا فى الفترة بين القرنين الثانى عشر والرابع عشر، عندما نشأت مستشفيات المدن كمؤسسات خيرية بواسطة الأمراء الحاكمين والنبلاء فى أوربا.

(KENNETH E. BARBER) کینیٹ باریر

#### لمزيد من القراءة

Clendening, Logan. Source Book of Medical History. New York: Dover Publications, Inc., 1942.

Porter, Roy. The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity. New York: W.W. Norton and Company, 1997.

Singer, Charles. A Short History of Anatomy and Physiology from the Greeks to Harvey. New York: Dover Publications, Inc., 1957.

#### سيرحياة مختصرة

# أبقراط من كوس (Hippocrates of Cos) طبيب وفيلسوف إغريقى (ح ٤٦٠ – ح ٣٧٥ ق.م.)

يعتبر أبقراط بحق "أبن الطب". فكتاباته والكتابات المنسوبة إليه، وكذلك الأساطير حوله والقُسّم المتعلق بتُخلاقيات الطب الذي يحمل اسمه، كل ذلك لا يزال من المظاهر المهمة الطب الغربي حتى اليوم.

ووفقًا للأساطير الإغريقية أسكن أسكليبيوس إله الطب ابنه البشرى بوداريوس فى جزيرة كوس ببحر إيجه بعد حرب طروادة بقليل، ويقال إن أبقراط سليل مباشر لبسوداريوس، وكل الذكور من ذلك النسل كانوا أطباء، ويطلق عليهم اسم الأسكليبياديين، وتعلم أبقراط الطب على يد كل من هيروديكوس من كنيدوس وهيراكليتوس، وريما يكون قد عاش وعلم في كوس حياته كلها، ولكنه مات في لاريسا بإقليم تساليا،

وكان أبقراط يوقر في حياته كطبيب ومنظر وعالم، وكانت طرقه حانية ويسيطة وكثيراً ما كانت ذات أثر، وأدى به إيمانه بأن كثيراً من الأمراض الشائعة تسببها اضطرابات هضمية إلى أنه صار يصف أنظمة غذائية مبسطة أو علاجاً عشبياً خفيفاً الفالبية الساحقة من حالاته.

وكانت نظرية الأخلاط محورية في تعاليم أبقراط حول وظائف الأعضاء. وهيمنت تلك النظرية، التي سجلها أرسطو ونقلها عنه جالينوس، على الفكر الطبي الغربي لمدة التى تحكمه، ولكن المرض ينتج عندما يختل توازنها، وتلك السوائل الأربعة، أو الخالط، هي: المرارة الصفراء وهي ساخنة وجافة؛ والمرارة السوداء وهي جافة وياردة؛ والبلغم وهو بارد ورطب؛ والدم وهو رطب وساخن. والأخلاط مستمدة من العناصر الأربعة: النار وهي ساخنة وجافة؛ والتراب وهو جاف وبارد؛ والماء وهو بارد ورطب؛ والدم وها وجافة؛ والتراب وهو جاف وبارد؛ والماء وهو بارد ورطب؛ والهواء وهو رطب وساخن؛ وكذلك تتخذ الأخلاط صفات مستمدة من الصفات الأربعة الأساسية وهي المجفاف من مزيج من النار والتراب؛ والمبودة من مزيج التراب والماء؛ والمرودة من مزيج التراب والمرارة من مزيج الهواء والنار. وينتج عن الأخلاط الأمزجة الأربعة: المزاج الصفراوي، عندما تسود الصفراء؛ والسوداوي، عندما تسيطر السوداء؛ والبلغمي عندما يهيمن البلغم؛ والدموي، عندما يسيطر الدم. وتتوافق تلك التخطيطات مع الفصول الأربعة: فالصيف ساخن وجاف؛ والخريف جاف وبارد؛ والشتاء بارد ورطب؛ والربيع رطب وساخن. وعندما كان أبقراط يعالج مريضاً كان يسعى إلى شفائه باستعادة التوازن بين الأخلاط.

أما قسم أبقراط الذى لا يزال الطبيب الحديث يقسم به بأن يتمسك بأخلاقيات المهنة، فيكاد يكون في حكم المؤكد أنه ليس من تأليف أبقراط. ويبدو أنه نتاج فلسفة طبية فيثاغورية تالية.

وهناك ما يقرب من ٦٠ عملاً تُنسَب إلى أبقراط، رغم أنه من المستحيل تحديد أيها كتبه هو فعلاً. وتقرر المصادر القديمة أنه كتب حوالى ٧٠ كتابًا. وتغطى موضوعاته كل مجالات الطب – التشريح والفسيولوجيا وغيرها من العلوم الطبية؛ وأمور إكلينيكية تتناول الطب الباطنى، وطرق تشخيص الأمراض الداخلية، وعلم الأمراض (الباثولوجيا)، وأمراض النساء، وأمراض الأطفال، والأقرباذين والتغذية وأخلاقيات الطب وفلسفة الطب. ويتفق المؤرخون بصفة عامة على أن مجموعة الأعمال التي نسبت في وقت ما إلى أرسطو كانت تشكل مكتبة مدرسة للطب ربما كانت مكتبة مدرسة كوس. ثم جُلبت الكتب إلى مكتبة الإسكندرية بمصر خلال القرن الثاني أو

الثالث ق.م.، حيث روجعت ثم جُعلت متاحة للأوساط الطبية في جميع أرجاء العالمين الهللينستي والروماني.

وتتسم أعمال أبقراط باهتمام متعمد وأبوى بمرضاه ويفنه، ويتقييم متنور ولكنه هادئ لطبيعة كل الأشياء. وفي كتابه "الأقوال المأثورة" كتب يقول إن الحياة قصيرة والفن طويل والفرص تتلاشى والتجربة خطرة والحكم صعب، واستخدم كتاب متباينون تلك التعبيرات، مثل: سنيكا المسرحي الروماني الرواقي (الفنون طويلة والحياة قصيرة) (ars longa, vita brevis)، وجيوفري تشوسر شاعر القرون الوسطى الإنجليزي (The lyfe so short, the craft so long to terne).

ويمكن تلخيص أفكار أبقراط عن العلاج الطبى فى النصيحة التى كتبها فى كتابه الأويئة. فقد قرر أن الأطباء إذا لم يستطعوا معالجة المرض فعليهم أن يتأكدوا أنهم لن يتسببوا فى تفاقمه على أقل تقدير. وحدث خطأ فى ترجمة تلك النصيحة إلى اللاتينية وصارت (Primum non nocere) التى تترجم عادة بكلمات أولاً لا تتسبب فى الضرر".

إريك ف. د. لوفت (ERIC V.D. LUFT)

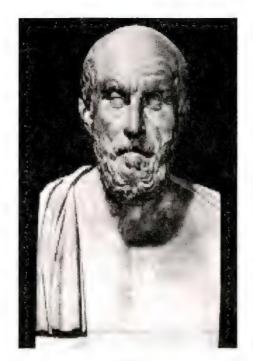

أبقراط

## أرسطو (Aristotle) فيلسوف إغريقى (۳۸٤–۳۲۶ ق.م.)

بجميع المقاييس يحتل أرسطو مكانة رفيعة بوصفه واحدًا من أكبر العبقريات التى عاشت على ظهر الأرض. فقد أعاد تشكيل فلسفة أفلاطون ووضعها على أساس منهجي صلب. وصباغ قبواعد علم المنطبق وعلم النفس وعلم الأجنة، وأسبهم إسهامات مهمة في دراسات علم الحيوان والطب والتشريح والفسيواوجيا وغيرها من علوم الحياة.

ولد أرسطو في ستاجيرا، وهي بلدة ساطية في شمال بلاد اليونان. وكان أبوه نيكوماكوس طبيب القصر للملك أمينتاس الثالث ملك مقدونية. وكانت أمه فياستيس من عائلة شهيرة بمدينة تشالكيس في جزيرة إيوبوا اليونانية. ومات أبواه وهو صفير، فنشأ في كنف بروكسينوس عمله المثقف، الذي علم الصبي تعليمًا متعدد الاتجاهات.

وفي سنة ١٧ التحق أرسطو بأكاديمية أفالاطون في أثينا، وأصبح تلميذًا ومساعدًا لأفلاطون لمدة ٢٠ سنة، حتى مات أفلاطون سنة ٣٤٧ ق.م. ولما خاب أمله في سبوسيبوس (Speusippus)، الذي خلف أفلاطون في رئاسة الأكاديمية، قبل أرسطو دعوة هرمياس (Hermelas) ليُعلَّم في مدينة أسوس (Assos) بتركيا. ثم تزوج من بيثياس ابنة هرمياس وأنجبا ابنة، أسماها بيثياس أيضنًا، وفي سنة ٥٤٢ ق.م. انتقل أرسطو إلى الجزيرة اليونانية لسبوس (Lesbos) حيث بدأ تعاونًا مع ثيوفراستوس (Theophrastus) حيث بدأ مريدية.

وفي سنة ٣٤٣ ق.م. است عبر الملك فيليب الثاني ملك مقدونية أرسطو كي يقوم بتعليم ابنه الإسكندر ذي الثلاثة عشرة سنة، وهو الذي أطلق عليه فيما بعد اسم الإسكندر الأكبر. واستمر أرسطو يعلم الإسكندر حتى سنة ٣٤٠ ق.م، عندما أصبح

الأمير ملكًا، ويقى الإسكندر صديقًا وحاميًا لأرسطو، وابتداء من سنة ٣٢٥ ق.م. كان يرسل إليه عينات بيولوجية من كل البلاد التي فتحها.

وفى وقت ما بين ٣٤٠ ق.م، و٣٣٦ ق.م. عاد أرسط و إلى ستاجيرا مسقط رأسه، ولكنه عاد إلى أثينا سنة ٣٣٥ ق.م. حيث أسس مدرسته الخاصة، الليسيوم (أسه، ولكنه عاد إلى أثينا سنة ٣٣٥ ق.م. حيث أسس مدرسته الخاصة، الليسيوم (Lyceum) لينافس بها الأكاديمية. وتُعرف مدرسة أرسط و الفلسفية باسم "المشائية" (Peripatetic)، إما لأنه كان معتاداً على التجول على مهل أثناء إلقائه لمحاضرته (الكلمة مشتقة من الكلمة الإغريقية بريباتين [peripatein] ومعناها المشمى ذهابًا وجيئة)، أو لأن المحاضرة كانت تعطى في البريباتوس [peripatos] وهو الممشى المفطى في المضمار الرياضي، ولما ماتت زوجته بيثياس أقام أرسطو علاقة من امرأة ستاجيرية تدعى هربيليس (Herpyllis) وأطلقا على ابنهما اسم نيكوماكوس على اسم والد أرسطو.

ولما مات الإسكندر الأكبر سنة ٣٢٢ ق.م. قامت ثورة في أثينا ضد مقدونية. ولما كان أرسطوله علاقات مقدونية طويلة الأمد وكان صديقًا لحاكم أثينا المقدوني، فقد أحس بالخطر على حياته، فلجأ إلى منزل أسرة والدته في جزيرة إيويوا، ويقال إنه ذكر أنه يغادر أثينا كي يجنب الإثينيين أن يرتكبوا نفس الخطأ ضد الفلسفة مرتين (في إشارة منه إلى سقراط بوصفه الضحية الأولى). ومات بعد ذلك بعام من مرض في المعدة.

وعلى الرغم من أن أرسط و كان يكتب باليونانية فإننا سنشير إلى عناوين كتبه ما باللاتينية أو الإنجليزية، وليس من المكن عمل ترتيب زمنى لأعماله، فلم يتبق إلا أقل من نصف ما كتب، وربما كان كثير منها قد كتبه تلاميذه وهم ينسخون محاضراته.

وفي مجال العلوم الطبيعية وفلسفاتها، كتب أرسطو: "الفيزياء"، "حول النشوء والفناء"، "عن السماء"، "الأرمساد الجوية"، "عن التنفس"، وشملت أعماله في دراسات

الحيوان "تاريخ الحيوانات"، "حول أجزاء الحيوانات"، "حول حركة الحيوانات"، "حول نشأة الحيوانات"، "حول مشية الحيوانات". وهناك ثمانية من أعماله القصار في علوم الحياة، هي (عن الإحساس والأشياء المحسوسة، حول الذاكرة والتذكر، عن النوم والاستيقاظ، عن الأحلام، حول التنبؤ بواسطة الأحلام، حول طول وقصر الحياة، عن الفتوة والكهولة، عن التنفس) وأطلق عليها جميعًا اسم "المجموعة الطبيعية" (Parva Naturalia).

وكتب أرسطو أربعة كتب عن الأخلاق هي: "الأخلاق النيكوماكية"، "الأخلاق الإيوديمية"، "الأخلاق الإيوديمية"، "الأخلاقيات الكبرى"، "السياسة"، وكتابين عن فلسفة الفنون هما "البلاغة" و"علم الجمال". أما كتبه الستة في علم المنطق، "المقولات"، "حول التفسير"، "التحليل المسبق"، "التحليل اللاحق"، "موضوعات"، "التغنيد السفسطائي"، فيطلق عليها مجموعة الأورجانون (Organon) ويعتبر كتابه "حول الروح" أول كتاب في علم النفس، وكان لكتابه "الميتافيزيقا"، وهو عمل من التخمين الفلسفي البحت على أسس من الملاحظات العملية، كان له تأثير هائل على الفلسفة واللاهوت الغربيين.

إريك ف. د. لوفت (ERIC V.D. LUFT)



# أُسكليبيادس من بيثينيا (Asclepiades of Bithynia) طبيب وفيلسوف إغريقى (۱۲٤٠– ۴۰۶ق.م.)

ولد أسكليبيادس في بروسا (Prusa)، في بيثينيا (في تركيا الحديثة)، في حوالي ١٢٤ ق.م. وكانت بيثينيا وقتئذ جزءًا من بلإد اليونان وأصبح أسكليبيادس واحدًا من أعمق أطباء اليونان تأثيرًا في التاريخ. وعلى غرار كثير من الأطباء الإغريق عمل أيضًا بغزارة في مجالات العلم والفلسفة. وسبق أسكليبيادس جالينوس (١٢٩- ١٩٩٣م) في إحداث تأثير عميق على مريديه حتى بدأ جالينوس في الهيمنة على الطب الإغريقي سنة ١٦٤ه.

كان أسكليبيادس من أتباع الفيلسوف ديموكريتوس (Pemocritus) (٢٠٠٤-١٠٠٣ ق.م.)، الذي ابتدع النظرية الذرية أثثاء القرن الفامس ق.م. وترمى النظرية الذرية إلى تفسير ظواهر مركبة، تشمل مظاهر عديدة في الطبيعة، عن طريق تجمع وحدات من الجزيئات الثابتة. وطبق أسكليبيادس تلك المفاهيم الأساسية على الفكر الطبي وأصبحت أراؤه مناقضة تمامًا لأفكار أبقراط (٢٠٠٤- ٢٧٧٦ ق.م.)، الذي ربما كان أهم طبيب في التاريخ، وكان أبقراط يؤمن إيمانًا قويًا بالقوى الشفائية الطبيعة وأيد نظرية الأخلاط في الطب. وهذه النظرية تقول بأن هناك أربعة أخلاط في الجسم: الدم والبئغم والمرارة الصفراء والمرارة السوداء. والشخص الطبيعي عنده تلك الأخلاط معترجة بالنسب الصحيحة، بينما تختل تلك النسب عند الشخص المريض. وكان هدف الأطباء هو إعادة الأخلاط إلى توازنها الطبيعي ومن ثم يسترد المريض صحته.

غير أن أسكليبيادس ربط تعاليمه الطبية بالمذهب الذرى بروابط عميةة. وهذا النوع المحدد من الفلسفة يخضع لتطبيقات العلوم الطبيعية وهو في الحقيقة مُكُونً أساسي من مكونات كوننا المادى المعروف. وتنادى هذه الفلسفة بأن الكون المادى مصنوع من جزيئات دقيقة لا يمكن كشفها ولها أشكال متعددة وهي السبب في

الاختلافات المرئية. ويسبب ذلك، فإن المنطق يفرض أن أية تغيرات في المظهر المرئي لا بد وأن يكون سببها تغيرات في تلك الجزيئات الدقيقة. ولهذا كان أسكليبياس يؤمن بأن الأجزاء أكثر أهمية من الكائن المتكامل.

وبالتحديد كان أسكليبيادس يؤمن بأن المرض ينتج إما من حالات انقباض الجزيئات الصلبة الدقيقة التي يتكون منها الجسم أو من انبساطها. ولهذا السبب كان يجادل بأنه لا وجود للقوى الشفائية للطبيعة، وأن المعلاج يجب أن يبدأ بأسرع ما يكون. وهذا المعلاج يجب أن يكون مقبولاً من المرضى وآمنًا لهم. وكان يعتقد أن المعلاج المناسب سوف يستعيد التوازن داخل الجزيئات الصلبة المعطوبة. وكانت أنماط المعلاج تشمل الهواء النقى والغذاء المعالج والعلاج بالمياه والحصامات والتدليك والتمارين الرياضية.

وكان أسكليبيادس يدافع عن المصابين بأسراض عقلية، وأجرى بصوتًا مستفيضة عن الأحوال العقلية وفهم بوضوح الفرق بين الهلوسة والأوهام، وأوضحت له نظريته عن الأسراض أن أوائلك المرضى العقليين يعانون من المرض بسبب اختلال في الجزيئات، وحاول أن يعالج تلك العلل العقلية بأسلوب إنساني، وفي تلك الآونة كان المتعارف عليه أن من يعتبرون مجانين يُحتجزون في أماكن مغلقة ومظلمة، وكان أسكليبيادس مقتنعًا بأن ذلك أن يؤدي إلا إلى مريد من اختلال الجزيئات، ولهذا نادى بإطلاق سراحهم من تلك الأماكن. ثم أخذ يعالجهم بأنظمة علاجية كان مقتنعًا بأنها ستعيد إليهم التوازن، مثل العلاج المهني والموسيقي والنبيذ والتمارين الرياضية. وهو يُعتبر رائدًا في المعاملة الإنسانية الكريمة لأولئك المصابين بأمراض عقلة.

وهناك إسهام مهم آخر أسهم به أسكليبيادس هو الدور المتكامل الذي لعبه في سبيل تقبل روما الطب الإغريقي. فقد اتخذ له سكنًا في روما، حيث أخذ يمارس فنونه الملاجية، وبلغ من عظم تأثيره الإيجابي أن الطبيب الروماني أولوس كورنيليوس سلسوس (Alus Cornelius Celsus (القرن الأول م) كتب تقريرًا كلاسيكيًا عن الطب

الإغريقي في كتابه "الطب" (De medicina) واستمر أسكليبيادس يسهم إسهامات عميقة في مجاله حتى وفاته في روما حوالي سنة ٤٠ ق.م.

المجيمس ج. هوفمان (JAMES J. HOFFMANN



أسكليبيادس يعالج مريضاً

# أُلكمايون (Alcmaeon) مشرح إغريقي وطبيب وفيلسوف (من القرن السادس ق.م.)

يوصف ألكمايون بصورة عامة بأنه من تلاميذ فيتأغورس (١٠٨٥-١٠٠ قصم)، وأنه عضو في المجتمع الفيتأغورسي، وطبيب ذو اهتمام خاص بالمسائل البيواوجية غير أنه لا يُعرف إلا أقل القليل عن حياته وأعماله وكتاباته. وشكك علماء مختلفون في الاكتشافات التي تُنسب إليه. وكتب أرسطو (٢٨٤-٢٢٢ ق.م.) مقالة بعنوان "ضد ألكاميون" غير أنه لم يتبق من ذلك النص سوى شذرات متناثرة. وينتسب ألكمايون إلى مدينة كروتون (هي الأن كروتونا) في جنوب إيطاليا، وهو ابن بيريثوس (Perithous)، وكان شابًا صغيرًا أثناء شيخوخة فيتأغورس، حسبما ذكر أرسطو. وافترض وكان شابًا صغيرًا أثناء شيخوخة فيتأغورس، حسبما ذكر أرسطو. وافترض غضوًا باللاحقين أنه كان فيتأغورسيًا، ولكن أرسطو لم يذكر صراحة أنه كان عضوًا بالجماعة الفيتأغورسية. إلا أن أرسطو ذكر أن ألكمايون إما أنه استوحى نظريته عن الأضداد من الفيتأغوريين وإما أنهم استقوا النظرية منه. ويبدو أن ألكمايون قرر أن الآلهة على يقين من الأمور الضفية والأخلاقية وهي أمور لا يملك البشر بشأنها إلا التخمين.

وعلى الرغم من أن ألكمايون كتب في شئون طبية أساسًا فإن بعض العلماء يدفعون بعدم وجود دليل مباشر على كونه طبيبًا. ويبدو أن ألكمايون كتب عن الأرصاد الجرية والفلك والفلسفة وطبيعة الروح إضافة إلى النظريات الطبية ووظائف الأعضاء والتشريح، وهناك شكوك كثيرة تكتنف مجالات أبحاثه التشريحية وفي وظائف الأعضاء. وفي الحق فإن بعض التعليقات تؤكد أنه كان أول من مارس التشريح العلمي للأجساد البشرية وأول من حاول تشريح الأحياء. وتعتقد أغلب المصادر أن ألكمايون كان أول فيلسوف طبيعي يجرى تشريحات وتشريحات حية للحيوانات بهدف تكشف طبيعتها وليس لأغراض العرافة والرجم بالغيب. ويضاف إلى ذلك قد يكون هو من ابتكر فحص بيض الدجاج النامي كوسيلة لدراسة الأجنة، ومن أجل تلك الدراسات البتكر فحص بيض اعديم عتبار ألكمايون مؤسس علم الأجنة.

وفى شرحه لطبيعة الصحة والمرض، أكد ألكمايون أن الصحة تستلزم توازنًا متناسفًا لصفات متضادة مثل الرطوية والجفاف، والسخونة والبرودة. وعرف الصحة بأنها تحقيق التوازن والمساواة بين كل الصفات المتناقضة التي يتكون منها الجسم، وعلى هذا فالمرض يسببه إفراط أي من تلك الصفات. وكان لنظريته عن الصحة والمرض تأثير عميق على تطور الفلسفة فيما بعد ومن الواضح أنها استبقت تعاليم أبقراط (٣٠٠٤- ٣٧٧٣ ق.م.).

ومما لا ريب فيه أن ألكمايون قام بدراسات مهمة التركيبة التشريحية لحيوانات مختلفة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالتشريح بوصفه وسيلة لتفهم طبيعة الإدراك الحسى، ويقال إنه وصف الفروق بين الشرايين والأوردة، واكتشف العصب البصرى وقناة إستاكيوس، وتعرف على المخ بوصفه مركز الذكاء. ويرفض بعض العلماء تلك الافتراضات ويقولون بأن أرسطو وليس ألكمايون هو الذي كان أول من لاحظ القناة المارة من الأذن إلى الحلق والتي تُعرف الأن باسم قناة إستاكيوس (بعد أن أعاد إستاكيوس العلماء أن أعاد إستاكيوس الكشافها في القرن السادس عشر).

وعلى الرغم من الانتقادات التى لقيتها نظريات ألكمايون لاحقًا، فإنه كُرم بوصفه واحدًا من أوائل من عُرُفوا بوضوح الفروق بين الإنسان والحيوان. فالإنسان وفقًا لما قرره ألكمايون هو الكائن الوحيد الذى يملك الفهم والذكاء، بينما الحيوانات الأخرى تعى عن طريق الحواس ولكنها لا تفهم. وهكذا ميز ألكمايون بين الإحساس والفهم، وعن طريق التشريح والاستدلال المنطقى توصل ألكمايون إلى استنقاج أن المخ هو مركز القدرات العقلية. ولم يتبق من نظرياته عن الحواس الفاصة إلا شذرات قليلة. ويبدو أنه حاول أن يبنى نظرية عن حاسة البصر تجمع بين المفاهيم القديمة عنها بوصفها أشعة تنبثق من العين وبين فكرة أنها تشمل صورة تنعكس داخل العين، وحاول أن يتعامل مع دراسة الحواس بطريقة منهجية وأدرك أهمية الهواء في حاسة وحاول أن يتعامل مع دراسة الحواس بطريقة منهجية وأدرك أهمية الهواء في حاسة وحاول أن يتعامل مع دراسة الحواس بطريقة منهجية وأدرك أهمية الهواء في حاسة مركز الإحساسات، ولكن إمبيدوكليس (٤٧٢٤-٤٢٣ ق.م.) نظرية ألكمايون عن المخ وأنه مركز الإحساسات، ولكن إمبيدوكليس (Етреdocles) (٤٣٤-٤٣٤ ق.م.)، وأرسطو

والرواقيون عادوا إلى الاعتقاد بأن القلب هو العضو المركزى للإحساس، ولم يدرك القدماء أن الأعصاب هى كيانات تشريحية وفسيواوجية متخصصة، ولكن يبدو أن ألكمايون كان يعرف أن أنواعًا معينة من الإصابات يمكن أن تسبب انسدادًا لنوع من المرات المستخدمة فى نقل الأحاسيس إلى المخ، ولهذا يمكن اعتبار ألكمايون مؤسس علم النفس التجريبي،

وكما هو متوقع من فيتاغوريّ، من الواضح أن ألكمايون كان يؤمن بأن الروح الخالدة هي مصدر الحياة، وهي دائمًا في حالة حركة. وكانت مفاهيمه عن الأجرام السماوية وثيقة الصلة بقناعته بأن الروح خالدة لأنها تشبه الأشياء الخالدة وهي دائمًا في حالة حركة مثل: الأجرام السماوية. ويعتقد بعض العلماء أن ألكمايون هو مصدر الاعتقاد الذي عزاه أفلاطون إلى تيمايوس (Timaeus) (عُرف حوالي ٠٠٠ ق.م.)، وهو فيثاغوري قال بأن الروح بها دوائر تدور مثلما تفعل الكواكب السماوية. ومدارات الأجرام السماوية دائمًا ما تشكل دائرة تامة الاستدارة، ولكن المدارات في الرأس الإنسانية قد تعجز عن استكمال دوراتها، ولهذا يموت الإنسان لأنه لا يمكنه المشاركة حتى النهاية.

لویز ن. ماجنر (LOIS N. MAGNER)

أولوس كورنيليوس سلسوس (Aulus Cornellus Celsus) كاتب طبى رومانى (٢٥ ق.م. - ٥٠ م)

يعتبر أولوس كورنيليوس سلسوس أول مؤرخ طبى مهم وواحدًا من ألم الكتاب الطبيين الرومان، كما أنه مبتكر اللغة اللاتينية العلمية. ويبدو أنه كتب موسوعة تتناول الزراعة وفنون الحرب وفن الخطابة والفلسفة والقانون والطب، غير أن مقالته المعنونة حول الطب (De medicina) هي التي بقيت، واليوم هناك إجماع عالى على اعتبار حول الطب كتابًا كلاسيكيًا طبيًا لا يقدر بثمن،

غير أنه لا يكاد يُعرف شيء عن حياة سلسوس، وحتى منزلته كمؤلف لكتاب "حول الطب" تنتابها الشكوك. ونظرًا لأن سلسوس كتب باللغة اللاتينية في زمن كانت اليونانية تُعتبر لغة الطب والعلم، فإن علماء الرومان وعلماء القرون الوسطى تجاهلوا ما كتبه. وفي القرن الخامس عشر الميلادي اكتشفت نسختان من "حول الطب". ويمثل سلسوس لعلماء عصر النهضة مصدرًا فريدًا من نوعه، لكتابات القرن الأول الميلادي في النحو اللاتيني وفلسفة الطب لم يفسدها نسخ نساخ عصر النهضة. وكان "حول الطب" من أوائل الأعمال الطبية التي انتشرت طباعتها بعد اختراع المطبعة.

والجانب التاريخي لكتاب "حول الطب" على جانب كبير من الأهمية لأنه المصدر الأول أو الوحيد لكثير مما يعرف اليوم عن الطب الهللينستي والتشريح والجراحة السكندريين. وينقسم "حول الطب" إلى ثلاثة أجزاء، حسب نوع العلاج المناسب للأمراض المختلفة، أي غذائية وأقرباذينية وجراحية. ويحوى "حول الطب" بعضًا من أقدم ما كُتب عن أمراض القلب والجنون واستخدام الخيوط للسيطرة على النزيف. وقدم سلسوس أيضًا وصفًا ممتازًا للعلاج بالمياه والعمليات الجراحية لإزالة الحصى من المثانة.

وينقسم العلماء حول ما إذا كان سلسوس قد كتب فعلاً مواد "حول الطب" أو أنه اكتفى بانتحالها انفسه، فبعض العلماء يقول إن سلسوس كان مجرد جامع أو مترجم، واكن غيرهم يجادل بأن جودة النص وطريقة عرض الأحكام النقدية في الطب والجراحة تجعل ذلك أمرًا بعيد الاحتمال. وفي الحق، فإن العديد من علماء عصر النهضة بجلوا سلسوس بوصفه أستاذًا في التنظيم والوضوح والأسلوب. غير أنه من المعروف أن معاصري سلسوس كانوا يعتبرونه رجلاً ذا مواهب متواضعة للغاية. وإذا ما أخذنا في اعتبارنا العادات والأعراف الرومانية فإنه من غير المحتمل أنه كان طبيبًا محترفًا. فقد كان العرف السائد أن السادة الرومان كان مفترضًا فيهم أن يتحملوا مسئولية الرعاية المرضى في ضياعهم، وبصورة عامة كان ذلك يعني ببساطة أن تكون لديهم دراية بالطب كي يشرفوا على الجواري أو العبيد المنوط بهم القيام بالأعمال الوضيعة المتعلقة برعاية المرضى، ومثل غيره من الرومان كان سلسوس يصر على أن الأطباء لا ضرورة لهم في روما القديمة، ولم يصبح فن الطب الإغريقي ضرورة إلا بعد أن تغلغات في المجتمع الروماني التأثيرات الإغريقية المسببة الأمراض مثل الكسل والترف وغيرها.

وبعد موت أبقراط (؟ ٤٦٠- ٢٧٧٣ ق.م.)، تشرنم الطب الإغريقي إلى طوائف متناهرة، مثل المنهجيين (methodists) والدوجماتيين (الجزميين) (dogmatists) والروحانيين (الجزميين) (methodists) والتجريبيين (empiricists) واولا التحليل الذي زوبنا به سلسوس لظلت أصول وأفكار تلك الطوائف التي ازدهرت في أيامه غامضة غموضًا تامًّا. وانتهى سلسوس إلى أنه ما من طائفة محقة أو مخطئة كليةً. وعلى الرغم من أن المارسة الطبية تشمل في المقام الأول اختيار العقار المناسب فإن سلسوس أصر على وجوب أن يتقن الأطباء تشريح الجسم البشري وفن الجراحة. وفي الوقت الذي رفض فيه المفاهيم الإغريقية التي ترى في الطبيب دليلاً وهاديًا إلى المنهاج الصحيح في الحياة، فإن سلسوس قدم عددًا كبيرًا من النصائح حول الحياة الصحية. وكان يؤكد أن أفضل وصفة لحياة هي التنوع والتوازن، والراحة المناسبة والتمارين الرياضية وتجنب الانغماس الذاتي في وساوس متسلطة عن ضرورة المشورة الطبية.

ووفقًا لسلسوس كانت الجراحة أكثر المجالات إرضاءً للذات للأطباء لأن الجراح كان يعلم أن الشفاء إنما تم نتيجة لمهارته، وليس بفضل قوى غامضة أو بالصدفة أو بالحظ المسن. ولا بد أن يقى الجراح مريضه من النزيف والتلوث بالاعتناء بالنظافة، وحدد سلسوس أربعة علامات رئيسية للالتهاب: هى الحرارة والاحمرار والالم والورم (alor, rubor, dolor, tumor). (شسلافه من الأبقراطيين، مثل استخدام الخيوط لربط الأرعية الدموية الممزقة، وملاعق خاصة وموسعات لإزالة السهام من الجروح، وغير ذلك.

لويز ن. ماجنر (LOIS N. MAGNER)

# إيراسيستراتوس من كيوس (Erasistratus of Ceos) طبيب ومشرح إغريقى (؟١٥٠- ٢٠٠١)

إيراسيستراتوس هو طبيب ومشرح، وتعتبره بعض الدوائر مؤسس علم الفسيولوجيا (وظائف الأعضاء) لإسهاماته في التشريح وعلاقته بالمعارف الطبية في زمانه، فهو لم يكتف بدراسة تركيب الجسم، وإنما حاول أيضًا أن يفسره في ضوه وظائفه، ومن بين إسهاماته المديدة كانت أفكار أن الأعصاب الصبية والحركية تختلف من حيث الوظيفة، والتعرف على كيفية عمل اللهاة والوظائف الصحيحة لصمامات القلب، وكان إيراسيستراتوس أول نصير مهم لفلسفة تعرف باسم الفلسفة الروحية (meumaism) وهي فكرة مبنية على فرضية أن الحياة تعتمد على بخار رقيق يسمى الروح (pneuma) كما يعتبر إيراسيسترتوس أيضًا، ومعه هيروفيلوس يسمى الروح (pneuma) كما يعتبر إيراسيسترتوس أيضًا، ومعه هيروفيلوس

وعلى شاكلة كثير من أقرانه من المشاهير، لا يعرف عن حياة إيراسيستراتوس سوى بعض الأمور المحددة، رغم أنه من المعتقد أنه ولد سنة ٣٠٤ ق.م، في كيوس التي كانت جزءً من بلاد اليونان، فالوثائق التاريخية التي تعود إلى تلك الفترة نادرة، وغالبية المعلومات التي لدينا عنه تتعلق بعمله ولا يكاد يُعرف شيء عن حياته الشخصية. إلا أننا نستطيع أن نرسم صورة سريعة عن حياته المهنية من خلال الوثائق التاريخية الموجودة.

انتقل مركز الثقل للحضارة الإغريقية إلى الإسكندرية في أعقاب زمن أرسطو مباشرة. وكان إيراسيستراتوس واحدًا من أبرز سكانها الأوائل. وكان معلمًا بمدرسة الطب، التي كسرت التقاليد والتعاليم الدينية الجامدة باستخدام تشريح الجسد الإنساني كوسيلة دراسية. فحتى ذلك الوقت، بل بعد ذلك مباشرة، لم تكن أيُ من حضارات العالم تشرح الجسد الإنساني لأنه كان يُنظر إليه باحترام وتقديس. وساهمت المعتقدات والمخاوف المتعلقة بالروح والحياة بعد الموت والبعث أيضًا في منع استخدام التشريح كوسيلة من وسائل الدرس، واكتسبت المعارف التشريحية والفسيولوجية ببطء من خلال العلاج الطبي العادي، والولادة، والحيوانات الدنيا، واكن مجال التشريح بقي غير مكتمل بصورة عامة. وقام إيراسيستراتوس وهيروفيلوس بتشريح الجثث البشرية ويذلك اكتسب التشريح أساسًا علميًا لأول مرة في التاريخ. وكسر بكفاءة حاجزًا قديمًا أمام تقدم الطب، ولسوء الحظ تدهور استخدام التشريح الإنساني بهدف التوصل إلى سبب الوفاة، وبالتالي تدهورت أحوال التقدم في التشريح الإنساني

ومن خلال دراساته التشريحية تمكن إيراسيستراتوس من وصف الأجزاء الرئيسية للمخ. ومن دراساته للأعصاب، اعتقد أنها مجوفة ومملوءة بالسوائل. وتوصل إلى إدراك وظائف صمامات القلب وسمى الصمام الثلاثي الشرفات (incuspid valve) بناء على مظهره. غير أنه لم يكن مؤيدًا قويًا لنظام الأخلاط الثلاثي، وهذه النظرية كانت تنادى بوجود ثلاثة سوائل متميزة: الروح العصبية (وتحملها الأعصاب)، والروح الصيائية (وتحملها المنايين)، والدم (وتحمله الأوردة)، ويناء على تلك النظرية وسع إيراسيستراتوس من مجالات الفلسفة الروحية.

كانت الفلسفة الروحية مدرسة فكرية قديمة مبنية على فكرة أن الحياة تعتمد على بخار رقيق أو سائل يسمى الروح (pneuma)، وكانت تلك محاولة لتفسير عملية التنفس بالاقتران مع ما كان يُعتقد عن وظيفة الدم والأوعية الدموية والأعصاب. وقرر إيراسيستراتوس أن الحياة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع الروح الطاغية، التي هي الهواء الذي نتنفسه. كما أنه أمن بأن الصحة والمرض ينتجان من الروح الطاغية. وكان هناك تمييز بين نوعين. أولهما "الروح الحيوية" التي يكونها الهواء الذي يحويه القلب وتنقله الشرايين. وثانيهما هي "الروح الحيوانية" المتكونة في المخ من الروح الحيوية وتنقلها الأعصاب في أنحاء الجسم. وأمن إيراسيستراتوس أن أي إعاقة لعمل الروح سينتج عنها المرض، وعلى الرغم من أن آلاف السنين من العلوم الطبية قد أثبتت خطأ الكثير من آرائه، فإن إيراسيستراتوس يبقى مَعلَمًا بارزًا في الطب بسبب بصيرته وتثثيراته الهائلة.

#### جيمس ج. هوفمان



إيراسيستراتوس يقيس نبض الملك أنتيوخوس الأول

### براكساجوراس الكوسى (Praxagoras of Cos) طبيب إغريقى (اشتهر في القرن الرابع ق.م.)

ولد براكساجوراس فى جزيرة كوس حوالى سنة ٢٤٠ ق.م. وكان أبوه نيكارخوس طبيبًا وكذلك كان جده. ولا يعرف عن حياته الشخصية إلا النزر اليسير، ولم يتبق أى شيء من كتاباته. وفي الفترة ما بين وفاة أبقراط سنة ٢٧٥ ق.م. ونشأة مدرسة الإسكندرية بمصر، انحصر الطب الإغريقي في التخمين والتأمل مع تقدم ضئيل في المعرفة. وفي خلال تلك الفترة تصدى أربعة رجال لدراسة التشريح هم: ديوكليس الكاريستوسى (Dlocles of Carystus) (اشتهر في القرن ٤ ق.م.)، وهيروفيلوس (ح ٢٥٠-٢٥٠ ق.م.)، وإيراسيستراتوس (ح ٢٠٠-٢٥٠ ق.م.)،

وتحدث جالينوس الطبيب الإغريقي الشهير عن براكساجوراس وذكر أنه شخصية بارزة في تاريخ الطب، ومن أتباع المدرسة المنطقية أو الدوجماتية (الجزمية). ولعل جالينوس كان على دراية بأبحاث براكساجوراس المستفيضة، فقد كتب في العلوم الطبيعية والتشريح وأسباب وعلاج الأمراض وفي الأمراض الحادة،

وتبنى براكساجوراس صورة محورة من نظرية الأخلاط، غير أنه بدلاً من الأخلاط الأربعة (الدم والبلغم والصغراء والسوداء) التي كان يؤمن بها أغلب الأطباء، أصر على أنهم أحد عشر. وكان يؤمن، على شاكلة غيره من أطباء الإغريق، بأن الصحة والمرض يتحكم فيهما توازن تلك الأخلاط أو اختلال توازنها. فمثلاً: لو كانت الحرارة موجودة بنسبة صحيحة في الكائن تصبح عملية الهضم طبيعية، وانخفاض أو ارتفاع الحرارة سيسبب ارتفاعًا في الأخلاط الأخرى، تنتج عنها أحوال مرضية معينة، وكان يعتبر أن الهضم هو نوع من التضمر أو التحلل، وهي أفكار ظلت سارية حتى القرن التاسم عشر.

درس براكساج ورأس تشريح أرسطو وحسن فيه بالتمييز بين الشرايين والأوددة، ورأى أن الشرايين هي أنابيب للهواء على غرار القصبة والشعب الهوائية، وهي تحمل الروح الطاغية وهي القوة الضفية للحياة، وتحمل الشرايين أنفاس الحياة من الرئة إلى الجانب الأيسر للقلب ومن ثم خلال الشريان الأورطي إلى شرايين الجسم، وكان يؤمن بأن الشرايين تنشأ من القلب، ولكن الأوردة تبدأ من الكبد، وتحمل الأوردة الدم، الذي نشأ من الطعام المهضوم، إلى باقي أنحاء الجسم، والمزج بين الدم والروح يولد الحرارة، وإذا تجمع البلغم السميك البارد في الشرايين، بوصفه واحداً من الأخلاط، فإن ذلك يسبب الشلل، وكذلك كان يؤمن بأن الشرايين هي قنوات تسرى فيها الصركات الإرادية إلى الجسم، وأن سبب الصرع هو انسداد الأورطي بتجمع البلغم.

وكان أرسطو وديوكليس وبراكساج وراس يصرون على أن القلب هو العضو الأساسى الذكاء ومركز الفكر، واختلف براكساج وراس عن أخرين في إيمانه بأن الهدف من التنفس هو تغذية الروح النفسية وليس تبريد العرارة الداخلية.

كانت آرازه المتعلقة بالشرايين ذات أثر عميق على تطور علم وظائف الأعضاء. ولما لم تكن المفاهيم الضاصة بالأعصاب قد وجدت بعد، فإن براكساجوراس فسر الحركة بحقيقة أن الشرايين تتضاءل شيئًا فشيئًا ثم تختفى. وهذا الاختفاء يسبب الحركة، وهي حقيقة نعزوها اليوم إلى الأعصاب. غير أنه وضع تخمينات حول المركة، وسر لما وجد أنه عثر على حل لغز مركز الحيوية والنشاط، وفي الحقيقة كان تلميذه هيروفيلوس هو الذي اكتشف الأعصاب الحسية والحركية.

وكان براكساجوراس مهتمًا بالنبض وكان أول من نبه إلى أهمية نبض الشرايين فى التشخيص، وكان يصبر على أن الشرايين تنبض ذاتيًا وغير معتمدة على القلب. وبحض هيروفيلوس هذا الرأى فى مقالته "عن النبض"، وفى مجال أخر انتقد جالينوس براكساجوراس لعدم إظهاره الاهتمام بالتشريح، وقرر أن براكساجوراس لم يتوصل إلى نظرياته بالتشريح. كان تأثير براكساجوراس عظيمًا على الطب الإغريقي بصفة عامة وعلى مدرسة الإسكندرية بوجه خاص. ففي أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر وقعت مصر من نصيب بطليموس القائد العسكري، الذي أسس جامعة حديثة بها أول مدرسة عظيمة للطب في المالم القديم. وكان يمارس بها تشريع أجساد البشس، وعلى الرغم من أن الجامعة في الإسكندرية ومكتبتها الهائلة قد دمرتها عصابات الغزاة، فإن الأطباء العرب اللاحقين بذلوا جهدًا للحفاظ على بعض كتبها. وبعد سقوط الإمبراطورية البيزنطية أعاد العلماء الإغريق الطب الإغريقي إلى المدارس الطبية لعصر النهضة الغربي،

ولقرون هيمنت وسادت أفكار براكساجوراس، فعلى سنبيل المثال بعد وفاته بما يقرب من ٠٠٠ سنة استمر الكثيرون يعتقدون أن الشرايين لا تحوى دمًا وإنما روح طاغية. وكان هيروفيلوس أشهر تلاميذه ذا أثر فعال في نشأة المؤسسة الطبية الرائعة في الإسكندرية.

إيقيلين ب. كيللي (EVELYN B. KELLY)

بول الإيجينى (بولس الإجناطي) (Paul of Aegina) طبيب وجراح إغريقي (١٢٥- ١٩٠م)

كان بواس الإجناطى (بواس القوابلي كما اشتهر عند العرب) طبيبًا وجراحًا إغريقيًا احتوت كتاباته على كل ما كان معروفًا في الطب الغربي في زمانه، ولما كان لأعماله تأثيرات عميقة على الممارسات الطبية العربية، وكانت المراجع الطبية العربية قد مسارت هي المصدر الرئيسي للطب في أوربا في العصور الوسطى، فقد أصبحت اكتاباته تأثيرات ممتدة في الطب الغربي القروسطي، وكان أعظم أعمال بولس هو كتاب مختصر الطب في سبعة كتب (Epitomae medicae libri septem) واستعار أبو القاسم الزهراوي (ح ٢٦١- ح ١٠١٢م)، وهو واحد من أهم الجراحين المسلمين، بتوسع من الكتاب السادس من "المختصر" عندما كان يجمع مادة كتابه عن الجراحة.

ولد بولس بجزيرة إيجينا اليونانية، وعاش أثناء حكم الإسبراطور هرقل (٥٧٥-١٤١، حكم ٢١٠-١٤١). ولا يعرف عن حياته إلا الشيء القليل، ولكن أغلب المصادر تتفق على أنه تعلم في جامعة الإسكندرية. واشتهر بسبب أوصافه للعمليات الجراهية التي ضمنها في المختصر . فقد وصف بتر الثدى، واستخراج حصى المثانة، والتربنة (إزالة قرص من عظام الجمجمة)، واستئصال اللوز، وبزل السوائل من البطن. وفي علاجه للفتق الإربى أوصى باستئصال الخصية على ناحية الفتق. ورغم عنف ذلك العلاج إلا أنه كان مقبولاً أيامها.

كان بواس يعرف كيف يجرى عملية الشق الحنجرى في الأحوال العاجلة كي يفتح مجرى الهواء وكيف يغلق ذلك الشق عندما يزول خطر الاختناق. ووصف ٦٢ نوعًا من النبض لها علاقة بأمراض، وعلاجات السكتة الدماغية والمسرع، وذكر واحدًا من أوائل ما قيل في وصف التسمم بالرصاص، وشمل "المختصر" أيضًا وصفًا مطولاً لإزالة شوكة سمك من الطق. وربما كان ذلك انعكاسًا للمجتمع الذي كان يعيش فيه، ولا بدأن الغذاء أيامه كان يشمل كميات كبيرة من الأسماك وإلا ما كان الأمر يستحق كل ذلك الاهتمام بمثل ذلك النوع من الإصابات.

ويشتمل أول كتاب من كتب المختصر على معلومات عن شكاوى النساء الخوامل، بينما يصف الكتاب الثالث أمراض النساء، ولعل أشهر كتب بولس كتابه عن الولادات المتعسرة، وهو وصف مطول ربما يكون قد استعده من إيتيوس (Aĕtius)، وهو طبيب إغريقى أقدم منه. وتوضح حقيقة أنه استطاع أن يتحدث عن نساء حوامل أن بولس كانت لديه خبرات في مجال كان عادة ما يكون مقتصراً على القابلات. ولا بد أنه كان شخصاً موثوقًا به ومحترماً لانه كان من النادر وقتئذ أن يُسمح الرجال بفحص أجسام النسوة، ويقال إن القابلات كن يلجأن لبولس لمساعدتهن في الولادات المتعسرة، فصار يعرف باسم الرجل—القابلة، وكان مدركًا الخطورة التي تسببها السمنة النساء أثناء الولادة. وكتب عن الأوضاع المختلفة الجنين داخل الرحم

وذكر تعليمات عن كيفية لف الوليد داخل الرحم. كما شرح أيضًا كيف يرفع من الحالة النفسية لامرأة "معنوياتها في الحضيض" أو تلد لأول مرة.

كان بولس حسن الاطلاع على مشاكل الطمث، وكان ينصح بربط الساقين كوسيلة لإيقاف الطمث غير المنتظم أو الغزير (وهو علاج آخر يبدو عنيفًا في الأزمنة الحديثة). وكان يوصى بنفس ذلك العلاج للهستيريا، التي كانت تُعزى إلى "رحم جوال" يمكن التحكم فيه بالرباط. كما وصف أيضًا استخدام منظار كي يتمكن من رؤية عنق الرحم.

لانا تومسون (LANA THOMPSON

بيدانيوس ديوسكوريديس (Pedanius Dioscorides) طبيب وأقربانيني إغريقي (٢٠٠ – ٩٠٠ م)

جمع ديوسكوريديس واحدًا من أوائل وأهم كتب العشبيات في العالم الغربي، ويعتبر مؤسس علم الأقرباذين الغربي، وديوسكوريديس هو مثال على إطلاق الأحكام العامة الذي انساق إليه الطب الروماني بتأثير الأطباء الإغريق، ولا يعرف عن ديوسكوريديس إلا النزر اليسير، عدا أنه ربما يكون قد درس في الإسكندرية قبل أن يصبح "طبيبًا" (medicus) في الجيش الروماني في أسيا تحت إمرة الإمبراطور نيرون، ولعل تعبير "طبيب عسكري" هي ترجمة أكثر تخصصية مما يحمله التعبير، لأنه من غير المحتمل أن الفيالق الرومانية وقتئذ كانت تصحبها أطقم منظمة من الأطباء أو الجراحين، وأعطت الخدمة العسكرية ديوسكوريديس الفرصة للسفر والترحال على نطاق واسم ولدراسة الكثير من النباتات وأنواع الحيوانات الغريبة.

وفى عمله الرئيسى، وهو كتاب يعرف اليوم باسم المادة الطبية 'De materia' وفى عمله الرئيسى، وهو كتاب يعرف اليوم باسم المادة الطبية (medica)

والسورنجان والنعناع، ولم يكن أبقراط يعرف من تلك الأنواع إلا حوالى ١٣٠. وشمل الحديث عن كل نبات مظهره ونموه وصفاته المميزة وموطنه الأول وبيئته واستخداماته الطبية، والطرق الصحيحة لتحضير الدواء منه. كما وصف أيضًا عقاقير مستخرجة من الحيوانات والمعادن. وفي مجموعها، يشير ديوسكوريديس إلى ما يقرب من ١٠٠٠ دواء بسيط. ويصف النص غالبية العقاقير المستخدمة في الطب حتى أوقات حديثة نسبيًا.

كان بيوسكوريدس، وهو ملاحظ دقيق وعالم بالتاريخ الطبيعي، يحاول أن يبتكر تصنيفًا للنباتات والأعشاب الطبية أكثر تنظيمًا مما فعله أسلافه، وعلى الرغم من وجود بعض المكرنات الغريبة فإن ديوسكوريديس سُجِّلُ وصفات للعديد من العقاقير الفعالة، مِمَا فِي ذَلِكَ المُسْهِلَاتِ وَالْمُقَيِمُاتِ وَالْمُلِينَاتِ وَالْمُسْكِنَاتِ وَالْمُطَهِرَاتِ وَمَا إِلَى ذَلك، وتَدَلَّ الدراسات المديثة لكتاب "المادة الطبية" على أن التنظيم الذي اتبعه ديوسكوريديس معكس نظامًا ماهرًا ودقعقًا العقاقس المتقاربة في تأثيرها وليس حسب التنظيم التقليدي مثل أشكال النياتات أو بيئتها، ولا بد أن تصنيفه استلزم منه مراقبة تأثيرات العقاقير على عدد ملموس من المرضى. ووفقًا لما ذكره ديوسكوريديس، كان الأطباء في حاجة إلى معلومات عن كل النباتات ذات القوائد الطبية، موطنها، وبيئتها، والصفات الميزة لنموها، واستخداماته المناسبة، والأطباء الذين يعجزون عن دراسة صفات المواد الطبية يصبحون عرضة لأن يخدعهم تجار العقاقير الذين يتاجرون في بدائل عديمة القيمة ورخيصة الثمن بل قد تكون ضارة. وعلى النقيض مع ثيوفراستوس (Theophrastus) (؟٣٧٢-؟٢٨٧ ق.م.) أهم من سبقوه، الذي صنف النباتات كأشجار وشجيرات وأعشاب، صنف ديوسكوريديس النباتات تحت عناوين ثلاثة: عطرية وطعامية وطبية. وطبقًا لما ذكره بليني الأكبر (٢٣-٧٩م)، كتب كراتيراس (Crateuas) الطبيب الإغريقي (القرن الأول ق.م.) كتابًا عن الأعشاب الطبية ضمنه صورًا ملونة، غير أن ذلك النص ضاع. ولهذا يعتبر كتاب العشبيات لديوسكوريديس بصفة عامة أول ما كتب بطريقة منهجية منظمة ومصورة عن النباتات الطبية.

وكثير من الأعشاب والتوابل والبندق والحبوب والمشروبات المتخمرة المستخدمة كمكرنات العلاجات التي يوصى بها ديوسكوريديس يمكن العثور عليها في أي حانوت حديث الخضروات، غير أن الفوائد الطبية التي تعزى إليها قد يندهش لها الطهاة المحدثون. فالقرفة والقرفة الصينية، على سبيل المثال، قيل إنها ذات فوائد في علاج الالتهابات الداخلية والسموم وأدغ الأقاعي والسمال وأمراض الكلي واضطرابات الطمث وغير ذلك. كما كان يقال إنها تسبب الإجهاض، وشرب خلاصة الهليون وارتداء ساقه كتميمة يُفترض أنه يسبب العقم، ونظرًا للعدد الكبير من العقاقير التي يقال إنها تأتي بالطمث وتطرد الجنين، فإنه يبدو أن اضطرابات الطمث ومنع الحمل والإجهاض كانت كلها من بين الأسباب الشائعة التي تدفع المرضى إلى الحمل والإجهاض كانت كلها من بين الأسباب الشائعة التي تدفع المرضى إلى

وكائت العلاجات تصنع أيضًا من المعادن وأجزاء الحيوان ومنتجاته، مثل اللبن والعسل. وشعلت العقاقير الكيماوية الزئبق والزرنيخ وخلات الرصاص وأكسيد النحاس. وهناك علاج الملاريا حوى بقة الفراش ممزوجة باللحم والفول. وذكر مزيج من سرطان الأنهار المحروق وجنور الجنشيانا والنبيذ كعلاج لمقر الكلاب المسعورة؛ وتناول كبد ذلك الكلب وارتداء سنة من أسنانه يمنع أية مضاعفات بعد ذلك. وتوفر الحصى الموجودة في أحشاء فرس النهر حماية من لدغات الأقاعي، وفي حال عدم توفر حصى فرس النهر فيمكن الاستعاضة عنها بالضفادع. ولتدفئة المفاصل وشفاء السحجات أومى ديوسكوريديس باستخدام السخام المتجمع على حوائط الملاعب الرياضية. كما وصف أيضًا جرعات منومة تُحضر من الأفيون والماندراجورا وتحدث عن استخدامها كمخدر في العمليات الجراحية.

ويمثل كتاب "المادة الطبية" لديوسكوريديس أهم مصدر موثوق به المعلومات المتعلقة بالمادة الطبية عند الأقدمين، وأهم مصدر كالسيكى المصطلحات الفنية المديثة لعلم النبات، وبقى "المادة الطبية" في طبعاته وترجماته المضتلفة المرجع الرائد للأقرباذين لما يقارب سنة عشر قرنًا.

لويزن. ماجنر



دىوسىگورىدىس

#### ثيوفراستوس الإرسدوسي (Theophrastus of Eresus) عالم وفيلسوف إغريقي (٢٧٢-٣٧٢٠) ق.م.)

كان ثيوفراستوس عالمًا وفيلسوفًا أسهم إسهامات ملموسة ومؤثرة في كل مجالات الفكر والعلم تقريبًا، وعلى وجه الخصوص في دراسة النبات وعلاقة الكائنات بالبيئة. وكان في البدء يدعى تيرتاموس ثم خلع عليه أرسطو كنية ثيوفراستوس وتعنى "الحديث المقدس". كان ثيوفراستوس كاتبًا غزير الإنتاج وتناول موضوعات متنوعة. وكانت مقالاته تتسم بالعمق والدقة، وفي مجال النبات وحده كتب ما يربو على ٢٠٠ بحث.

ولد ثيوفراستوس في إيريسوس بجزيرة لسبوس، وكان في البدء تلميذًا لأفلاطون، ثم ارتبط بأرسطو بعد وفاة أفلاطون. ولما اعتزل أرسطو العمل في الليسيوم (وهي أكاديمية أسسها أرسطو في أثينا) عين ثيوفراستوس خليفة له. وعلى الرغم من أن ثيوفراستوس بحث في موضوعات شتى فإنه اشتهر بأعماله في النبات. وكثيرًا ما يوصف بأنه أول عالم نبات، وبقى كتابان من كتبه في ذلك العلم، وعلى الرغم من أنها كانت كتبًا عملية فإنها كانت ذات أثر كبير في نفس الوقت، إلى الأزمنة الحديثة.

كتب ثيوفراستوس كتابين دسمين في مجال علم النبات هما "أفكار عن النباتات" وتاريخ النباتات". وفي تلك النصوص يوضح معالم المفاهيم الأساسية لأشكال وتصنيف النباتات وتاريخها الطبيعي، ويبدو أن البستانية كانوا هم المستهدفين من تلك الأعمال لأن النواحي العملية فيها غلبت على الجانب النظري، وتُقُبلت أفكاره دون مناقشة لعدة قرون، وكان ثيوفراستوس أيضًا من أكبر دعاة العلم في زمانه وكتب العديد من مقالاته واضعًا العلم نصب عينيه، وهناك مجال أخر وضح فيه تأثيره العميق وهي علاقة الكائنات بالبيئة.

وعلى الرغم من أنه من غير الممكن أن نعزو بدايات مجال علوم البيئة إلى حدث تاريخى بعينه فإن كثيرًا من المصادر تعتبر ثيوفراستوس أبو علوم البيئة لأنه كان أول من وصف العادقة المتشابكة بين الكائنات والبيئة. وفي الوقت الذي لا يمكن اعتبار كتاباته بيئية بالمفهوم الحديث، إلا أنه يتناول النباتات من منظور تجمعاتها البيئية. وعلم البيئة هو فرع من فروع التاريخ الطبيعي، وثيوفراستوس بالقطع لعب دورًا حاسمًا في تطوره، ولم يكتف ثيوفراستوس بالاهتمام بعالم الأحياء فحسب وإنما اهتم أيضًا بالعالم الغيزيائي.

فقد كتب ثيوفراستوس أقدم وثيقة معروفة عن تصنيف ما يحربو على ٧٠ نوعًا مضتلفًا من الصفور والمعادن. ولا يزال هذا العمل يعتبر ذا قيمة حتى بعد مرور ٢٠٠٠ سنة أو يزيد، ويعتبره الكثيرون أكثر نصوص كتبت في هذا المال تأثرًا.

وكان ثيوفراستوس واحداً من تلاميذ أرسطو القلائل الذين اعتنقوا فلسفاته في كل المجالات. وكان أول شخص في تاريخ علم المنطق يتفحص منطق الفرضيات بجدية، وكانت إسهاماته مهمة في ذلك المجال وغيره من مجالات الفلسفة، وكما ذكرنا من قبل كتب ثيوفراستوس في موضوعات متنوعة بل كتب صوراً وصفية اشخصيات تعد من بين أشهر ما كُتب من أوصاف الشخصيات،

فكتابه "شخصيات" يتضمن ٢٠ وصفًا مختصرًا الشخصيات عدد فيها الصفات الشخصية المجوجة ثم مضى ليصف سمات الرجال الذين يمثلونها، وكان ذلك مخطوطًا ذائم القراءة في عصر النهضة بل تحول إلى مسرحية رائجة.

وعلى الرغم من أن كثيرًا من أعماله قد ضاعت على مر التاريخ فإن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا هو أن ثيوفراستوس كان كاتبًا ومفكرًا مجدًا أسهم إسهامات ملحوفلة في الفلسفة والعلم، ومات حوالي سنة ٢٨٧ ق.م، بعد أن ترأس الليسيوم لمدة ٣٥ سنة، ويُزعم أنه وهو على فراش الموت رثى نفسه بقوله إن الحياة جد قصيرة، لأنه كان على وشك إدراك مشاكلها.

جيمس ج. هوفمان (JAMES J. HOFFMANN)

# جالینوس (Claudius Galenus) طبیب وکاتب وفیلسوف إغریقی (ح ۱۱۹ – ح ۲۱۱ م)

إن أعمال جالينوس قد جعلت منه المرجعية الأولى في الفكر الطبي والممارسة الطبية طوال المصور الوسطى، وكثيراً ما يوصف بأنه العالم الرئيسى في زمانه، واشتهر بصفة خاصة لإسهاماته في الفسيولوجيا وكثيراً ما يشار إليه يوصفه أبو الفسيولوجيا التجريبية، ونشأت تلك الإسهامات أساسًا من المعلومات التي جمعها من خلال العديد من تشريحات الحيوان التي أجراها ومن نفاذ بصيرته واستنتاجاته المتعلقة بوظائف أعضاء الجسم المختلفة وعلاقاتها بعضها ببعض، وتعززت شهرته في الأوساط الطبية للدور الذي قام به كطبيب لثلاثة أباطرة رومانيين، وكذلك بسبب ما يربو على الخمسمئة كتاب ومقال التي كتبها عن مكتشفاته ونظرياته.

ولد جالينوس في برجاموم، قبالة الساحل الشرقي لبصر إيجه في آسيا الصغرى (وهي اليوم برجاما بتركيا) سنة ١٢٩. وفي سنواته المبكرة تعلم على يد أبيه، الذي

كان معماريًا ورياضياتيًا وفيلسوفًا، وعندما أتم الرابعة عشرة بدأ جالينوس دراسته في برجاموم التي استمرت أربع سنوات.

وبعد برجاموم درس جالينوس في سميرنا في كورنث بشبه الجزيرة اليونانية، ثم الإسكندرية بمصدر. وفي تلك الأثناء شرع أيضًا في الكتابة وأكمل كتابه "حول حركات القاب والرئة" في سميرنا سنة ، ١٥١ ولما كان شابًا عنيمًا ومتشبئًا برأيه فقد أدان معلمي يومه الذين أحس بعدم كفاسهم، وأطلق عليهم "الجهال الذين يلقون محاضرات مطولة غير منطقية على جمهور من فتيان في الرابعة عشرة من العمر لم يسبق لهم الاقتراب من شخص مريض". وفي محاولة منه التحسين تعليم زملائه من التلاميذ شرع جالينوس في تأليف قواميس في الطب والفلسفة.

وفى سنة ١٥٧، ارتحل عائدًا إلى برجاموم، حيث استمر اهتمامه بالطب. وهناك أعلن عن علاج للأربطة المزقة ابتكره بنفسه وقام بتجرية لإثباته. وجذبت تلك التجرية الأنظار إليه وساهمت فى حصوله على وظيفة كبير للأطباء لفصيل من المجالدين (gladiators) كان يتولاهم كبير كهنة أسيا. وعلى مدى السنوات الثلاث التالية تولى جالينوس علاج جراحهم التى كثيرًا ما كانت جسيمة واكتسب معارف جديدة فى كيفية عمل الجسم البشرى.

ترك جالينوس برجاموم مترجهًا إلى روما سنة ١٦٢، عندما نشبت الحرب مع الغلاطيين [أهل غلاطيا (Galatians) في الأناضول] مما تسبب في توقف مسابقات المجالدين، ومن ثم انقطاع عمله. وفي روما داوم على أبحاثه، وكان أحيانًا يجرى تجارب علنية في التشريح ويتشارك مع الجمهور في أفكاره عن العلاج الطبي وعمل الجسم الإنساني، وهو موضوع سوف يُطلَق عليه في النهاية مجال الفسيولوجيا (وظائف الأعضاء). وارتفع شأنه سريعًا في الأوساط الطبية من جراء تجاربه العلنية، ونجاحاته التي حققها مع مرضى من الأثرياء ونوى النفوذ، ولعلمه الغزير. كما أسهمت أيضًا في ذيوع صبيته خلفيته الثرية واتصالاته الاجتماعية ورعاته من ذوى النفوذ.

ومن خلال أبحاثه الخاصة والعلنية وفهمه الفسيولوجيا، أكد جالينوس إيمانه بنظرية أبقراط أن الصحة يحكمها توازن بين سوائل الجسم الأربعة، أو الأخلاط، وأصبح مهتمًا بوجه خاص في خلط واحد هو الدم، فلم يكتف بإثبات أن الشرايين تحمل دمًا وليس هواءً، كما كان الاعتقاد من قبل، وإنما وصف كيف يوزع الدم الطعام، أو الغذاء، إلى أعضاء الجسم. وكذلك حدث في تلك الأونة أن جالينوس شرع في إجراء أبحاث أقرباذينية دقيقة عن تأثيرات العقاقير على الأمراض المختلفة، مسجلاً بدقة كيفية عمل كل عقار وجرعته المناسبة.

عاد جالينوس إلى برجاموم لدة قصيرة سنة ١٦٦، ولكنه رجع إلى روما سنة ١٦٦، حيث عمل طبيبًا للإمبراطور ماركوس أوريليوس (Marcus Aurelius) وللأباطرة الذين خلقوه كوموبوس (Commodus) وسبتيميوس سيفيروس (Septimius Severus) كان جالينوس كاتبًا غزير الإنتاج كتب ما يقرب من ٥٠٠ كراسة في الطب والفلسفة والأخلاقيات، بقي الكثير منها في صورة مترجمات. وفي سنواته الأخيرة كتب مقالتين عبد فيهما كل أعماله وأعطى نبذة عن حياته المهنية وتطوره كفيلسوف، وتمثل ملخصات حياته واحدة من أقدم السير الذاتية لعالم، وربما كانت أقدم سجل بمؤلفات كاتب في التاريخ (bibliography).

وليس معروفًا تاريخ وفاة جالينوس الصحيح. ويظن بعض العلماء أنه مات في وقت ما بعد سنة ٢١٠، ولكن كتاب سيرته من العرب ذكروا أنه مات في روما سنة ٢١٦ أو ٢١٧، وكان عمره ٨٧ سنة. وبعد وفاته، اعتبرت الكنيسة المسيحية أن جالينوس هو المرجعية القياسية في الطب طوال العصور الوسطى. وانكسر الجمود الناتج عن هذا الرأى بعد ذلك بما يربو على ألف عام، عندما شرع علماء مثل: أندرياس فيراليوس (Andreas Vesalius) (ووليم هارفي أندرياس فيراليوس (١٥٦٤-١٥٠٧) في اتباع فرضية جالينوس بأن المعارف والأفكار الجديدة هي أمور جوهرية في سبيل تقدم العلوم الطبية.

لزلى أ. ميرتز (LESLIE A. MERTZ)

# ديوكليس من كاريستوس (Diocles of Carystus) طبيب إغريقى (عُرف في القرن الرابع ق.م.)

كان ديوكليس من مدينة كاريستوس فيلسوفًا ورائدًا من رواد الطب الإغريقي، قال عنه المؤرخ بليني: إنه الثاني بعد أبقراط في السمعة والمقدرات.

ولد في أخريات القرن الرابع ق.م. في مدينة كاريستوس بجزيرة إيوبوا، وكان ابنًا للطبيب أرخيداموس (Archidamus) وارتحل إلى أثينا وبتلمذ على أرسطو. وعلى الرغم من أن أرسطو كان معروفًا بكونه فيلسوفًا فإنه أثر على العديد من أطباء عصره بسبب أبحاثه في وظائف أعضاء الجسم، وطور ديوكليس تشريح أرسطو كما طوره ثلاثة أطباء بارزين من المدرسة السكندرية هم هيروفيلوس (Herophilus) (ح ٢٨٠-٢٨٠ ق.م.)، وبراكساجوراس (Praxágoras) (ح ٢٠٠٤-٢٥٠ ق.م.)، وبراكساجوراس (Praxágoras) (عُرف في القرن الرابع ق.م.)، ورفع الأربعة الطب الإغريقي إلى أقصى ذراه، وهناك (عُرف في القرن الرابع ق.م.)، ورفع الأربعة الطب الإغريقي إلى أقصى ذراه، وهناك تلميذ أخر من تلاميذ أرسطو هو الإسكندر الأكبر الذي مات سنة ٢٢٣ ق.م. وهو يتساط: "إني أموت بمساعدة عدد أكبر مما ينبغي من الأطباء" مما يدل على أن يتساط: "إني أموت بمساعدة عدد أكبر مما ينبغي من الأطباء" مما يدل على أن

وارتفع شأن الأطباء من أمثال ديوكليس في أخريات القرن الرابع ق.م.، ولما غزا الإسكندر مصر وأنشأ مدينة الإسكندرية، مهد الطريق لنشأة مدرسة الإسكندرية الشهيرة في الطب. وجمع خليفته بطليموس الأول مكتبة بها ٧٠٠،٠٠٠ مخطوط تحوى معارف في الطب والعقاقير.

كان ديوكليس من الزعماء البارزين المدرسة الدوجماتية (الجزمية) أو المنطقية وحاول أن يجمع بين الفلسفة وأفكار أبقراط الطبية، وفي الوقت الذي كان فيه أطباء أخرون منهمكون في التخمين والخرافات كان ديوكليس يشكل الطب وينظمه.

كان ديوكليس كاتبًا غزير الإنتاج، وكان أول من يستخدم اليونانية الأتيكية، وهى الإغريقية المنمقة الفصحى الضاصة بأثينا، ووضح عليه تأثير أسلوب أرسطو الأدبى فى الكتابة. (أغلب أطباء ذلك الوقت كانوا يكتبون بالإغريقية الإيونية، وهى لهجة خشنة عامية). وكانت المواضيع التي تناولها شاملة ومتعددة. ولم يتبق إلا شذرات قليلة من كتابات، وجمع ديوكليس بدقة كتابات أبقراط، وذكر الطبيب الرومانى شذرات قليلة من كتابات، وجمع ديوكليس بدقة كتابات أبقراط، وذكر الطبيب الرومانى جالينوس أن ديوكليس كان أول من استخدم كلمة "تشريح" (anatomy) وعلى غرار أرسطو، لم يميز ديوكليس بين الأعصباب والأوردة وكان يعتقد أن القلب لا المخ هو مركز الذكاء،

ترك إمبيدوكليس (Empedocles) (ح ٤٩٢-٤٩٢ ق.م.) تأثيرًا عميقًا على أطباء الإغريق بمن فيهم ديوكليس، فعلى سبيل المثال، كان مهتمًا بالتكاثر وقرر أن كلا من الرجل والمرأة يتشاركان في تقديم البذرة التي تصير جنينًا، والتي تصبح تامة النمو في ٤٠ يومًا، وينمو الجنين الذكر في الجانب الأدفأ من الرحم وهو الجانب الأيمن، وينمو أسرع من نمو الجنين الأنثى، ويحدث الصيض لكل الإناث- بأدئًا في سن الرابعة عشرة ومنتهيًا في سن الستين. وكذلك ترك إمبيدوكليس تأثيرًا على وظائف الأعضاء عند ديوكليس، الذي أمن بوجود أربعة عناصر أساسية: الهواء وللاء والنار والتراب، والصحة هي توازن النظام توازنًا مناسبًا. ويجب أن تكون الأخلاط الأربعة – الدم والبلغم والصغراء والسوداء – التي تقابل العناصر، في توازن

كان ديوكليس مقربًا من الحكام السياسيين. وأهدى بحثًا في النظافة إلى أمير مقدوني هو بليستارهوس (Pleistarchus)، أبن أنتيباتر (Antipater) القائد المسكري الإغريقي الشهير. كما كتب أيضًا خطابًا عن النظافة إلى الملك أنتيجون أحد قواد الإسكندر. وهذا الخطاب الأخير حفظه بول الإجناطي (Paul of Aegina) (ح ١٩٥٥–١٩٦٠م) الطبيب الإغريقي من القرن السابع، وهناك عمل يسمى أرخيداموس (Archidamus) أهداه إلى والده. وعندما أعيد اكتشاف الكلاسيكيات

الإغريقية في القرن السادس عشر، تُرجمت أعمال ديوكليس إلى اللاتينية والفرنسية والإنجليزية. كما حفظ أوريباسوس (Orlbasius) ( ٣٢٥-٣٠٥م)، وهو طبيب الإمبراطور جوليان، أجزاء كبيرة من أعمال ديوكليس عن التغذية.

وبتائير من أرسطو ودراساته عن النباتات، كان ديوكليس أول عالم يكتب عن التغنية والاستخدامات الطبية للنباتات. ويعتبر ديوكليس أبو الأقرباذين، وهناك ابتكاران يُنسبان إلى ديوكليس: رباط الرأس وآلة تشبه المعقبة لاستخراج السهام من الجسم،

وفى حوليات الطب الإغريقى أتى ديوكليس ثانيًا بعد أبقراط. وتركت أعماله آثارًا عميقة على العديد من الأطباء والعلماء الإغريق مثل: ثيوفراستوس(Theophrastus) (ح ٢٧٧-٢٧٢ ق.م.) وديوسكوريديس (Dioscorides) (ح ٢٠٠-٩٠٠).

إيفيلين ب. كيللي (EVELYN B. KELLY)

# فابيولا (Fabiola) من نبيلات الرومان ومؤسسة للمستشفيات (ماتت حوالي ۲۹۹ م)

كانت فابيولا سيدة رومانية من علية القوم تحولت إلى المسيحية، وأصبحت من مريدى القديس جيروم (ح ٣٤٧-٤١٩م)، وكرست ثروتها الضخمة وطاقاتها للعناية بالمرضى المعوزين. وأنشأت في روما أول مستشفى عام مدنى في أوربا الغربية، وشاركت أيضًا في تأسيس أول تكية للمسافرين والفقراء في مدينة بورتو، وكانت تستقبل الحجاج والمسافرين وتقدم لهم المرطبات ووسائل الراحة.

وعلى الرغم من إن تاريخ ميلادها في زوما غير معلوم، فإن بعض الحقائق عن سنوات شبابها قد تسجلت. فهي تنتمي إلى أسرة فابيا الأرستقراطية الرومانية، وفي شبابها تحولت إلى الديانة المسيحية. ويشاع أن زواجها الأول كان من

زوج عنيف وبذى، اللسان؛ فطلقته، طبقًا لمقوقها كمواطنة رومانية، وقبل أن يموت تزوجت مرة أخرى، مما يعتبر انتهاكًا لقوانين الكنيسة. وبعد موت زوجها الثانى، قامت بكفارة عامة، أي بعقوبة ذاتية التكفير عن تلك الخطيئة وعادت إلى حظيرة الكنيسة.

وعند تلك اللحظة الفاصلة من حياتها، تخلت فابيولا عن كل ملذات الحياة وكرست نفسها للمناية بالفقراء والمرضى، وكانت خدمة المرضى، وبخاصة الذين ينتمون إلى المبقات الاجتماعية التي كان المجتمع الراقي ينظر إليها نظرة ازدراء واستهجان، قد نالت أهمية كبرى في التعاليم المسيحية، فلم تكن أقل من وأجب ديني وأخلاقي بالنسبة إلى كل من المجتمع والفرد، بل كان البعض يعتبرها تكليفًا مقدسًا، فلم يكن من قبيل. الصدفة أن أول مستشفيات نشأت كانت وثيقة الصلة بالقديسين والمعالجين وفاعلي الخير من المسيحيين.

وفى سنة ٢٩٤ م، مولت فأبيولا فى روما بناء أول مستشفى عام المدنيين فى أوربا الفربية. ويضاف إلى ذلك أنها استخدمت فيالتها الريفية كدار نقاهة المرضى الفارجين من المستشفى الذين كانوا محتاجين إلى المأوى والراحة، ووهبت مبالغ كبيرة الكنائس والمجتمعات الدينية. ولم تكن فأبيولا مجرد راع متباعد لأعمال الفير، وإنما كانت ترعى الجرحى والمرضى بنفسها بصورة يومية. وذكر القديس جيروم، معلمها وناصحها الروحى، أنه ما من مرض تأففت منه فأبيولا حيث رفضت تعريضه بنفسها، ويقال إنها كانت تسير فى شوارع روما باحثة عن المرضى والمحتضرين، والمنبوذين، وأحيانًا كانت تحملهم إلى المستشفى على كتفيها. وصارت حياتها مثالاً الحب والخير السيحى.

وفى سنة ٢٩٥ م، سافرت فابيولا، التى كانت على دراية باللغات العبرية واليونانية واللاتينية، إلى بيت لحم لدراسة الكتاب المقدس ولتساهم فى ممارسات الزهد والتنسك تحت إشراف القديس جيروم، ثم عادت إلى روما بعد هجوم شنه الهون جعل الحياة غير أمنة فى المقاطعات الشرقية من الإمبراطورية. وهناك شاركت مم القديس

باماكيوس (توفى ؟ ٩٠٤م)، وهو عضو سابق فى مجلس الشيوخ الرومانى ودفيق طفولة القديس جيروم وصديق لفابيولا، فى مشروع خيرى آخر – وهو إنشاء تكية (هى الأولى من نوعها) للحجاج الوافدين إلى روما. ففى العصور المسيحية الأولى كانت السفن القادمة من إسبانيا وإفريقيا ترسو فى ميناء بورتو، وهى مدينة بالقرب من مدينة أوستيا على مصب نهر التيبر. وفى أعقاب اكتشاف خرائب تكية كبيرة فى بودتو فى القرن التاسع عشر، أظهرت الاستكشافات الأثارية مبنى مصمماً بذكاء لاستقبال المسافرين والعناية بالمرضى. وعُثر بالتكية على خمسة عنابر كبيرة، تصل بينها ممرات طويلة، وساحة داخلية فسيحة تتسع لأربعمئة سرير.

وداومت فابيولا بقية حياتها على خدمتها الشخصية للفقراء والمرضى، وكذلك استمرت مراسلاتها مع القديس جيروم، ويعد وفاتها سنة ٢٩٩ أو ٤٠٠، أبنها القديس جيروم، ذاكراً أن الآلاف احتشدوا لحضور جنازتها، ومصوراً إياها نصيراً مخلصاً وغير أنانى لأقل الناس حظاً في مجتمعها،

ديانا ك. هوكينز (DIANE K. HAWKINS)

# هيروفيلوس الكالسيدوني (Herophilus of Chalcedon) طبيب ومشرح إغريقي (١٤٠٥-١٥٠)

كان هيروفيلوس الكالسيدونى طبيبًا ومشرحًا إغريقيًا أجرى تشريحًا الأجساد البشرية في متحف الإسكندرية الذائع الصيت على مستوى العالم، واشتهر هيروفيلوس كمنبيب ومعلم للطب، ويسبب تشريحاته الدقيقة للأجساد البشرية أطلق عليه "أبو التشريح". وكثيرًا ما كان العملاق الطبى جالينوس يستشهد به، وأسهمت تشريحاته الدقيقة المفصلة للمخ والعين والاعصاب والكبد والشرايين في تقدم الفهم في كل من التشريح والفسيولوجيا تقدمًا كبيرًا.

وكانت مدينة الإسكندرية بعصر التي كان يسيطر عليها الإغريق، تتحول بسرعة إلى مركز للأنشطة العلمية عندما استقر بها هيروفيلوس بدعوة من الملك بطليموس (حكم ٢٢٣–٢٨٥ ق.م.)، وصار أبرز طبيب ومشرح في متحف الإسكندرية. ويعتقد أنه أنتج ما لا يقل عن تسعة أعمال علمية عُرف عنها أنها تركت في نفوس معاصريه والأجيال التالية من الأطباء أثرًا عميقًا، من بينهم جالينوس أعظم الأطباء قاطبة تغيرًا، الذي هيمنت كتاباته على الطب البشري لقرون بعد وفاته. ولسوء الحظ، لم يتبق مباشرة أي شيء من أعمال هيروفيلوس، وكل ما بقي هو استشهاد كثير من أخرين بكتاباته، ويخاصة جالينوس وديوسكوريديس (ح ٠٠-٩٠) وبليني (٣٣-٧٩م) وبلوتارك (٢٦-ما بعد ١١٩م). وعمل هيروفيلوس في الإسكندرية أثناء فترة وجيزة ويلوتارك (٢٦-ما بعد ١١٩م). وعمل هيروفيلوس في الإسكندرية أثناء فترة وجيزة الجسد الإنساني، وسمح ذلك لهيروفيلوس بدراسة التشريح الداخلي الإنساني بتفصيل الجسد الإنساني، وسمح ذلك لهيروفيلوس بدراسة التشريح الداخلي الإنساني بتفصيل البنساني ومكن بذلك من الدفع بعجلة المعارف بثمن باهظ هو وصمه بالوثني المنتهك للإنسان دفعًا هائلًا. واكتُسبت تلك المعارف بثمن باهظ هو وصمه بالوثني الماتهين للحرمات وجزار البشر من قبل كثير من الفلاسفة والكتاب اليونان والرومان اللاحقين في الأجيال التي تلته.

كان هيروفيلوس من أتباع النظام الأبقراطي في الطب، الذي رأى أن الصحة والمرض هما توازن أو اختلال التوازن بين أخلاط الجسم الأربعة. وكان يؤمن بأن الغذاء المناسب والتمارين الرياضية هي مكونات ضيرورية للصحة الحسنة، وعندما يختل توازن صحة مريض فإن، العلاجات المفيدة المتاحة أمام الأطباء هي تشكيلة متنوعة من عقاقير عشبية ومعدنية، إضافة إلى فصد الدم. وهذا النمط من الطب الشامل يؤكد أهمية التغذية الصحيحة، والتمارين الرياضية الأساسية، وتبني فلسفة أضلاقية قوية، بوصفها مفاتيح الحياة الصحية. وكان الأطباء يطبقون تلك العقيدة بصرامة على أنفسهم وعلى مرضاهم، وعندما يمرض مريض، فإن الطبيب يهدف إلى راحة مريضه ويساعده، وبالقطع يعد له بعض الأشرية العشبية الشافية،

فى الوقت الذى لا يتسبب فيه فى إلحاق مزيد من الضرر بالمريض، وكان هيروفيلوس تلميذًا لبراكساجوراس (Praxagoras) (عُرف فى القرن الرابع ق.م.)، وأراد أن يدعم فهم نظام الشرايين والأوردة الذى وصفه براكساجوراس، وركز هيروفيلوس فى أبحاثه على تركيب ووظائف ثلاثة من الأعضاء المهمة كانت موضع جدل كبير لعدة أجيال، وهى: الكبد والقلب والمخ،

شرّح هيروفيلوس جثتًا بشرية كي يتوصل إلى 'طبيعة المرض القاتل'، وربما كان يجرى تشريحاته في ساحة علنية كوسيلة لتعليم غيره من الأطباء، ووسع هيروفيلوس من أفاق المعرفة بتفاصيل القلب البشرى وشرابينه وأوردته، وركز على نبض القلب، وقاسه بساعة مائية ووصف مختلف الدلالات التشخيصية للنبض. كما وصف هيروفيلوس أيضًا الأوعية اللبنية الناقلة للمواد الدهنية، والكبد، وغدة البروستاتا، وسمى الاثنى عشر بذلك الاسم. وتكمن أعظم منجزاته وأكثرها تأثيرًا في التفاصيل التي توصل إليها في المخ البشرى والاعصاب الكثيرة في الجسم، وميز بين المخ والمخيخ، ووصف تجاويف المغ (ventricles)، وصنف جنوع الاعصاب إلى أعصاب وصف أيضًا تركيب العين وبتبع تنظيم الأم الجافية، وهي الغشاء الواقي المغلف المخ. وصف أيضًا تركيب العين وبتبع تنظيم الأم الجافية، وهي الغشاء الواقي المغلف المخ. مركز الذكاء البشرى والسيطرة على الأحاسيس. وكان جالينوس العملاق الطبي مركز الذكاء البشرى والسيطرة على الأحاسيس. وكان جالينوس العملاق الطبي بجل هيروفيلوس ويحترم أراءه.

كيئيث إ. بارير (KENNETH E. BARBER)

### شخصيات تستحق الذكر

# (أبيكوروس (أبيقور) (Epicurus) (٢٧١-٣٤١ ق.م.)

فيلسوف إغريقى قدم فلسفة للأخلاقيات تستند إلى الملذات البسيطة والصداقة وتجنب الانشطة السياسية والحياة العامة. وهو مؤسس لمدارس فى الفلسفة كانت متنافس مع أكاديمية أفلاطون وليسيوم أرسطو. ويخلاف مدارس منافسيه الاكثر شهرة سعحت المدارس الإبيكيورية بقبول النساء. وكان أبيقور يقول بأن النظرية الذرية لديموكريتوس يمكن أن تكون أساسًا لنظام فلسفى فى الأخلاقيات، مثلما هى أساس للفيزياء. وتناولت كتابات أبيقور الفيزياء والأرصاد الجوية والأخلاقيات واللاهوت.

## أجنوديس (Agnodice) القرن الثالث الميلادي

طبيبة إغريقية تنكرت في صورة رجل كي تمارس الطب، وكانت مهنة محرمة على النساء. وهناك أسطورة تقول: إنها حاوات أن تساعد امرأة أثناء الولادة إلا أن المرأة رفضت لأنها ظنت أن أجنوديس رجل، فرفعت أجنوديس تنورتها وأرتها أنها أيضًا امرأة. واضطهد الأطباء الذكور أجنوديس، ولكن حكايتها تشير إلى حقيقة مهنة يسيطر عليها الذكور،

### أربتميدوروس دالديانوس (Artemidorus Daldianus) القرن الثاني الميلادي

إغريقى من الصوفية عاش في آسيا الصغرى (تركيا الآن) أثناء ما كانت تابعة لروما وألف كتاب تفسير الأحلام (Oneirocritica) والنص هو واحد من أكثر الأعمال المتعلقة بتفسير الأحلام اقتباسًا، وهو مأخوذ من أعمال أقدم، وتتناول الكتب الثلاثة الأولى الأحلام والتنبق بالغيب؛ بينما يرد الكتاب الرابع على المنتقدين وبه ملحق،

## أربميسيا من كاريا (Artemisia of Caria) (اشتهر في القرن الخامس ق.م.)

سيدة إغريقية من أسيا الصغرى درست العلوم الطبية وعلوم النبات. وكان يقال عن أرتميسيا، التى ربما كانت حكايتها شبه أسطورية، أنها كانت حجة فى الأعشاب الطبية وأن نوع النبات المسمى "أرتميسيا" قد سمى تكريمًا لاسمها، ويحتمل أنها هى نفسها أرتميسيا ملكة كاريا (ماتت حوالى ٣٥٠ ق.م.)، التى تزوجت أخاها ماسولوس (Mausolus) (حكم ح٧٧٧-٢٥٦ ق.م.) وبعد وفاته أقامت له مسريح الماوسوليوم الشهير (Mausolus) في هاليكارناسوس، وهو واحد من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

# أريتايوس الكبادوشي (Aretaeus of Cappadocia) ( ۱۳۸ ۹ – ۱۳۸ )

طبيب إغريقى كان يمارس الطب الأبقراطى فى روما والإسكندرية، وترك أوصافًا رائعة للأمراض، منها: "عن أسباب ودلالات الأمراض الحادة والمزمنة" و"عن علاج الأمراض الحادة والمزمنة"، وبها أوصاف للربو والصرع والدفتيريا والارتشاح البلورى والالتهاب الرئوى والتيتانوس، ويبدو أن أريتايوس كان أول من ميز بين الشلل الناتج عن مرض بالمغ، كما كان أول من كتب وصفًا عن مرض بالمغ، كما كان أول من كتب وصفًا

واضحًا لداء السكرى. ولما كان المرض يتسم بالعطش الشديد والتبول المفرط، فقد أطلق عليه اسم "ديابيتيس" (diabetes) بمعنى "المعاناة".

### إمبيدوكليس (Empedocles) ( ٢٩٤-٤٩٢ ق.م.)

فيلسوف إغريقى اكتسب شهرة كطبيب وسياسى وعالم لاهوت وصوفى ومصلح ديمقراطى، ولم يتبق إلا شذرات من قصيدته الطويلة: 'حول الطبيعة''، وكان جالينوس يطلق عليه مؤسس المدرسة الإيطالية فى الطب، وكان إمبيدوكليس يُعلَّم أن العناصر الأربعة المطلقة – النار والهواء والماء والتراب – ترتبط بالسخونة والبرودة، والرطوية والجفاف، وطبقًا لما كان يقوله نحن نتنفس من خلال ثقوب فى الجسم، والتنفس وثيق الصلة بحركة الدم. وهو يعتبر واحدًا من أوائل من اقترحوا استخدام التجريب فى وظائف الأعضاء والطب.

## أوريباسيوس (Oribasius) (٣٠٣-٣٢٥)

طبيب إغريقى كرس حياته لجمع أعمال أسلافه والحفاظ على المعارف الطبية الموجودة أيامه. كان أوريباسيوس كاتبًا طبيًا غزير الإنتاج وذا تأثير كبير، غير أنه لم يكن مفكرًا مبتكرًا. وتتسم تصانيفه بأهمية بالغة لأنها شملت أعمال مؤلفين قدامى كان من المكن أن يطويها النسيان لولا أوريباسيوس. وحوت تصانيفه على مؤلفات في الطب والصحة العامة والأقرباذين والجراحة من أيام أبقراط حتى أيامه هو، ويها مختارات من مؤلفات طبية لا وجود لها الآن، وكان يمكن أن تضيع من ذاكرة التاريخ.

## إيتيوس من أميدا (Aetius of Amida) (٥٦٤-٥٢٧)

طبيب فى البلاط البيزنطى وصف طريقة لإزالة الوشم، ونصح إيتيوس باستخدام الملح الصخرى (نترات البوتاسيوم) والتربنتينة ثم كشط الجلد بالملح بعدها بأسبوع، ويمكن تكرار العملية إن دعت الحاجة إلى ذلك، واستخدمت تعديلات لطريقة إيتيوس لإزالة الوشم على مر القرون حتى تسعينيات القرن العشرين، عندما صار الليزر الوسيلة المثلى لإزالة الوشم.

# إيزيدور من إشبيلية (Isidore of Seville (٥٦٥–١٣٦ م)

لاهوتى وموسوعى إسبانى ويعتبر أخر الآباء اللاتينيين الغربيين، ويعتبر كتابه "أصول الكلمات" (Etymologiae sive Originens)، وهو موسوعة عن أشخاص بشرية ومقدسة، من أهم المراجع طوال العصدور الوسطى، والكتاب يتناول الفنون الحرة والطب والإنجيل والكنيسة والزراعة وشئون الحرب والنقل البحرى وغير ذلك، ويعتبر الجزء الضاص بالكلمات واحداً من أوائل الكتب المهمة الشاملة للكلمات الصعبة ومعانيها، وشملت كتاباته الأخرى دراسات لغوية وعلوماً طبيعية وعلوم الكون والتاريخ والسير واللاهوت، ورسمه البابا كلمنت الثامن قديساً في ١٩٥٨.

### إيميليوس ماسر (Aemilius Macer) ١٦-٧٠ تي.م.

شاعر لاتينى كتب عن الطيور والنباتات الطبية. وكان صديقًا لأوفيد وسافر معه إلى أسيا وصقلية، وتأثرت أشعاره المواعظية بأعمال الطبيب نيكاندر من كولوفون. وظهر إيميليوس ماسر في شخصية "موبسوس" في قصيدة فيرجيل الخامسة، واستعار عشاب يدعى أدو ماجدونينوس من القرون الوسطى اسمه وألف كتابًا (Macer Floridus de Viribus Herbarum) يصف فيه شعرًا ما يقرب من ١٠ نوعًا من الأعشاب.

### براکسیتیلیس (Praxiteles) (۳۴۰–۳۷۰ ق.م.)

نحات إغريقي اشتهر بمنصوباته الرخامية للألهة والربات الأسطورية، وكانت الأوضاع التي اتخذها لأجساد تماثيله هي التي جعلته متقرداً، فبدلاً من أن يضعهم في أوضاع تقليدية جامدة والوجوه متجهة إلى الأمام والأذرع في أوضاع متماثلة على الجانبين، جعل تماثيله منحنية أو مائلة أو ملتوية قليلاً كي تبدو أكثر طبيعية، وأشهر أعماله هي: "هرمس يحمل ديونيسيوس الطفل" و"أبوالو سوروكتونوس" و"أفروديت من كندوس".

## بليني الأكبر (Pliny the Elder) (٧٩-٢٣ م.)

عالم وكاتب رومانى ألف موسوعة شاملة جامعة فى الحيوان والنبات، والفلك والجغرافيا وغيرها من المواضيع، وفى موسوعته "التاريخ الطبيعى" (Historia Naturalis) جمع بلينى معلومات من حوالى ٢٠٠٠ مصدر مكتوب، وأصبحت موسوعة "التاريخ الطبيعى" فى أحوال كثيرة المصدر الوحيد المتبقى لأعمال علماء أقدمين، وصارت الموسوعة ذات الد ٣٧ جزءً مرجعًا تعليميًا أساسيًا واحتفظت بمكانة رفيعة حتى القرن الخامس عشر، عندما قرر النقاد أنها تموج بالأخطاء، وينظر إليها اليوم بوصفها عملاً أدبيًا مهمًا، ولكن فوائدها العلمية محدودة،

### بوليكليتوس (Polyclitus) (اشتهر في القرن الخامس ق.م.)

نحات إغريقي ساهم في تقدم المعارف والفهم الخاص بتشريح الجسد الإنساني وهيئته. وعلى الرغم من أنه لم يبق شيء من أعماله الفنية فإن سمعته كمبدع لروائع نحتية يعززها العدد الكبير من النسخ التي صنعت لأعماله الشهيرة، مثل: "رامي القرص". وهناك مقالة مكتوبة عن الشكل الإنساني واتساقه تسمى "القانون" (Kanon)

وتُنسب إلى بوليكليتوس، عززت من شهرته كمتمرس في التعبير عن النسب الإنسانية الصحيحة والتشريح الخارجي في منحوتاته. وأعماله هي أقدم مثال على العلاقة بين أنماط الفن التي تصور بدقة تفاصيل الجسم الإنساني وتأثيراتها على دراسة التشريح الإنساني والطب.

### تشن تشوان (Chen Ch'uan) (مات حوالي ٦٤٣ م)

طبيب مديني عرف بأنه أول شخص يتعرف على أعراض البول السكري، فقد لاحظ أن بعض المرضى يشكون من عطش شديد وأن بولهم حلو المذاق،

## تُوسيديديس (Thucydides) (ح ٤٧١–٤٠١ ق.م.)

مؤرخ إغريقي يعرف بأنه كان شاهد عيان على وياء الطاعون الذي أصاب أثينا سنة ٢٩٩ ق.م. في مستهل حرب البيلويونييز (٢٦-٤٠٤ ق.م.). كتب شوسيديدديس يقول: إن أجساد الرجال المحتضرين ملقاة فوق بعضها، والكائنات أنصاف الموتى تهيم في الشوارع، وسيطرت المأساة، حيث لم يعد الرجال يأبهون بأية قواعد الدين أو القانون . وأصيب توسيديديس نفسه بالمرض غير أنه تعافى منه، وذكر أن المتعافين كانوا يقومون بالعناية بالمرضى دون أن يصابوا بالمرض مرة أخرى، ومما لا شك فيه أن الوياء، الذي أودى بتصياة أعظم زعماء المدينة وهو بركليس (ح٥٩٤-٤٢٩ ق.م.) كان نتيجة سوء الأحوال الصحية وازدحام السكان الذي زادت الحرب من حدته، وأما عن طبيعة المرض ذاته، فالعلماء المحدثون قد عرفوه بأنه التيفود

# روفوس الإفيسوسي (Rufus of Ephesus) اشتهر في أخريات القرن الأول ق.م. إلى منتصف القرن الأول الميلادي)

طبيب إغريقى تحدث فى كتاباته التشريصية عن النبض وعلاقته بضربات القلب. كان روفوس ماهرًا فى وظائف الأعضاء والملاحظات الإكلينيكية والجراحة وعلاج الأمراض. ووصف الطاعون الدملى والنقرس؛ ودرس تشريح العين والمغ والمشيمة. وكان أول من وصف الكبد رغم أن وصفه كان مبنيًا على كبد الخنزير، وأدخل روفوس عقاقير، مثل عقار هيرا وهو مسهل قوى يحتوى على نبات التفاح المر، وغيره من العقاقير، وكانت طرائقه الجراحية لإيقاف النزيف سابقة لعصره. وكانت مقالته المعنونة "حول استجواب المريض" ذات أهمية خاصة لأنها أبانت أهمية التاريخ المرضى والعائلي في التشخيص الدقيق للأمراض.

## زينو السيتيومي (Zeno of Citium) (ح ٣٣٥-٣٢٥ ق.م.)

فيلسوف إغريقى أسس المدرسة الرواقية، وكانت الصحة من بين ما اهتم به الرواقيون، وكانوا نوى نظرة مستقبلية ثاقبة عندما أصروا على وجود علاقة بين ما يطلق عليه المحدثون "الصحة النفسية" والصحة الجسدية، ولهذا أكد الرواقيون أنه لكى يكون المرء سعيداً فإنه يتعين عليه أن يتوافق مع الطبيعة، وعلى صعيد أخر، فإن تعاليمهم بأن على الناس أن يتقبلوا بصبر الظروف مثل: الفقر والمرض والموت، تخالف بالتأكيد الفكر الغربي الحديث.

# سانت لوقا (Saint Luke) (اشتهر في القرن الأول م.)

طبيب سورى وأحد مؤلفي الأناجيل وواحد من الأطباء الذين جاء ذكرهم في الإنجيل. تحول لوقا إلى المسيحية بعد لقائه مع القديس بولس. ويعد ذلك، إضافة إلى

ترحاله مع القديس بولس، قام منفردًا بعدد من الرحالات التبشيرية، كان إغريقيًا وام يكن يهوديًا، وولد في أنطاكية عاصمة سوريا، ويعتبر مؤلف سير الرسل والإنجيل الثالث.

# ستراتو اللاميساكوسي (Strato of Lampsacus) (؟ ٣٤٠ - ٢٧٠٠ ق.م.)

فياسوف إغريقى من أتباع أرسطو خلّف ثيوفراستوس كمدير اليسيوم ورئيس لمرسة المشائين الفلسفة، كما درس ستراتو أيضنا الفيزياء وكان أول شخص يدرك تسارع الأجسام أثناء سقوطها، واشتهر بأبحاثه عن تكون الفراغ، أو العدم، التي أصبحت فيما بعد أساس التصاميم الإغريقية للآلات الهوائية والبخارية،

# سورانوس الإفيسوسى (Soranus of Ephesus (اشتهر في القرن الثاني الميلادي)

طبيب إغريقى اعتبر لعدة قرون المرجعية الرائدة في أمراض النساء والتوليد وأمراض الأطفال. وكل الابتكارات التي ادعي أنها من مبتكرات القرن السادس عشر، مثل: كرسي الولادة وولادة الجنين من قدميه أولاً، كان سورانوس قد وصفها، وقد صنف أيضًا مؤلفات في علم الأجنة والصحة العامة والأمراض المزمنة والحادة، والجراحة، وتضميد الجروح. وينتمي سورانوس إلى المدرسة المنهجية في الطب التي كانت ترى في الصحة والمرض أنها نتيجة لأحوال ثلاثة محتملة الثقوب الدقيقة في الجسم: إفراط في الانقباض، أو إفراط في الارتخاء، أو مزيج بين الاثنين.

# سوسرونا (Susruta) ( ۴۸۰۴ م٠)

طبيب هندى يعتبر أعظم جراح هندى في التاريخ. أكد سوسروتا أهمية تعقيم الجروح، كما أدخل العديد من أنواع العمليات الجراحية، بما في ذلك عمليات

تجميل الأنف وجراحات البطن والكتاراكتا. وكان سوسروتا يدرب تلاميذه على إجراء العمليات الجراحية على إجراء العمليات الجراحية على الخضروات والحيوانات الميتة قبل أن يسمح لهم بإجرائها على المرضى، وترجمت مؤلفاته الطبية إلى العربية في أواخر القرن الثامن الميلادي.

### شاراكا (Charaka) (اشتهر في القرن الثاني الميلادي)

طبيب هندى يقال إنه عمل كطبيب للقصر للملك كانيشكا (حكم حوالى ١٠٢-٧٨م)، أو على الأقل للأسرة الكوشائية الحاكمة، وكان من أتباع النظام الطبي الهندوكي المعروف باسم "الأيورفيدا"، ويقال إن شاراكا ذكر ما يقرب من ٥٠٠ دواء في كتابه الطبي الشهير "شاراكا سامهيتا".

## فَيتْاغورس (Pythagoras) (ح ٥٥٠-١٨ ق.م.)

فيلسوف ورياضى إغريقى أسس حركة فلسفية ودينية تعتمد على الاعتقاد بأن كل الأجهزة الطبيعية تحددها علاقات رقمية غامضة. وأنشأ هو وأتباعه علاقة وثيقة بين العلم والرياضيات وترك أثرًا عميقًا على أفلاطون. وحاول الفيثاغوريون أن يطبقوا مبادئهم على كل مناحى العالم الطبيعى؛ وقيل إنه من المحتمل أن يكونوا هم من كتبوا القسم الأبقراطي.

### فيدياس (Phidias) ( ۴۳۰–۴۹۳۹ ق.م.)

نحات إغريقى نحت تماثيل البارثنون والأكروبوليس، بما فى ذلك تمثال زيوس أحد عجائب الدنيا السبع فى العالم القديم، وتمثال أثينا، وهو تمثال هائل الحجم من العاج والذهب. ولما نودى به كأعظم مثال فى بلاد اليونان القديمة، كلفه بركليس (Pericles) بالإشراف على إقامة المنشات العامة فى أثينا. وبعد أن

اتهمه أعداؤه بسرقة الذهب من تمثال أثينا ونحت تماثيل لنفسه ولبركليس على درع أثينا، فر إلى المنفى.

# فيليستا (Philista) ( ۴۳۰-٤٩٣٩ ق.م.)

سيدة إغريقية كانت تلقى المحاضرات في الطب، ويقال إنها كانت تتحدث من وراء ستار من فرط جمالها – وهي قصة قيلت أيضًا على عالمة يعرف عنها الكثير، وهي هيباشيا (Hypatia) السكندرية (٣٧٠-٤١٥ م.). ويحتمل أن فيليستا، على شاكلة معاصرتها أجنوديس، كانت شخصية أسطورية؛ وحتى أو كان الأمر كذلك فإن مثل تلك الأساطير تجسد حقيقة أن بعض النسوة كن يجاهدن الحصول على مكان في عالم الطب الإغريقي الذي كان الرجال يسيطرون عليه.

# كاسيودوروس، فلافيوس ماجنوس أوريليوس كاسيودوروس

(・ハザ ?— もり・?) (Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus)

كاتب وسياسى وراهب رومانى أسس أديرة وشجع على نسخ نصوص قديمة بواسطة كتبة الأديرة، ويهذا ساهم فى الحفاظ على الحضارتين الرومانية والإغريقية والاعمال المسيحية والوثنية وإلا لكانت قد زالت من الوجود، له مؤلفات عديدة منها مقالة عن الموسيقى الكنسية المبكرة لا تزال تُدرس بواسطة علماء الموسيقى الكنسية والآلات الموسيقية القديمة.

# لوكويتيوس (تيتوس لوكويتيوس كاروس) (Lucretius (Titus Lucretius Carus) (المعارضة علم) (عدم المعارضة المعارضة الم

كاتب وفيلسوف روماني اشتهر بقصيدته "حول طبائع الأشياء". (De rerum natura) وهي تتناول استعراضًا لنظريات إبيكوروس (Epicurus) الغيلسوف الإغريقي، وهو

فيلسوف نال احترام أبيقور وتوقيره. وتشمل القصيدة مبادئ النظرية الذرية، وتدحض النظريات المنافسة لغيره من الفالسفة، وتطبق النظرية الذرية على تركيبة الروح وفنائها، وتشبجب الخرافات، وتصف أليات الإدراك المسى والفكر ويعض وظائف الجسم، وخلق الأرض والأجرام السماوية، وتطور الحياة والمجتمع الإنسائي، وفظائع الطاعون الذي أصاب أثينا.

#### هسی هان (Hsi Han)

كاتب صدينى ذكر فى بحث له عن الزراعة ما يمكن اعتباره الأن أول مثال السيطرة البيولوجية على أفات الحدائق. فكتابه "النباتات والأشجار فى المناطق الجنوبية" (٢٠٤م) يذكر أن بعض الأنواع المفترسة من النمل يمكن أن تقى ثمار اليوسفى من الحشرات التى تصيب النباتات.

# هوا تو (Hua T'o) (؟ ۱۱۵ – ۲۰۸م)

جراح صينى ينسب إليه فضل اختراع العقاقير المقدرة، والمراهم المطهرة، والحمامات الطبية، وجراحات البطن، وغير والحمامات الطبية، والعلاج بالما، والتمرينات الرياضية الطبية، وجراحات البطن، وغير ذلك من العمليات الرائعة. ويُدُعى أيضنًا أن هوا تو كان متمكنًا من الوخز بالإبر ومشخصنًا رائعًا. وعندما سجنه الإمبراطور تسوا أحرق هوا تو مخطوطاته فنسيت كل مكتشفاته الجراحية فيما عدا طريقته للإخصاء، ولم يترك وراء تلميذًا أو خليفة ليتابع فنه؛ وربما كان مجرد شخصية أسطورية وهمية.

### سجل بالراجع الرئيسية

أرسطى "حول الروح" (De Anima) (القرن الرابع ق.م.)، يعتبر أول كتاب في العالم يتناول علم النفس الإنساني.

أرسطى "تاريخ الحيوان" (Historia animalium)، من القرن الرابع ق.م.، يتعرف على ٤٩٥ نوعًا تشمل رأسيات الأرجل (cephalopods)، والقشريات (testacea)، والمدفيات (testacea)، والمصرات؛ ويناقش أصوات الحيوانات وبيئتها وغذاها وهجراتها وبياتها الشتوى وحركتها؛ ويحلل أمراض الميوانات وصحتها وتكاثرها، ويميز بين الحيوانات الواضعة للبيض وغيرها الولودة؛ ويقارن بين وظائف الأعضاء في كل من الإنسان والحيوان. كان أرسطو تصنيفيًا ويمكن اعتبار أبحاثه عن الشكل والتركيب نوعًا من "ما قبل التصنيف". ويناء على أبحاثه حاول فلاسفة الطبيعة التالون أن ينظموا الطبيعة وفقًا لتصانيف التشريح المقارن.

أرسطو. "بارفا ناتورانيا" .(Parva naturalia) . من القرن الرابع ق.م. تحوى ثمانية أبحاث قصيرة عن علوم الحياة: حول الإحساس والأشياء المحسوسة، عن الذاكرة والتذكر، عن النوم واليقظة، عن الأحلام، عن العرافة بتأويل الأحلام، عن طول وقصر الحياة، عن الشباب والكهولة، عن التنفس.

أرتميدوروس بالديانوس .(Artemidorus Daldianus) تفسير الأحلام (Oneirocritica)، القرن الثانى م. نص مهم وشائع الاقتباس عن تفسير الأحلام. وريما يكون تجميعًا لأعمال سابقة، وتتناول الكتب الثلاثة الأولى الأحلام وتفسيرها، بينما يخاطب الكتاب الرابع النقاد ويحوى ملحقًا.

إيزيدور من إشبيليه (Isidore of Seville) الإتيمولوجيا" (Etymologiae) أو دراسة أصل الكلمات، موسوعة من القرن السابع الميلادي تتناول شخصيات بشرية ومقدسة وكانت مرجعًا مهمًا طوال العصور الوسطى، وتغطى الإتيمولوجيا" الفنون الحرة والطب والإنجيل والكنيسة والزراعة وشئون الحروب والنقل بالسفن وغير ذلك من المواضيع، ويعتبر الجزء الخاص بدراسة أصول الكلمات واشتقاقها واحدًا من أهم وأدائل علامات الطريق في تصنيف القواميس.

بردية إدوين سميث، حوالى ١٥٥٠ ق.م، بردية مصرية قديمة يُفتَرَضُ أنها منسوخة من عمل أقدم من ذلك التاريخ، والجراحة هى موضوعها الرئيسى، وبخاصة الجروح والكسور، وتشمل كثير من الحالات التى ذكرت بها إغلاق الجروح ربما باستخدام الخيوط، وهناك أيضًا أدلة فى البردية تدل على الأطباء المصريين كانها يستخدمون أشرطة لاصقة لإغلاق الجروح، واشترى البردية سنة ١٨٧٧، عالم المصريات الأمريكي إدوين سميث، وحاول أن يترجمها، ولكن أهميتها لم تتضع إلا سنة ١٩٣٠، عندما ترجمها بالكامل جيمس برستد.

بردية إيبرس، حوالي ١٥٠٠ ق.م، بردية مصرية قديمة تتكون من مجموعة من النصوص الطبية، وخُصِّمن جانب كبير منها التنوع الكبير الأدوية التي كان الأطباء المصريون يستضدمونها لعلاج مرضاهم، وتشمل مصادر تلك الأدوية النباتات والمعادن، اشترى إدوين سميث عالم المصريات الأمريكي البردية سنة ١٨٦٩، ثم باعها سنة ١٨٧٧ إلى جورج إيبرس،

بلينى الأكبر (Pliny the Elder) التاريخ الطبيعى (Historia naturalis) القرن الأول الميادى، موسوعة شاملة جامعة لعلوم الحيوان والنبات وكذلك الفلك والجغرافيا وغيرها، جمع بلينى معلوماته من حوالى ٢٠٠٠ مصدر مكتوب. وفي أحوال كثيرة تشكل موسوعة "التاريخ الطبيعي" المصدر الوحيد المتبقى لأعمال علماء أقدمين، وأصبحت الموسوعة المكونة من ٣٧ جزءً مرجعًا تعليميًا أساسيًا ودامت أهميتها حتى

القرن الفامس عشر، عندما قرر النقاد أن الكتب مليئة بالأخطاء، ويُنظر إليها اليوم باعتبارها عملاً أدبيًا مهمًا، ولكن قيمتها العلمية ضغيلة.

بولس الإجناطي (Paul of Aegina) خلاصة الطب في سبع كتب " - Paul of Aegina) القرن السابع الميلادي. يصوى أوصافًا للعديد من العمليات الجراحية، بما في ذلك بتر الثدى وإزالة حصى المثانة والتربنة واستئصال اللوز وبزل استسقاء البطن، والعلاج المفضل لديه للفتق الإربى بما في ذلك استئصال الخصية على الجانب المصاب.

بوليكلية وس (Polyclitus) القانون (Kanon) القرن الضامس ق.م. مقالة عن الأشكال والنسب البشرية وتمثيل التشريح الخارجى في النحت. وعلى الرغم من أن أيًا من أعماله الفنية لم يبق فإن سمعته كصانع لروائع فنية نحتية يعززها بقوة العدد الكبير من النسخ التي تُسخت لأعماله الشهيرة، مثل: "رامى القرص". وتوضع أعماله العلاقة التي تربط بين أنماط الفن التي تصور أدق تفاصيل الجسم البشرى وتأثيرها على دراسة التشريح البشرى والطب،

شوفراستوس. "عن شئون النباتات" و"عن تاريخ النباتات"، القرن الرابع ق.م. في الله النصوص يوضح شوفراستوس المفاهيم الأساسية لأشكال النباتات وتصنيفها وتاريخها الطبيعي، ويبدو أنه كان موجهًا إلى البستانية، فالكتب عملية أكثر منها نظرية. وتُعُلِت أفكاره دون مناقشة لعدة قرون،

روفوس من إفيسوس (Rufus of Ephesus) حول استجواب المريض القرن الأول الميلادي. مقالة طبية مهمة تشرح كيف تسهم التواريخ المرضية للمريض والأسرة في التوصل إلى تشخيص بقيق المرض.

سوسروتا، سوسروتا سامهيتا، حوالى القرن السابع الميلادى، وهو واحد من الأعمال الطبية الرئيسية للأيورفيدا، وهى فرع من فروع الطب الهندوكى التقليدى، وتشكل نصاً هنديًا مهمًا عن الجراحة، ويتضمن أوصافًا لما يزيد على ١٠٠ ألة جراحية

ن مختلفة، غالبيتها مصنوعة من الحديد، ولكل منها وظيفة محددة. ويحوى سوسروتا سامهيتا أيضًا على أقدم تدريبات عملية لطلبة الطب، لتشجيع جراحى المستقبل على تطوير طرقهم الجراحية بالعمل على مرضى غير بشريين مثل الخضروات. ولا يُعرف تاريخ الكتاب على وجه التحديد، نظرًا لانتقاله شفاهة عبر القرون قبل أن يُكتب، والكتاب يُنسب إلى سوسروتا وهو جراح، غير أنه من المؤكد أن غيره من الأطباء قد أضافوا معارفهم للكتاب. وربما يكون الكتاب قد وصل إلى صورته الحالية في القرن السابع الميلادي،

شاراكا، شاراكا سامهيتا، حوالى القرن الأول م، وهو واحد من أهم النصوص الطبية للأيورفيدا التى هى فرع من فروع الطب الهندوكى التقليدى، وجاء به ذكر ما يقرب من ٥٠٠ دواء، وتاريخ الكتاب ليس معلومًا بدقة، لأنه كان ينتقل شفاهة لعدة قرون قبل أن يُدَوَّن كتابةً، وعلى الرغم من أن الكتاب يُنسب إلى شاراكا، وهو من أطباء القصر، فإنه يكاد يكون فى حكم المؤكد أن أطباء أخرين أضافوا معارفهم إلى الكتاب، وريما يكون الكتاب قد اكتسب شكله الحالى فى القرن الأول م.

جوش لاور (JOSH LAUER)

# الباب الثالث الرياضيات

#### سجل زمنى

| الرياضياتيون في بلاد الرافدين يتعلمون حل المعادلات   | ح ۲۰۰۰ ق.م. |
|------------------------------------------------------|-------------|
| التربيعية أن معادلات الدرجة الثانية.                 |             |
| الصينيون يستخدمون الأعداد العشرية أي النظام          | ح ۱۳۵۰ ق.م. |
| العشري المبني على رقم ١٠.                            |             |
| تاريخ أقدم وثيقة تذكر مفهوم ورمز الصغر، الذي نشأ     | ح ۷۲۱ ق.م.  |
| في الهند.                                            |             |
| فيتاغورس الرياضى والفيلسوف الإغريقي يبتكر نظريته     | ح ٥٠٠ ق.م.  |
| الشهيرة؛ ويدرس العلاقة بين الطبقة الموسيقية وطول     |             |
| الأوتار في الآلات الموسيقية؛ ويقترح فكرة أصبحت ذات   |             |
| أثر عميق وهي إمكانية تفسير كل الظواهر الكونية من     |             |
| خلال الرياضيات.                                      |             |
| أرخيتاس الرياضى والفياسوف الإغريقي يمير بين          | ح ٤٠٠ ق.م.  |
| المتواليات التوافقية والحسابية والهندسية، وهو أول من |             |
| طبق الرياضيات في الميكانيكا.                         |             |
| إقليدس يصنف كتابًا مرجعيًا في الهندسة يسميه          | ح ۲۰۰ ق.م.  |
| "المبادئ" يجمع قوانين كل الرياضيات الموجودة أيامه    |             |
| وينظمها، وهو الكتاب الذي قُدُّر له أن يصبح مرجعًا في |             |
| الرياضيات لدة ۲۲۰۰ سنة.                              |             |
| الإمبراطور الهندى أشوكا يقيم نُصنبًا حجرية تحوى      | ح ۲۵۰ ق.م.  |
| أقدم مثال لنظام الأعداد المستخدم اليوم.              |             |

| الفلكي الإغريقي إيراتوستنيز يستنبط نظامًا التوصل          | ح ۲۲۰ ق.م، |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| إلى الأرقسام الأوليسة أصسبح يعسرف باسم "غسربال            | , , ,      |
| إيراتوستثنيز".                                            |            |
| أرشميدس، الذي يعتبر أعظم عبقرية رياضية في                 | ح ۲۲۵ ق.م، |
| العصس القديم، يتوصل إلى رقم موثوق به للقيمة               | ,          |
| التقريبية "ط" (π)؛ ويبتكر طريقة للتعبير عن الأعداد        |            |
| الكبيرة تماثل الدالة الأسية؛ وفي قياس المساحات            |            |
| المقوسة يستخدم نبطًا من الرياضيات يماثل حساب              |            |
| التفاضيل والتكامل.                                        |            |
| هيبارخوس، وهو فلكي إغريقي، يؤسس حساب المثلثات.            | ح ۱٤٠ ق.م، |
| استخدام الأعداد السالبة في الصين.                         | ع ۱۰۰ ق.م. |
| ديوفانتوس يصنف كتابه "أريثماتيكا"، وهو أقدم مقالة         | ح ۲۵۰ م    |
| عن الجبر ولا تزال موجودة لم تضع.                          |            |
| ثيون السكندري ينشر كتاب إقليدس "المبادئ" بعد أن           | ح ۲۹۰م     |
| يضيف إليه تعليقاته وشروحاته. وهو والد العالمة النابهة     |            |
| هيباتيا .                                                 |            |
| هيباتيا السكندرية تكتب تعليقاتها على كتابات               | ح ٤٠٠م     |
| الرياضياتيين الإغريقيين ديوفانتوس وأبوأونيوس.             | , ,        |
| وهيــبــاتيــا هي.أول امــرأة يأتي لهــا ذكــر في علوم    |            |
| الرياضيات، وقد قتلها جمهور من غوغاء المسيحيين             |            |
| المتعصبين سنة ١٥٤م، وأدى هذا الصادث إلى فرار              |            |
| العديد من العلماء من الإسكندرية ويمثل بداية انحدار        |            |
| الإسكندرية كمركز رئيسي من مراكز العلم والمعرفة.           |            |
| أريابهاتا، وهو رياضياتي وفلكي هندي، يؤلف كتابه            | ٤٩٩ م      |
| "أريابهاتيا" الذي يحوى وصيفه العميق لنظام الأعداد الهندي. |            |

# نظــرة شـاملة الرياضيات من ٢٠٠٠ ق.م. إلى ١٩٩ م

يمكن مشاهدة الأعداد ومدى أهميتها في العلامات المرسومة على جدران الكهوف وعلى الأدوات البدائية، غير أن الأمر استغرق ألافًا مؤلفة من السنين لكي تتحول الاستخدامات الأولى للكميات إلى المفاهيم المجردة للأرقام كما نستخدمها اليوم.

وطورت حضارات منطقة بلاد الرافدين استخدام الأعداد المكتوبة بطول حوالى المدرد على وجه الخصوص نظامًا متطورًا للأرقام، وقدروا القيمة التقريبية "ط" بشيء من الدقة، واستخدموا الكسور، وحلوا معادلات تربيعية مركبة من الدرجة الثانية. وانتشرت الرياضيات الرافدية انتشارًا واسعًا بسبب الغزوات العديدة في المنطقة، وتركت أفكارهم أثرها على حضارات أخرى من أوربا إلى الصين.

كما تطورت الرياضيات الصينية في أوقات مبكرة. ويعود تاريخ أقدم ما عُثر عليه من أعمال رياضياتية إلى حوالي ٣٠٠ ق.م، ويصوى حسابات فلكية مفصلة وكذلك مسائل حسابية تتعلق بمسح الأراضي والزراعة وما إلى ذلك من معضلات رياضياتية عملية. واهتم الصينيون بأشكال الأعداد، وكان المربع السحرى (magic square) من بين مخترعاتهم.

ويرديتا موسكر ورايند هما أقدم وثائق مصدية رياضياتية عُثر طيها، ويعود تاريخ بردية موسكر إلى حوالى ١٨٩٠ ق.م. وتحوى أمثلة للهندسة كانت لها أهمية كبيرة في حساب المساحات والأحجام، أما بردية رايند (أو أحمس) فيعود تاريخها إلى

ما يقارب ١٦٥٠ ق.م. وتصوى معلومات منسوخة من مصادر أقدم. وبها أمثلة عديدة للكسور، وهى مكتوبة على مدورة مسائل حسابية تتصل بشئون عملية، ويناقش النص الجمع والطرح في غالبيته، لكنه يتعامل أيضًا مع اختصارات الضرب والنسبة والتناسب.

كما تحوى بردية رايند أيضاً أقدم مثال لمسألة جبر، استوعب الإغريق الرياضيات المصرية وبجلوا المصريين بوصفهم أباء الرياضيات. وكتب ديوفانتوس السكندرى (القرن الثالث م) أول كتاب عن الجبر، وكان ديوفانتوس عالمًا رومانيًا يكتب وفقًا للأفكار الإغريقية. وكان الجبر فرعًا صغيرًا حتى ظهرت أعمال العالم العربي محمد بن موسى (؟ - ٨٠ – ٨٤٧) المعروف أيضاً بالخوارزمي، وتعبير "لوغارتمات" (algorithm)

وكثيراً ما كانت الأعداد تُدرس لفواصها الباطنية الخفية إضافة إلى أهميتها الرياضياتية، وكان فيثاغورس (Pythagoras) (٥٨٠٩-٥٠٠ ق.م.) وأتباعه الكُثر بوجه خاص مهتمين بالأرقام ذات الفواص الفاصة، مثل الأرقام الأولية. واكتشفوا أيضاً ما يسمى الأرقام المثالية والأعداد المتصابة (amicable numbers) . وعلى ألرغم من أن أفكار فيثاغورس الصوفية كان لها تأثير عميق على علماء الرياضيات من بعده فإن أشهر منجزاته التي اشتهر بها كانت نظريته المتعلقة بالمثلثات قائمة الزاوية، وهي النظرية التي تحمل اسمه، وفي الحق كانت الهندسة أهم ما يشهل بال علماء الرياضييات القدماء.

سافر رياضياتيون إغريق، مثل طاليس المليطي (٢٤٢-٤٨٥ ق.م.) وفيتاغررس، إلى مصر وبابل حيث تعلموا مبادئ الهندسة. وطور الإغريق الهندسة بإصرارهم على براهين استدلالية، ويعود إلى طاليس فضل ابتكار أقدم النظريات الهندسية التى طورها المفكرون التالون لتوسيع مجالات الهندسة، وقد جمع إقليدس (Euclid) (٢٢٠٣ ق.م.-٢٦٠٣ ق.م.) كل النظريات التى وضعها من سبقوه من الرياضياتين في كتابه "المبادئ" (Elements) الذي قدر له أن يستمر المرجع الأساسى

لما يعربو على ٢٠٠٠ سنة، وأضعاف الهندسيون التعالون، معثل أرشمهيدس (٢٦٢٠ ق.م.-١٩٠٠ ق.م.) المزيد (٢٨٧٠ ق.م.-١٩٠٠ ق.م.) المزيد من النظريات الجديدة.

وكانت هناك ما يطلق عليها السائل العظمى الثالث التي سيطرت على الرياضياتيين الإغريق وشغلت أذهان العديد من الرياضياتيين لقرون تالية. وكانت أشهرها أنذاك مسألة مضاعفة المكعب التي تصدى لمحاولة حلها لفيف من المفكرين الإغريق، وقام أبقراط من كيوس (Hippocrates of Chios) (اشتهر حوالي ٤٦٠ ق.م.) بخطوات مبكرة مهمة في سبيل حلها، كما كان ثمة حل رشيق، وإن كان معقدًا بعض الشيء، اقترحه أرخيتاس (Archytas) (٤٢٨٠ ق.م.-٤٠٥٣ ق.م.). غير أن جهود منيخموس (Menaechmus) (٤٢٨٠ ق.م.-٤٢٢ ق.م.) في هذا الأمر هي التي بقيت في الذاكرة، فهو لم يكتف بوضع حلين اثنين المسائلة ولكن جهوده أسفرت عن وضع أسس التفكير في المقاطع المخروطية أيضًا.

غير أن المسألتين العظيمتين الأخريين، وهما تربيع الدائرة وتقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية هي مسائل غير قابلة للحل. ولأول وهلة يبدو الحل ممكنًا بصورة مثيرة، وشغل تربيع الدائرة بوجه خاص فكر العديد من الرياضياتيين لما يقرب من أربع ألفيات. ومن المستحيل رسم دائرة ومربع بنفس المساحة لأن القيمة التقريبية "ط" عدد غير نسبى، ومحاولات حل هذه المسألة، على الرغم من أنها لا طائل منها، فإنها أدت إلى تقريبات بالغة الدقة لقيمة "ط".

وبالمثل يبدو تقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية مسائة يسيرة، وهى كذلك فعلاً من زوايا معينة. غير أنه لا وجود الرسيلة لتقسيم زاوية اعتباطية بالمسطرة والمنقلة. وحتى اليوم لا يزال رياضياتيون هواة يحاولون حل تلك المسألة غير القابلة للحل.

ولقد أدت المشاكل العملية في الفلك إلى دراسة حساب المثلثات، وفي الحقيقة كان العديد من الرياضياتيين المبكرين مهتمين بالفلك اهتمامًا كبيرًا. وقدم عالم الرياضيات

الإغريقى هيبارخوس (Hipparchus) (١٨٠٠ ق.م.-١٢٣٠ ق.م.) أول عمل كبير فى حساب المثلثات مستغلاً فيه العديد من الأفكار البابلية. ونجع إيراتوستنيز (Ptolemy) ق.م.-١٩٤٠ ق.م.) في أن يستخدم قواعد حساب المثلثات في حساب طول محيط الأرض بدقة مثيرة للدهشة. وأدت أعمال متأخرة لمنيلاوس (١٠٠٠ ١٠٠٠) ويطليموس (Ptolemy) (١٠٠٠-١٠٠٠) على الأخص إلى تطوير علم حساب المثلثات وتوسيع نطاق تطبيقاته العملية.

كما استخدمت الرياضيات أيضًا في وضع أحجيات المنطق وحلها، ووضع المفكر الإغريقي بارمنيدس (Parmenides) (١٥٥ ق.م.-١٤٥٩ ق.م.) وتلميذه زينو الإلياوي (Zeno of Elea) (٢٠٠٤ ق.م.-١٥٤٩ ق.م.) عددًا من أحجيات المنطق المثيرة للاهتمام بما لها من مضامين رياضياتية، واهتمت مفارقات زينو بأقكار المالانهاية، وهي التي شغلت بال العديد من الفلاسفة الإغريق، واستخدم زينو المنطق الرياضي لإثبات أن الحركة مستحيلة، ومن الجلي أن ذلك كان بجافي الحقيقة، لكن براهينه الرياضياتية كانت تبدو منيعة وصامدة، مما حدا بكثير من المفكرين الإغريق إلى إعادة النظر في أفكارهم تجاه العالم،

ورث العالم الرومانى معظم المعارف الإغريقية والمصرية، غير أنهم لم يطوروا كثيرًا في المجالات الرياضياتية. وفي الأعداد الرومانية، التي تطورت من أنظمة الأعداد الإغريقية المبكرة والأنظمة المصرية، نجد أن كل رقم يُمثل بمجموعة متفردة من الرموز. واستمرت الأعداد الرومانية تشكل النظام الرقمي السائد في أوربا لمئات السنين، ولا تزال مستخدمة إلى اليوم في بعض الأحوال. غير أن النظام الروماني ينتج مجموعة شديدة الطول من الرموز لبعض الأعداد، مما جعل الحسابات المركبة بالمنعوبة.

وكان أوح العد من بين أقدم الأدوات الرياضياتية، وهو عبارة عن سطح مستو عليه خطوط تتحرك عليها وسائل عد تعثل الأعداد، وتطور أوح العد إلى الأباكوس (abacus) أو المعداد، وهو إطار عليه عصبي وخرز منبزلق، وجعلت هذه الأدوات من إجراء المسابات أمراً سريعًا وميسوراً، واكنها حُجَّعَت من تطور النظريات الرياضياتية، لأن مستخدمي هذه الأجهزة اهتموا بالنتائج أكثر من اهتمامهم بالعمليات التي أدت لتك النتائج.

ويستخدم لوح العد والمعداد نظام الخانات للعدد الذي تتحدد فيه قيمة العدد حسب خانته، حيث يتكرر استخدام عدد محدود من الرموز في خانات مختلفة لتمثل كل الأعداد. وفي نظامنا العشري المبنى على ١٠ يمثل أول عمود خانة الأحاد ويمثل العمود التالي خانة العشرات والثالث خانة المئات، وهكذا دواليك. وابتكرت بعض الصغرات نظامًا مكتوبًا للأعداد يستخدم نظام الخانات، مثل البابليين الذين المتخدموا العدد ٦٠ كأساس لنظامهم، والمايا في أمريكا الوسطى الذين بنوا نظامهم على العدد ٢٠. ويمتاز نظام الخانات بسهولة إجراء عمليات الضرب والقسمة.

كما كشف نظام الفانات أيضًا عن الحاجة إلى رمز يمثل اللاشى، وهو الصفر، فعندما يتم تسجيل عملية حسابية كثيرًا ما يحدث ارتباك بسبب أن النتيجة هى لا شيء في إحدى الخانات، مثل العدد ٢٠٢، الذي لا يحتوى على عدد في خانة العشرات، وفي النظام الروماني ليست هناك مشكلة – فالرقم هو الاساك – ولهذا لم تنشأ الحاجة إلى الصفر في الغرب. ولكن نظام الخانات يتطلب وجود رمز يشغل المكان الفالي، ولهذا اخترع الصفر بصورة مستقلة عند البابئيين والمايا والهنود.

وفى الهند صار الصفر أكثر من مجرد شاغل لمكان شاغر، فقد أصبح عددًا مستقلاً، وبهذا باتت كتابة الحسابات سبهلة الفهم مثل: سهولة الوح الأعداد، مما أدى إلى إدراك جديد لقواعد الحساب. كما سمح الصفر الهندى بسهولة التعامل مع الأعداد الكبيرة. وقُدر لفكرة الصفر أن تسبب صداعًا فلسفيًا في أي مكان انتقلت إليه لأن فكرة اللاشيء كانت فكرة مخيفة وكانت مرتبطة بفكرة اللانهائية التي كانت أكثر تسببًا في القلق.

بعد انهيار روما ضاعت من أوربا غالبية المعارف القديمة، ولكنها ترست ونُسخت في العالم العربي وتطورت فيه. واستوعب علماء الرياضيات العرب المعرفة من الحضارات القريبة منهم بما في ذلك البابليين والهندوس، وقاموا باستيعاب هذا المزيج الثرى من المعارف الرياضياتية وتنقيتها وتحليلها، وفي النهاية نقلوها إلى أوربا بدءً من عصر الحروب الصليبية وما بعده. غير أن كسر مقاومة التغيير في أوربا استغرق قروباً، وعندما تم تقبل المعارف الشرقية في نهاية الأمر أعادت ثورة الرياضيات التي نتجت تعريف المجال وأدت إلى رياضيات العصر الحديث،

دافید تلوگ (DAVID TULLOCH)

# الرياضيات في بلاد الرافدين (بلاد ما بين النهرين - ميزوبوتاميا)

# نظرة شاملة

نشات الرياضيات والكتابة حوالي سنة ٢٠٠٠ ق.م. في بلاد الرافدين، وقد استُخدمت في البداية كوسيلة للحسابات، ثم تطورت القيمة المجردة للأعداد، بصرف النظر عن نوعية الأشياء التي يجرى عدما، على مدى الألف سنة التالية، وفي القرن الأخير من الألفية الثالثة ابتكرت دولة أور ٣ القوية [من الدول-المدن السومرية] (ح ٢٠٠٠-٢٠٠٠ ق.م.) نظامًا للموازين والمقاييس وكونت طبقة كبيرة من الموظفين الإداريين المدربين على منهاج مقنن. ويحلول ذلك الوقت كان النظام الستونى (المبنى على العدد ٢٠) قد ترسخ استخدامه كنظام لخانات الأرقام.

وعُثر على عدد كبير من النصوص التعليمية يعود تاريخها إلى الفترة التالية التى تسمى البابلية القديمة (ح ٢٠٠٠-١٦٠ ق.م.). ويشير ذلك إلى اهتمام بالرياضيات أكثر بكثير مما هو مطلوب للاستخدام اليومى، وأكدت المشاكل على أهمية الخطوات الرياضياتية مما ترتب عليه التوصل إلى عدد كحل، ولم يتبق إلا مصادر قليلة من فترة ما بعد الحقبة البابلية القديمة وحتى الحقبة السلجوقية (ح ٢٣٠ ق.م. إلى ٢٤ م) عندما أصبح الفلك مهمًا. ونظرًا لندرة المصادر فإن من الصعب التأكد من تأثير الرياضيات الرافدية على الحضارات المجاورة.

#### الخلفية

بدأت الرياضيات في بلاد الرافدين بالمحاسبة، كما يتضع من أقدم الوثائق التي بقيت، وهي عبارة عن إيصالات وسجلات لجرد السلع، وفي النصف الثاني للألفية الرابعة (ح٠٠٥-٠٠٠ ق.م.) جرب الرافديون عدة أنظمة مختلفة لحفظ السجلات قبل أن يستقروا على الكتابة والأعداد،

وفي بادىء الأمر كان تدوين الأعداد مرتبطًا بنوعية الأشياء المعدودة. فاستخدموا مجموعة من الرموز لقطيع من الأغنام، ومجموعة أخرى لمكاييل من القمع، ورموزًا ثالثة لتمثل مساحات من الحقول. ويداخل كل نظام كانت الوحدات الأصغر تُحزَّم سويًا حتى يصلوا إلى الوحدة الأكبر التالية، مثلما نقيس بالمليمترات ثم بالسنتيمترات ثم بالأمتار ثم بالكيلومترات، أو بالجرامات ثم بالكيلوجرامات ثم بالأطنان. وكان الاختلاف الوحيد أن الرافديين كان لديهم رمز خاص بالبوصة مثلًا، فإذا كتبوا ٤ بوصة كانوا يكتبون رمز البوصة أربع مرات.

وفى معظم أنظمة المقاييس والموازين الحديثة كثيرًا ما تكون الرحدات الأكبر مضاعفات كبيرة الوحدات الأصغر، أما الأنظمة الرافدية فكانت موضوعة حيث لا يكون بها أكثر من عشرة وحدات صغيرة في أي وحدة أكبر منها.

وفى البداية كان هناك حوالى عشر أنظمة مختلفة تستخدم ما يقرب من ٦٠ رمزاً مختلفة حسب "الكمية". غير أن هذا الترميز المعقد تم تبسيطه تدريجيًا حتى حوالى سنة ٢٥٠٠ ق.م. عندما ممارت معظم الأشياء تسجل بنظام موحد كان مخصصًا فى الأصل لعد الأشياء المختلفة التى لا تربطها رابطة، كان ذلك النظام بالغ الانتظام؛ وكل وحدة أكبر بست أو عشر مرات من حجم الوحدة السابقة.

ومن نفس تلك الفترة الزمنية (ح ٢٥٠٠ ق.م.)، ومن المدينة القديمة شوروباك وصلت إلينا أقدم مسألة حسابية في العالم، ونستطيع أن نترجمها بصورة تقريبية كما يلي:

صومعة غلال. وكل رجل يأخذ ٧ لترات من القمح، فكم عدد الرجال؟

ومن المثير أن نسختين من هذه المسألة قد بقيتا، واحدة منها بها الإجابة الصحيحة (١٦٤٥٧١ رجلاً ويتبقى ٢ لترات) والأخرى بها إجابة خاطئة.

وتخص اللوحة التي تحمل الإجابة الخاطئة تلميذًا يجاهد في سبيل تعلم الرياضيات، والأخطاء التي تركها على لوحة الملصال تخبر المؤرخ المديث عن الكيفية التي كانت تتم بها الحسابات منذ ٤٥٠٠ سنة. وكشفت الحفريات التي عُثر فيها على اللوحة في شوروباك (وهي تل فرحة في العراق الحديثة) أيضًا عن أقدم جدول ضرب وأول تعرين هندسة.

وعلى مدى السنوات الأربعمئة التالية أو نصو ذلك تطورت الكتابة تدريجيًا من نظام تصويرى إلى كتابة مسمارية (وتدية) استمر استخدامها للألفى سنة التالية. وكانت الكتابة المسمارية المبكرة تستلزم قلمًا منفصلاً لتدوين الأعداد؛ غير أنه حدث فى أخريات الألفية الثالثة أن الرافديين بدأوا يرسمون رموز الأعداد بنفس القلم. وانتهى ذلك إلى إعادة تنظيم الرموز واستخدام عدد أقل منها. وكان رمز العدد "١٠" بالذات يكتب بنفس رمز العدد "١٠" ولكن بحجم أكبر، وفي تلك اللحظة كان الميزوبوتاميون على شفا التوصل إلى نظام الخانات للأعداد.

وتوضح الخطوة التالية كيف أن تطور الرياضيات كان مرتبطًا بالتطورات الاجتماعية والسياسية. فطوال غالبية الألفية الثالثة كانت بلاد الرافدين منقسمة إلى دول مدينية تتفاوت في أهميتها. وفي أثناء أسرة أور ٣ (ح ٢١٠٠-٢٠٠٠ ق.م.)، احتاجت تلك الدول المدن إلى جهاز إدارى أكبر ليدير شئون اقتصاد الإمبراطورية المركزى الذي تسيطر عليه الدولة. ولتسهيل الإدارة تمت إصلاحات شاملة لأنظمة الموازين والمقاييس، كان الهدف منها تيسير إجراء الحسابات بربط وحدات الحساب ببعضها في الانظمة الحسابية المختلفة. وفي لحظة ما أثناء فترة أور ٣، يبدو أن غالبية الحسابات صارت تُجري باستخدام النظام الستيني الجديد، على الرغم من أن النتائج

كانت دائمًا تُحوَّل إلى النظام الحسابي المناسب. ومن سوء الحظ أننا لا نملك إلا عبدًا محدودًا من الجداول الحسابية الحقيقية من تلك الفترة. وقد التقطنا معلوماتنا من عشرات ألاف الوثائق الاقتصادية التي تركها لنا الموظفون الإداريون.

لم يكن ثمة نقود في بلاد الرافدين القديمة، وفي بدايات الألفية الثالثة كان القمع هو العملة الرئيسية، وكان يقاس بنظام المكاييل، غير أنه حدث أثناء الألفية أن الفضة صارت أكثر شيوعًا في الاستخدام، ونتج عن ذلك حتمية أن يحل نظام معياري الموازين محل نظام المكاييل القديم، ولما كانت حتى القطع الضئيلة من الفضة لها قيمتها فقد كان من الضروري تقسيم وحدات الموازين إلى وحدات أصغر، وبهذا أصبع لزامًا على مواطني بلاد الرافدين أن يتعاملوا مع وحدات أصغر من النصف والثلث التي كانت متاحة في النظام القديم، ويبدو أن النظام الستيني للخانات الأعداد المتكامل وانتشاره إلى يمين ويسار "نقطة الستين" قد جاء نتيجة لتعميم نظام الموازين.

أسست دولة أور ٣ بيروقراطية مركزية ومنهجًا مقننًا في كل بلاد الرافدين، وتعرف الفترة ما بعد سقوطها باسم الفترة البابلية القديمة (ح ٢٠٠٠–١٦٠٠ ق.م.)، وفي تلك الفترة اشتد تشرذم القوة والسلطان ونمت الرياضيات إلى ما هو أكثر من الحساب البسيط والإمساك بالدفاتر، وعلى النقيض من ندرة الأدلة على الرياضيات في أور ٣ تم العثور على مئات من الألواح الحسابية من بابل القديمة، وهي تعطينا صورة جيدة عن تلك الفترة رغم عدم اكتمالها.

ويحلول بدايات الفترة البابلية القديمة كان للكتبة إرث مكتوب يمتد ألف سنة، ونظام مدرسى ربما كان عمره ٥٠٠ سنة. وكان الرافديون يستخدمون قوائم لتنظيم المعرفة، وكانوا يتعلمون القوائم بنسخها. وعندما كان الكتبة يدرسون الرياضيات، التى كانت جزءًا أساسيًا في تدريب الكتبة، كانوا ينسخون جداول الضرب وجداول مقلوب الأعداد، وكثيرًا ما كانوا ينسخونها عدة مرات في اللوح الواحد، وكانوا يتعلمون حل المسائل بنسخ إجابات نموذجية، وهو المقابل الرافدي للأمثلة المحلولة التي نجدها في مرجع من المراجع.

وفى الدراسات الأكثر تقدمًا كانوا ينسخون مقتطفات من الأدب السومرى، وكان للمدرسين قوائمهم أيضًا، وهى قوائم للمسائل التى يضعونها، ومعها إجاباتها أحيانًا؛ وثمة عدد قليل من الألواح يحوى قوائم بالمعاملات التى ترضع فى بعض المسائل.

كان النظام الستينى لخانات الأعداد المستخدم فى ذلك الوقت خاليًا من أية إشارة إلى أنظمة الموازين والمكابيل، فالأرقام كانت مجردة ويمكن أن تشير إلى أى شىء. فكان النظام الستينى يستخدم فى الحسابات فقط؛ وتسجل النتائج النهائية بانظمة مقاييس أيامها من موازين ومكاييل، وكان النظام الستينى يستخدم رمزين فقط، وقد رأسى يمثل العدد ١ ووقد نو زاوية يمثل العدد ، ١ وكانت الأعداد حتى ٥٩ تُرسنم بوضع تلك الرموز فى حزم؛ وبعد ذلك كان العدد ، ٦ يكتب مثل رمز العدد ١ ويوضع فى عمود الستينيات، وسمح ذلك النظام الخانات أن يسجل الأعداد مهما كانت قيمتها، وأثناء الفترة البابلية القديمة لم يكن هناك رمز يرمز الخانة الخالية (رغم أن الاحتياج إليه قليل فى النظام الستيني)، ولم يكن ثمة مقابل العلامة العشرية الموجودة فى نظامنا العشرى الحالى لتعطى القيمة المللقة للعدد، وكانت قيمة العدد المحودة فى نظامنا العشرى الحالى لتعطى القيمة المللقة للعدد. وكانت قيمة العدد المحوع إلى وحدات أنظمة المللقة تحددها المسألة ويتعين الاحتفاظ به فى الذهن عند الرجوع إلى وحدات أنظمة المكاييل والموازين،

ولا ندرى كيف كان الرافديون يجرون الحساب البسيط. ولعلهم كانوا يملكون نوعًا من ألواح العد أو المعداد، غير أنه ليس ثمة من دليل أثرى أو نصى على ذلك، وربما كانوا يحتفظون بحقائق الجمع والطرح في ذاكرتهم؛ فالنصوص التي لدينا لا تتحدث عن ذلك باعتبارها من البديهيات. وفيما يتعلق بالحسابات الأشد تعقيدًا يبدو أنهم كانوا يكتبون حسابات على آلواح للتسويد ثم يمحونها ويعيدون استخدام الألواح، ولم يتبق إلا ألواح نادرة من هذا النوع بسبب طبيعتها المؤقتة.

والمشكلة الرئيسية في الحساب هي كيفية إجراء القسمة. وتعامل الرافديون مع هذه المشكلة بعدم إجرائها مطلقًا، فكانوا يجرونها بالضرب في مقلوب الرقم. (مقلوب العدد س هو الكسر ١/س، ويهذا فإن عددًا يضرب في مقلوبه تكون النتيجة ١ دائمًا).

وكان النظام الستينى لشانات الأعداد يعنى أن الكسور يمكن معاملتها كارقام صحيحة، ولكن ذلك كان يعنى أيضًا أن كل الكسور يتعين التعبير عنها برموز ستينية. ومثلما أن بعض الكسور، مثل ٢/١ أو ٧/١، لا يمكن كتابتها ككسور عشرية محددة، فإن ذلك صحيح أيضًا في النظام الستيني. ولما كان الكسر ٢/١ يساوى ٢٠/٦٠ فإنه يمكن كتابته ككسر ستيني محدد، ولكن الكسر ٧/١ لا يمكن معه ذلك. والأعداد ٢ و٢ وه ومضاعفاتها فقط بخلاف الأرقام الأولية الأخرى لها مقلوب يمكن التعبير عنه في النظام الستيني. وهذه الأعداد تسمى الآن الأعداد المنتظمة.

وضع الرافديون قوائم بكل الأعداد المنتظمة بين ٢ و٨١ مع مقلوباتها، وكانت هذه القوائم هي جداول الأعداد المقلوبة التي كان يتوجب على التلاميذ أن ينسخوها. كما وضعوا لكل عدد منتظم (وأيضًا لعدد قليل أخر من الأعداد مثل ٧)، قوائم لمضاعفاتها من ١ إلى ٢٠، ثم ٢٠ و٤٠ و٥٠ مرة، وكنان التلاميذ يتعلمون جداول الضرب (أو القسمة) هذه بنسخها، رغم أنه مما لا شك فيه أن عديدًا من الكتبة كانوا يبحثون عن نواتج معينة عندما كانوا يحتاجون إلى ذلك، كما وضعوا أيضًا جداول لتربيع

كانت الرياضيات الراقدية متمحورة حول المسائل. ولم يكن هناك نظريات مجردة ويراهينها، كما لم تكن هناك معادلات تُحل. وعوضاً عن ذلك كانت هناك خطوات تتبع. ولا ندرى من وضع تلك الخطوات، ولا كيف توصلوا إليها، ولا ندرى كيف كانوا يتأكدون أن خطواتهم سوف تصل دائماً إلى نتيجة.

كانت التمارين الرياضياتية التقليدية في بابل القديمة مسألة مكونة من كلمات وتحتاج إلى حسابات لأعداد للتوصل إلى حلها، وكانت المسائل الكلامية تتناول موضوعات لها أهمية في حياة الكتبة وعملهم بوصفهم مراقبين إداريين: بناء الأسوار، وحفر القنوات، وحساب أعداد قوالب الطوب، ودفع مرتبات العمال، وقياس كميات الحبوب، غير أن المدرسين لم يكونوا مهتمين بالواقعية بصورة مفرطة، ففي مسألة من المسائل كان على التلاميذ أن يتوصلوا إلى مساحة حقل يمكن اصهريج ماء معين أن

يغمره بالماء بعمق مقداره عرض إصبع واحد، ومساحة الحقل تزيد على ٢٠٠٠ فدان (١٢١٤ هكتارًا)، وفي مثال آخر كان على التلميذ أن يحسب حجم القمع في كومة طولها ٦٠ مترًا وارتفاعها ٢٤ مترًا، ويدلاً من الاهتمام بمدى واقعية المسألة اختار المدرسون قيمًا لعناصر المسألة مقصود منها تسهيل حلها، فمثلاً حجم المسهريج في المسألة الأولى كان مكعبًا طول كل ضلع من أضلاعه ١٠ نيندان (كان النيندان هو المقياس المعياري لقياس الأطوال، وهو حوالي سنة أمتار). ومن الواضح أن المدرسين أرادوا من التلاميذ أن يركزوا على فهم الخطوات العامة واتباعها دون إلهائهم في عمليات حسابية معقدة.

وثمة دليل آخر يشير إلى التأكيد على الاهتمام بالخطوات وهو الجداول المحتوية على سلسلة من المسائل المرتبطة ببعضها، حيث إن التلميذ الذي يتوصل إلى حل المسألة الأولى يعرف إجابات باقى المسائل، فعلى سبيل المثالة، نجد أول مسألة في سلسلة من المسائل حول حفر قناة تعطى طول وعرض وعمق ما يستطيع عامل حفره في يوم واحد، وكذلك الراتب اليومي من الشعير لكل عامل. ويُطلب من التلميذ أن يتوصل إلى المساحة والحجم وعدد العمال وإجمالي المصروفات، وفي المسألة الثانية يعطي التلميذ المصروفات، وفي المسألة الثانية وردت في المسألة الأولى، ويُطلب من التلميذ تحديد الطول، وفي المسألة الثالثة يُطلب من التلميذ تحديد العمق، وهذه الجداول منظمة بعناية، حيث تتدرج صعوبة المسائل بدءًا بأسهلها وانتهاء بأصعبها، (على شاكلة ما نجده في المراجع الحديثة). وهناك ٢٢ مسألة في هذا الجدول بالذات.

كان التلاميذ الرافديون يفهمون الجمع والطرح ومقلوبات الأعداد واستخراج المجنور التربيعية، ومن ثم فإن هذه العمليات فقط هي التي يمكن استخدامها في حل المسائل، وكثير من تلك المسائل مما يمكن أن تعتبرها بسيطة ومباشرة، ولكن هناك عدد كبير من النوع التربيعي أيضًا، والمسائل الخطية البسيطة (من الدرجة الأولى) يمكن أن تكون معقدة بدرجة اختبار مدى إتقان التلميذ للخطوات، مثل ما نجد في هذا المثال:

وجدت حصاة. ولم أزنها. وأضفت ثمانية أمثال الوزن و٣ جين، وأضفت ثلث واحد على ثلاثة عشر من ٢١, ووزنتها: ١ مانا. ماذا كان الوزن الأصلى للمصاة؟

غير أن أقوى تعبير عن رياضيات بابل القديمة كان حل المسائل التربيعية، أو المستطيلة، التي كانوا يحلونها دون معادلات ودون صديغ تربيعية. (وكذلك لم يكونوا يستخدمون الأعداد السالبة). ويدلاً عن ذلك كانوا يستخدمون الصديغ التقليدية للمسائل التربيعية والخطوات التقليدية لحلها. وكانوا يحولون الأنواع الأخرى من المسائل إلى صديغ تقليدية، مثل:

يبلغ مجموع طول وعرض حقل ٥٠٠ ومساحته ٦٠٠ . فما هو الطول والعرض؟

والخطوات التقليدية الحل هي أن تأخذ نصف مجموع الطول والعرض، وتسميه نصف المجموع، ثم تربعه (تضربه في نفسه). ثم تطرح المساحة وتحدد الجذر التربيعي، ويكون الطول هو نصف الطول مضافًا إليه الجذر التربيعي، والعرض هو نصف الطول مطروحًا منه الجذر التربيعي، وفي النوع التقليدي الآخر من المسائل يعطى التلميذ الفرق بين الطول والعرض بدلاً عن مجموعهما، ومن اللافت للنظر أنه على الرغم من وجود مئات المسائل من النوع المستطيل فإنه لم يعثر على أي مثال لأي من النوعين التقليدين. ولعها كانت تعتبر أسهل من أن تحتاج أن تُكتب.

كانت المسائل المستطيلة العنصر الرئيسي في الرياضيات الرافدية، وكانت تشمل المحقول والقنوات والحفر والجدران والبوابات. وكان من المسائل الطبيعية في هذا المجال مسائل تشتمل على التوصل إلى قطر المستطيل، أو تحتوى على القطر كأحد المعطيات المعطاة للتلميذ. وبهذا كان لرياضيات بابل القديمة خطوات متعددة للتعامل مع المثلثات الفيثاغورية (ذات الزاوية القائمة). وهناك واحد من أشهر الجداول البابلية القديمة، وهي بليمبتون ٢٢٢ (Plimpton 322) ، وهي قائمة بمعطيات المسائل الخاصة بالمثلثات. ولم يكن الرافديون يستخدمون أية وسيلة لقياس الزوايا، ولذلك كانت كل المثلثات إما قائمة الزاوية وإما مكونة من مثلثات قائمة الزاوية. فمثلاً كانوا يعتبرون أن المثلث متساوى الأضلاع مكون من مثلثين قائمي الزاوية متلاصقين جنبًا إلى جنب.

ومثلما هو الحال في رياضيات بابل القديمة الأخرى، نجد أن الهدف من المسائل الهندسية هو دائمًا حساب عدد ما: مساحة شكل هندسى أو حجمه أو طول جوانبه، ويجانب المسائل المتعلقة بالدوائر والمثلثات والمستطيلات وشبه المنحرف، وضع علماء بابل القديمة سلسلة معقدة من مسائل المساحات بإدماج أشكال معينة داخل بعضها، واستخدمت معظم مسائل الحجم المكعبات والمنشور المستطيل أو الأهرامات، وعلى الرغم من أن رياضيات بابل القديمة كانت مبنية على الضروريات العملية فأن مجالاتها ومستوياتها كانت أبعد بكثير مما قد يواجهه أي كاتب في الحياة اليومية، مجالاتها ومستوياتها كانت أبعد بكثير مما قد يواجهه أي كاتب في الحياة اليومية المشاكل الواقعية، إن وجد مثل هذا الدور. كما أن تراكيب المسائل تشي بالاهتمام بالفصاحة وأصول التدريس وليس بالرغبة في إعطاء أمثلة دقيقة، ويضاف إلى ذلك أن عاصر المسائل كانت تُختار، حيث تكون الحسابات سهلة لا أن تكون مرأة العالم الحقيقي، ومن الواضح أن التركيز كان على أن يتعلم التلميذ خطوات حل مختلف أنواع المسائل.

وعلى النقيض من مئات الجداول الرياضياتية من الفترة البابلية القديمة لا نجد إلا النزر اليسير من الألف سنة التالية. ونحن على دراية بأن النظام الستينى قد بقي، رغم قلة الوبائق عن أحوال المعارف الرياضياتية حتى انتهاء الحضارتين الأشورية والبابلية. ويبدو من الأدلة الشحيحة التي لدينا أن الخطوط العامة للمعارف الرياضياتية بقيت كما هي تقريبًا. وهناك اختلافات في الجداول اللاحقة تثير فضول الخبراء، ولكن ليس ثمة من دليل على حدوث تغيرات مثيرة.

## التأثير

يعود تاريخ المجموعة الكبيرة التالية من الجداول الرياضية إلى الفترة السلجوقية (من ح ٣٣٠ ق.م. إلى ٦٤ م) عندما كان الفلك الرياضياتي في صعود. كان الفلك

الرافدى مهتمًا فى المقام الأول بأحداث فلكية معينة أين ومتى حدثت. وكان ذلك أمرًا حسابيًا محضًا. ونشأت برامج حسابية مفصلة لدراسة عدد كبير من الغلواعر، لكنها لم يصاحبها نماذج هندسية أو فيزيائية. وكانت العمليات الحسابية تجرى بمنتهى الدقة، لأن أخطاء التقريب تتجمع بسرعة.

وعند إجراء عمليات حسابية طويلة تشتمل على أعداد في خانات عديدة، كانت الحاجة ملحة لإبقاء أعمدة الخانات مصطفة بطريقة صحيحة، ويهذا بدأ استخدام علامة للعمود الخالى، وأنشأوا كذلك جداول لمواقع مقلويات الأعداد الكبيرة، وكانت تلك الجداول، وهي نصوص الخطوات، ومعها مئات السنين من الملاحظات التي سجلوها، كانت بالغة الأهمية في التطور اللاحق للفلك، ونذكر على وجه الخصوص أن الفلكي بطليموس (ح١٠٠-١٧٥م) تبني الرموز الستينية للكسور مفضلاً إياها على الاستخدام التقليدي للإغريق والمصريين لوحدات الكسور، لأنها كانت أفضل كثيرًا في الحسابات التفصيلية، وهذا هو السبب في استخدامنا النظام الستيني لقياس أجزاء الزمن (تقسيم الساعات إلى دقائق وثواني).

وعلى الرغم من معرفة الكثير عن ثقافة بلاد الرافدين فإنه من الصعب تقدير أثر الثقافة على تطور الرياضيات. وفي أثناء تاريخها البالغ طوله ٢٠٠٠ سنة من التاريخ المكتوب، كانت بلاد الرافدين جزءً من شبكة كبيرة من الثقافات تربطها علاقات دبلوماسية وتجارية وثيقة. وكان عديد من الكتبة المتعلمين في أجزاء أخرى من العالم يستطيعون قراءة وكتابة لغتها، الأكادية المسمارية. ومما لا شك فيه أن التجار كانوا على دراية بأنظمة المساب الرافدي. غير أننا لا نملك دليلاً على أن تلك الأنظمة كان لها أي أثر على الثقافات الأخرى، وكانت الرياضيات المصرية كما تبينها برديات رأيند وموسكو معاصرة تقريبًا للحقبة البابلية القديمة، ولكنها نحت منحى أخر في تطورها، أما الرياضيات المهوض والإبهام، ونشأت أما الرياضيات الإغريقية في المناطق الساحلية الإيونية أقرب ما يكون إلى الإمبراطورية الفارسية، لكنها اشتهرت باهتمامها بالهندسة المجردة وليس بالحسابات الرياضياتية.

والاستثناء الكبير هو ديوفانتوس الرياضياتي الإغريقي من القرن الثالث الميلادي. وتتطابق بعض خطواته لحل المعادلات التربيعية مع الخطوات البابلية القديمة التي كُتبت لأول مرة قبل ذلك بألفي سنة، ومن المستحيل الحكم على انتقال المعارف الرياضيائية من بلاد الرافدين إلى الثقافات الأخرى دون أدلة أثارية أكثر.

دنكان ج. ملفيل (DUNCAN J. MELVILLE)

#### لمزيد من القراءة

Aaboe, Asger. Episodes from the Early History of Mathematics. New York: Random House, 1964.

Melville, Duncan J. Mesopotamian Mathematics. http://it.stlawu.edu/~dmelviil/mesomath/index.html.

Neugebauer, Otto, and Abraham Sachs. Mathematical Cuneiform Texts. New Haven: American Oriental Society,1945 (reprinted 1986).

Nissen, Hans; Peter Damerow, and Robert K. Englund. Archaic Bookkeeping. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

Robson, Eleanor. Mesopotamian Mathemaics, 2100-1600 B.C.. Oxford: Clarendon Press, 1999.

8/3/2010, 7 PM

# رياضيات الهند القديمة

#### نظرة شاملة

يسود اعتقاد عام بأنه باستثناء منجزات الإغريق القدامى والبابليين والمصريين، ليس ثمة إلا القليل من التقدم في مجال الرياضيات المبكرة، وفي الحقيقة ردد كثير من المؤرخين البارزين هذه المقولة إما بالتهوين من شأن إسهامات الثقافات الأخرى أو تجاهلها، غير أن الهند وعلماء الرياضيات فيها كانوا على درجة كبيرة من الأهمية في تطور فكر الرياضيات في العصور القديمة، على الرغم من نفور بعض المسادر من بحث إسهاماتهم.

إن إسهامات رياضياتيى الهند القدامى فى الرياضيات المعاصرة لا تحتاج توكيدًا. ومما لا ريب فيه أن أعظم إسهاماتهم هو النظام الذى نستخدمه نحن للأعداد. ولما كانت كل النظريات تقريبًا والمبادى، وينات أفكارهم فى هذا الفرع من المعرفة تعتمد على نظام الأعداد، فإن نشأته كان لها تأثير هائل على الرياضيات المعاصرة. وفيما بعد تبنى العرب الأرقام الهندية المبتكرة، التى صارت فى النهاية تعرف فى أوربا باسم الأرقام العربية.

وإضافة اذلك كانت هناك إسهامات مهمة أخرى من جانب تلك الصضارة فى مجال الرياضيات، فقد كان المنظرون الهنود من بين مجموعات عديدة يعزى إليهم فضل اختراع الصفر واستخدامه، رغم أن ذلك من الأمور المثيرة للجدل. وكان الهنود أول من استخدموا الصفر ليشغل خانةً، ومن بين إسهاماتهم الأخرى تحديد قيمة "ط" وقياس طول السنة الشمسية، حتى أربعة أرقام عشرية لكل من القيمتين.

ولم يبق الكثير من النصوص المهمة من الفترة المبكرة للرياضيات الهندية أو بقيت فقط في صورة ترجمات. ولهذا هناك تساؤلات كثيرة بشأن العلاقة بين الرياضيات الإغريقية والهندية، والمراجع الأصلية بالغة الندرة، ولهذا فمن الصعب أن ننسب الفضل في أفكار معينة إلى مجموعة بعينها، وثمة العديد من الأسئلة التي لا إجابة لها تتعلق بالعلاقة بين الرياضياتيين المبكرين في الهند وبلاد اليونان، وزادت المشكلة صعوبة في القرون التالية أيضًا بعدما تشعبت المواد العلمية الأصلية، وأصبح من الصعب أن نفرق بين أفكار من أصول أوربية أو أصول هندية.

### الخلفية

نشأت أقدم رياضيات معروفة في المنطقة في وادى السند (الإندوس) فيما هو اليوم باكستان. وكانت مرتبطة بالحضارة الهارابية (Harappan civilization) التي كانت تتكون من عدد قليل من المدن والعديد من القرى الصغيرة متناثرة في كل أنصاء الوادى. وقد نشأت تلك الحضارة حوالي ٢٥٠٠ ق.م. ودامت ٨٠٠ سنة على أقل تقدير. كان السكان متعلمين وتبنوا نظامًا موحدًا الموازين والمقاييس. وكشفت دراسة نظامهم عن أنه كان مشابهًا بدرجة مثيرة الدهشة النظام المعمول به حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية. فكانت البوصة الإندوسية تساوى ٢٣.١ بوصة من بوصات اليوم (٣٣.٢ سنتيمتر)، وكانت تُجمع سويًا في وحدات من ١٠ مكونة "القدم الإندوسية" أي ١٣.٢ بوصة (٣٣.٢ سنتيمتر). وقد اكتُشفِت آلة برونزية عليها علامات منفصلة كل ١٣٠٠، بوصة (٣٢.١٠ سنتيمتر). وكل مئة منها تصنع مسافة ٧٩.٣٠ وهي قريبة من الياردة والمتر، وكذلك تكاد تساوى مسافة خطوة يخطوها الرجل البالغ. وتشير الأدلة الأثرية إلى أن وحدات الطول هذه كانت تستخدم بدقة في البناء في وتشير الأدلة الأثرية إلى أن وحدات الطول هذه كانت تستخدم بدقة في البناء في الصفيارة الهاراسة.

ولعل الـ سولباسوتراس (Sulbasutras) تصوى أشهر برهان على براعة الرياضيات في العضارات الهندية المبكرة. والسولباسوتراس هي نصوص دينية قديمة تحري، من بين ما تحوي، معارف هندسية مفصلة على صورة تعليمات لبناء مذابح المعابد، وعلى الرغم من أنها كانت إرشادات عملية قُصد بها أن تكون نصوصًا حسابية، فإنها تبين تُمكُنُ تلك العضارات المبكرة من الرياضيات.

وقد نشأت الأعداد البراهمانية في حوالي القرن الثالث ق.م.، وهو الوقت الذي يُعتقد أن نصوص السولباسوتراس كُتبت فيه. ويعد تعديلات متعددة، ظهرت تلك الأعداد في الصورة التقليدية ١٧٣٤٥٤٢٢١ التي لا تزال تستخدم فيها في الأزمنة الحديثة. وعلى الرغم من أن الأعداد البراهمانية لم يكن بها خانات للأعداد، فإن نظام الأعداد الهندي أوجد في النهاية نظام الضانات، الذي اتضع أنه نظام في غاية البساطة وفي نفس الوقت رائع وممتاز. ويجدر بنا أن ننوه إلى أن نظام الأعداد الهندي يكاد يكون مبنيًا بالكامل على النظام العشري أي قاعدة ١٠، بالمقارنة بالأنظمة الأخرى التي نشأت في نفس تلك الفترة وتستخدم قواعد أخرى مثل قاعدة ٢٠ أو ٢٠. وعلى الرغم من أن نشأة نظام الأعداد البراهماني هي من الأصور الفلافية، فإن شمة من الدلائل الكافية ما يشير إلى أن الصفيارات التالية حورت هذا النظام لاستخدامها الشخصي.

ولقد كانت حضارة جوبتا عى الحضارة الهندية التالية التى تركت أثراً ملحوظاً على تطور الرياضيات فى الهند. وفترة جوبتا عى الفترة التى حكمت فيها أسرة جوبتا معظم أنحاء الهند من بدايات القرن الرابع وحتى وقت متأخر من القرن السادس الميلاديين. وتعتبر هذه الفترة الحقبة الكلاسيكية فى الهند، وتتميز بظهور أفكار جديدة وبالرخاء. وتطورت أرقام جوبتا من الأرقام البراهمانية، وصارت معروفة فى مناطق شاسعة أثناء توسعة أسرة جوبتا لإمبراطوريتها بغزو أراض جديدة. ولكن التأثير الأعظم لحضارة جوبتا لم يكن فى الأرقام ذاتها وإنما فى استخدامها لنظام خانات الأعداد.

ونظام خانات الأعداد هو نظام يستخدم الأرقام بقيم مختلفة حسب موضعها بالنسبة إلى الأرقام الأخرى. وعلى الرغم من أن الفضل يُسب إلى البابليين بوصفهم أول من ابتكر نظامًا لخانات الأعداد في حوالي القرن التاسع عشر ق.م.، فإن نظام الأرقام الهندي كان متفردًا في استخدامه لقاعدة ١٠، مما يجعل نظامنا الرقمي المعاصر سليلاً مباشراً له. وثمة وثيقة تاريخية تشير إلى أن ذلك النظام قد استُخدم في الهند منذ ما قبل ١٩٥ ق.م. وليس من المعروف ما إذا كان هذا النظام قد نشأ مستقلاً عن الحضارات الأخرى، أم أن بدايته كانت نتاج تأثير الإغريق أو البابليين أو ربما حتى الصينيين. غير أننا نعلم علم اليقين أن هذا النظام قد نُقِلَ إلى حضارات أخرى، حيث كان له تأثير عميق على تطور الرياضيات.

كما أسهمت طائفة جاينز (Jains)، وهي طائفة دينية وفلسفية، في تشكيل رياضيات الهند، وقد نشأت جاينز في القرن السادس ق.م. ودرست موضوعات مثل: نظرية الأرقام ومعادلات التكعيب والتربيع والإحصائيات. كما كان لديهم أيضًا إدراك لأفكار متقدمة مثل تلك المتعلقة بالمالانهاية. وفيما بعد لخص أريابهاتا (Aryabhata) (كافكار متقدمة مثل تلك المتعلقة بالمالانهاية. وفيما بعد لخص أريابهاتا (١٩٥٥ - ٤٦٥)

وقد هيمن أريابهاتا على الرياضيات الهندية في الحقبة الكلاسيكية، وساعد على استهلال عصر جديد في الرياضيات، استحث بدوره انتعاش علوم أخرى مثل الفلك. وأدرك أهمية البحث العلمي وأسس مراكز بحثية لتحقيق هذا الهدف. وكان من بين منجزاته الكثيرة إدخال مفاهيم حساب المثلثات، وأدق تقدير لقيمة "ط" حتى يومه، وأدق تقدير لطول السنة الشمسية.

## التأثير

لعبت إسهامات الهند في تطور الرياضيات دوراً حيوياً في إنشاء نظامنا العددي، كما قدمت أيضاً العديد من المفاهيم الأخرى، وطوال العصور القديمة لم تتفوق أية

حضارة أغرى على ما حققته حضارة شبه القارة الهندية فيما يتعلق بتطوير علم الرياضيات وتطبيقاته.

والتأثير الهائل الرياضياتيين الهنود على تطور المفاهيم الرياضياتية كثيراً ما يُعتُم عليه بسبب انعدام الأدلة المؤقة وإعطاء الفضل لحضارات أخرى دون وجه حق والتحيز وأخيراً لجرد الجهل، غير أن البراهين تتنامى على أن الهند كانت في طليعة فكر الرياضيات. وقد تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن جنور نظامنا العددي راسخة في الهند، ولم نكتف بميراث الشكل المكتوب لأعدادنا من الهند القديمة، وإنما استعرنا منهم أيضاً نظامهم العشري القيمة الموضعية العدد (الخانات) الذي ما زلنا نستخدمه حتى اليوم. ويدون ذلك لم تكن لتوجد الرياضيات كما نعرفها، فقد زودنا الهنود القدامي بنموذج مفيد ومرن ويديهي كي نضعه قيد الاستخدام،

ومن الصعب أن نتخيل ماذا كان سيكون حال الرياضيات دون نظامنا المعاصر للأرقام. وثمة أمور تعتمد على هذا النظام، مثل النقود، نعتبرها من مسلمات الحياة اليومية. وكذلك نأخذ تطبيقات نظام القيمة الموقعية للأرقام (الخانات)، هذا النظام الرائع العملى، بوصفها من البديهيات. وهو من أهم التطورات الرياضياتية في التاريخ.

وهناك عنصر مهم آخر أسهمت به الهند في عالم الرياضيات هو أعمال أريابهاتا، الذي مُجُد البحث العلمي ورفع من شأنه، واستحث ذلك المزيد من الدراسات العلمية، التي كانت نموذجًا لأجيال العلماء المستقبلية، ويتأسيسه للمراكز البحثية أعطى أريابهاتا الدافع والرغبة للمزيد من المعرفة في هذا المجال، ومع تنامي المعارف الرياضياتية نمت كذلك المعارف في العلوم الفيزيائية بتطبيق المعارف الرياضياتية فيها، وكمثال على ذلك، حدث تقدم كبير في الجغرافيا والفلك كنتيجة مباشرة لتوفر الرياضيات اللازمة لحل مشكلاتها،

ومن بين الإسهامات المهمة التي قام بها أشخاص قدم أريابهاتا نفسه إجابات العديد من الأسئلة المهمة وساهم في نشأة فرع الرياضيات المسمى حساب المثلثات، وكثيرًا ما يُنسب إليه فضل ابتكار الصفر كعدد له قيمة موضعية (خانة)، رغم أن بعض المؤرخين ينسبون هذا الإنجاز إلى واحد من تلامنته. وكان لذلك تأثير عميق على الرياضيات وجعلها أسهل في التعبير عن بعض الأرقام. ومما لا ريب فيه أن المجتمع الحديث يدين بكثير من الفضل إلى هؤلاء العلماء والرياضياتيين القدامي.

جيمس ج. هوفمان (AMES J. HOFFMANN)

### لمزيد من القراءة

Murthy, T. S. Bhanu. A Modern Introduction to Ancient Indian Mathematics. New Delhi: Wiley Eastern, 1992.

Neugebauer, Otto. The Exact Sciences in Antiquity. New York: Dover Publications, 1969.

Thibaut, G. Mathematics in the Making in Ancient India. Calcutta: K.P. Bagchi, 1985.

## رياضيات المايا

### نظرة شاملة

ابتكر شعب المايا من أمريكا الوسطى واحدًا من أعقد التقاويم التي عُرفت وأكثرها دقة. وكان هذا النظام التقويمي مبنيًا بشدة على رياضيات المايا، بما فيها نظام الأرقام المبنى على رقم ، ٢٠ ولما كان المايا قد نشأوا بمعزل عن الأعراف الذهنية العظيمة الأغرى في العالم، فليس من الفريب أن تقويم المايا ونظام أعدادهم اختلف اختلافًا شاسعًا عن تلك الأنظمة التي نشأت في الصين والشرق الأوسط. ولكن الاختلاف لا يعنى أنه كان أقل شائًا، فقد كان المايا باع طويل وأعراف ثرية في الرياضيات والفلك.

#### الخلقية

من الجائز أن ثلاث حضارات فقط ابتكرت الرياضيات بصورة مستقلة: الحضارة الصينية وشعوب الشرق الأوسط وشعب المايا في أمريكا الوسطى، ومن بين هؤلاء، من المحتمل أن رياضياتيي الصين والشرق الأوسط تركوا بعض الأثر على بعضهم البعض عن طريق الحضارة الهندية، غير أن ذلك ليس بالأمر المؤكد، والشيء المؤكد هو أن المعارف الرياضياتية في العالم الجديد نشأت منعزلة تمامًا عن أي حضارات أخرى بسبب العزلة الجغرافية لحضارات أمريكا الوسطى،

نشأ المايا في أمريكا الوسطى حوالى سنة ٨٠٠ ق.م. كمجموعة من المزارعين المرتبطين لفويًا. ومثل غيرهم من الإمبراطوريات القديمة أصبحوا أقوياء وبدأوا في التوسع جغرافيًا، غالبًا بواسطة الحروب والدبلوماسية، حتى صاروا القوة السياسية المهيمنة في جزء من أمريكا الوسطى متمركز حول شبه جزيرة يوكاتان والجبال والفابات المحيطة فيما هو الآن المكسيك وبليز وجواتيمالا. ويقسم العلماء تاريخ المايا إلى ثلاث فترات رئيسية: الفترة ما قبل الكلاسيكية (من ح ٨٠٠ ق.م. حتى ح ٢٠٠ م)، والفترة الكلاسيكية (من ح ٢٠٠ م) والفترة الكلاسيكية (من ح ٢٠٠ م) والفترة ما بعد الكلاسيكية (م ٩٠٠ م إلى ١٥٢٠ م). ويصل مجموع فترات حكم المايا لذلك الجزء من المالم الجديد إلى ما يقرب من ٢٠٠٠ م).

وأثناء فترة هيمنتهم السياسية على أمريكا الوسطى طور شعب المايا اهتمامًا كبيرًا بالظواهر الفلكية (مثاما فعلت معظم الحضارات القديمة، وكذلك حضارتنا الحالية). وأدى ذلك بالضرورة إلى محاولات التنبق بحدوث الظواهر الطبيعية مثل: كسوف الشمس وخسوف القمر، وشروق وغروب الكواكب، وحركة الشمس والقمر عبر السماء، وغير ذلك. ومثلما كان الحال في أماكن أخرى من العالم، أدى هذا الاهتمام بالفلك بدوره إلى نشأة تقويم وتكوين البنية التحتية الرياضياتية التي تتيح تطويره.

والتقريم هو إلى حد ما محاولة لفهم الطبيعة بالبحث عن نعط يمكن تحديده رياضياتيًا. فمثلاً تقويمنا الحالى يحدد طول الزمن الذى تستغرقه الأرض كى تدور حول الشمس – وهو أقل قليلاً من ٣٦٥ يومًا وربع يوم، مع تصحيحات مثل السنوات الكبيسة وغير ذلك من قواعد التقويم، ونحن نستخدم تقويمنا لكى نتنبأ بنهايات الفصول واكتمال الدورة حول الشمس، ونجد أن استخدام رياضيات مبسطة نسبيًا يكفى التوصل إلى ذلك. غير أن ذلك لم يكن كافيًا للمايا، فطوروا تقويمًا أكثر تفصيلاً يحتاج إلى رياضيات أكثر تعقيدًا بكثير، وفي وقت ما أثناء فترتهم ما قبل الكلاسيكية ابتكر المايا نظامًا للرياضيات، ونظامًا للأعداد، وتقويمًا يقي بأهدافهم وكانت فريدة من نوعها في العالم القديم.

# التأثير

نشأ المايا وازدهروا ويدأوا اضم حالالهم وهم بمعزل عن المعارف الذهنية والحضارية الأوربا وآسيا، وكان أول اتصال لهم بالأوربيين أثناء الغزو الإسباني، وهو تفاعل عنوانى لم يتح الفرصة الأى تبادل ثقافى أو ذهنى، ولهذا لم تترك رياضيات المايا إلا أقل تأثير عملى على باقى أنحاء العالم ولم تتعد الأثر الذهنى في المقام الأول، غير أن رياضيات المايا وتقويمهم كان لها عميق الأثر على حياة المايا، وسنناقشها من هذا المنطلق، ويضاف إلى ذلك أن المايا وبصورة مستقلة طوروا بعض المفاهيم الرياضياتية المهمة، وما يمكن أن نتعلمه من ذلك يستحق الدراسة،

وإلى حد بعيد نجد أنه من الصعب مناقشة تقويم المايا ونظامهم العددى مستقلين عن بعضهما، لأن ملاحظاتهم الفلكية هي التي أدت إلى نشأة كليهما، ولهذا فسوف نناقشهما سويًا.

فقد ابتكرت رياضيات المايا مفهومين على درجة كبيرة من الأهمية: وهما: التدوين المؤسعى للأعداد (الضائات)، وفكرة الصفر. وكانت هاتان الفكرتان هما ما أتاح لأنظمة الأرقام الهندية-العربية أن تزيح الترقيم الروماني وتحل محله؛ كما كانتا جوهريتين في تطور رياضيات متقدمة، وحقيقة يعتبر البعض تلك الأفكار من بين أكثر الأفكار عبقرية في التاريخ البشرى لأن كلتيهما ليست أفكاراً واضحة وكلتاهما أفكار أساسية لا غنى عنها الحسابات المقدة كما نعرفها.

والتدوين الموضعى للأرقام هو ما نستخدمه في كتابة أرقام مثل ، ١٩٥ فالرقم الموجود في أقصى اليمين، ٥، يشغل خانة الأحاد، وتشغل "٩" خانة العشرات، و"١" خانة المئات. وهذه هي وسيلتنا للتعبير عن أننا نستخدم قاعدة العشرات، حيث إن كل "خانة" يمكن أن يشغلها أي من عشرة أعداد (١٠، ٢، ٢، ٤، ٥، ٢، ٧، ٨، ٩). وإذا تحرك موقع رقم إلى اليسار تتضاعف قيمته عشر مرات، فالرقم ٩ في خانة العشرات

قيمته عشرة أضعاف قيمته إذا وجد في خانة الأحاد وعُشر قيمته إن رُجد في خانة المئات، وباختصار تتوقف القيمة الحقيقية العدد على موقعه،

ولعل الفكرة الأخرى، وهى الخاصة بالصفر، قد تسببت بصورة أكبر فى تغيرات جنرية فى الفكر، وإلى حد ما، قد تكون الفكرة الأخرى، وهى استخدام القاعدة العشرية، أكثر تقبلاً لأننا نملك عشر أصابع، وإذا ما تأملناها نجدها تحمل بين طياتها نرعًا من القيمة الموضعية للعدد، ولكن ليس هناك من سبب بديهى يدعونا لاستخدام رمز يحمل قيمة صفر، وفى تنويننا للرموز يسمى الصفر شاغل موقع – فليست له قيمة فى حد ذاته، لكنه يشير إلى وجود مكان، ولنتأمل هذا المثال: إذا لم نستخدم الصفر فإن الرقم ١٩ قد يعنى ١٩ أو ١٩٠ أو ١٠٠٠، وأعداد أخرى كثيرة، واستخدام الصفر يخبرنا عن قيمة ١٩ بالضبط، ويزيل كل لبس أو غموض، وفى نفس الوقت يجعل إتمام الصسابات الرياضياتية ممكنًا، ويهذه المناسبة، يدور النقاش بأن التدوين الموقعي يستلزم استخدام الصفر إن أريد لهذا التدوين أن تكون له فائدة حسابية، ولهذا فإنه من المحتمل أن هذين المفهومين قد نشأ التدوين أن تكون له فائدة حسابية، ولهذا فإنه من المحتمل أن هذين المفهومين قد نشأ

وكون أن حضارة اكتشفت كلا المفهومين هو أمر رائم، وأكثر روعة أن تكون حضارتان قد اكتشفتا كلا المفهومين كل مستقل عن الأخرى، وبخاصة عندما نلحظ أن الحضارات العظيمة في العالم القديم، المصرية والرومانية والبابلية، قد فشلت جميعها في ذلك، ويبرهن ذلك على عظمة رياضيات المايا وعلى شأنها.

ويبدو أن تقويم المايا قد بنى على مجموع دورات الشمس والقمر والزهرة، وبلغت دقة التقويم القمرى للمايا أن الخطأ فيها لم يتجاوز خمس دقائق فى السنة، (مقارنة بالتقويم الجوايانى الذى بلغ الخطأ فيه ١١ دقيقة)، ولعل من الأوفق أن ننظر إلى تقويم المايا باعتباره سلسلة من ثلاث عجلات متداخلة والعجلات مسننة مثل التروس وأحجامها مختلفة، وتحوى العجلة الداخلية الثلاثة عشر يومًا التى تكون شهر المايا.

وكانت سنة المايا الدينية تتكون من ٢٠ شهرًا، وبذلك تكون سنة المايا الدينية مكونة من ٢٦ يومًا. وكانت هذه هي "الدورة المقدسة". كما كان هناك تقويم منفصل عند المايا هو "الدورة الفامضة" مكونة من ١٨ شهرًا كل منها من ٢٠ يومًا، ويضاف إليها خمسة "أيام غير مسلماة" تمثل الحظ السليئ، مما يصل بالسنة إلى ٣٦٥ يومًا، وكانت الدورتان المقدسة والفامضة متداخلتين أيضًا، وحدد المايا "الحساب المطول" وهو مكون من ٢٠ سنة وهو الوقت اللازم كي تعود الدورتان إلى ترتيبهما الأصلي.

وبعد أن تحدد كل شيء وقيل كل ما يمكن أن يقال، ابتكر المايا تقريمًا به تاريخ استهلالى (أى التاريخ الذى يبدأ فيه حساب كل شيء آخر، مثلما يبدأ الفربيون تاريخهم من سنة ١ ميلادية) هو حوالى ٣١١٤ ق.م. وليس من المحتمل أن ذلك التاريخ يشير إلى بداية حضارة المايا، لكن الأغلب أنه تاريخ مستمد من أساطير المايا. ويدأ تقويمهم من تلك النقطة وبدا أنه أدق ما يكون في التنبؤ بالأحداث الكونية المتعلقة بالشمس والقمر والزهرة.

وفى النهاية يجدر بنا أن نلاحظ أنه من المحتمل أن المايا اكتشفوا العديد من خواص العدد "ط"، على الرغم من أن تلك فرضية بُنيت على منجزاتهم الرياضياتية الأخرى. ونذكر على وجه المضموص أن بتر بكمان (Petr Beckmann)، في كتابه "تاريخ "ط" (Α History of π)، يلاحظ أن الدقة الرائعة لتقويم المايا تكاد تقرض أنهم فهموا "ط" واستخدموها في عديد من حساباتهم. وينى بكمان، وهو عالم رياضيات، فرضيته على حقيقتين: دقة حسابات المايا الفلكية، وحقيقة أن حضارات كثيرة أخرى أقل تعمقًا في الرياضيات طورت إدراكًا لوجود "ط" واستخداماتها. وعلى الرغم من أن تلك الفرضية لم تتاكد أثاريًا فإن بكمان يقرر أيضًا أنه، من وجهة النظر الرياضياتية، من الأيسر أن نعتقد أن المايا توصلوا إلى فهم لمغزى "ط" عن أن نظن أنهم ابتكروا طرقًا أكثر التواءً وأشد صعوية لإجراء حساباتهم، غير أنه يعترف أيضًا بعدم وجود براهين مباشرة على ذلك، ولهذا قد يبقى هذا السؤال، مثل أسئلة كثيرة

غيره، دون إجابة محددة. وكل ما يمكن أن يقال هو أن المايا في زمانهم ابتكروا نظامًا للأعداد بالغ الدقة والرقى، مما مكنهم من التوصل إلى واحد من أكثر تقاويم العالم القديم دقة وتعقيدًا.

ب. أندرو كرم (P. ANDREW KARAM)

لمزيد من القراءة

Beckman, Petr. A History of nt. New York: St. Martin's Press, 1976.

Sabloff, Jeremy. The New Archaeology and the Ancient Maya. New York: Scientific America Library, 1990.

# رياضيات الصبن القديمة

## نظرة شاملة

تملك الصين تقاليد عتيقة في الرياضيات، وقد حققت بعضاً من أقدم الاكتشافات الرياضياتية في العالم، مما يمكن مقارنته بمنجزات مصر والشرق الأرسط، وليس معروفًا على وجه الدقة تاريخ أول نصوص رياضياتية مدينية، ويعتقد البعض أن تاريخها يعود إلى سنة ١٢٠٠ ق.م. ويظن أخرون أنها بعد ذلك بألف عام، لكن الكل يجمع على أن أفكاراً رياضياتية متقدمة نسبيًا قد اكتُشفت ومورست في الصين قبل ميلاد المسيح بزمن كبير. فقد كانت الصين في أغلب تاريخها على اتصال بالغرب، وأو أنها كانت بصورة متقطعة، وتبادل الرياضياتيون الصينيون والغربيون التأثير كل في الأخر لمدة قرون. وعلى الرغم من أننا أحيانًا نجد صعوبة في تحديد من منهم ترك أثراً على الآخر، فإن بعض الإسهامات الصينية من الجلى أنها تسبق مثيلاتها الغربية، أو أنها واضحة الاختلاف عنها، حيث لا بد أنها نشأت مستقلة عنها، وعلى أية حال، فإن تاريخ طويل ومتميز.

#### الخلفية

ليست ثمة من وسيلة نعرف بواسطتها متى ظهرت الرياضيات فى الصين كفرع مستقل من فروع المعرفة، بل إن تحديد تاريخ بداية الحضارة الصينية هو أمر تكتنفه الصعوبات؛ فتقديرات ظهور أول إمبراطورية صينية تتراوح بين ٢٧٠٠ ق.م. و٠٠٠٠ ق.م.، ولا يعتبر التاريخ الأقدم خارج نطاق المعقول، وتثبت هذه التواريخ بجلاء أن

الحضارة الصينية ليست أقدم كثيراً ولا أحدث كثيراً من حضارات الشرق الأوسط، رغم أن نواحى كثيرة في الحضارات الأخيرة موثقة بصورة أحسن مما يجعلها أسهل في التحقق منها.

وليس من المصتمل أن تنشأ أفكار رياضياتية في ظل عدم وجود نوع من الصارة، وفي الصقيقة لم ينشأ ما هو أشد تعقيداً من الصاب في أي مكان في العالم إلا حيثا كانت ثمة حضارة موجودة بالفعل، وقد يكون ذلك بسبب قلة الاحتياج إلى ظهور تراكيب رياضياتية رفيعة المستوى في غياب مدن ونوع من الحكومة، فضلاً عن قصر الوقت المتاح اذلك، فنجد مثلاً أن العديد من الوثائق الرياضياتية المبكرة تتناول أموراً مثل القياس الدقيق للممتلكات وتخصيصها، وتشييد الأبنية، وحساب الضرائب والعسابات التجارية وما شابه ذلك، وايس من المحتمل أن تتم مثل تلك الإجراءات في المجتمعات القبلية البسيطة (والصغيرة) التي سبقت نشأة المدن الأولى والحكومات المدنية. ويضاف إلى ذلك أنه في ظل غياب تراكيب اجتماعية مدنية أكبر عجماً كان كل شخص تقريبًا مسئولاً عن نفسه وعن إعالة عائلته. ولم يحدث إلا بعد شمئة حكومات أكبر وأكثر مركزية أن تقدمت الزراعة بدرجة أن الأمور احتاجت لأن تتخصص أعداد كبيرة نسبيًا من الناس في الإدارة والأعمال والمهن أو في البحوث. وعلى هذا فلم يكن ليُقدر الرياضيات أن تنشأ كعلم مستقل في غياب حضارة اسبب وعلى هذا فلم يكن ليُقدر الرياضيات أن تنشأ كعلم مستقل في غياب حضارة اسبب

ومن المحتمل أيضًا، بناء على ما سبق، أن الرياضيات بدأت فى التقدم السريع بمجرد نشأة الحضارات. ومن بين السمات المميزة للحضارة نشأة المدن والحكومة المركزية والتنسيق بين أنشطة أعداد من السكان أكبر كثيرًا. وهذه، بدورها، تحث على الحاجة إلى الأعمال التجارية، والضرائب لمؤازرة الحكومة، ولإيجاد قواعد رسمية لاستخدامات الأراضى، وغير ذلك. وكانت تلك العوامل هي ما دفعت بالرياضيات إلى الظهور في تتابع سريع في مصر والصين وبلاد الرافدين والهند وأمريكا اللاتينية، وبمجرد ترسخها كفرع من فروع المعرفة الرسمية، دخلت الرياضيات

في مجالات مثل التقاويم وتفسير الظواهر الفلكية وغير ذلك من أمور، وتحولت إلى التجريد بمرور الوقت.

تلك كانت الأحوال في الصين القديمة لا ريب في ذلك، فالعديد من أوائل الكتب الصينية في الرياضيات، بما في ذلك الكتاب الأول، "تسعة فصول في فن الرياضيات، الذي تبعه كتاب "عشرة كلاسيكيات في الرياضيات"، تركز على وسائل حل مسائل عملية في الرياضيات. غير أن تلك الكتب تثبت بجلاء أيضاً أن العديد من تلك المشاكل كانت موجودة (وتم حلها) منذ سنوات عديدة بل ريما منذ قرون. ومما يتضع أيضاً من تلك الكتب وغيرها من الكتب المعاصرة أن الرياضيات الصينية وصات بالفعل إلى مستويات عالية من التجريد والرقى قبل قرون قليلة من ميلاد المسيح، وفي الحقيقة، كان الرياضياتيون الصينيون بحلول ذلك الوقت قد بزوا الرياضياتيين الغربيين وتفوقوا عليهم في مجالات عديدة. ومما هو مثير للأسي أن أغلب تلك المعارف قد ضاعت في عليهم في مجالات عديدة. ومما هو مثير للأسي أن أغلب تلك المعارف قد ضاعت في ولم يكن تراجع الرياضيات الصينية، هو النتيجة الوحيدة لتلك الأفعال، وإنما منعت الكثير من العلماء والرياضياتيين الصينيين اللاحقين من معرفة ماذا فعل أسلافهم. ولم يحدث إلا مؤخراً أن كُشفت تلك المنجزات الصينية المبكرة؛ ومما يؤسف له أن ذلك يحدث متأخراً حيث لم تتح لها فرص التأثير الذي كانت تستحقه.

# التأثير

كما لاحظنا أنفًا، استمر لعدة قرون تبادل المعارف بين الرياضياتيين الصينيين والغربيين، على الرغم من المعدل البطىء للاتصال أنذاك، ويعنى ذلك صعوبة أن ننسب الفضل الصحيح إلى أهله فيما يتعلق بالمكتشفات الرياضياتية المختلفة، ولكنه لا يعنى أن ذلك أمر مستحيل.

إن قائمة المنجزات التي يمكن أن ننسبها إلى الرياضياتيين الصينيين مثيرة للإعجاب، وغالبية تلك المنجزات يبدو أنها نشأت في الصين أولاً أو على الأقل نشأت فيها بصورة مستقلة. وتشمل القائمة تقديراً لقيمة "ط" يثير الإعجاب، واستخدام الصفر، والعلامات العشرية والكسور العشرية في العسابات، واستخدام الأرقام السالبة والمعالجة الجبرية للمسائل الهندسية، وطرقًا لحل المسائل ذات العوامل المتعددة، وطرقًا لتحديد الجنور التربيعية والتكعيبية. وهناك المزيد، ولكن حتى هذه القائمة المصغرة مثيرة للانبهار. وفي القرن الثالث الميلادي حدد الرياضياتيون الصينيون قيمة "ط" حتى عشر خانات عشرية، وهو إنجاز لم يُتُوصل إلى شبيه له لمدة الصينيون قيمة "ط" حتى عشر خانات عشرية، وهو إنجاز لم يُتُوصل إلى شبيه له لمدة

وكتابة الأعداد، مثل ١٢٢، في أبسط صدورها، هي تدوين عشري، والنظام العشري يعني أن كل خانة تمثل مضاعفًا للرقم أكبر بعشرة أمثال، فالعدد ٣ يمثل ٢×١، و٢ يمثل ٢ × ١٠٠، وهذا يعاثل ما نعنيه بتعبير القيسة الموضعية العدد، على الرغم من أن وجود خانة منها لا يعني حتمية وجود الخانات الأخرى. وكذلك توصلت حضارات أخرى، مثل المايا والهندية، إلى تلك الأفكار، رغم أن المايا استخدموا نظامًا أخر غير النظام العشرى، ومن المثير أن نلحظ أن بعض الحضارات المتقدمة لم تبتكر تلك الأفكار. فمثلاً استخدم الإغريق حروفًا أبجدية اتمثل أعدادهم ولم يتقدم الرومان مطلقًا عن أرقامهم الرومانية. ولكي نستوعب الفرق بين النظام العشرى والأعداد الرومانية فلنتأمل في مدى صعوبة ضرب االكلا في اللا مقارنة بضرب الله ٢٦٤، ولكن حساب مقارنة بضرب ٢١٠ . وهي بالطبع مسائلة هيئة والناتج هو ٢٦٤، ولكن حساب هذه المسألة البسيطة مستخدمين الأرقام الرومانية ليس عملاً بسيطًا.

والكسور العشرية هي ببساطة استخدام ذلك في الأرقام الأقل من ١٠ فمثلاً العدد ٢,٠٥ هو كسر عشري (يمثل ٢/١) مثلما نجد في العدد ٣,٢٥ أو ٢٠٠٤ . قد نشأت الكسور العشرية في الصين في القرن الأول الميلادي، ولكنها لم تستخدم على نطاق واسع في الغرب لما يزيد على ١٥٠٠ سنة،

وكان الرياضياتيون الصينيون متقدمين بفارق كبير عن نظرائهم الغربيين في استخدام الأعداد السالبة، فحتى زمن متأخر مثل القرن الخامس عشر أحس الرياضياتيون الغربيون أن الأعداد السالبة لا وجود لها ورفض العديد منهم أن يناقشوها. واليوم، نحن بالطبع نعترف بأنها موجودة، كما يعلم كل شخص تجاوز رصيده في السحب من حسابه المصرفي. ولم يكن الأمر كذلك فيما مضىي. ويعود الفضل إلى الرياضياتيين المبينيين في أول نكر للأعداد السالبة الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني ق.م. على الأقل، بينما لا تظهر في الرياضيات الغربية لمدة ١٧٠٠ سنة أخرى، غير أن بعض النصوص تشير إلى أن الرياضيات الغربية لمدة ١٧٠٠ سنة بعتبرون أن الأعداد السالبة لها وجود مادى، رغم أنهم لم يجدوا غضاضة في يعتبرون أن الأعداد السالبة لها وجود مادى، رغم أنهم لم يجدوا غضاضة في استخدامها في حساباتهم، ولهذا يتعين علينا أن نعطيهم حقهم في التقدم الرياضياتي الذي حققوه، في الوقت الذي ندرك فيه ما يبدو من عدم تقبلهم الكامل لمضمون ما حققوه من تقدم.

وإلى حد ما، نستطيع أن نضع التحسينات الصينية الأخرى في إطار التطوير في على المسائل من خلال الجبر، وثمة كم كبير من الأدلة على أن العديد من طرق الجبر قد ابتكرت في الصين، وانتشرت إلى الهند ومنها إلى العلماء المسلمين في القرنين السابع والثامن، ولا يعنى ذلك إنكار فضل الرياضياتيين المسلمين، الذين أدوا دوراً ممتازاً في إدراك فوائد تلك الطرق، وجمعها سوياً، مع إضافة إسهاماتهم الفريدة، والنتيجة هو أن ما نطلق عليه الجبر اليوم هو نتاج تعاون فكر الصينيين والهنود والرياضياتيين المسلمين وتحسيناتهم، جمعها جميعاً العلماء المسلمون وأوضحوا فوائدها.

ومن بين الطرق التى استنبطها الرياضياتيون الصينيون طرقًا لاستخراج جذور المعادلات أعيد اكتشافها فى أوربا بعدها بألف عام، كما تعلموا أيضًا أن يحلوا أنظمة المعادلات الخطية، وطوروا قبواعد الجبر الأسماسي، ووصفوا مسمائل هندسية مستخدمين معادلات بدلاً من صور. وهذا الإنجاز الأخير يناقض مناقضة مثيرة بعض الأفكار التقليدية للرياضياتيين الغربيين، فعثلاً: يبدو أن الرياضيات في مصر وبلاد

الرافدين قد انبثقت من الهندسة، عندما حاول الرياضياتيون المبكرون أن يجدوا وسائل جديدة لحل بعض المسائل. وعلى سبيل المقارنة، يبدو وكأنما الهندسة في الصين قد نشأت من الجبر عندما حاول الرياضياتيون الصينيون أن يجدوا وسائل توضيعية ليرسموا مكتشفاتهم الرياضية، ومما يجعل هذا التناقض لافتًا للنظر على وجه الخصوص أن كلا الفكرين الرياضياتيين قد توصلا إلى نفس النتائج بصورة جوهرية، مما يعطى النتائج النهائية مصداقية كبيرة.

ومن المحتمل أن الكثير من المكتشفات الصينية قد وجدت طريقها إلى الغرب في المحصور القديمة وفي بواكير المحصور الوسطى. فمن المعروف أن الصين كانت لها حملات واسعة النطاق مع الغرب أثناء أسرتي هان وتانج (من ح٢٠٠ ق.م. إلى ٢٠٠٠م و٨١٨م إلى ٢٠٠م على التوالي). ومن المحتمل أن الحصين صدرت إلى الغرب أنذاك بعض الرياضيات، وإن كان من غير المعلوم ماذا صدرت. ويعتقد البعض أن أفكار التدوين العشري والصفر قد نشأت في الصين، وانتشرت إلى الغرب في تلك الأثناء، غير أن ذلك قد تستحيل معرفته على وجه التأكيد. والشيء المؤكد هو أن الصين نسيت منجزاتها الرياضياتية قرب نهاية الألفية الأولى بعد الميلاد، ويحلول عصر النهضة كانت أوريا قد بزتها وغطت عليها. وفي واحدة من سخريات التاريخ تعلم الرياضياتيون المدينيون التالون الرياضيات من أوريا وهي التي اكتشفت أصلاً في الصين شم صدرت إلى أوريا أو ضاعت، وليست هناك من وسيلة لمعرفة ماذا كانت ستكون أحوال رياضيات العالم اليوم إن لم تحدث واقعة فقدان الذاكرة الرياضياتية تلك، لكن المؤكد أنها كانت ستكون جد مختلفة.

ب. أندرو كرم

## لمزيد من القراءة

Boyer, Carl, and Uta Merzbach. A History of Mathematics. New York: John Wiley & Sons, 1991.

Temple, Robert. The Genius of China: 3000 Years of Science, Discovery, and Invention. New York: Simon & Schuster, 1986.



المعداد الصيني القديم

## برديتا موسكو ورايند

#### نظرة شاملة

ألقت محتويات برديتى موسكو ورايند ضومًا ساطعًا على طبيعة ومدى ما وصلت إليه الرياضيات المصرية القديمة. وتزودنا كلتا البرديتين بدليل وثائقى ناطق على المنطق الهندسى في الأسرة الثانية عشرة وتعنصنا بصيرة متعمقة في التطبيقات المصلية للرياضيات قبل النشوء التقليدي للنظريات الرياضياتية في بلاد اليونان القديمة. غير أن التحليلات الدقيقة للعروض الرياضياتية في الوثيقتين ومحتوياتهما تقلل من شأن دعاوى التأثير المصرى على الظهور أللاحق النظريات في الرياضيات الإغريقية.

#### الخلفية

يوضع السجل الأثرى بجلاء مدى استخدام الرياضيات وتأثيرها على الحضارة المصرية القديمة، وتشير المعابد وغيرها من الآثار الثقافية إلى أدلة واسعة النطاق على وجود منطق رياضياتي يعود تاريخه إلى ما قبل سجل الوثائق الموجودة، وترتيب الأعمدة والأحجار في المعابد الأثرية مثل؛ الكرنك هو تعبير عن التقدير المستمر للحسابات الدقيقة التي قام بها الكهنة والفلكيون القدامي في محاولاتهم التوصل إلى تقاويم دقيقة مبنية على حركات الشمس.

ويصرف النظر عن الاحتياج الأولى للسجلات المكتوبة - سواء كان أول استخدام لها قُصد به أن يكون وسيلة محمولة لتسجيل ظواهر فلكية أو فك شفراتها،

أو أن النشأة المامة للحضارة أفرزت احتياجًا متعدد الأوجه لتسجيل المنطق الرياضياتي ووسائله - تكشف أقدم الوثائق المتاحة، ممثلة في برديتا موسكو ورايند، عن أن المصريين القدماء تمتعوا بمهارات عملية رائعة في استخدام الرياضيات وتطبيقها.

وبردية موسكو هي وثيقة ابتاعها ف. س. جوانيشيف (V.S. Golenishchev) وهي الآن محفوظة في متحف موسكو للفنون الرفيعة، وقد اكتُشفت البردية سنة ١٨٩٠، وتُرجِمت سنة ١٩٣٠، ويعود تاريخها إلى حوالي ١٨٥٠ ق.م. ومؤلفها مجهول، ويصل طولها إلى ما يقرب من ٢,١ متر وعرضها ٢,٧ سنتيمتر وتحوى ٢٤ مسئلة عملية مثل حسابات حجم مخروط ناقص (قاعدة هرم). وليست كل محتويات بردية موسكو قابلة للقراءة، فقد تمزقت أجزاء من بعض مسائلها أو ضاعت أو صارت متعذرة القراءة.

أما بردية رايند فقد أطلق عليها هذا الاسم على اسم عالم المصريات الاسكتلندى الم بردية رايند (A. Henry Rhind)، ويعود تاريخها إلى حوالى ١٦٥٠ ق.م. وتعرف البردية أيضًا باسم بردية أحمس، وهو اسم الكاتب الذي ينسب إليه تأليفها. ولكن محتوياتها تأتى من وثيقة أقدم يرجع تاريخها إلى ما قبل ذلك بمئتى عام أي حوالى الوقت الذي كُتبت فيه بردية موسكو. وقد اشترى رايند البردية في مدينة الاقصر سنة ١٨٥٨، ثم تُرجمت ونُشرت سنة ١٩٢٧. ويبلغ طولها حوالى ٥,٥ متر وعرضها ٢٣ سنتيمتراً. وهي الآن في حوزة المتحف البريطاني وتحوى ٨٥ مسالة،

وتتناول التطبيقات الرياضياتية الموجودة في البرديتين مشاكل الحياة اليومية مثل التعامل مع خليط أعلاف الماشية والمسائل المتعلقة بتحديد أنصبة الأغذية وتخزينها، فمثلاً: تتناول المسألة رقم ٣ في بردية رايند تقسيم ستة أرغفة من الخبز على عشرة رجال، وتشمل موضوعات أخرى أسعار المقايضة والنسبة المعكوسة والوسائط التوافقية (harmonic means).

وتحوى بردية رايند أيضًا مسائل حسابية تستخدم الأس والدالة، وعلى سبيل المثال تقرر المسألة ٧٩:

مزرعة تتكون من سبعة منازل؛ وكل منزل به سبع قطط؛ وكل قطة تأكل سبعة رؤوس من القمع؛ وكل وأد يأكل سبعة رؤوس من القمع؛ وكل رأس من القمع تعطى سبع هيكات من الصبوب، منازل وقطط وفئران ورؤوس قمع ومكاييل هيكات من الصبوب، كم يبلغ عدد كل منها في المزرعة.

وهذا يتطلب حساب ٧ × ٧ ٥٠ مرة (٧ منازل، و ٤٩ قطة، و٣٤٣ فارًا، و ٢٤٠ رأسًا من القمع، و٢٨٠٧ هيكات من الصبوب) ثم جمعها جميعًا فيصل المجموع إلى ١٩٨٠ ، ويقيت إلى اليوم صورة من تلك المسألة في أغنية المهد "بينما كنت ذاهبًا إلى القديس إيفز"،

وبتناول كلتا البرديتين مسائل رياضياتية تتركز حول الحياة اليومية مع أمثلة ترتبط بأمور شائعة، مثل: الزراعة والتشييد، وحساب مساحات الأراضى وكميات الحبوب.

# التأثير

إلى حد كبير، تأتى معارفنا الخاصة بتطور الرياضيات المصرية القديمة من كل من السجل المعمارى ومن المسائل والحلول التى تحويها عدة وثائق قديمة، ويخاصة برديتى موسكو ورايند. ومن الجلى، إضافة إلى ذلك، أنه على الرغم من أن البرديتين يعود تاريخهما إلى الدولة الوسطى فإن نشأة الرياضيات المستخدمة في حل المسائل ترجع إلى أصول أقدم، ولعلها تمثل رياضيات ذات أصول مشتركة مع الرياضيات التى خضارات أخرى.

وتحوى بردية رايند براهين كثيرة على النزعة العملية المفرطة الرياضيات المصرية. وقد كُتبت بردية رايند بالخط الهيراطيقى (حروف متصلة) الدولة الوسطى المصرية، وتكشف ترجمة عن أن الوثيقة قُصد بها أن تكون مجموعة دراسية لأمثلة من المسائل الرياضياتية أطلق عليها تعبير "أسرار غامضة" التلاميذ، والمسائل الرياضياتية البردية مقدمة على صورة سلسلة من التمارين، تشبه مرجعًا تعليميًا، وقد صيفت بطريقة بلاغية ليست من علم الجبر مع شيء قليل من الرموز المعربة، المجردة.

ويثير التنوع الرياضياتي الواضع في البرديتين اهتمام العلماء. فالمسائل تستخدم الحساب الأساسي والقياسات والكسور ومنهجيات الجبر والهندسة. ويتضع من محتواها أن قدماء المصريين استطاعوا حل مسائل تعادل المعادلات الخطية الحديثة (inear equation) ذات المجهول الواحد باستخدام طريقة تعرف اليوم باسم "طريقة الموضع الخاطئ" . (the method of false position) ويضاف إلى ذلك أن الطرق الهندسية المعروضة تظهر اهتمامًا قويًا بالقياسات، وتتضمن حلولاً (ليست كلها صحيحة) لمسائل تتناول تحديد مساحات دوائر، ومثلثات متساوية الساقين، وشبه المنحرف متساوي الساقين، والأشكال رباعية الأضلاع. وعلى الرغم من وجود تفسيرات مختلفة للرموز الهيروغليفية التي تحويها البرديتان، فإنه من الواضح أن المصريين شكلوا الأعداد بجمعها في مجموعات، وأن عمليات الضرب والقسمة كائت ألماس ثنائية. كما تشير المسائل الهندسية أيضاً إلى فهم بدائي لمفاهيم التماثل،

ومن المهم أن نقرر أن البرديتين تشيران إلى محاولة لمعايرة الوحدات في الرياضيات المصرية. فكانت وحدة قياس المساحات هي الد "سيتات" (setat)، أو مربع "حُت" (khet) . وكانت وحدة قياس الأطوال هي الذراع الملكية، وهي مسافة يعتقد بعض العلماء أنها تعادل المسافة من الكوع إلى قمة إصبع الوسطى، وكانت الأحجام تقاس بوحدات "عن" (hin) .

وأهم شيء أن البرديتان تشيران إلى مهارة في حل المسائل. فمشلاً كان المسريون يدركون أن حجم إسطوانة يماثل حجم إناء مستطيل (حجم الاثنين هو مساحة القاع مضروبة في الارتفاع). واستغلوا هذه الملاحظة في ابتكار طريقة لحساب المساحة التقريبية للدائرة (مثل أن يكون لديك قطر الدائرة فتنقص منه مقدار التسم وتربع النتيجة). وباستخدام التربيع والجمع فقط استطاع المصريون أيضنًا أن يكونوا أعمدة من الأرقام يمكن بواسطتها التوصل إلى حاصل ضرب أي رقمين بدقة كبيرة. وتحتوى بردية موسكو على المثال الرقمي الوحيد المعروف من العالم القديم للمعادلة الصحيحة لتحديد حجم مخروط ناقص لهرم مربع.

وعلى الرغم من أن العلماء الإغريق أثنوا على استخدام الكسور في حل المسائل الهندسية، فإن الرياضيات المصرية قد أعاقها عن المزيد من التطور معالجتهم الكسور، ويشير السجل إلى أن قدماء المصريين استخدموا الكسور مع جعل البسط واحداً صحيحاً، فمثلاً الكسر ١٠/١ كانوا يقسمونه إلى مجموع الكسرين ٢/١ و ١٠,١٠ ولما كان البسط في كل الكسور واحداً صحيحاً، فقد كانت تكتب في النصوص على صورة ٢+١ مع وضع رمز فوق الأرقام يرمز إلى أنه كسر.

وتؤكد أوجه التشابه بين البرديتين في المسائل والطول أن الرياضيات الممرية استمرت منتظمة بصورة رائعة طوال تاريخها المبكر. ولا تحوى النصوص إلا على تجريدات رياضياتية متواضعة، ومن الجلي أن المنهجية حسابية بحتة (بمعنى أنها مبنية على الجمع) مع تطابقات ابتدائية مستخدمة فيما يتعلق بالقياسات فقط.

ولا يعطينا التركيز على التطبيقات العملية، الذى يشير إلى أن النصوص فيما يبدو كانت مخصصة التلاميذ دارسى الرياضيات، لا يعطينا إلا أدلة واهية على دور الإسهامات النظرية التى قام بها العلماء فيما بعد فى الرياضيات الإغريقية. وفي الحقيقة تكشف السجلات المتبقية عن قصور التركيز المصرى عن التمييز بين الحسابات المحصحة والحسابات التقريبية التى كثيراً ما كانت الدافع وراء تطور النظريات.

ولا جدال في أن ثمة براهين وافرة في السجلات الوثائقية المتأخرة تشير إلى أن طرق المصريين في حل المسائل قد تركت أثرها على العديد من العلماء الإغريق البارزين الذين درسوا في مصر، منهم فيثاغورس (٢٠٠٥-٢٠٠٥ ق.م.)، ويوبوكسوس (٢٠٠٤-٢٠٥ ق.م.). وعلى الرغم من أن أولئك الرياضياتين الإغريق قد نسبوا إلى الرياضيات المصرية القديمة الفضل في تطوير النظريات الرياضياتية، فإن محتويات برديتي موسكو ورايند ليس بها إلا أدلة على النطبيقات العملية الجوهرية والنفعية للرياضيات المصرية. وهناك أدلة ضنيلة على وجود أسس نظرية كانت تنتظر التوسع فيها على يد العلماء الإغريق. وعوضاً عن ذلك فإن الانشغال بالرياضيات اليومية والعملية الموجود في البرديتين يشكل تناقضاً صدارخًا لتطور الفكر الرياضياتي التجريدي في الحضارة البودية، اللاحقة.

غير أنه من الفطأ أن نتجاهل نشأة الجانب النظرى فى مصر أو نرفضه تمامًا. فمثلاً نجد أن حسابات مساحة الدائرة، التى نجدها واضحة فى بردية رايند، أو حسابات مساحة نصف الكرة، فى بردية موسكو، هى أقدم صيغ موثقة لتربيع الدائرة وتسوية الأسطح المنحنية. ويكمن بين طيات التطبيقات العملية الرياضيات الممرية جهد متقن لتكوين وسائل لوغارتمية ورقمية على درجة من الكفاءة، حيث تسمع بإيجاد حلول المسائل المهرزة وهى الطول التى ألهمت نشأة نظريات أكثر شمولاً.

ك. لي لرنر (K. LEE LERNER)

لمزيد من القراءة كتب

Chace, A.B., et al. The Rhind Mathematical Papyrus. Oberlin, Ohio: Mathematical Association of America, 1927-29.

Eves, Howard. An Introduction to the History of Mathematics. New York: Holt, Rine-hart, and Winston, 1964.

Gillings, R.J. Mathematics in the Time of the Pharachs. Cambridge, MA: MIT Press, 1982.

Katz, V.J. A History of Mathematics: An Introduction. New York: Addison-Wesley Educational Publishers, 1998.

Robins, G., and C. Shute. The Rhind Mathematical Papyrus: An Ancient Egyptian Text. London: British Museum Publications, 1987.

Toomer, G.J. "Mathematics and Astronomy." In The Legacy of Egypt. Edited by J.R. Harris, pp. 27-54. Oxford: Clarendon Press, 1971.

## مقالات في دوريات علمية

Gerdes, P. "Three Alternate Methods of Obtaining the Ancient Egyptian Formula for the Area of a Circle." Historia Mathematica 12, no. 3 (1985): 261-8.

17/03/2010

## طرق العد وأدوات الحساب المبكرة

#### نظرة شاملة

ابتكرت المضارات المبكرة طرقًا عديدة الشعبير عن الكميات العددية والتعامل معلها إضافة إلى استخدام الرموز المكتوبة. وحل محل العد على أصابع اليدين وأحيانًا أصابع القدمين علامات ورموز تحمل قيمًا عددية مختلفة، وتلتها أجهزة لإجراء المسابات الأولية تستخدم وسائل يدوية. ويقيت لوحات العد والمعداد (الأباكوس) (abacus) تستخدم على نطاق واسع طوال العصور الوسطى وعصر النهضة.

#### الخلفية

قبل زمن طويل من اختراع الكتابة، طور البشر نوعًا من الإحساس بالأرقام، وقد فُسرَّت نقوش نُحتَّت على عظام عُثر عليها في إفريقيا يعود تاريخها إلى أوائل العصر الحجرى القديم، على أنها وسائل بدائية لعد الأيام في كل أطوار القمر. كما كانت عصى العد قديمة أيضًا وتكاد تكون موجودة في كل مكان، وهي قطع خشبية يتم خدشها لعد الحيوانات وغيرها من الأشياء، وكانت العصى تُشَقُّ طوليًا لأغراض التعاملات التجارية حيث يحتفظ كل طرف بسجل العملية التجارية التي تمت.

وبدأت رموز وعلامات صغيرة من الصلصال في الظهور في الأماكن الأثرية أثناء الألفية الثامنة ق.م،، وأحيانًا موضوعة داخل أواني مجوفة وربما تكون وُضِعت أثناء عملية عد الشيء ما. وشاع استخدام العلامات في العضارة البابلية ثم ابتكرت تلك العضارة نظامًا للتدوين الوتدى (المسماري) للأعداد، باستخدام قلم يضغط في صلصال مبلل. ويبدو أن العديد من الجداول المسمارية الرياضية التي بقيت كانت نصوصاً حسابية.

ومن الضرورى أن نسجل أصابع اليد والأقدام البشرية كواحدة من أواثل أدوات العد المفعالة. وتكاد تكون كل أنظمة العد المعروفة مبنية على الأعداد ١٠ أو ٥ أو ٢٠, وكثيرًا ما تحوى اللغات الحديثة على آثار لفظية تعكس نشأتها. فمثلاً نجد أن كلمة ٨٠ في الفرنسية الحديثة تعنى حرفيًا "أربع عشرينيات".

وتشمل أقدم أدوات العد والمساب تشكيلة من ألواح العد وعدة أدواع من المعداد، ولعل أقدم لرحات العد كانت ألواحًا خشبية يمكن تغطيتها بطبقة رقيقة من التراب أو الرمال وتُخَط عليها الأعداد بالإصبع أو بقلم، ويؤيد هذا الاستنتاج أن الأرقام الهندية العربية كان يشار إليها بتعبير "الأعداد الترابية"، كما أن مصطلع "أباكوس" يبدو أنه مستمد من تعبير سامى بمعنى "يمسح التراب".

لم يتبق إلا عدد قليل من لوحات العد أو المعدادات من العصور قبل الرومانية، ولهذا فإن معرفتنا باستخداماتها تعتمد على السجالات المكتوبة. ويبدو أن الفكرة الأساسية قد اكتُشفت بواسطة البابليين. وكتب ميروبوت المؤرخ اليوناني (٢٨٤٤-٢٥٢٤) عند العد يحرك المصريون يدهم من اليمين إلى اليسار، بينما يحركها اليونانيون من اليسار إلى اليمين"، ومن المفترض أنه كان يشير إلى نوع من ألواح العد. وعُثر في بلاد اليونان على لوحة عد من الرخام يرجع تاريخها إلى القرن الرابع ق.م،، بينما يُظهِر معداد إغريقي – روماني ينتمى إلى عصر بعد ذلك علامات تنزلق ق.م،، بينما يُظهِر معداد إغريقي – روماني ينتمى إلى عصر بعد ذلك علامات تنزلق بين شقوق محفورة في اللوح.

ولعل المعداد قد بدأ كتطور طبيعي الوح العد، مع تصفيف القطع المستخدمة في العد في أسلاك معدنية. وفي نهاية الأمر ظهر نوعان مختلفان على الأقل، في واحد

منها، تبناه العرب فيما بعد، صنفت عشر خرزات في كل سلك، والنوع الآخر به عمود وسطى قاسم وعادة ما توضع خمس خرزات على جانب منه وخرزة واحدة أو خرزتان على الجانب الآخر.

ولقد تباينت الحضارات القديمة كثيرًا في أنظمة الأعداد المكتوبة التي ابتكرتها، فاستخدم البابليون تدوينًا موضعيًا للأعداد أساسه الرقم ، ٦٠ وابتدع المصريون نظامين، منفصلين، نظام هيروغليفي مبنى على تكرار الرموز ونظام هيراطيقي (حروف متصلة) فيما بعد يستخدم تسعة أرقام يشبه نظامنا إلى حد ما، وابتكر الإغريق نظامين، كلاهما يستخدم أحرف الأبجدية اليونانية وليس أي منهما مبنيًا على خانة الرقم، وبالمثل ابتكر الرومان نظامهم المبنى على تكرار حروف تمثل قيمًا مختلفة، ويعتقد وأغلب تلك الأنظمة لم تكن مناسبة للحساب العملي، وبخاصة الضرب والقسمة، ويعتقد غالبية مؤرخي الرياضيات أن الرياضيات العملية كانت بصورة عامة تستخدم المعداد أو اوحة العد في تلك المجتمعات.

وفى حوالى سنة ٢٠٠ ق.م. ظهر فى الصين نظام "الأعداد العصبوية". وكان نظامًا عشريًا، أو بالأدق مئويًا، به تسعة رموز منفصلة الأعداد الصحيحة من ١ إلى ٩ وسبعة رموز مختلفة لمضاعفات العشرة بين ١٠ و ٩٠. وكانت رموز الأعداد من ١ إلى ٥ تُكتب كسلسلة من خطوط رأسية، بينما من ٦ إلى ٩ تمثل بخط أفقى منفرد يمثل خمسة آحاد وبجانبه ١ إلى ٤ خطوط رأسية. ولمضاعفات ١٠ كانت وظائف العصى الرأسية والأفقية تنعكس. وكانت الأعداد الأكبر تُكتب بتبادل الخطوط الرأسية والأفقية من اليمين إلى اليسار. وكان الموظفون الصينيون يحملون حقائب مليئة بعصى الخيزان أو العاج أو الحديد، يستخدمونها ببراعة كبيرة فى إجراء الحسابات، وكانت الأرقام التى تظهرها الأعداد العصوية تُترجم بسهولة إلى مواقع الخرز فى المعداد ذى العمود القاسم، غير أن تاريخ بدء استخدام المعداد فى الصين غير معروف على وجه التحديد، لأن عصى الأعداد كانت أيضًا على درجة عائية من الكفاءة، ولا يستطيع التحديد، لأن عصى الأعداد كانت أيضًا على درجة عائية من الكفاءة، ولا يستطيع

المؤرخون إلا أن يقرروا أن استخدام المعداد في الصين عمره ألف عام على الأقل. ولم يدخل المعداد اليابان إلا في القرن السادس عشر.

## التأثير

انتشرت لوحة العد والمعداد سريعًا في كل أرجاء أوربا وأسيا، وكان ذلك بدون شك من خلال الاتصالات التجارية بين التجار. وصعد المعداد في أوربا، ولم يتم استبداله بالصعابات على الورق إلا بالتدريج. وفي الحقيقة ربما كان المعداد قد ساهم في تعزيز انتشار نظام الأعداد الهندية—العربية، لأنه كان من الطبيعي أن تنسخ نتائج الحسابات على الورق بهذا النظام، بما يحويه من تدوين موقعي للأرقام ووجود خانة للصفر فيه. وفي أوربا لم تحل تمامًا الحسابات على الورق محل المعداد إلا في القرن السابع عشر، ولا يزال المعداد منتشرًا في أسيا ولا يزال هناك أشخاص يعتبرون خيراء في استخدامه.

وكان استخدام أجهزة ميكانيكية لإجراء الحسابات والعمليات الرياضياتية العامة فكرة متكررة منذ عصسر النهضة، ومع اختراع اللوغاريتمات بواسطة الرياضى الاسكتلندى جون نابير (John Napier) (۱۲۱۷ – ۱۲۱۷)، أصبح في الإمكان إجراء عمليات الفسرب بجمع اللوغاريتمات وتحديد الأس بضرب اللوغاريتمات في الأرقام، وعلى الرغم من أن هذا الابتكار أدى إلى تبسيط كبير للعمليات الحسابية المطلوبة في الفلك والملاحة، فإنه زاد من أعمية تجنب الأخطاء في الحسابات وفي كتابة الجداول الرياضياتية، ولهذا السبب هدف نابير إلى جعل العملية آلية (أوتوماتيكية)، فابتكر ألة حاسبة تستخدم مجموعة من العصى البيضاء المستديرة، صارت تعرف باسم "عظام نابير"، لإجراء الحسابات الدقيقة، وكان تشغيل "العظام" أعقد من يكون عمليًا، فأصبحت المسطرة الحاسبة المنزلقة (Slide rule)، المبنية على جمع اللوغاريتمات، الأداة التقليدية للحسابات الهندسية حتى حلت محلها الآلة الحاسبة المحمولة يدويًا في سبعينيات القرن العشرين.

وفى سنة ١٦٤٢، اخترع الرياضياتي الفرنسي الكبير بلايسز باسكال (1662-1662) (Blaise) Pascal) (1623-1662) المسئنة. وعلى الرغم من تعقدها بالنسبة إلى زمانها فإن تركيبتها الميكانيكية الأساسية ستعاود الظهور فيما بعد في الأجهزة المبكرة لعد النقود.

وهناك آلة رياضية مبكرة أخرى هي آلة التفاضل (difference engine) التي البتكرها سنة ١٨٧١- ١٨٧١) عالم البتكرها سنة ١٨٧١، تشارلز باباج (Charles Babbage) (١٨٧١- ١٨٧١) عالم الرياضيات الإنجليزي. ونجح باباج في العصول على تعويل أولى لمشروعه من الحكومة الإنجليزية، لكنه اضطر إلى طلب المعونة من المصادر الضاصة عندما توقف عنه الدعم المحكومي. وكانت أدا لفليس (Ada Lovelace) (١٨٥١- ١٨٥١)، ابنة اللورد بايرون، من بين من دعموه، وكانت جهودها في سبيل دعم المشروع هي أهم مصدر لمعلوماتنا عوله. ولو استُكملت تلك الآلة لكانت أشبه شيء بحاسوباتنا الحديثة القابلة البرمجة والتي تستطيع تخزين الأرقام والتعليمات في ذاكرتها الخاصة. ولهذا يعتبر باباج "جد"

أما العصر الحديث الحساب فقد بدأ بتحليل أقرب إلى أن يكون تجريديًا العمليات العامة للتعامل مع الرموز والذي قام به عالم الرياضيات البريطاني ألان تيورينج (Alan Turing) (١٩٥٢-١٩٥٢). أثبت تيورينج أن آلة ذاتية الحركة أو 'أوتوماتون'، قادرة على قراءة وكتابة رمز واحد في المرة الواحدة، تستطيع تنفيذ أية عملية رياضياتية، حتى إثبات النظريات. ويتم تحديد العسابات التي ستُجرى بواسطة مجموعة من القواعد التي تستطيع الآلة فهمها، ووجد تيورينج أن هناك آلة واحدة على الأقل تتقبل التعليمات التي تُزود بها على صورة سلسلة من الأرقام، فتجعلها تعمل وكأنها آلة أخرى. وهذه التعليمات تؤدى وظيفة 'البرنامج' لهذه الآلة أو الحاسوب.

أقيمت أول حواسيب قرب نهاية الحرب العالمية الثانية. وكانت هائلة العجم وياعظة التكاليف، ويصورة عامة لم يكن من المكن استخدامها إلا لبضع ساعات على

الأكثر قبل أن تحترق الأنابيب المفرغة من الهواء. ومع اختراع الترانزيستور سنة الاكثر قبل أن تحترق الأنابيب المفرغة من الهواء. ومع اختراع الترانزيستور سنة ١٩٤٧، وعمليات النمنمة (التصغير) التي لا تزال تجري حتى الزمن الماضر، صغر حجمها وانخفضت تكاليفها واشتدت قوتها، وازدادت الثقة بها. ويحلول سبعينيات القرن العشرين صار في الإمكان إدماج ما يكفي من المكونات في رقاقة معالج ضئيل الحجم (microprocessor chip)، حيث شاعت الآلات الحاسبة الإلكترونية المحمولة يدويًا، وفي إجرائها للمعطيات الرقمية، واحدًا واحدًا، يمكننا أن نتعرف على شيء من القرابة العائلية للمعداد القديم.

دونائد ر. فرانشتی DONALD R. FRANCESCHETTI)

## المعداد في مواجهة الآلة الحاسبة الكهربية

أجريت في طوكيو باليابان في ١٢ نوفمبر ١٩٤٦، مسابقة بين السوروبان (soroban) وهو المعداد الياباني وألة إلكترونية أمريكية الجمع، وتولى تشغيل السوروبان السيد كيوشي ماتسوزاكي وهو عامل بارع على المعداد ويطل لا يباري فيه ويعمل في وزارة البريد اليابانية، في مواجهة توماس ناثان وود الجندي في قيادة الجنرال ماك أرثر، الذي كان يعتبر أبرع متعامل في اليابان مع الحاسبة الكهربية. وسجلت النتائج جريدة جيش الاحتلال الأمريكي، وذكرت أن بالأمس تراجع عصر الآلة حين كال المعداد، الذي يبلغ عمره قروبًا، هزيمة لأحدث ما أنتجه العلم من آلات حاسبة . وعلقت صحيفة يابانية قائلة: "ترنحت الحضارة وهي على أعتاب المصر النووي مساء الإثنين عندما هزم المعداد، وعمره ألفا عام، ألة الحساب الكهربية في الجمع والطرح والقسمة، ولم تسجل الآلة الحاسبة الكهربية النصار التراث، فإن النابانيين أصبحوا، ولا يزالون، أكبر مُصنَعً للآلات الحاسبة الكهربية في العالم، وعلى الرغم من أن الآلات الحاسبة قد أصبحت أكثر تقدمًا وأسرع بكثير، فإن وعلى الرغم من أن الآلات الحاسبة قد أصبحت أكثر تقدمًا وأسرع بكثير، فإن سرعة أي آلة حاسبة ودقتها لا تزال حتى اليوم تحددها كفاءة مستخدمها،

دافید تلوگ (DAVID TULLOCH)

#### لمزيد من القراءة

Bell, Eric Temple. Development of Mathematics. New York: McGraw-Hill, 1945.

Boyer, Carl B. A History of Mathematics. New York: Wiley, 1968.

Cajori, Florian. A History of Elementary Mathematics. New York: Macmillan, 1930.

Grattan-Guiness, Ivor. The Rainbow of Mathematics: A History of the Mathematical Sciences. New York: Norton, 1997.

Kline, Morris. Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. New York: Oxford University Press, 1972.

### فلسفة الفيثاغوريين

#### نظرة شاملة

نشأت طريقة التفكير في شئون العالم، التي صارت تعرف باسم الفلسفة، في القرن السادس ق.م، بين مجموعات من المفكرين الإغريق كانوا متناثرين حول حوض البحر المتوسط. وكان الفيثاغوريون من بين أكثر تلك المجموعات تأثيراً، وطوال ما يقرب من مئتى عام عاشوها كجماعة منظمة، نشر الفيثاغوريون أفكاراً عن الأعداد والطبيعة والإنسان كانت على درجة بالغة من الأهمية في التطورات اللاحقة في علوم الرياضيات والموسيقي والفلك،

#### الخلفية

مثلما هو الحال مع معظم شخصيات العالم القديم، نجد أن الأدلة الحقيقية حول فيثاغورس والطائفة التي أسسها بالغة الضالة. ولكن المؤرخين يتفقون على أن فيثاغورس الساموسي (Pythagoras of Samos) (ح ٥٦٠-٤٨٠ ق.م.) أسس جماعة من بين نظرائه الذهنيين في المستعمرة الإغريقية الواقعة على الساحل الجنوبي لإيطاليا حوالي سنة ٥٣٥ ق.م. وعلى الرغم من أنه من المغرى أن نصف تلك الجماعة وصفًا حديثًا بئنها "مدرسة" فإنها في حقيقة الأمر بدأت كنوع من طائفة دينية أو عقيدية. وكان دافعهم الأول البحث الذهني كرسيلة لتحقيق التطهر الروحي، وكان الفيثاغوريون بأملون، بتركيزهم على التأمل الروحي والبحث وبخاصة في الأرقام والعلاقات الرقمية وممارسة الزهد والتقشف المادي، كانوا يأملون في تصقيق التناسق بين أرواحهم

والكون الأعظم وبذلك يتجنبون دورة تناسخ الأرواح (التجسد بعد الموت). وعقيدة تناسخ الأرواح أو عجلة الميلاد تنص على أن الروح خالدة لا تموت ولكنها تُجبر على المرور في الحياة مرات تلو مرات في حيوانات مختلفة حتى تحقق درجة كافية من التطهر. وكان الفيثاغوريون يهدفون إلى الوصول إلى هذا التطهر مباشرة من خلال فلسفتهم وحياتهم التأملية.

كان الاعتقاد في تناسخ الأرواح وخلودها والإيمان بالقوى التطهيرية الكامنة في القلسفة الركيزة الأساسية في عقيدة الفيثاغوريين، ويضاف إلى ذلك إيمانهم بالامتناع عن ممارسات مختلفة مادية وغذائية، والتدابير الصارمة في الإخلاص والسرية، وفي المغزى الباطني لرموز بعينها، غير أن أكثر معتقداتهم تأثيرًا كان بلا ريب جدالهم أن الحقيقة كلها رياضيات، وكان لرفعهم من شأن الأرقام والعلاقات الرقمية إلى مرتبة من الأعمية الفلسفية، مما دفع بهم إلى أفاق متفردة من الفكر في موضوعات تراوحت ما بين علم السمعيات والقلك.

والحق أن تاريخ الفيشاغوريين وأنشطتهم ليست من الأمور الواضحة تمام الوضوح، غير أنه يبدو أن جماعتهم ازدهرت في القرن الخامس ق.م. في أجزاء من جنوبي إيطاليا بالقرب من مدينة كروتونا، وكان اقوتهم ونفوذهم نتائج سلبية لأنه حدث في منتصف القرن الخامس ق.م. أنهم انغمسوا في نزاعات سياسية في الإقليم أسفرت في النهاية عن قمعهم بعنف. وتناثر من بقي من جماعة الفيشاغوريين في المناطق المتحدثة باليونانية خارج إيطاليا، وعلى الرغم من انتهاء زمنهم كجماعة دينية ذات نفوذ، فإن أفراداً ومجموعات صغيرة استمرت تنادى بالفلسفة الغيثاغورية حتى القرن المتالى.

#### التأثير

ظهرت الأفكار الفيثاغ ورية عن الأخلاقيات والميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة أو الفيبيات) في عديد من الكتابات اليونانية المهمة مثل أعمال أفلاطون (ح ٤٢٧-٣٤٧ ق.م.)

وأرسطو (٣٨٤-٣٢٢ ق.م.)، غير أن الأفكار الرياضياتية التى نادى بها الفيثاغوريون هي ما ترك أعمق أثر على تاريخ الفلسفة والعلوم التى تلتها. ولما كان الفيثاغوريون قد تركوا تعاليم شفاهية وليست مكتوبة فليس لدينا برهان مباشر على معتقداتهم أو مكتشفاتهم ويتعين علينا أن نعتمد على ما كتبه فلاسفة لاحقون استخدموا الأفكار الفيثاغورية أو علقوا عليها. فأرسطو مثلاً: جادل بأن الفيثاغوريين كانوا يعتقدون أن الكون كله موسيقي في مجمله، وبالتالي فهو رياضياتي. ولا ندرى إن كان الفيثاغوريون قد أمنوا بذلك حرفيًا أو كمثال من نوع ما. لكننا نعلم علم اليقين أن الأرقام والتناسق الموسيقي كانا أهم أفكار الفيثاغوريين في فهمهم العالم. وأهم سمة مشتركة في رؤية الفيثاغوريين العالم هي التعريف الكامل المجتبقة بالأرقام.

بحث الفيثاغوريون في خواص الأرقام، وانعكاس الخواص الرقمية على الأشكال الهندسية، ووجود علاقات رقمية في العالم الطبيعي. وكانوا أول من درس جمع منظومات الأرقام، ويتمثيل هذه المنظومات من الأرقام هندسيًا تمكنوا من التوصل إلى أنماط مختلفة نتجت عن جمع منظومات مختلفة من الأرقام، ونتيجة لتوصلهم إلى لتلك العلاقات الهندسية أصبح الفيثاغوريين أشهر من درسوا الرياضيات الأولية. فقد لاحظوا أن مساحة المربع المرسوم على وتر المثلث قائم الزاوية يساوى مجموع مساحات المربعات المرسومة على أضلاع المثلث الأخرى، وتبقى "نظرية فيثاغورس" هذه معيارًا في الهندسة الأولية، وهي مثال واضح على طريقة البحث والاكتشاف التي اشتهر بها الفيثاغوريون. وثمة إسهام مهم أخر الفيثاغوريين في الهندسة الأولية هو إدراكهم أنه ما من علاقة تربط قطر المربع وضلعه ولا نسبة أو تناسب بينهما (أي أن النسبة بينهما تنتج رقمًا أصم أي لا يمكن وضعه على صورة نسبة).

وفى مقابل فهمنا الحديث لتلك الأفكار الرياضياتية، توصل الفيثاغوريون إلى كثير من اكتشافاتهم بواسطة استخدام الحصى لتمثل الأرقام، وتركت تلك الحصى أثارها في الرياضيات الحديثة؛ فالكلمة اليونانية للحصاة هي "كالكيولس" (calculus) ومنها أتت الكلمة الإنجليزية " calculate بمعنى يحسب أو يجرى حسابات (١) وكان الفيثاغوريون يمثلون الأرقام بمثلثات أو مربعات أو مستطيلات، حسب إمكانية ترتيب الحصى بصورة متناسقة في شكل من الأشكال. فمثلاً العدد ٣ عدد مثلث، بينما العدد ٤ عدد مريم.

ولم يحدث أن كانت مجموعة من الأفكار أكثر أهمية في نظرة الفيثاغوريين إلى العالم وفي فلسفتهم من علاقة الأرقام بالتناسق الموسيقي، فقد تعرف الفيثاغوريون على الفواصل الموسيقية الأساسية للأوكتاف (الثماني) والخُمس والربع باستخدام النسبة والتناسب، وهو اكتشاف أضر نو علاقة بالمفاهيم، ونجحوا في إنتاج الهارمونية أي علم قواعد الألحان الموسيقية والإيقاع على ألاتهم الوترية. ومعنى ذلك أن هارمونية الأوكتاف تنتج عند لمس الوتر في منتصف طوله، بينما ينتج الخُمس عند تأثى طوله. وتمكن الفيثاغوريون، بالبناء على تلك الأسس، من إنتاج نظام من سلالم ونغمات موسيقية.

طبق الفيثاغوريون فهمهم الفواصل الموسيقية على دراسة الأجرام السماوية. وكان فيلسوف سابق لهم هو أناكسيماندر (Anaximander) (ح-71 - ح53 ق.م.) قد اقترح أن الأجرام السماوية تتكون من ثلاث حلقات متحركة. وطور الفيثاغوريون هذه الفكرة بأن طابقوا الفواصل بين الحلقات الثلاث والفواصل الموسيقية للأوكتاف والخُمس والربع. وكانوا أول من فرق بين الدوران النهارى للسماوات من الشرق إلى الفحرب ودوران الشمس والقصر والكواكب من المغرب إلى الشسرق. ويُنسب إلى الفيشاغوريين أيضنا فضل اكتشاف كروية الأرض. وبعد قرون أثنى نيكولاس كويرنيكوس (Nicolaus Copernicus) (1027-1877) على الفيثاغوريين لأفكارهم الفلكية بوصفها السلف والبشير لفرضيته القائلة بأن الأرض والكواكب الأخرى تدور حول الشمس لا أن الشمس تدور حول الأرض.

<sup>(</sup>١) وكذلك نجد في اللغة العربية كلمة وأحصىء بعمني عُدُّ، من العصى والحصى ، ويبدو أن العرب الأقدمين كانوا يجرون عمليات العد والحساب باستخدام الحصى (المترجم).

إن متابعة تأثير الفيثاغوريين لهو أمر مثير للإحباط إلى حد ما، ففلاسغة الإغريق اللاحقين مثل أفلاطون وأرسطو وإقليدس (ح٣٠٠-ح٢١٠ قص،) أثنوا ثناء صريحًا وكذلك ضمنى على الفيثاغوريين وأفكارهم العديدة ومعتقداتهم ومكتشفاتهم. غير أنه لما كانت تلك المصادر ذاتها هي وثائقنا الوحيدة في أحوال كثيرة على أعمال الفيثاغوريين فإنه من المستحيل أن نفصل الأفكار الأصلية عما لحقها من تفاسير لاحقة، فإن كنا نريد أن نعطى الفيثاغوريين كل ما يمكننا من ثناء مستحق، فإن من الواجب أن نعترف لهم بفضل ميلاد الدراسات الرياضياتية المجردة لذاتها لا لمساندة التجارة أو أية أنشطة أخرى. كما أن الدراسة الرسمية للموسيقي وعلم قواعد الألحان الموسيقية والإيقاع وتطبيقات النظريات الموسيقية هي أيضًا من المنجزات التي نستطيع أن نسبها إلى الفيثاغوريين باطعئنان.

وأكثر أفكار الفيثاغوريين جسارة - وهي آراؤهم الخاصة بأن الطبيعة مكونة من علاقات رقمية والتناسق الموسيقي الذي يتفق مع تلك العلاقات - قد عاودت الظهور في أشكال مختلفة طوال تاريخ العلم. فمثلاً كان مفهوم "تناسق الأجرام السماوية" مبدأ المتدى به يوهان كبلر (Johannes Kepler) (۱۹۳۰-۱۹۳۰). وكثيراً ما أسفرت الجهود في سبيل تقسير الطبيعة بالرياضيات عن أن الطبيعة أصبحت توصف بأن الرياضيات متأصلة في صلبها، وفي بعض الأحوال تحول ذلك تدريجيا إلى الحديث عن الظواهر الطبيعية بوصفها رياضيات بحتة، غير أن أكثر ما يثير الفضول قد يكون علم الاسترقام (digitization) أي تحويل المعطيات إلى شكل رقمي، وهو التمثيل الإلكتروني للأصوات والصور والمعلومات من كل نوع على صورة أرقام، ويمكن أن نعتبر عالم الاسترقام هو الصورة النهائية لتحقيق المثل الأعلى الفيثاغوري بأن الطبيعة هي أرقام، وعلى الرغم من انعدام وجود علاقة سببية بين الفيثاغوريين من القرن الخامس ق.م، والموسيقي الرقمية في القرن الحادي والعشرين، فإن الأخيرة دون شك تحمل نوعاً من الذمني اخيالات الفيثاغوريين.

لورين بتثر ففر (LOREN BUTLER FEFFER)

#### لمزيد من القراءة

Dreyer, J.L.E. A History of Astronomy from Thales to Kepler. New York: Dover Press, 1953.

Furley, David, The Greek Cosmologists. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Lindberg, David. The Beginnings of Western Science. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Lloyd, G.E.R. Early Greek Science: Thales to Aristotle. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

Neugebauer, Otto. The Exact Sciences in Antiquity. Princeton: Princeton University Press, 1952.

O'Meara, Dominic. Pythagoras Revived: Mathematics and Philosophy in Late Antiquity. Oxford: Clarendon Press, 1989.

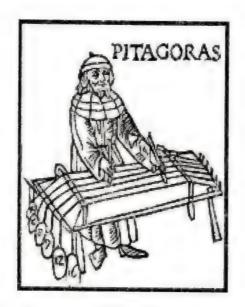

اكتشف فيثاغورس الساموسي أهمية الأعداد في وصف العالم الواقعي

# نشأة نظرية الأرقام

#### نظرة شاملة

نظرية الأرقام هي الدراسة الرياضياتية لخواص الأرقام والعلاقات بينها. فمثلاً تركز جانب كبير من نظرية الأرقام على الأعداد الأولية، والنظرية الأخيرة الشهيرة لغيرمات (Fermat) كانت، إلى عهد قريب، واحدة من أهم المسائل التي لم تُحل في نظرية الأرقام، وأجرى ديوفانتوس السكندري (القرن الثالث ق.م.) وهو عالم رياضيات إغريقي، بعضًا من أوائل الأبحاث في نظرية الأرقام، ويذلك مهد المسرح الألفي عام تالية من البحوث المستقبلية.

#### الخلقية

العدد الأولى (prime number) هو عدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو على العدد الأولية أول مرة، لكن الميس ثمة من وسيلة نعرف بها تأكيدًا متى اكتشفت الأعداد الأولية أول مرة، لكن ذلك كان بدون شك قرب فجر الرياضيات. فكانت معروفة منذ ٢٥٠٠ سنة على الأقل، بل أقدم من ذلك بلا ريب، وقد درس الفيثاغوريون الأعداد الأولية في القرون القليلة الأولى قبل الميلاد، ولكنها لم تكن دراسة مقتصرة عليها في حد ذاتها.

ومن المؤكد أيضاً أن الرياضياتيين القدماء قد درسوا خواص الأعداد غير الأولية. وهنا لعب الفيثاغوريون أيضاً دوراً مهماً، فوصفوا خواص الأعداد الشفعية (الزوجية) والوترية (الفردية)، ووضعوا نظريات تتناول الأعداد الأولية، ودرسوا أنواعاً مختلفة من

المعادلات، وفي نفس الوقت، وفي سنوات تالية، بدأ رياضياتيون أخرون في الحديث عن الطرق التي يمكن بها حل معادلات معينة، بينما حاول رياضياتيون أخرون تطبيق تلك المعادلات في مسائل الهندسة.

ورغم كل ذلك التقدم لم تكن دراسة الأرقام فرعًا مستقلاً من فروع الرياضيات. فقد كانت تمثل اهتمامًا تجريبيًا، منتجةً بعض النتائج المفيدة، ولكن لم يحدث أن أحدًا من علماء الرياضيات اقتصر تاريخه المهنى على دراستها.

ويعد أن وصل علماء الرياضة الإغريق إلى الذروة في القرن الثالث ق.م. انحدر بهم الحال لعدة قرون، فقد استمر علماء الرياضيات الإغريق في إنتاج إسهامات مبتكرة في هذا المجال، ولكن ليس بنفس المعدل ولا درجة الابتكارية مثلما كان الحال من قبل. غير أنه بحلول القرن الثاني الميلادي بدأ الرياضياتيون الإغريق يستعينون نشاطهم، ومخلوا في "عصر فضي"، وفي تلك الفترة لم يعودوا حقًا إلى سابق مجدهم، لكن بعضهم صار مرة أخرى، لفترة وجيزة، من الرياضياتيين المتفوقين في المالم، وفي تلك القرون، باتت مدينة الإسكندرية بوجه خاص قوة مهيمنة في الرياضيات، فأخرزت رياضيين عظماء مثل إقليدس (Euclid) ( ؟ ٢٦٠٩-٣٠٠٢ ق.م.)، وبيوفانتوس فأفرزت رياضيين عظماء مثل إقليدس (Euclid) ( ؟ ٢٦٠٩-٢٠٠٣ ق.م.)، وبيوفانتوس

وفى تلك الفترة وصل عالم الرياضيات الكبير ديوفانتوس السكندرى إلى قمة منجزاته. كان ديوفانتوس عالمًا ذائع الصيت فى الجبر والهندسة، ومؤسساً لعلم نظرية الأرقام. وكان أهم منجزاته كتابه "الرياضيات" (Arithmetica) الذى ألفه حوالى سنة ٢٥٠ م. ويبدو أن هذا الكتاب كان يتكون من ١٣ جزءً، لم يتبق منها إلا ستة، ويبدو أن الأجزاء الأخرى قد فقدت بعد وفاته بفترة وجيزة. ويصف ديوفانتوس فى الأجزاء المتبقية مقترحاته الخاصة بنظرية الأرقام، وهو يقرر فى إحداها أن الفرق بين تكعيب عددين جذريين يساوى مجموع تكعيب عددين جذريين منفصلين (رياضياتيًا، أ٣-ب٣ عدين جذريين عندما دُرس فى قرين لاحقة، وضع النظرية الأخيرة لفيرمات. والخلاصة، لا يجب الاكتفاء باعتبار كتاب

"الرياضيات" لديوفانتوس واحدًا من أعظم كتب الرياضيات في عصره، وإنما أيضًا أول عمل مترابط ترابطًا منطقيًا في نظرية الأرقام في تاريخ الرياضيات.

#### . التأثير

على الرغم من أن الرياضياتيين الأقدم، من مصريين وبابليين، قد استكشفوا من قبل العديد من مسائل الأرقام التي طرحها ديوفانتوس، فإنها لم يحدث أن جُمعت من قبل في عمل واحد. فكان هذا التجميع لمسائل خاصة بنظرية الأرقام هو ما أسهم في تقديم النظرية كفرع مستقل من فروع الرياضيات، وكان لكتاب ديوفانتوس تأثيرات خاصة على الرياضيات هي:

١- أنها ألهمت الأبحاث التي أدت إلى 'النظرية الأخيرة' الشهيرة لفيرمات، وألتى
 أدت بدورها إلى تقدم كبير في الرياضيات.

٧- أنها أدت إلى البحث المنهجي في مجال نظرية الأرقام،

٣- أن ما نتج عنها في مجال نظرية المعادلات أدى إلى استنباط طرق للحل
 مهدت الطريق لما صار يعرف بعلم الجبر.

ولعل أشمل مسألة أوردها ديوفانتوس في كتابه 'الرياضيات' كانت المسألة رقم ألم المجزء الثاني. ففيها تسابل ديوفانتوس عن وسيلة يعبر بها عن أن تربيعًا لعدد معين يساوي مجموع مربعين أخرين. ولما قرأ بيير دي فيرمات (Pierre de Fermat) يرجمة لتلك المسألة ألهمه ذلك لأن يتسابل عما إذا كان في الإمكان حل مثل تلك المسألة مع وجود أس أكبر. وأصبحت نظريته، التي جاء فيها أنه لا يمكن التوصل إلى حل إذا كان الأس أكبر من ٢، لغزًا رياضيًا وكانت ملهمة للرياضياتيين لما يربو على ثلاثة قرون.

وهذه المسألة ليست جديدة بأى حال من الأحوال، فقد حلها البابليون بصورة مرضية قبل أكثر من ألف عام، وكذلك فعل المصريون واليونان الفيثاغوريون قبل زمن ديوفانتوس بقرون. غير أنه ليس ضروريًا أن تكون المسألة جديدة مثيرة الاهتمام، ولا يزال هذا النوع من المسائل يُدرَّس في المدارس والجامعات حتى اليوم لأنها مهمة ومفيدة، وريما يكون ديوفانتوس قد ضمنها في كتابه لنفس السبب، والشيء الذي لم يكن بمقبور ديوفانتوس أن يعرفه هو ما حدث بعد ما يزيد على ألف عام، عندما قرأ بيير فيرمات ترجمة حديثة لهذا الكتاب فألهمه ذلك أن يدون في عجالة ملاحظاته التي صارت الأن شهيرة عن النظرية الأخيرة على هامش كتاب ديوفانتوس.

شغلت محاولات إثبات صحة أو خطأ "النظرية الأخيرة" الميرمات أذهان عدد من المنظرين لما يربو على ٢٠٠ سنة، وحفزت على المزيد من التقدم في الرياضيات. ومن المغرى، مع أي حدث تاريخي، أن نتساط أماذا أو؟ وفي حالتنا هذه نستطيع أن نسأل أنفسنا أماذا أو أن هذا الجزء من كتاب ديوفانتوس لم يُعثر عليه ويترجم إلا بعد موت فيرمات؟ أماذا أو لم يتع لفيرمات فرصة قراعته بل حتى أماذا أو لم يفكر ديوفانتوس في إدماج تلك المسألة بالذات في كتابه، ظنًا منه أنها بدائية أكثر مما ينبغي أو أنها ليست مهمة ولا تستحق أن يضمها؟ ومن الجائز أنه أو كان أحد تلك الاحتمالات قد تحقق لما خط فيرمات ملاحظته الشهيرة، تاركًا الرياضياتين والعالم بدونها.

وإضافة إلى عمل فيرمات، أثرت نظرية الأرقام الرياضيات بصورة لاحد لها. ونظرية الأرقام، كما لاحظنا أنفًا، هي دراسة الأرقام وعلاقاتها ببعضها البعض. والبحث عن أنماط حدوث الأرقام الأولية هو أحد أمثلة نظرية الأرقام. وقد جاهد علماء الرياضة لقرون لإنشاء صيغة لإيجاد أعداد أولية أكبر وأكبر. وحتى اليوم نجد قصصلًا إخبارية عارضة عن سوبر كمبيوتر جديد "يكتشف" أكبر عدد أولى حتى الأن. وعلى الرغم من أن هذا الأمر ليست له أهمية للغالبية فإنه تكون أهمية أكاديمية، وأنه يجب التنويه بأن لوغاريتمات التشفير في أغلب الحاسبات وغالبية برامج التشفير تعتمد على أرقام أولية بالغة الكبر للتشفير الأمن لكل شيء من مشتروات الإنترنت والاتصالات العسكرية إلى

الاتصالات غير القانونية بين المجرمين. وهذا مجرد مثال واحد لما بلغته نظرية الأرقام من تأثير على الحياة اليومية في العالم،

ويتناول الجانب الأكبر من كتاب ديوفانتوس، بل هو أكبر جانب في نظرية الأرقام المبكرة، يتناول حل أنواع مختلفة من المعادلات. وثمة نوع خاص من المعادلات لا تزال تسمى "الديوفانتينية"، وهي المعادلات التي لا تجرى فيها إلا عمليات الضرب والقسمة والجمع والطرح؛ وكل الثوابت فيها أعداد صحيحة؛ والإجابات الصحيحة إما أعداد صحيحة موجبة أو أعداد صحيحة سالبة، وهاكم المثال الشهير لمعادلة ديوفانتينية وهو أ٢+ب٢ = ج، ٢ وهذا هو أساس نظرية فيثاغورس، وكذلك "النظرية الأخيرة" لفيرمات.

وأثبتت دراسة المعادلات على مر القرون فوائدها، وبتج عنها فهم أعمق لطبيعة تلك المعادلات عندما استُعملت في وصف الظواهر المحيطة بنا. فمثلاً: إذا تأملنا المعادلة التي أوردناها أنفًا نُجد أنها كانت معلومة لقدماء المصريين والبابليين ورياضياتيين قدماء أخرين، واستخدموها لحل مسائل أساسية وتطبيقية في الهندسة، كما أنهم أدركوا مبكراً عدم وجود حل سهل لبعض المسائل، وأن بعض المسائل ليست لها حلول مطلقًا. فلو أخذنا، على سبيل المثال، مثلثًا أطوال ضلعيه ثلاثة أمتار وأربعة أمتار. فباستخدام نظرية فيثاغورس نجد أن الحل يسير، وأن إجراء حساب سريع يؤدي إلى أن طول الضلع المتبقى يبلغ خمسة أمتار. وهذا يُكتب هكذا: ٢٢ + ٢٤ عسلام، وإذن س لابد وأن تساوى الجذر التربيعي لـ ٢٥، وهو ، و والأن نأخذ مثلثًا طول كل ضلع من أضلاعه عتر واحد. ففي هذه الحالة س ستكون مساوية للجذر التربيعي على طاحة بعيدًا عن معادلة بسيطة جوابها لا يمكن التوصل إليه بدقة مثالية.

وإذا ما استطردنا أكثر في استخدام هذا المثال ونتامل المعادلة س٢+١= صغر، وهي معادلة بسيطة أخرى. ففي هذه الحالة س تساوى الجذر التربيعي لـ -١، ولم يمكن التوصل إلى حل لهذه المسألة إلا بعد ألف عام من وفاة ديوفانتوس. غير أنها،

بمجرد حلها بعد اختراع الأعداد التخيلية، فإن قدرتنا على فهم عالمنا ووصفه أخذت دفعة هائلة إلى الأمام. ومنذ ذلك الحين أصبحت الأعداد التخيلية (ومعها الأعداد الركبة التي صاغها كاسبار فسل Caspar Wessel (سنة ١٧٩٩) أداة جوهرية للمهندسين والعلماء ومصممي الأجهزة الإلكترونية في العالم أجمع،

وبالطبع لم تدر كل تلك التطورات في خلد ديوفانتوس. والحق أنه لم يكن بمقدوده هو أو معاصريه أن يتخيلوا استخدامات مكتشفاتهم في نظرية الأرقام التي سيتم التوصل إليها يومًا من الأيام، ومن حسن الطالع أن هذا المستوى من البصيرة ليس شرطًا ضروريًا المكتشفات المبهرة، لأننا قد استفدنا جميعًا من مكتشفاتهم.

ب. أندرو كرم

#### لمزيد من القراءة

Aczel, Amic. Fermat's Last Theorem: Unlocking the Secret of an Ancient Mathematical Problem. New York: Four Walls Eight Windows, 1996.

Boyer, Carl, and Uta Merzbach. A History of Mathematics. New York: John Wiley & Sons, 1991.

Dunham, William. Journey through Genius: The Great Theorems of Mathematics. New York: Penguin Books, 1990.

## نظم الأرقام

#### نظرة شاملة

تشمل أقدم نظم الأرقام التي نملك لها سجلاً مكتوباً أنظمة البابليين والمصريين والإغريق والرومان والصبينيين والهنود والمايا، وتضمنت بعض النظم تكرار الرموز للتعبير عن الكميات الأكبر، بينما استخدمت نظم أخرى عمليات صريحة لضرب الكميات في أس وحدة قاعدية أو حددت مواصفات الأس وفقًا للموقع في سلسلة من الرموز، ولم يكن من الممكن أن يتم تطور كامل لنظام القيمة الموضعية المرقام (الخانات)، وهو أساس حسابات الرياضيات الحديثة، قبل أن ينشأ رمز الصفر وقواعد لحساباته، وهو ما لم يتبلور بصورة كاملة في أوربا إلا بعد عصر النهضة.

#### الخلفية

كل ما نعلمه عن نظم الأرقام فى الحضارات المبكرة إنما نتج عن البحث الأثرى فى المنتى عام الماضية وهو بالضرورة غير مكتمل، وقد بُذل جهد فى سبيل فهم مجتمعات الشرق الأوسط القديمة والبحر المتوسط أكبر بكثير مما بُذل لفهم مجتمعات الأمريكتين وإفريقيا والجانب الأكبر من أسيا، ومن المحتمل اكتشاف أنظمة أكثر براعة وإفادة فى تلك المناطق التى لم تُدرس جيدًا،

وتظهر أول سجلات مفصلة التدوين الحسابي في ألواح الصلصال في بابل، وهي المنطقة المحيطة بنهري دجلة والفرات، وموطن مملكتي السومريين (٤٠٠٠-٢٥٠

ق.م.) والأكاديين (٢٥٠٠- ١٠٠٠ ق.م.). وتوفرت لدينا من الفترة الأكادية حصيلة ثرية من السنجالات في صدورة مسلمارية - وهي انطباع آلة وتدية الشكل على ألواح الصلصال ثم يتم تحميصها بعد ذلك في أفران.

وفي الحساب الاكادى كانت الأرقام من واحد إلى تسعة تُسجُّل بوضع خطوط طواية بالقلم عددها بساوى الأعداد المطلوبة، بينما تُستخدم مكررات مستعرضة وبدية الشكل لمضاعفات الأرقام من ١٠ إلى ﴿ ٥ ولتدوين الرقم ٢٠ كانوا يستخدمون خطًا طوايًا مختلفًا، وكانت الأرقام الأكبر يُعنبُر عنها بالجمع بين ٢٠ و١٠ والأحاد، فكان الرقم ١٤٤ يُكتب برمز ٢٠ مكررًا مرتين ورمز ١٠ مكررًا مرتين ثم مجموعة من أربعة خطوط طواية.

ويتجميع الرموز تطور البابليون واخترعوا ما يمكن أن يُطلق عليه أول تدوين الأعداد حسب الخانات. فبينما رمز العدد ٦٠ يتكرر ثلاث مرات متلاصقين بما يعنى ٦٠ مضروبًا في ٣ أى ١٨٠، إلا أن الرموز الثلاثة او كتبت بمسافة بعد أولها تعنى تربيع ٦٠ مجموعة على مضاعف ٦٠، أى ٣٧٢٠. وللإقلال من احتمالات القراءة الخاطئة كانوا يضعون رمزًا خاصًا يمثل المسافة المطلوبة ويتكون من وتدين قصيرين مائلين، وقد أدخل ذلك في حوالي ٢٠٠ ق.م، غير أن ذلك الرمز، الذي يحقق وفليفة من وظائف الصغر في الرياضيات الحديثة، لم يكن يُفهَم منه أن له قيمة عددية.

وليس من المعروف سبب أن الرقم ٦٠ كانت له تلك الأهمية في الرياضيات البابلية. ولعل الاهتمامات الفلكية لعبت دوراً في ذلك، لأن ما يقرب من نصف ٦٠ هو عدد أيام الشهر وأكثر من ستة أضعاف ٦٠ هو عدد أيام السنة. وكان للبابليين أيضاً رمز خاص الكسور الشائعة ٢/١ و ٢/١ وغيرها، وتوسعوا في تدوينهم حسب الضائة للتعبير عن الكسور مثل جمع عدد من الـ ٢٠٠١ إلى عدد من الـ ٢٦٠٠/١

وابتدع قدماء المصريين نظامين منفصلين الكتابة، وبالتالى نظامين منفصلين التدوين الأرقام. ففي النظام الأقدم، وهو الهيروغليفي، استخدموا رموزًا منفصلة

للآهاد والعشرات والمثنات والمضاعفات الأخرى العدد ١٠. وكانت الأرقام تُكتُب من اليمين إلى اليسار، وتُدوَّن مضاعفات ١٠ بالتكرار. وبهذا كان الرقم ١٤٤ يُكتَب برمز الأهاد مكرراً أربع مرات متبوعًا برمز ١٠٠ مكرراً أربع مرات متبوعًا برمز ١٠٠ مكرراً أربع مرات متبوعًا برمز ١٠٠. أما كسور الأهاد، أي الكسور التي يشكل فيها ١ البسط فكانت تُكتَب بوضع شكل بيضاوي فوق رمز العدد في المقام.

ويدم من حوالى ٢٥٠٠ ق.م. تبنى المصريون حروف كتابة مبسطة يطلق عليها اليوم اسم الغط الهيراطيقي الكتابة على ورق البردي. وفي نظام الأعداد الهيراطيقي كانت ثمة رموز منفصلة للأعداد من اللي ١٠، وكان ذلك أول ظهور للأرقام المنفصلة، وكانت مجموعة من الأعداد مثل أرقامنا من اللي ١٠. كما استخدمت أيضًا تدوينًا موقعيًا (حسب الخانات) يُقرأ من اليمين إلى اليسار للأرقام الأكبر من ١٠. وكانت كسور الأحاد يشار إليها بنقطة توضع فوق المقام. ويخلاف البابليين، لم يبتكر المصريون صيغة خاصة بالكسور بصورة عامة، ولكنهم عبروا عن الكسور مثل ٢/٥ بمجموع كسور أحادية.

وابتكر الإغريق أيضًا نظامين رئيسيين لتدوين الأعداد. ويشبه أقدمهما، وهو النظام الأثيني (Attic system)، النظام الهيروغليفي المصرى في أنه كان مبنيًا على مضاعفات ١٠ واستخدموا التكرارية للإشارة إلى المضاعفات. وكان هذا النظام يستخدم مجموعات من خطوط طولية للأعداد من ١ إلى ٤، والحرف "باي" ( $\pi$ ) للعدد ٥، والحرف "دلتا" ( $\delta$ ) لـ ١٠، و"إيتا" ( $\pi$ ) ، للعدد ١٠٠ والحرف "تشي" ( $\pi$ ) لعدد ١٠٠ ويهذا يظهر الرقم ١٤٤ على هذا النحو " المحموقة واستخدم النظام الأثيني رمزًا خاصًا للعددين ٥٠ و ٥٠٠ يجمع بين الحروف الخاصة بالأعداد ٥ و ١٠٠ أو ٥ و ١٠٠ على التوالي.

أما النظام الإيوني أو الأبجدي عند الإغريق فقد استخدم الحروف في ترتيبها الأبجدي، بما في ذلك الحروف العتيقة (المهجورة أيامها والأن): ديجاما لتمثل Γ وكوبا لتمثل ٩٠ وسامبي لتمثل ١٠٠ فهذا النظام كان يمثل ١ بحرف "ألفا" (α) و٢ بحرف

"بيتا" ( $\beta$ ) و٤ بحرف "دلتا" ( $\delta$ ) و٩ بحرف "ثيتا" ( $\theta$ ) و١٠ بحرف "يوتا" ( $\delta$ )، ثم يزيد بعشرات حيث يمثل حرف "كابا" ( $\delta$ ) ٢٠ وحرف "لامدا" ( $\delta$ ) ٢٠ وحرف "ميو" ( $\delta$ ) عنى يصل إلى حرف "رو" ( $\delta$ ) الذي يمثل ١٠٠، ثم يزيد بمئات منتهيًا بحرف "أوميجا" ( $\delta$ ) الذي يمثل ١٠٠، ويمثل ١٠٠ بحرف "سامبى". وفي هذا النظام يظهر المدد ١٤٤ على شكل الفاصلة يسبق وحدات ١٠٠٠ تُمثّل برمز على شكل الفاصلة يسبق واحدًا من الحروف التسعة الأولى، بينما يشار إلى مضاعفات ١٠٠٠ بحرف "ميو" استهلالي كبير (capital Mu).

أما النظام الروماني، الذي لا يزال يستخدم أحيانًا لتسجيل التواريخ أو ليشير إلى أرقام مجلدات الكتب، فكان يستخدم الصروف او V و X و L و O و D و D و D و ليمين الأرقام ا وه و ١٠٠ و ٥٠٠ و ١٠٠٠ على التوالي. وكانت الكسور الرومانية مبنية على مضاعفات ، ١٢ فكانت هناك رموز خاصة تمثل ١٢/١ و٢/٢٠ و٤/١٢ و٢/٢٠

وفي حوالي سنة ٢٠٠ ق.م. نشأ في الصين نظام الأعداد العصوية، يحوي مجموعات من اللي ه خطوط طولية تشير إلى الأعداد من اللي ه، ومجموعات من اللي غطوط تحت خط مستعرض واحد تمثل الأعداد من اللي ، اللي ، الله وكانت مضاعفات ١٠، من ١٠ إلى ، ٥، تكتب بعدد من الخطوط المستعرضة يبلغ عدها من اللي خمسة، ومن ٦٠ إلى ، ا تُكتب بخطوط مستعرضة يبلغ عدها من اللي غنص خط طولي واحد. وكانت الأعداد الأكبر قيمة تُكتب بتبادل بين رموز خطية طولية وعرضية من اليمين إلى اليسار. وعلى ذلك يُكتب العدد ١٤٤ كمجموعة من ٤ خطوط رأسية إلى يسار مجموعة من ٤ خطوط مستعرضة إلى يسار خط رأسي وحيد، وأمكن واستخدام نظام الأعداد العصوية في الحسابات باستخدام عصى حقيقية وكان ذلك فنا يجيده بعض الموظفين الحكوميين، وفي نفس الوقت، استخدم الصينيون أيضاً نظامًا مكتوبًا مبنيًا على الأرقام المنفصلة للأعداد من الي ، ١٠ وفي ذلك النظام الذي كان عشريًا وإن لم يكن موضعيًا (خاناتيًا)، يظهر كل عدد كمجموع لمضاعفات ١٠، ويشبه عشريًا وإن لم يكن موضعيًا (خاناتيًا)، يظهر كل عدد كمجموع لمضاعفات ١٠، ويشبه

في ذلك نظامنا الحالى شبهًا كبيرًا، ولكن دون الاحتياج إلى رموز شاغلة للخانات لأن مضاعفات ١٠ كانت تظهر بصورة صريحة محددة،

وتظهر رموز الأعداد في الهند أيضاً في القرن الثالث ق.م، وهناك تباين كبير في الرموز المستخدمة على مر العصور، فكانت الرموز البراهمائية تستخدم أرقاماً منفصلة للأعداد من ١ إلى ٩، والعديد منها يحمل تشابها مع الأرقام الحديثة، كما شملت الرموز البراهمائية أيضاً رموزاً مضتلفة لمضاعفات الأعداد من ١٠ إلى ١٠. ويعد ١٠٠ ق.م. وحدوث تغييرات متعددة، شملت التحول من رموز إلى كلمات أحيانًا، عاد الرياضياتيون الهنود إلى الرموز البراهمائية، وعززوها برمز للصفر له خانة خاصة به وخواممه المسابية مثل الصفر الحديث، وسهل كثيراً مفهوم الصفر من إجراء الصابات، حيث بات لا يمكن الاستغناء عنه، وتشير الأبحاث الأثرية الآن إلى أنه ربما كان المايا في أمريكا الوسطى قد توصلوا إلى اكتشاف مماثل بصورة مستقلة وفي زمن أقدم بكثير.

## التأثير

نستطيع أن نتعرف على أصداء نظام الأعداد البابلى فى قياساتنا التقليدية للزوايا، وتقسيم الدائرة الكاملة إلى ٢٠، وكل درجة تنقسم إلى ٦٠ دقيقة وكل دقيقة تنقسم إلى ٦٠ ثانية. وينطبق نفس القول على قياسنا للزمن بالدقائق والثوائي.

ونظامنا العددى الحديث مستمد من النظام الهندى بعد إضافة رمز الصفر، وقد أبخل هذا النظام إلى أوربا في عصر النهضة من خلال الترجمة اللاتينية لكتب العلماء العرب، ويوجه خاص محمد بن موسى الخوارزمي (٢٨٠٠-٢٨٠٠)، الذي شرح في كتابه "الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة" والذي تُرجم إلى اللاتينية تحت اسم "الخوارزمي حول الطريقة الهندية في الحسابات" -Algoritml de numero Indor) اسم "سرح النظام الهندي العددي وكيفية استخدامه في الحسابات، ومن عنوان

الكتاب حصلنا على مصطلح الألجوريذم، أو اللوغاريتمات كوصف لطريقة منهجية للحسباب. وكان أول من روج لهذه الطريقة ليوناردو البيزاوى (Leonardo of Pisa) (؟ ١١٤- ١١٧٠ ) والمعروف أيضًا باسم ليوناردو فيبوناتشى (Leonardo Fibonacci)، وهو ابن موظف حكومي سافر في أنحاء شمال إفريقيا وعلم من التجار بأنباء النظام الهندي – العربي للحساب، والذي وصفه في كتابه عن الحساب.

ومما لا ريب فيه أن النظام الصديث المبنى على العدد ١٠ إنما هو انعكاس لتشريح الجسم البشرى بما فيه من ١٠ أصابع في اليد ومثلها في القدم. أما الحساب الإلكتروني، وهو نظام ثنائي تُمثل فيه الأرقام كمجموع مضاعفات ٢، فهو أكثر طبيعية لأنه يحتاج إلى رمزين مختلفين فقط، إما ١ أو صفر، يمكن تمثيلهما بحالتي الفتح والإغلاق للمفتاح الإلكتروني.

دونالد ر. فرانشیشتی

لمزيد من القراءة

Boyer, Carl B. A History of Mathematics. New York: Wiley, 1968.

Grattan-Guiness, Ivor. The Rainbow of Mathematics: A History of the Mathematical Sciences. New York: Norton, 1997.

Kline, Morris. Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. New York: Oxford University Press, 1972.

## العلاقة التاريخية بين علم المنطق والرياضيات

#### نظرة شاملة

فوق بوابة 'أكاديمية' أفلاطون كُتب النقش التالى: "لا تسمحوا لأى شخص جاهل بالهندسة بالدخول إلى هنا'. وكان أفلاطون (٢٧٩٤-٣٤٧ ق.م.) - وهو فيلسوف يونانى قديم يعتقد الكثيرون أنه أكثر الفلاسفة تأثيراً - كان يؤمن بأن فهم مبادئ الهندسة هو أمر جوهرى فى تدريب الفلاسفة. وكان الفلاسفة قد بدأوا يدركون العلاقة التى تربط بين البراهين الرياضياتية، مثل ما تمثلها دراسة الهندسة، وبين علم المنطق، وهو علم التعرف على المبادئ المنهجية التفكير الاستدلالي. غير أنه لم يحدث إلا على يد أرسطو (٢٨٤-٣٢٣ ق.م.)، وهو من تلاميذ أفلاطون، أن المنطق تمنهج فى هدورة بقيت غالبيتها إلى اليوم دون تغيير.

#### الخلفية

منذ وقت مبكر في التاريخ اتضحت الصاجة إلى البراهين الدامغة في الفلسفة، ويخاصة في الأحوال التي تتناقض فيها المواقف الفلسفية مع بعضها. ولعل أشهر جدل في تلك الحقبة الذي فرض الحل عن طريق البرهان كان يتعلق بما إذا كانت الحقيقة ثابتة لا تتغير في جوهرها (ومن ثم فإن التغير كان وهماً) أو أن الحقيقة في تغير دائم (ومن ثم فإن الثبات وهم)، وجادل بارمينيدس (Parmenides) ولد ١٥٥ ق.م.) مؤيداً الرأى الأول، وحاول تلميذه زينو الإلياوي (Zeno of Elea) (٢٠٥٦-٤٢٠٥ ق.م.)، أن الموقف المعاكس هو السخف بعينه، غيير أن الموقف المعاكس

كان هيراكليتوس (Heraclitus) (٤٠٠٥-٤٨٠١ ق.م.) قد تبناه في وقت سابق. وكان أرسطو يؤمن بأن دراسة الاستدلالات المستخدمة في تلك الجدليات (أي بتحليل البراهين)، يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف أوجه الخلل في البراهين (إن كان لها وجود). فإن لم يُعثر على شيء فإنه يمكن اعتبار البرهان مقبولاً، أو صحيحًا.

وبهذا غإن المنطق، في رأى أرسطو، هو أداة يستغلها الفلاسفة إما لتقوية حججهم وتأييدها أو لإضعاف حجج معارضيهم. فالمنطق، باختصار، هو وسيلة نستطيع بها الحصول على المعرفة، ومن خلال ذلك، نتأكد بها من استنتاجاتنا. واستخدم أرسطو هذه الأداة في تطوير نظرياته المختلفة الفاصة بطبيعة العالم ومكانة الإنسان فيه.

## التأثير

من الشائع أن الفضل يعود إلى أرسطو في ابتكار نمط القياس المنطقى في الجدل، وفي كتابه "التحليل المسبق" (Prior Analytics) ابتكر أرسطو القياس المنطقى التالى:

١- كل يوناني هو شخص،

۲- کل شخص فان،

٣- كل يوناني فان.

وطبقًا لأرسطو، كل من تلك الجمل الثلاث تكون وحدة نسبية، أى أن لها قيمة إزاء المقيقة – إما أنها حقيقية أو زائفة. ويُطلَق على مثل تلك الجمل تعبير "إفادات"، ويُطلَق على الجملتين الأوليين اسم "المقدمات المنطقية"؛ وهي تقدم الدليل على الإفادة الثالثة التي تسمى "الاستنتاج". وما أثبته أرسطو من هذه المناقشة هو أن الاستنتاج ينبع بالضرورة من المقدمات المنطقية. ويمعنى آخر، إذا فُرض أن المقدمات المنطقية صحيحة

فإن الاستنتاج لابد وأن يكون صحيحًا ولا يمكن أن يكون شيئًا أخر، ويقال على مثل المناقشات إنها "صحيحة بالاستنتاج المنطقى".

غير أنه من السهل أن نرى أن الاستنتاج للقياس المنطقى التالي ليس بالضرورة مسحيحًا.

- ١- كل يوناني شخص.
  - ۲– کل شخص فان.
- ٣- كل غان هو يوناني،

والاستنتاج في هذا المثال ليس منطقيًا لأن هناك كثيرين فانين وليسوا يونانيين. ويطلق على مثل ذلك النقاش "غير صحيح بالاستدلال المنطق0"؛ فعلى الرغم من أنها تسير حسب الاستدلال المنطقي فإن نتائجها لا تؤيدها المقدمات المنطقية.

وفي سلسلة من الكتب تعرف باسم 'المعرفة' (Organon) حدد أرسطو القواعد التي يمكن بواسطتها تمييز الجدل من النوع الأول – أي 'الصحيحة بالاستدلال المنطقي'. وفي الحقيقة، المنطقي' – عن النوع الثاني أي 'غير الصحيح بالاستدلال المنطقي'. وفي الحقيقة، كما لاحظ أحد العلماء، كان أرسطو يؤمن بأنه أمر جوهري للعلم ذاته أن تُحدُدُ للك القواعد:

إن العلوم - على الأقل العلوم النظرية - لابد وأن تكون بديهية. فـ ماذا تكون بديهياتها إذًا؟ وما الشروط الواجب توفرها في فكرة كي نعتبرها بديهية؟ ومرة ثانية، ما هو النمط الذي سوف تتخذه الاشتقاقات داخل كل علم؟ وما القواعد التي سوف تُستَنتُم بها النظريات من البديهيات؟

كانت تلك بعضاً من الأسئلة التي طرحها أرسطو في كتاباته عن المنطق، وبالذات فيما يعرف باسم "التحليل المسبق والتحليل المتأخر" (Prior and Posterior Analytics) [اللذان يشكلان جزءًا من "المعرفة"].

وليس من قبيل الصدفة أن كثيرًا من الأمثلة التى ذكرها أرسطو للطريقة العلمية التى اقترحها كانت مستمدة من الرياضيات. ولا ننسى أن نتائج البراهين الرياضية تأتى بالضرورة، مثلها فى ذلك مثل النتائج الصحيحة بالاستدلال المنطقى فى الجدل. فمثلاً نستنتج بالضرورة أنه لو جُمع شيئان إلى شيئين آخرين، فالنتيجة ستكون أربعة بالضرورة؛ ومن المستحيل أن جمع ٢ + ٢ يساوى ٣، أو خمسة أو أى عدد آخر؛ أضف إلى ذلك أن ٤ تساوى ٢ + ٢ ليس مصادفة أو اعتباطًا وإنما لابد أن تكون كذلك. ولهذا، فمثلما أن العلم يهتم بالقواعد التى يمكن بها استخلاص النظريات (أو النتائج) من البديهيات (أو المقدمات المنطقية)، فكذلك يحدث نفس الشيء في الرياضيات.

ومن بين الإسهامات الثورية لأرسطو في المنطق كان إدخاله للتعوين الرمزى، وهو أمر عميق الجنور أيضًا في الرياضيات. ومكنت المتغيرات أرسطو من أن يعبر عن المبادئ المنطقية مباشرة، بدلاً من أن يصفها من خلال أمثلة، مثل التي أتينا على ذكرها أنفًا. ولهذا فبدلاً من أن يحاول التعبير عن المبادئ المنطقية للتحول بمثال الحوى – "إن كان عدم السرور خيرًا، فلا خير في السرور" – يعمد أرسطو إلى استخدام المتغيرات، وينجع في إثبات مبدأ التحول على النحو التالى: "إن كانت أ لا تنتمي لأي من الإلفات" أو أبسط من ذلك مثل، "إذا لم يكن هناك ألفات فليست أي من الباءات ألفًا".

ويإدماج المتغيرات في المنطق أمكن لأرسطو أن يُعد المسرح لكل من الرياضيات والعلم، ويهذه الوسيلة بات استيعاب بديهيات التفكير الاستدلالي أكثر يسراً وأسهل في التطبيق في العلم والرياضيات، مما عزز كلا المجالين وأضاف إليهما، ويعدها بقرون كان مشروع أرسطو لا يزال حيًا، كما أوضحه الفيلسوفان البريطانيان برتراند راسل ((Bertrand Russell) (۱۹۷۰–۱۸۷۲) وألفريد نورث وايتهد (۱۸۲۱–۱۹٤۷) في مؤلفهما الكلاسيكي من ثلاثة أجزاء:

تتعامل كل الرياضيات البحتة بصورة كلية مع مفاهيم قابلة للتعريف بعدد ضنيل من مصطلحات المنطق الرئيسية، وكل أفكارها قابلة للاستدلال بواسطة عدد ضنيل من المبادئ المنطقية.

واليوم يبقى المشروع الذى بدأه أرسطو لتحديد مبادئ التفكير ومنهجتها – وهو علم المنطق – ركيزة مهدمة، كما كان دائمًا، لاكتسباب الإنسبان للمعرفة وفهم العالم الطبيعي.

مارك ه. أثنيوخ (Mark H. Allenbaugh)

#### لمزيد من القراءة

Hurley, Patrick;, J. A Concise Introduction to Logic. 7th ed., Belmont, CA: Wadsworth, 2000.

Lejewski, Czesław. "History of Logic". In The Encyclopedia of Philosophy, Edited by Paul Edwards, Vol. 4 New York: Macmillan, 1967.

# المسائل الثلاث التي لم حَل في بلاد اليونان القديمة

#### نظرة شاملة

شكات مندسة بلاد اليونان القديمة، كما يمثلها كتاب إقليدس الشهير 'المبادئ'، الركيزة الأساسية للفكر الرياضياتي العديث، فإصرار الإغريق، مثلاً، على طرق عسارمة للتوصل إلى البراهين لا تزال معنا إلى اليوم، واستمرت الطرق والنظريات الموجودة في 'المبادئ' تُدرس لتلاميذ المدارس إلى القرن العشرين دون تغيير يذكر، وحتى اليوم نجد أن الهندسة المدرسية هي في جوهرها نفس الهندسة التي صنفها إقليدس (ح ٢٦٥-٢٦٥ ق.م.) منذ ما يربو على ألفي عام،

كان من قواعد الرياضيات اليونانية التقليدية ألا تُقبل الأشكال الهندسية إلا إذا كانت مرسومة بالمسطرة المستقيمة (أي ذات جانب واحد مستقيم إلى حد دقيق) والفرجار. وقد أُخذت هذه القاعدة من المُسلَّمات الثلاث الأولى لإقليدس في كتابه المبادئ والمسلَّمة هي نصوص تُعتبر صحيحة دون الحاجة إلى برهان. وفي المبادئ ذكر إقليدس خمس مُسلَّمات كانت نقطة البداية المقترحات أو النظريات التي جاحت في متن الكتاب. وتتناول أول ثلاث من تلك المسلمات رسم خط مستقيم وبالرة.

- ١- يمكن رسم خمل مستقيم بين أي نقطتين،
- ٧- الخط المستقيم المحدود يمكن مده إلى ما لا نهاية.
- ٣- يمكن أن تُرسَم دائرة حول أي نقطة مركزية وبأي خط يمثل نصف قطر الدائرة.

وعلى الرغم من أن أيًا من تلك المسلمات (أو أى مُسلَّمة أخرى) لا تشير إشارة مباشرة إلى مسطرة مستقيمة ولا إلى فرجار، فإن هذا العرف، الذى يُنسب إلى أفلاطون (٢٤٧-٢٤٧ ق.م.)، قد أصبح جزمًا لا يتجزأ من الهندسة اليونانية. وكان الإغريق يطلقون على رسم الأشكال الهندسية باستخدام المسطرة العدلة والفرجار اسم الأطريقة المستوية.

وعلى الرغم من أن الجانب الأكبر من الهندسة اليونانية رُسم باستخدام الطريقة المستوية، فإن ثلاث معضلات استعصت على العل بهذه الوسائل لقرون عديدة، وأنتجت المسائل العتيقة وهي تربيع الدائرة وتثليث الزاوية، أي تقسيمها إلى ثلاث زوأيا متساوية، ومضاعفة المكعب، أنتجت عددًا لا يُحصى من محاولات الطول، وصدرت هذه المحاولات من الرياضياتيين العظام في التاريخ، كما أتت من عديد من الهواة والمهاويس، وكان ثمة قاسم مشترك أعظم بين كل تلك المحاولات، وهي أنها فشلت جميعها.

وعلى الرغم من أن الإغريق كانوا عاجرين عن إثبات استصالة حل المسائل الثلاث بالطريقة المستوية وحدها، فإنهم بالقطع كانوا مدركين للصعوبات التى تكتنف حل كل مسائلة. ويدلاً من أن يدركهم الياس لمحاولاتهم التى لا طائل منها لحل المسائل بالاقتصار على استخدام المسطرة المستقيمة والفرجار، واجه الرياضياتيون الإغريق المسائل مستخدمين وسائل أقل تقليدية. وفي الحقيقة، نحن نعلم الأن أن أيا من المسائل الثلاث لا يمكن حلها باستخدام المسطرة المستقيمة والفرجار في مجالات عديدة في الرياضيات،

### تربيع الدائرة

#### الخلفية

لكى تريع شكلاً هندسيًا (مثل مثلث أو دائرة) يعنى أن ترسم مربعًا مساحته تعادل مساحة الشكل المطلوب تربيعه. وقد نجح الهندسيون الإغريق فى تربيع أشكال تحدها خطوط مستقيمة، مثل المستطيلات والمثلثات، وكان تحديد المساحات الصحيحة لتلك الأشكال عملاً يسيرًا نسبيًا. وكانت الخطوة المنطقية التالية، وفقًا الكاتب الإغريقى بروكلوس(Proclus) (٢١٩–٤٨٥م)، هى تربيع مساحات تحدها منحنيات غير مستقيمة، والدائرة هى أبسط تلك الأشكال. والمسئلة المسماة "تربيع الدائرة" هى أن ترسم مربعًا مساويًا فى المساحة لدائرة معينة؛ وهو تفسير يبدو بسيطًا لمشكلة أعيت الرياضياتيين وحيرتهم لعدة ألوف من السنين، وعلى الرغم من أن البابليين والهنود والصينيين قد حاولوا حل مسألة تربيع الدائرة، فإن جهود الرياضياتيين الكلاسيكيين والغريق كانت السبب فى اشتهار المشكلة لعدة قرون.

وبتخذ مشكلة تربيع الدائرة معانى مختلفة وفقًا للطريقة التى تُتبع فى محاولة الحل. وإذا ما بدأنا بالإغريق، نجد أن طرقًا هندسية متعبدة قد استُنبطت وأمكن بواسطتها رسم مربع مساحته تساوى مساحة دائرة معينة. غير أن تلك الطرق عجزت جميعها عن تحقيق شرط الاقتصار على استخدام المسطرة المستقيمة والفرجار. وكل الطرق التي ربعت الدائرة على مر القرون، لم تنجع أى منها في الاقتصار على استخدام المسطرة المستقيمة والفرجار. وكلها احتاجت طرقًا هندسية أشد تعقيدًا مثل استخدام مقاطع مخروطية أو أجهزة ميكانيكية معقدة.

وعندما نقول إذًا إن مشكلة تربيع الدائرة لم تحل فإننا نعنى أنها لم تحل مطلقًا باستخدام الطرق المستوية. وفي الحق، لم يحدث إلا في أخريات القرن التاسع عشر أنه ثبت أن مشكلة تربيع الدائرة لا يمكن أن تحل بالطرق المستوية. وعليي الرغم من التاريخ العبثي المشكلة، فإنها الجهد الذي بُذل في سبيل تربيع الدائرة بوسائل

غير الطرق المستوية قد اتضح أنه كان مجالاً خصباً لنمو الرياضيات وتطورها، بل يضاف إلى ذلك، وكما يحدث كثيراً في العلوم والرياضيات، أنه حتى الجهود الفاشلة لمحاولات تربيع الدائرة بالمسطرة المستقيمة والفرجار كانت لها فوائدها في تطور الرياضيات.

ويعود إلى الإغريق فضل تبوق مشكلة تربيع الدائرة مكانة مهمة في الرياضيات، فقد كان الرياضياتي الإغريقي أناكساجوراس (Anaxagoras) (٩٩٩-٢٤٤ ق.م.) من بين أوائل من حاولوا حل المشكلة (بينما كان في السجن، ويا للغرابة)، غير أن جهوده في هذا الشأن لم تبق إلى الأزمنة الحديثة. وأتى أول تقدم مسجل من رياضياتيين إغريقيين هما أنتيفون ويرايسون. فقد تناول أنتيفون (Antiphon) (٤١٠-٤٨٠ ق.م.) مسألة تحديد مساحة الدائرة بأن بدأ بأن رسم داخل الدائرة مربعًا ثم مثمنًا ثم مضلعًا ذا سنة عشر ضلعًا وهكذا. ورسم شكل داخل دائرة يتم بأن ترسم شكلًا، مثل مربع، حيث تلمس أركانه الدائرة من الداخل. وكلما تضاعف عدد جوانب المضلع؛ الأضلاع فإن مساحة ذلك المضلع من مساحة الدائرة. ومن الجلي أنه، بصرف النظر عن عدد الأضلاع فإن مساحة المضلع ستكون دائمًا أصغر من مساحة الدائرة. وطور برايسون الأضلاع فإن مساحة المضلع ستكون دائمًا أصغر من مساحة الدائرة بالمضلعات (بأن رسم الأشكال خارج الدائرة)، وبهذا ضمن أن الإجابة الصحيحة ستكون محصورة رسم الأشكال خارج الدائرة والمضلع المرسوم داخلها.

أنجز أبقراط الكيوسى (Hippocrates of Chios) (ح ٤١٠-٤١٠ ق.م،) ما بدا أنه تقدم مهم في المسألة عندما نجح في تكرين مربع مساو في المساحة لمنطقة تسمى الهالال، وهي المنطقة المحصورة بين قوسين متقاطعين. وبدا أن أبقراط (وهو غير أبقراط الطبيب المسمى قسم الأطباء باسمه)، بدا أنه يسير على الطريق الصحيح، وفي الحقيقة تمكن أبقراط من حل معضلات تربيع ثلاثة أنواع من الأهلة في حياته. ولكن عمله للأسف لم يؤد إلى حل ناجح لمسألة تربيع الدائرة، وفي الحقيقة، كان الرياضياتي السويسري ليونارد يوار (Leonhard Euler) (٧٠٧-١٧٨٧) (من القرن الثامن عشر

هو الشخص التالى الذى نجح فى تربيع نوع جديد من الأهلة، بل نوعان منها استعصبا على الرياضياتيين منذ زمن أبقراط، وهذا هو ما أنهى "تربيع الأهلة" عندما ثبت فى النهاية أن هذه الانواع الخمسة فقط هى ما يمكن تربيمها، ثلاثة اكتشفها أبقراط ونوعان اكتشفهما يوار.

ومن الجدير بالذكر أن كلمة "لم تحل" التي التصقت بتربيع الدائرة قد جات من المحاولات التي لا يحصى عددها على مر التاريخ لعل المسألة باستخدام المسطرة المستقيمة والفرجار فقط، غير أن طرقًا فنية أخرى تتضمن أساليب هندسية مختلفة قد استُخدمت عبر التاريخ ونجحت في حل مسئلة تربيع الدائرة، فمثلاً استخدم رياضياً تيون إغريق مثل دينوستراتوس (Dinostratus) (ح ٢٩٠- ح ٢٧٠ق.م.) ونيكوميدس (Nicomedes) (ح ٢٨٠- ح ٢٠٠ق.م.) استخدما منحنيًا يسمى "القوس التربيعي" لتربيع الدائرة، غير أن هذا المنحنى التربيعي لا يمكن بناؤه باستخدام المستقيمة والفرجار فقط.

حقق أرشميدس (٢٨٧-٢١٢ق.م.)، الذي يعتبر أعظم رياضياتي في العالم القديم، عدة تطورات في مسألة تربيع الدائرة. ففي مقالته "حول قياس دائرة"، قدم أرشميدس نظرية ساوت بين مساحة دائرة ومساحة مثلث قائم الزاوية وأثبتها، وقد يبدر أن ذلك قد حل مسألتنا، لأن من البساطة أن ترسم مربعًا مساحته تساوى مساحة أي مثلث، غير أن الأمر ليس كذلك، لأن أرشميدس لم يحل مشكلة تربيع الدائرة، فطريقته لم تسمح فعلاً ببناء مثلث مساحته تساوى مساحة دائرة باستخدام المسطرة المستقيمة والفرجار فقط. وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو لنا شكليات غير ذات أهمية، فإنها كانت على جانب كبير من الأهمية للإغريق. فالأشكال لا بد أن تكون قابلة للبناء فعلاً حتى نستطيع القول بأن المسألة قد حلت. كما أن أرشميدس استخدم قوساً من ابتكاره، يسمى الأن لواب أرشميدس، كي يربع الدائرة. ومن سوء الحظ أن لولب أرشميدس، كي يربع الدائرة. ومن سوء

المسطرة المستقيمة والفرجار فقط، وعلى هذا، تبقى المسألة دون حل وفقًا لتعاليم الهندسة الإغريقية التقليدية.

# التأثير

أصبح تربيع الدائرة مسالة شائعة في كل مكان وصلت إليه في العالم، وهناك أدلة على أنه كانت هناك محاولات لحلها في الهند والصبن وفي الإمبراطوريات العربية في العصور الوسطى، كما أن علماء الرياضيات في عصير النهضة الأوربيين، بمن فيهم ليوناريو دا فينشي (١٤٥٧-١٥١)، اهتموا بمسالة تربيع الدائرة، وكان رياضياتيون شهيرون مثل كارل فرنريك جاوس (Carl Friedrich Gauss) وجوتفريد لايبنيتز (Gottfried Leibniz) (باسحق نيوتن (١٨٥١-١٧١٦)) وجوتفريد الايبنيتز (العالم بحثوا عن طرق أفضل وأدق لتحديد ليوتن (العهد Newton) وكانوا في الأساس يبحثون في مشكلة تربيع الدائرة، ويعود سبب ارتباط حساب ط بتربيع الدائرة إلى أن المشكلة في جوهرها تكمن في رسم مربع تكون أضلاعه الجذر التربيعي لـ "ط" مضروبًا في نصف قطر الدائرة، ويهذا، فإن تربيع الدائرة يحتاج إلى رسم خط طوله طول ط" باستخدام المسطرة المستقيمة والفرجار فقط.

سرينافاسا رامانوجان (Srinavasa Ramanujan) (۱۹۲۰–۱۸۸۷) إلى قيم تقريبية لله "ط" دقيقة دقة رائعة ولا تزال طرقه تثير اهتمام البحاث الرياضياتين إلى اليوم، وقد حسب الرياضياتيون قيمة "ط" باستخدام الحواسيب الحديثة ووصلوا إلى ملايين الكسور العشرية بل بلايينها (تذكر أن "ط" رقم أصم، بمعنى أن الكسر العشرى لا ينتهى أو يتكرر).

وفي الأزمنة الصديثة انهالت أعداد هائلة من الطول المفترضة لمسألة تربيع الدائرة على الجمعيات العلمية المختلفة في كل أرجاء أوربا من هواة ومهاويس، عما حدا بتكاديمية العلوم في باريس والجمعية الملكية بلندن إلى التوقف عن دراسة الطول التي تصلهم من رياضياتيين هواة وياحثين عن الشهرة. غير أن ذلك لم يحدث قبل أن يجرب العديد من الرياضياتيين البارزين حظوظهم في حل المسألة. فمثلاً حدث في القرن السابع عشر أن السياسي والفيلسوف البريطاني توماس هوين (Thomas Hobbes) (١٦٧٩-١٦٧٩) ادعى أنه نجح في حل المسألة وأنه أحدث بذلك ثورة في الهندسة. واحتاج الأمر إلى معركة كلامية مطولة مع الرياضياتي جون واليس (John Wallis) (John Wallis) الذي نجح في كشف زيف كل صجح هويز وانتهت بأن صار هويز منبوذاً من مجتمع الرياضيات. وفي وقت من الأوقات كان السعى مورجان (Augustus De Morgan) (١٨٧١-١٨٧١) (نحت تعبير "مرض تربيع الدائرة"

وفي النهاية، في القرن التاسع عشر، أثبت الرياضياتي الألماني فرديناند فون ليندمان (Ferdinand von Lindemann) (١٩٣٩–١٩٣٩) أن "مللة رقم مصمت (الرقم المصمت هو رقم لا يمكن أن يكون جذرًا في معادلة جبرية معاملاتها من الأعداد الصحيحة). وأثبت ذلك بدوره استحالة استخدام المسطرة المستقيمة والفرجار في حل مشكلة تربيع الدائرة. غير أن الهواة غير المقتنعين بذلك داوموا على البحث عن حل.

نتج عن المحاولات العديدة لتربيع الدائرة، سواء بالطريقة المستوية أو باستخدام رسوم هندسية أخرى، تحسن كبير في الرياضيات. ومن بين النتائج المهمة الحديثة التي نبعت، ولو بصورة جزئية، من تربيع الدائرة كانت طريقة الحساب المعروفة باسم التكامل. وفي الحقيقة، كانت طريقة تقريب مساحة الدائرة برسم مضلعات داخل وخارج الدائرة، التي كان الإغريق القدامي أول من استخدموها، كانت واحدة من البشائر بعلم التكامل.

# تثليث الزاوية

#### الخلفية

كان رسم مضلعات منتظمة، (وهي مضلعات ذات أضلاع وزوايا متساوية) ورسم المجسمات المنتظمة (أي ذات أوجه مكونة من مضلعات منتظمة متساوية)، من المجسمات المنتظمة، مثل المسائل التقليدية في الهندسة اليونانية. وكان رسم بعض من المضلعات المنتظمة، مثل المكعبات، المئتثات متساوية الساقين والمربعات، وكذلك بعض المجسمات المنتظمة مثل المكعبات، من الأمور اليسيرة نسبيًا. حقيقة، نجح الإغريق في رسم أي مضلعات منتظمة بها عدد زوجي من الأوجه، وكذلك مضلعات ذات عدد فردي من المضلعات (مثل المئتثات زوجي من الأوجه، وكذلك مضلعات ذات عدد فردي من المضلعات (مثل المئتثات والمخمسات) مستخدمين الطريقة المستوية فقط، أي المسدسات المنتظمة (٦ أوجه)، وأنه المنتظمة (٦ أوجه)، وألت الذي عشر وجهًا وخمسة والمثمنات (٨ أوجه) ومعشرات الأوجه (١٠ أوجه)، وذات الذي عشر وجهًا وخمسة غشلهًا باستخدام المسطرة المستقيمة والفرجار. غير أنه لكي نرسم مضلع منتظم له ١٧ عدد اعتباطي من الأضلع، فقد كان المطلوب أن تُقسم زاوية اعتباطية إلى عدد اعتباطي من الزوايا. فمثلاً: إذا أربنا تكوين مضلع منتظم ذي تسعة أضلاع، فالأمر يتطلب أن تتسمة أضلاع، فقدارها ٢٠٠٠. وكان الإغريق يعرفون أن أبة زاوية يمكن تثنيتها، أي قسمتها إلى زاويتين متساويتين، باستخدام مسطرة مستقيمة وفرجار. أما تقسيم قسمتها إلى زاويتين متساويتين، باستخدام مسطرة مستقيمة وفرجار. أما تقسيم قسمتها إلى زاويتين متساويتين، باستخدام مسطرة مستقيمة وفرجار. أما تقسيم قسمتها إلى زاويتين متساويتين، باستخدام مسطرة مستقيمة وفرجار. أما تقسيم

الزاوية إلى ثلاثة أثلاث، أى تثليثها، فكان أمراً مضتلفًا تمام الاختلاف. وكان ذلك مطلوبًا لتكوين مضلعات منتظمة أخرى، ولهذا أصبح تثليث الزاوية مشكلة مهمة في الهندسة الإغريقية.

وجد الإغريق أن ثمة زوايا معينة يمكن تثايثها بسهولة، فمشكلة تتليث زاوية قائمة هي من الأمور اليسيرة نسبيًا. وهناك زوايا أخرى من السهل تثليثها. وفي الحقيقة، توصل أبقراط الكيوسي، الذي شاهدناه من قبل يجد حلاً لمسألة تربيع الدائرة، توصل إلى حل بسيط نسبيًا لتثليث أية زاوية. ولسوء الحظ، (على الأقل بالنسبة إلى الهندسة الإقليدية التقليدية)، لم تكن طريقة أبقراط تقتصر في إجرائها على استخدام مسطرة مستقيمة وفرجار، ونجع أضرون في حل المسألة، ولكنهم لم يستخدموا الطريقة المستوية مطلقًا التي تقتصر على استخدام مسطرة مستقيمة وفرجار،

شملت الوسائل التي توصل إليها الإغريق لتثليث الزاوية منحنيات على شاكلة المقاطع المخروطية أو منحنيات أكثر تعقيداً تستلزم لبنائها وجود وسائل ميكانيكية. كما استُخدم أيضًا المنحنى التربيعي، الذي شاهدناه يُستُخدَمُ في تربيع الدائرة، في تتليث الزاوية. واستُخدمت أيضًا في تتليث الزاوية منحنيات مثل: منحنى نيكوميدس تتليث الزاوية. واستُخدمت أيضًا في تتليث الزاوية منحنيات مثل: منحنى نيكوميدس وتوصل الإغريق إلى عدة طرق التئليث الزاوية باستخدام منحنيات تسمى المقاطع وتوصل الإغريق إلى عدة طرق التئليث الزاوية باستخدام منحنيات تسمى المقاطع المخروطية. وهو منحني يتم التوصل إليه بتقاطع مضروط وسطع مستوى، ومن أمثلة المقاطع المخروطية الدوائر، والقطع الناقص أو الإهليلج، والقطع المكافئ، والقطع الزائد. وعاش حل مشكلة تتليث الزاوية بالمقاطع المخروطية لعدة قرون، بل إن الرياض الزائد. وعاش حل مشكلة تتليث الزاوية بالمقاطع المخروطية لعدة قرون، بل إن الرياض بالنائد. والفيلام مكافئاً، غير أن الإغريقة التقيديات لم يمكن تكوينها دون الالتزام بالشروط التي فرضتها الهندسة الإغريقة التقليدية.

# التأثير

لقرون عديدة استحوذت على الاهتمام مشكلة تثليث زاوية اعتباطية بالاقتصار على استخدام مسطرة مستقيمة وفرجار مثلما كان المال مع مشكلة تربيع الدائرة، وظن البعض أنه لما كان تثنية الزوايا وتثليث بعض زوايا معينة من الأمور اليسيرة فإن مشكلة تثليث زاوية عشوائية هي أمر قابل للحل، ووجد الرياضياتيون أنه من المكن التوصل إلى تقريب شديد للتثليث بالاستمرار في تثنية الزاوية، وفي الحقيقة، إذا تكررت هذه العملية إلى ما لا نهاية يمكن الوصول إلى تثليث صحيح للزاوية، غير أن الإغريق اشترطوا، إضافة إلى المسطرة المستقيمة والفرجار، أن تتم العملية في عدد من الخطوات لكي يمكن اعتبار النتائج صحيحة، وإذاً، فالاستمرار في التثنية لا يمكن أن يكون حلاً مقبولاً لمشكلة تثليث الزاوية.

ومثلما كان الوضع في حالة تربيع الدائرة، كان من الواضح لغالبية الرياضياتيين المتمرسين في القرن الثامن عشر أن مشكلة تتليث الزاوية لا حل لها. وحذر فرانسوا فييت (François Viète) ، وهو الرياضياتي الذي يُسب إليه فضل إيخال التدوين المنهجي في الجبر، حذر في محاضراته من البراهين العديدة المعيبة من جانب الهواة المتحمسين. وفي الحقيقة، توقفت أكاديمية باريس للعلوم سنة ١٧٧٥، عن فحص طرق تتليث الزاوية التي يتقدم بها الجمهور إليها، على شاكلة ما حدث مع معضلة تربيع الدائرة. ولم يحدث إلا سنة ١٨٣٧، أن ببير فانتزل (Plerre Wantzel) استكمل برهانًا على أن المسألة يستحيل حلها بالاقتصار على استخدام مسطرة مستقيمة وفرجار. وأثبت فانتزل بصورة أساسية أن تتليث الزاوية يمكن اختزاله إلى حل معادلة تكعيبية. ولما كانت غالبية المعادلات التكعيبية لا يمكن حلها بمسطرة مستقيمة وفرجار، فكذلك كان تتليث الزاوية. ووضع ذلك حدًا لمحادلات الرياضياتيين الجادين لحل المسألة، لكن الهواة غير المقتنعين بذلك استمروا في البحث عن طرق لتتليث الزاوية.

# مضاعفة المكعب

#### الخلفية

هل يمكن أن ترسم مكعبًا يبلغ حجمه ضعف حجم معلوم لمكعب أخر باستخدام مسطرة مستقيمة وفرجار فقط ؟ تلك هى المشكلة الثالثة فى الهندسة الإغريقية القديمة. ومثل مسالتى تربيع الدائرة وتثليث الزاوية، لا يعرف على وجه التصديد أصل هذه المسالة. وثمة قصتان وصلتا إلينا من الإغريق تتعلقان بجنور هذه المسألة، أولاهما: هى أن عراف مدينة ديلوس (Delos) قضى بأن المذبح الموجود فى المعبد، الذى كان على شكل مكعب، يجب أن يضاعف حجمه لكى ينقذ الديلوسيين من الطاعون، ويعد أن عجز رجال ديلوس عن حل المشكلة، سألوا أفلاطون عن كيفية تنفيذ ذلك، وكان رده أن الأمر إنما هو توبيخ من الآلهة لإهمالهم دراسة الهندسة. وغنى عن القول أن الطاعون استمر فى ديلوس، وكثيرًا ما يشار إلى مسألة مضاعفة المكعب باسم "المضلة الديلوسية" إشارة إلى مواطنى ديلوس الذين عانوا من فرط جهاهم،

وهناك قصة أخرى تتعلق بأصل مشكلة مضاعفة المكعب تقول بأن الملك مينوس (Minos) أمر ببناء مقبرة لابنه جلوكوس (Glaucus) غير أن الملك، بعد انتهاء البناء، لم يرض عن الحجم، لأن طول جوانبه كان ١٠٠ قدم (٢٠,٥ متر) فقط، فأمر بمضاعفة حجم المقبرة عن طريق مضاعفة كل جانب من جوانبها، ولما كان حجم أى مكعب هو طوله مضروبًا في عرضه مضروبًا في ارتفاعه فإن حجم المكعب الأصلى كان:

الحجم ١ = الطول × العرض × الارتفاع

ويمضاعفة طول كل جانب يكون حجم المكعب الجديد هو:

 $(add) \times Y$  عرض  $\times Y$  ارتفاع = A

ومع تضاعف مقاييس كل جانب فإن الحجم الناتج لا يكون ضعف الحجم الأصلى وإنما ثمانية أضعافه. وعلى غرار أهالي ديلوس، لم يتمكن رجال مينوس من حل مشكلة مضاعفة المكعب، وعلى الرغم من أن كلتا القصتين بهما من الأساطير بقدر الحقائق، فإن مشكلة مضاعفة حجم المكعب باستخدام مسطرة مستقيمة وفرجار فقط؛ مبارت لها أهمية في الهندسة اليونانية.

ويعرى إلى إيراتوستنير (Eratosthenes) (١٩٤-١٩١ ق.م.) أنه كان أول من توصل إلى حل لشكلة مضاعفة المكعب، واستخدم ألة ميكانيكية من ابتكاره ارسم المكعب المطلوب. ومن اللافت النظر أن أفلاطون أيضًا كان ممن حلوا المشكلة حلاً ميكانيكيًا، على الرغم من أنه يشاع أنه كان يمقت بـشـدة اسـتـغـدام الآلات الميكانيكية في الهندسة. وتوصل أرخيتاس التارنتومي (Archytas of Tarentum) (ح ٢٨٤-٥٥ ق.م.) إلى حل رائع للمسألة، معتمدًا على تقاطع عدة أجسام ثلاثية الأبعاد، منها إسطوانة ومخروط وسطح يسمى "تور" (Iore) . كما يقال أيضًا إن يوبوكسوس (Eudoxus) (٨٠٤-٥٥ ق.م.)، وهو مبتكر طريقة رياضياتية شهيرة شمى طريقة الإنهاك أو الاستنفاد، قد ابتكر حالاً للمسألة، ويضاف إلى ذلك أن شمى طريقة الإنهاك أو الاستنفاد، قد ابتكر حالاً للمسألة، ويضاف إلى ذلك أن فيكوميدس (Nicomedes) (ح ٢٨٠- ح ٢١٠ ق.م.) استخدم نفس المنحني (المحاري) لحل مسألة مضاعفة المكعب مثلما استخدمه لحل مسألة تثليث الزاوية.

كما اشتغل أبقراط الكيوسى أيضًا بمسالة مضاعفة المكعب، وكان من بين الشخصيات المهمة في تاريخ تربيع الدائرة وتتليث الزاوية. وتوصل أبقراط إلى إمكانية

حل مسألة مضاعفة المكعب إذ أمكن حل المشكلة المرتبطة بها وهي تحديد متوسطين متناسبين بين خط وضعفه. وهذا يعني، بالتدوين الحديث، تحديد مجهولين هما س و ص، بحيث أن 1/m = m/m = m/1. ويؤدي بنا هذا إلى المعادلة m = m/m = m/1. التي تعني أن مكعبًا ضلعه س له ضعف حجم مضلع ضلعه أ. وعلى الرغم من أن الرياضياتيين اليونان كانوا قادرين على التوصل إلى وسائل لتنفيذ ذلك، فإنها لم تف بمتطلبات اقتصار الاستخدام على مسطرة مستقيمة وفرجار.

# التأثير

نتج عن محاولات حل مسألة مضاعفة المكعب العديد من الاكتشافات المهمة في الرياضيات، مثلما حدث مع المشكلتين الأخريين في الهندسة اليونانية، واحتلت المقاطع المخروطية التي اكتشفها منيخموس أثناء محاولته حل مسألة مضاعفة المكعب، احتلت مكانة مهمة في الرياضيات على مر التاريخ، واستخدم الرياضياتي (والشاعر) الفارسي عمر الخيام (١٠٤٨-١١٢١) تقاطع المقاطع المخروطية في حل المعادلات التكعيبية من الدرجة الثالثة، وهي مسألة تشبه شبهًا كبيرًا مضاعفة المكعب.

وهناك سبب وجيه لعدم تمكن الإغريق أو غيرهم من التوصل إلى حل لمسألة مضاعفة المكعب باستخدام الطرق المستوية، وهو أن مثل هذا الحل لا وجود له، ونجح فرانسوا فيت في إثبات وجود علاقة بين حلول معادلات الدرجة الثالثة ومسألة مضاعفة المكعب وتتثيث الزاوية. وفيما بعد أثبت رينيه ديكارت أن أى معادلة من الدرجة الثالثة يمكن حلها باستخدام القطع المكافئ ودائرة، ولكن بدون خط ودائرة (وهي نقطة البداية في الحلول التي تستخدم مسطرة مستقيمة وفرجارًا). وجاء المسمار الأخير في نعش مضاعفي المكعب من بيير فانتزل سنة ١٨٣٧، فقد أثبت فانتزل أن الرسم الهندسي لمضاعفة المكعب باستخدام مسطرة مستقيمة وفرجار فقط لا يمكن أن يتم، مثلما أثبت أن رسمًا مماثلاً لتتليث زاوية هو أمر مستحيل.

#### ملخص

إن تاريخ المسائل غير المحلولة في الهندسة اليونانية مثير في حد ذاته، لكنه ازداد اثارة بالتأثير الذي تركته تلك المسائل على الرياضياتيات طوال القرون. وقد تعامل الرياضياتيون العرب في المصور الوسطى مع هذه المسائل والمسائل المرتبطة بها من أمثال عمر الخيام وكذلك اهتم بها كبار الرياضياتيين الأوروبيون في عصر النهضة ويواكير العصر الحديث مثل ليوناردو دا فينشى ورينيه ديكارت، ورياضياتيون محدثون مثل رامانوجان. وعادة ما كانت تنتج تطورات وتقدم في الرياضيات عند التعامل مع تلك المسائل. وقد استثير، ولو بصورة جزئية، الرياضياتي الألماني الكبير كارل فردريك جاوس عند تصديه لمل المعادلات المجبرية. وأكد جاوس وجود علاقة بين نوع معين من المعادلات يسمى المعادلة الدوارة (cyclotomic equation)، وبين بناء المضلعات المنتظمة. وكان هذا النوع من الرسم الهندسي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمسائلنا الإغريقية الثلاث. وفي الحقيقة، كان برهان فانتزل الذي أثبت استحالة تثليث زاوية أو مضاعفة مكعب باستخدام الطريقة المستوية، كان ذروة العمل الذي بدأه جاوس.

إن مسائل تربيع الدائرة وتنايث زاوية ومضاعفة المكعب هي ثلاث من أشهر المعضلات الرياضياتية في التاريخ، فقد تحدث عقول أعظم الرياضياتيين من قدامي الإغريق وأثارت اهتمام الرياضياتيين حتى العصير الحديث، وكان تأثيرها على الرياضياتيات عبر العمور هو ما جعل منها جزءاً مهماً في تاريخ بحث الإنسان عن إجابات لأسئلة في العلم،

تود تیمسونز (TODD TIMMONS)

# لمزيد من القراءة

كتب

Beckmann, Petr. A History of  $\pi$ . New York: Barnes & Noble Books, 1971.

Dunham, William. Journey Through Genius: The Great Theorems of Mathematics. New York: Wiley and Sons, 1990.

Dunham, William. The Mathematical Universe. New York: Wiley and Sons, 1994.

Heath, Thomas. A History of Greek Mathematics. New York: Dover Publications, Inc., 1981. (Republication of original 1921 edition.)

Jesseph, Douglas M. Squaring the Circle. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

Katz, Victor J. A History of Mathematics. Reading, MA: Addison-Wesley, 1998.

# مواقع على الإنترنت

O'Connor, J. J. and Robertson, E. F. \*Squaring the Circle, \*www-groups.dcs.stand.ac.uk/~history/HistTopics/ Squaring\_the\_circle.html.

O'Connor, J. J. and Robertson, E. F. "Trisecting an Angle," www-groups.dcs.stand.ac.uk/~history/HistTopics/ Trisecting\_an\_angle.html.

O'Connor, J. J. and Robertson, E. F. "Doubling the Cube," www-groups.dcs.stand.ac.uk/ ~history/HistTopics/ Doubling\_the\_cube.html.

# قواعد الهندسة من طاليس إلى إقليدس

#### نظرة شاملة

صنف الرياضياتيون الإغريق القدامي معارفهم عن الهندسة، وفقًا الملخص الذي كتبه إقليدس محتويًا التعريفات والمسلمات والنظريات والبراهين في صورتها النهائية. وفرض كتابه "المبادئ" معيار التشارك في النتائج الرياضياتية وأصبح أساس تدريس الرياضيات الأولية لقرون عديدة،

### الخلفية

تقليديًا، يُنسب إلى طاليس المليطي (Thales of Miletus) (ح ٦٢٤-٥٤٥ ق.م.) فضل جلب الهندسة إلى بلاد اليونان من مصر. وتقول الحكايات التي تُحكي عنه أنه أثبت نظريات، مثل تساوى زوايا قاعدة المثلث متساوى الساقين، وتساوى الزوايا القائمة وقاعدة المزاوية—الضلع-الزاوية في تطابق المثلثات. وهذه الحكايات مهمة لا لأنها صحيحة لا لبس فيها ولا جدال، وهو أمر من المستحيل التثبت منه، وإنما لأنها تبرهن على أن الإغريق الذين وُجدوا بعد طاليس بمئات السنين رأوا أنفسهم يتناولون الهندسة بطريقة جديدة بفضل إسهامات طاليس.

فمثلاً: وجد الفيثاغوريون في القرن الخامس ق.م، أن ضلع المربع وقطره ليس بينهما قاسم مشترك. واكتشافهم المقادير اللامشتركة (أي تعذر وجود قاسم مشترك)، أجبرهم على إعادة التفكير في الفلسفة الفيثاغورية التي كانت تنادى بأن الأرقام هي وحدات الكون الأساسية، كما أنها عززت من النزعة اليونانية للجدل المنطقي في تقييم حقائقهم الرياضياتية. وبنهاية القرن، بدأ أبقراط الكيوسي (ح ٢٠١-٨٨ ق.م.) في إثبات النظريات الرياضياتية الأولية التي تتناول الأشكال المسطحة، كما بدأ في ترتيب تلك النظريات لتقديمها بطريقة منهجية.

استمر الرياضياتيون العاملون في أكانيمية أفلاطون في تعريف محتوى ذلك الفرع من العلوم ومكانة الهندسة بالنسبة إلى المجالات الأخرى للمعرفة. وذكر أفلاطون (٤٢٩-٤٢٧ ق.م.) في كتابه "الجمهورية" أن الهندسة المستوية وهندسة الجوامد كانتا موضوعين من الموضوعات الخمسة الضرورية لتعليم الفيلسوف—الملك. وإتقان الهندسة يدرب التلميذ على الجدل المنطقي ويعلمه أن يبحث عن الحقيقة ويعشقها، وهي الشيء الذي مثله أفلاطون بأشكال هندسية لانهائية ومثالية. ويمعني آخر، أصبحت معارف الهندسة والمنطق من المتطلبات الأساسية لدراسة الفلسفة. كما سجل أفلاطون أيضًا المحاث ثير ويورس (Theodorus) (اشتهر ٢٧٥ ق.م.) وثياطيتس (Theaetetus)

درس يودوكسوس (Eudoxus) (٢٠٨-٥٥ ق.م.) في الأكاديمية وزار مصر قبل أن يفتتح مدرسة خاصة به في كنيدوس. كما أنه أضاف فوق ذلك تطويرًا لنظرية تناسب المقادير التي كانت باتت الآن منفصلة عن الأرقام. وساعده أسلوبه في الاستنفاد على قياس مساحة الدائرة بوضع الدائرة بين مضلعين ثم زيادة عدد أضلاعهما. كما أجرى تعديلات على منهاج الرياضيات الذي وضعه أرسطو (٢٨٢-٣٢٣ ق.م.) في كتابه "التحليلات التالية". وكذلك وضع يوبوكسوس تعريفات تشرح المصطلحات الهندسية، ومسلمات لشرح الفرضيات المسبقة الضاصة بالهندسة بالذات، والبديهيات التي تقرر حقائق واضحة بنفسها قبل أن يحاول إثبات صحة نتائج جديدة.

وعلى ذلك، فإنه في الفترة التي عاش فيها إقليدس (ح ٢٧٠-٢٧٠ ق.م.) كان الجانب الأعظم من علوم الهندسة المستوية قد اكتُشف. كما أحدث الرياضياتيون تقدمًا ملموساً في هندسة الجوامد. كان إقليدس يُدرِّس في متحف الإسكندرية ومكتبتها، وهي المدينة المصرية التي ازدهرت تحت حكم اليونانيين، حيث استطاع جمع نتائج كتابات أقدم في الهندسة. جمع إقليدس مبادئ الهندسة في ثلاثة عشر قسما، أو كتباً: ستة كتب تتناول الهندسة المستوية وتناسب المقادير، وثلاثة عن نظرية تناسب الأرقام، وواحد عن المقادير اللامشتركة، وثلاثة عن هندسة الجوامد، وواحد عن تكوين المجسمات الخمسة متعددة الأسطح المنتظمة. وعلى الرغم من أن إقليدس لم يَدَّع تناوله لأية موضوعات جديدة، فإن البنية المنهجية لأعصاله ذاع صيتها بين الرياضياتين الأخرين، حيث إن كل ما سبقه من تلخيصات للهندسة ضاع من ذاكرة التاريخ.

بدأ منهج إقليدس أيضًا بالتعريفات والمسلمات والبديهيات (التي أطلق عليها مصطلح انطباعات عامة). واستلهم أعمال السابقين في بعض الأفكار التمهيدية، غير أنه يبدو أنه كتب بنفسه المسلمة الخامسة أو المسلمة المتوازية. كان إقليدس يؤمن بأن لا يستطيع أن يثبت فرضيات على شاكلة أن مجموع زوايا مثلث تساوى زاويتين قائمتين أو نظرية فيثاغورس دون أن يسلم مسبقًا بأن الخطوط التي تتلاقى في النهاية لا يمكن أن تكون متوازية. ثم حاول أن يرتب النظريات الأساسية والمسائل أو البني الهندسية، في نظام استدلالي، وكان على برهان كل نظرية ألا يعتمد سوى على مقولات سبق إثباتها.

# التأثير

كان تناول الإغريق الأقدمين للهندسة، كما يقننها كتاب "المبادئ" لإقليدس، يعبر عن سمة شائعة للحضارة الغربية بأن دورها لا يمكن أن يُغالَى فيه. فوظيفتها

الثقافية يمكن تصنيفها في أربع مناطق متداخلة على الأقل، فمن الجلى أن الكتاب قد ترك أثرًا على تطور الرياضيات، لكنه استُخدم ككتاب مرجعي للهندسة لما يربو على ألفي عام. ولكي يبقى "المبادئ" كتابًا مرجعيًا أو لاستخدام الطلبة، كان من الواجب توفر الكتاب عن طريق نُسنخ أو طبعات جديدة، ويضاف إلى ذلك أن المثقفين، سواء في أوساط الرياضيات أو خارجها، كانوا يرون في "المبادئ" نموذجًا للفكر المنطقي المثالي.

وأول شيء، إذًا، أن "المبادي" ألهم الجيل التالي من الباحثين الرياضياتيين في بلاد اليونان. ولعل أرشميدس (ح ٢٨٣-٢٨٣ ق.م.) وأبولونيوس (٥٠٠-٧٥ ق.م.) قد تولى تدريبهما تلاميذ إقليدس. واستخدم أرشميدس، من بين منجزاته الهائلة، البراهين الهندسية وطريقة الاستنفاد لكي يثبت العديد من النظريات حول المقاطع المضروطية، وطور أبولونيوس هذا العمل لأبعد من ذلك. ويضاف إلى ذلك أن إيراتوستثير (٢٧٦-١٩٤ ق.م.) استخدم الهندسة الإقليدية في حساب حجم الكرة الأرضية. وفي الوقت الذي استخدم بعض قدامي الرياضياتيين "المبادئ" كلبنات بناء الحصول على نتائج جديدة، أرسى أخرون مبادئ النسخ والتعليق على "المبادئ". وأصبحت تعليقات بروكلوس (Proclus) (١٩٤٥ - ٤٨٥) ويابوس (عواصلة) (اشتهر ٢٠٠٠م) وطبعة منه أصدرها ثيون (Theon) (اشتهر ٢٠٠٠م) أصبحت أكثر المخطوطات اقتباساً منها بواسطة الأجيال اللاحقة. ويصورة عامة، رسخ "المبادئ" نمونجًا لأي دراسة منهجية للطبيعة – فالبراهين المتكاملة تطلبت الجهر بالفرضيات موضع البحث، وفقًا لمنائل يعيد تأكيد ما كان يُبحث عنه وتحقق ويعطى التعبير بالمعادلات لما "كان يحتاج لبراهين" (بالنسبة إلى النظريات) أو لما كان يجب رسمه (بالنسبة إلى المسائل).

واستمر العلماء العرب في العصبور الوسطى في التمعن في "المبادئ" وترجموه إلى العربية. وعمد عديد من الكتاب إلى مناقشة الأنواع المختلفة من البراهين التي أتت في الكتاب وأكثرها إقناعًا. أما المؤلفون الأوربيون، من جانب أخر، فكان عليهم أن

يعيدوا من جديد بناء هندسة إقليدس بأنفسهم لأن كل ما حُفظ في الغرب كان قوائم بفرضياته. فكل ما وجدوه كان الهندسة العملية التي عثروا عليها عند مساحى الأراضي، حتى جاء جيرارد الكريموني (Gerard of Cremona (ح ١١١٤–١١٨٧م) وغيره وترجموا أخيرًا النسخ الكاملة العربية أولاً ثم اليونانية من المبادئ إلى اللاتينية.

ويعود السبب، وال بصورة جزئية، في أن علماء مثل روجر بيكون (Aordanus Nemorarius) (اشتهر ١٢٢٤) وجوردانوس نيموراريوس (١٣٨٠–١٣٨٢) قد توصلوا إلى نتائج إبداعية ونيكول أورسمى (Nicole Oresme) (ح ١٣٨٢–١٣٨٢) قد توصلوا إلى نتائج إبداعية مبتكرة في علم البصريات والهندسة، إلى أنهم أتقنوا "المبادئ" واستوعبوه، كما أن كتاب إقليدس كان حافزًا على تطوير رياضيات جديدة أثناء الثورة العلمية. وعلى الرغم من أن مسمتوى "المبادئ" لم يعد غريبًا على أسسماع الرياضياتيين المتمرسين، فإن الباحثين ساروا على نهج الكتاب عندما كانوا يعرضون نتائجهم هم، وأشهر مثال على ذلك كان كتاب اسحق نيوتن الصادر سنة ١٦٨٧ "مبادئ الرياضيات" وأشهر مثال على ذلك كان كتاب اسحق نيوتن الصادر سنة ١٦٨٧ "مبادئ الرياضيات الهندسة التقليدية وليس عن طريق حساب التفاضيا والتكاميل الفرقي الجديد الذي ابتكره هو.

وطوال تاريخه الطويل عمل "المبادئ" أيضاً ككتاب مرجعي، وبالنسبة إلى كثير من قرائه كانت تركيبته الاستدلالية وسيلة تعليمية ناجعة في مساعدة التلاميذ في الانتقال من المفاهيم الأساسية إلى مفاهيم أشد تعقيداً. وهكذا حدث - كثيراً - أن الدارسين الشبان في العالم القديم كانوا يتجمعون حول معلم ليناقشوا "المبادئ". ومع حلول الجامعات محل مدارس الأديرة القديمة القروسطية عاد الأساتذة إلى القائمة التي أعدها أفلاطون للفنون المتحررة بحثاً عن مقرر دراسي، وكان "المبادئ" المصدر الواضع لتعليم الهندسة المستوية وهندسة الجوامد من خلال الإملاء ثم الكتب المطبوعة، عندما أصبحت متاحة وفي متناول مقدرة التلاميذ، ولم يُقِلُ منهج الاستدلال المنطقي

في الأهمية عن المحتوى الرياضياتي للعمل، وجعل استذكار "المبادئ" عقول التلاميذ مرتبة ومنظمة.

وقد ساد الاعتقاد بأن هذا التنظيم الذهنى يفيد منه كل المتعلمين ولا تقتصر الفائدة على الرياضياتيين. وفي الحقيقة، كان منهاج "المبادئ" قد بات منذ زمن مثاليًا للملوم غير الرياضياتية. فمثلاً، كتب توماس الأكويني (Summa theologiae) وهو كتاب نظرى مبنى على المنطق يضم كل المعارف الدنيوية والدينية، وعلى منهاج مقال هندسي، ونأى رينيه ديكارت (١٩٥١–١٩٥٠) بنفسه عن فلسفة الكلام القروسطية المتزمتة؛ لكنه استخدم الطرق الرياضياتية في كتاباته الفلسفية والعلمية. بل إن احتفاء فلاسفة البادئ خاصة.

غير أنه حدث منذ أن كتب إقليدس فرضيته عن المتوازيات أن الرياضياتيين أحسوا بالقلق حول الموقف المنطقى لتلك المسلمة، فقد كانوا يعتقدون أنه لا يجب على المرء أن يتقبل نظرية المتوازيات دون برهان عليها، واكن المحاولات المتكررة فشلت في اعتبار مفاهيم الخطوط المتوازية بديهية أو إثبات فرضية المتوازيات كنظرية. ومن بين أواخر الرياضياتيين الذين هاجموا المشكلة كان جيرولامو ساكيرى (Girolamo Saccheri) (۱۷۲۲-۱۹۲۷) ويوهان لامبرت (Johann Lambert) مساكيرى (Johann Lambert) وجوهان لامبرت (۱۸۱۹-۱۷۲۸) وجون بلايفير (۱۸۲۲-۱۷۲۸) ولوهان لامبرت (۱۸۱۹-۱۷۲۸) وأدريان مارى الوجندر (۱۸۲۱-۱۸۲۹) وجون بلايفير (المخاولات المسلمات)، قبل أن يدرك كارل فردريك جاوس (Carl Friedrich Gauss) (۱۸۷۲-۱۸۲۸) ونيكولاى لوباشفسكى المستقلين جاوس (۱۸۸۱-۱۸۰۱) ويانوس بولياى (۱۸۷۲-۱۸۰۱) مستقلين عن بعضهم أن نظامًا هندسيًا مبنيًا على المسلمات الأربع الأولى فقط كان صحيحًا من الناحية التركيبية مثل صحة "المبادئ" تمامًا. غير أن الاعتراف بالهندسة غير الإقليدية كانت له توابعه – فقد كان العلماء والمعلمون يفترضون دائمًا أن الهندسة الإقليدية

كانت تمثيلاً رائعًا للعالم المادي. ومن بين المجالات التي أصابها اضطراب بالغ كانت الرياضيات البريطانية. فقد تجاهل المعلمون هناك كتب الهندسة البديلة، وهي الهندسة المبسطة التي كُتبت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وأصروا على "المبادئ" كمصدر وحيد لطلاب الجامعات وتلاميذ المدارس. وكان هناك صراع مطول بين التقليديين والإصلاحيين في تدريس الهندسة قبل أن يقرر المدرسون أخيراً في أوائل القرن العشرين أن يدعموا التطبيقات العملية للهندسة بدلاً من التركيز على الهندسة المهندة المهندة المناب

وفي نفس الوقت طور الرياضياتيون المحترفون بديهيات حديثة في القرن التاسع عشر، وبعد أن وضعوا علوم الجبر مثل: التفاضل والتكامل على أسس مقبولة تحت قواعد جديدة للدقة والصرامة، عاد بعض الناس إلى الالتفات للهندسة الإقليدية. وفي الوقت الذي اشتغل فيه العديد من الناس على أسس الهندسة، فإن دافييد ميلبرت (David Hilbert) (١٩٤٢-١٨٦٢) هو أشهر اسم في هذا المجال. فقد حاول أن يتجنب الافتراضات الضمنية التي قدمها إقليدس بأن بدأ بثلاثة مصطلحات غير مُعَرَّفة وهي النقطة والخط المستقيم والمستوَى – وأمكنه تعريف الملاقة بينها بالبديهيات وليس بعزيد من التعريفات. فقد أراد للهندسة أن تصبع علمًا مجردًا تمام التجريد، وحدد التوافق والاستقلالية ويلوغه حد الكمال كمقاييس للنظام البديهي الذي ظهر سنة وحدد التوافق والاستقلالية ويلوغه حد الكمال كمقاييس للنظام البديهي الذي ظهر سنة

وفى النهاية، لا بد أن نذكر أن 'المبادئ كان واحدًا من أكتر الوثائق التاريضية تأثيرًا. وكثيرًا ما يتكرر الزعم بأن الإنجيل هو الكتاب الوحيد الذى طبع أكثر من 'المبادئ'. وفى الحقيقة كان من بين أوائل الكتب التى طبعت (١٤٨٢)، ترجمة لاتينية لكتاب 'المبادئ' قام بها يوهان كامبانوس(Johannes Campanus) وج. ل. (المستهر ١٢٦٠). وكان روبرت سيمسون (Robert Simson) وج. ل. المتبرج (١٢٦٠-١٧٦٨) و المحدد (١٩٢١-١٧٦٨) وتومساس هيين(١٩٤٨-١٩٤٨) من بين الرياضياتيين واللغويين الذين بحثوا عن أقدم نسخة مخطوطة

من 'المبادئ' وأكثرها دقة. واليوم، نجد بعضاً من أقدم الشذرات وأهم المخطوطات تشمل بقايا خزفية مصرية يعود تاريخها إلى عام ٢٢٥ ق.م.، ونسخة من مخطوط تاريخه يعود لسنة ٨٨٨ م في مكتبة بودليان بجامعة أكسفورد، ومخطوط من القرن العاشر الميلادي في مكتبة الفاتيكان. وأسهم 'المبادئ أيضاً في إشعال فتيل بعض من أشد مساجلات تاريخ الرياضيات سخونة، منها ما إذا كان اكتشاف المقادير اللامشتركة كان حدثاً 'ثوريًا' حقًا، وما إذا كان الرياضياتيون الإغريق وضعوا الجبر حقًا في وثائق مثل: الكتاب الثاني من 'المبادئ'.

وعلى الرغم من أن المؤرخين المعاصرين لا يتفقون على الوقت الذى تشكلت فيه الهندسة الإغريقية وإلى أى مدى تم ذلك، فإن استيعاب الرياضيات الإغريقية بوصفها نموذجًا للمنطق الاستدلالي ما ذال يوجه مجرى الفكر الغربي، وأبحت أسس الهندسة التي توطدت في بلاد اليونان القديمة إلى قراء المبادئ أن يصبحوا رياضياتين ويكتشفوا نتائج رياضياتية جديدة، مما وضع أسس البرهان العلمي، ونعذج التفكير المنطقي الصحيح في كل مناحي المعرفة، وعلى الرغم من اكتشاف الهندسة غير الإقليدية فإن الكتب المرجعية ما ذالت مبنية بصورة كبيرة على كتاب المبادئ ويضاف إلى ذلك أن الشهرة التاريخية التي حظى بها البرهان الهندسي قد تمخضت عنها فكرة الى ذلك أن الشهرة التاريخية التي حظى بها البرهان الهندسي قد تمخضت عنها فكرة الكل مع يعتبرون أنفسهم ورثة الحضارة اليونانية القديمة.

أمي أكريرج - هاستينجز (AMY ACKERBERG-HASTINGS)

Artmann, Benno. Euclid: The Creation of Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1999.

Fowler, David. The Mathematics of Plato's Academy: A New Reconstruction. 2d ed. Oxford: Clarendon Press, 1999.

Gray, Jeremy. Ideas of Space: Euclidean, Non-Euclidean, and Relativistic. 2d ed. Oxford: Clarendon Press, 1989.

Heath, Thomas L., trans. and intro. The Thirteen Books of the Elements, by Euclid. 3 vols. 2d ed. New York: Dover Publications, Inc., 1956.

Heilbron, John L. Geometry Civilized: History, Culture, and Technique. Oxford: Clarendon Press, 1998.

Knorr, Wilbur Richard. The Ancient Tradition of Geometric Problems. New York: Dover Publications Inc., 1986.

Lindberg, David C., ed. Science in the Middle Ages. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1978.

Richards, Joan L. Mathematical Visions: The Pursuit of Geometry in Victorian England. Boston: Academic Press, Inc., 1988.

# مقالات في دوريات علمية

Grattan-Guinness, Ivor. "Numbers, Magnitudes, Ratios, and Proportions in Euclid's Elements: How Did He Handle Them?" Historia Mathematica 23 (1996): 355-75.

Knorr, Wilbur Richard. "The Wrong Text of Euclid: On Heiberg's Text and its Alternatives." Centaurus 38 (1996): 208-76.

# تقدم علم الجبر

# نظرة شاملة

أجرى الرياضياتيون البابليون العديد من حسابات الجبر حوالى سنة ٢٠٠٠ ق.م. كما تصدى المصريون أيضًا لحل مسائل الجبر، لكنهم لم يتقدموا بقدر البابليين، ريما بسبب نظام أرقامهم المعرقل. واستخدم الإغريق طرق الجبر لتعزيز اهتماماتهم بالهندسة ونظرية الأرقام. وصافظ العرب على المخطوطات الرياضياتية اليونانية وأدمجوا الأفكار اليونانية والهندية في الجبر في كتب وصلت إيطاليا في عصر النهضة وحفزت على تطوير أفكار الجبر والتوصل إلى نتائج جديدة مهمة.

### الخلفية

الجبر، في المفهوم الحديث والبسيط، هو فرع من الرياضيات يتنابل تحديد قيمة مقادير مجهولة باستخدام علاقات رياضياتية، وكان البابليون أول أقوام تهتم بمسائل الجبر، أو على الأقل تركوا سجلات تشير إلى ذلك، و البابليون هم شعوب كانت تعيش في الوديان التي تحف نهرى دجله والفرات وتشمل في الحقيقة عدة حضارات متعاقبة ذات لغات وكتابات مضتلفة. وأقدم ممالكها هي مملكة سومر ( . . . ٤ - . . . ٢ ق.م.) وغزاها الأكاديون، وحُفظت لنا من المملكة الأكادية المتأخرة ( . . . ٢ - . . . ٢ ق.م.) العديد من المراجع الرياضياتية على صورة كتابات مسمارية على ألواح من الصلصال.

قدمت لنا المراجع البابلية مسالة تحديد العدد الذى إذا جُمع على مقلوبه يعطى عددًا محددًا. وهذه المسألة تفضى مباشرة إلى معادلة من الدرجة الثانية وتتناول النصوص وصفًا شفهيًا للتوصل إلى حلين المعادلة، كما تبينها الصيغة التربيعية التى تُدرُس الأن في المدارس الثانوية في مقرر الرياضيات.

وكثيرًا ما عدد البابليون إلى عرض مسائلهم فى قالب هندسى، فيصفون ناتج ضرب أى مقدارين كمساحة وناتج ضرب ثلاثة مقادير كحجم. وكان بمقدورهم أن يحلوا عددًا محدودًا من المسائل التى تتضمن استخدام جذر تكعيبى، كما استطاعوا أيضاً حل مجموعات مبسطة من المعادلات الآنية بها أكثر من مجهول واحد، ونجحوا فى حل حالات خاصة من خمس معادلات أنية بها خمسة مجاهيل، بل فى حالة وحيدة ظهرت فى الفلك، نجحوا فى حل عشر معادلات بها عشرة مجاهيل.

أما الوثائق البابلية الأحدث والمكتوبة باللغة الأكادية، فقد ابتدعت رموزاً خاصة للمقادير المجهولة باستخدام رمزين من الرموز التصويرية السومرية القديمة لتمثيلها، وعلى الرغم من أن المنجزات البابلية تستحق الذكر والتنويه فإن الجبر البابلي كانت له محدودياته أيضاً. فلم يستخدم البابليون الأرقام السالبة واكتفوا باستبعاد النتائج الأقل من الصفر. وعلى الرغم من أن نظام أعدادهم شمل رمزاً خاصاً يشغل خانة، شبيه باستخدامنا للصفر، لتأكيد أن "١٧" تعنى "١٧" ولا تعنى ١٠٧، فإنهم لم يستوعبوا الخصائص الرياضياتية للصفر وبهذا اضطروا إلى استخدام طرق للحساب متنفية الكفاءة.

وقد استقينا معارفنا عن الرياضيات المصرية القديمة من مخطوطتين على ورق البردى هما بردية موسكو وبردية رايند، وهى أطول من الأولى وأكثر شهرة منها، والتي اكتشفها الإنجليزي هنري رايند سنة ١٨٥٨، وكلتا البرديتين مكتويتة في حوالي ١٧٠٠ ق.م.، ولكن المعتقد هو أن المعلومات الرياضياتية الواردة فيهما تعود إلى تاريخ سابق ربما كان حوالي ٢٥٠٠ ق.م.

وتتكون المسائل التي نوقشت في الوثائق المصرية في مجملها من معادلات منفردة بها مجهول واحد، من النوع الذي عادة ما يشغل الآن الأسابيع الأولى من مقرر الجبر. غير أن حل تلك المعادلات كان أكثر صعوبة في ظل نظام الأرقام المصري، الذي لم يكن يتيح إجراء عمليات القسمة بسهولة ولا التعبير عن الكسور بصفة عامة. ولم تصف البرديات إلا أبسط معادلات الدرجة الثانية، ويظهر، على الأقل من الوثائق، أن المصريين كانوا متخلفين إلى حد ما عن البابليين في رياضياتهم، ربما بسبب استقلاليتهم النسبية عن أية تأثيرات أجنبية،

وصلت الرياضيات إلى ذروتها في العالم القديم في الحضارة الإغريقية، وبخاصة أثناء الفترة الهلايستية أو السكندرية التي بدأت حوالي ٢٠٠ ق.م. حيث استخدم الإغريق اتجاهات مبتكرة واهتمامات جديدة في الرياضيات. وكان المفكرون الإغريق يعتبرون أن الشئون العملية من أعمال العبيد والخدم والتجار، بينما ما يجب أن ينشغل به حقًا أبناء الطبقات العليا هو التأمل المجرد الحقيقة. واعتبر الفيلسوف أفلاطون (٢٧٤ع-٢٤٧ ق.م.) أن الأمور الرياضياتية هي النماذج الأولية للأشياء المثالية، وأن الأشياء المثالية في العالم الحقيقي هي انعكاس باهت لها. ووضع أرسطو (٤٨٢-٢٢٢ ق.م.) وهو تلميذ أفلاطون، قواعد المنطق الإستدلالي. أما إقليدس (٢٠٦٠-٢٠١٢ ق.م.)، وهو رياضياتي إغريقي كان يعيش في الإسكندرية، فقد وضع قواعد كل المعارف الهندسية المعروفة أنذاك في كتاب ألم المهندسية عصل إلى كل المعارف الهندسية عمل إلى كل المعارف الهندسية عمل المعارف الهندسية المعارف الهندسية المعارف الهندسية المعارف الهندسية المعارف الهندسية من مجموعة صغيرة من البديهيات والفرضيات. كان التحليل الإقليدي عظيم الأثر حتى أن نسخًا من كتاب كانت لا تزال تُدرس في أوائل القرن العشرين.

ولهذا اهتم الرياضياتيون الإغريق بالهندسة أكثر من اهتمامهم بالجبر، الذى لم يكتسب صياغته المبنية على البديهيات إلا في أخريات القرن التاسع عشر. وقد استفاد كتاب إقليدس "المبادئ" إلى حد ما من طرق الجبر، وبضاصة في أجزائه الخاصة بالنسبة والتناسب وما شابهها. وطور الإغريق أيضًا في نظرية الأرقام، بالنظر إلى

حماسهم الجدال النظرى، وهي التي تؤكد الخواص الرياضياتية الأعداد الصحيحة، وقدم فيثاغورس (٩٨٠-٩٠٠ ق.م.) العديد من موضوعات نظرية الأرقام، كما طور، مع تلاميذه، نظرية الموسيقي المبنية على النسب، ويحث في العلاقات بين الأرقام التي يمكن أن تمثلها مجموعة من المربعات أو نقط على صورة مثلثات. واشتهر فيثاغورس بوصفه صاحب النظرية التي تنص على أن مساحة المربع المقام على وتر المثلث قائم الزاوية تساوى مجموع مساحات المربعين المقامين على الضلعين الآخرين. كما طور البابليون والمصريون أيضاً قائمة تضم "ثلاثيات فيثاغورس" – أي ثلاثة أضعاف الأرقام الصحيحة التي تغي بشروط العلاقات الفيثاغورية.

كان ديوفانتوس أهم رياضياتي إغريقي تعامل مع مسائل الجبر لذاتها، وكان نشطًا في الإسكندرية حوالي ٢٥٠ م، ولا يعرف عن حياته إلا أقل القليل، ولعله ولد في بابل أو تعلم فيها، ولم يبق محفوظًا إلى العصر الحديث إلا أقل من نصف كتابه العظيم "الحساب" (Arithmetica) ولم يكن اهتمام الكتاب منصبًا على الجبر الذي نعرفه، ولا على الحساب وإنما على نظرية الأرقام، وعلى الرغم من ذلك فقد كان الكتاب مهمًا في تطور الجبر باستخدامه للحروف كي تعثل المقادير المجهولة وإدخاله التدوين المبسط القوى المجهولة، حيث توقفت الإشارة إلى "مربعات" أو "مكعبات" هندسية. وبحث ديوفانتوس في الشروط الواجب توفرها لكي يمكن لمجموعة من المعادلات تحوى أكثر من مجهول واحد أن تنتج حلولاً مكونة من أرقام صحيحة، وحتى اليوم لا يزال يُطلق على تلك المعادلات اسم المعادلات الديوفانتية. ويذلك عمم ديوفانتوس تطبيق ثلاثيات فيثاغورس على مجموعات أخرى من الأرقام تنطبق عليها شروط علاقات رياضياتية أخرى.

ويخلاف العالم الكلاسيكي والشرق الأدنى القديم، هناك من الدلائل ما يشير إلى وجود معارف رياضياتية متقدمة في الصين والهند وعند المايا في أمريكا الوسطى، ولقد حققت تلك الحضارات منجزات مهمة في أنظمة الأرقام والحساب والهندسة، وكثيرًا ما كانت تُستَخدَمُ في مجالات الفلك والدين، ولا يبدو أنه كانت هناك كتابات

خاصة بالجبر قبل أعمال الهندى براهماجوبتا (٩٨٥-٦٦٠)، الذى تركت أعماله أثرًا على اهتمام العلماء العرب بالجبر في العصور الوسطى،

# التأثير

كلمة "جبر" (algebra) مستمدة من الكتاب العربي "كتاب الجبر والمقابلة"، وهو كتاب يصف فن تحويل معلومات عن قيمة مجهولة إلى واحد من عدد من الصيغ القياسية يمكن بعدها التوصل إلى تلك القيمة بخطوات محددة، والكتاب من تصنيف الرياضياتي والفلكي العربي محمد بن موسى الخوارزمي (؟٨٠٠-؟٥٥٨)، والذي الشتققنا من اسمه أيضًا مصطلح "لوغاريتم"، الذي يصف أي عملية منهجية منظمة الحصول على نتيجة رياضياتية. كان الخوارزمي واحدًا من العلماء العاملين في "بيت الحكمة" الذي أنشأه في بغداد الخليفة المأمون (٩٨٠-٨٣٣)، حيث كان بمستطاعه الاطلاع على النمدوس الرياضياتية الإغريقية والهندية. وترجم روبرت الشستري الاطلاع على النمدوس الرياضياتية، وهو عالم إنجليزي كان يعيش في الأندلس الإسلامية، سنة ١١٤٥.

عاودت أوريا الاهتمام بالجبر في أعقاب سقوط الإمبراطورية البيزنطية سنة ١٥٤٢، التي أتت بموجة من العلماء والمخطوطات الرياضياتية إلى إيطاليا في عصر النهضة. ففي سنة ١٥٤٥، نشر الطبيب والرياضياتي الإيطالي جيرولامو كاردانو (١٥١٠–١٥٧٦) كتابًا بعنوان "الفن العظيم" (Ars Magna) ضَمَّنَه نتائج جديدة مهمة شملت حلاً المعادلات من الدرجة الثالثة والرابعة. وتمت الخطوة الرئيسية التالية في الجبر في أعمال المحامي والكاتب الفرنسي فرانسوا فييت (Francois Viète) في الجبر في أعمال المحامي والكاتب الفرنسي فرانسوا فييت (١٦٢٠–١٦٢٠) ، الذي أعاد إدخال الطريقة الديوفانتية في استخدام حرف أبجدي يمثل المجهول. ومهد التدوين الجديد لفييت دراسة دالات المتغيرات والتحولات في الدالات الناتجة عن إدخال متغيرات جديدة، وكلها أفكار كانت لها أهميتها طوال الرياضيات الحديثة.

أوحى وجود حلول من أرقام صحيحة للمعادلات الديوفانتينية بالكثير من البحوث الرياضياتية على مر القرون. ففى سنة ١٩٠٠ صنف الرياضياتى الألمانى الكبير دافيد هيلبرت (David Hilbert) (١٩٤٣–١٩٤٣) جدولاً يضم أهم ٢٣ مسألة فى الرياضيات لم يتم حلها لتحديد ما إذا كانت ثمة حلول بأرقام صحيحة لمعادلة ديوفانتينية معينة لها وجود. ومما لا شك فيه أن أهم معادلة ديوفانتينية فى تاريخ الرياضيات هى تعميم للعلاقة الفيثاغورية مع أس أكبر:

أن + ب ن = ج ن

حيث ن تساوى ٢ أو ٤ أو عددًا صحيحًا أكبر، وذكر الرياضياتى الفرنسى بيير دى فيرمات (Pierre de Fermat) (١٦٦٥-١٦٠١) في هامش خطه على نسخته من كتاب ديوفانتوس "أريمتيكا" (Arimetica) أنه توصل إلى برهان على أن تلك المعادلات ليس لها حل يتضمن أعدادًا صحيحة، لكنه لم يذكر دليله. وحاول العديد من الرياضياتيين أن يجدوا ما يثبت أو ما يدحض نظرية فيرمات الأخيرة إلى أن أتى الرياضياتي البريطاني أندرو وايلز (Andrew Wiles) (١٩٥٢-) ببرهان محرض سنة ١٩٩٤.

دونالد ر. فرانشتی (DONALD R. FRANCESCHETTI)

### لمزيد من القراءة

Bell, Eric Temple. Development of Mathematics. New York: McGraw-Hill, 1945.

Boyer, Carl B. A History of Mathematics. New York: Wiley, 1968.

Grattan-Guiness, Ivor. The Rainbow of Mathematics: A History of the Mathematical Sciences. New York: Norton, 1997.

Kline, Morris. Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. New York: Oxford University Press, 1972.

# نشاة حساب المثلثات

# نظرة شاملة

كانت النظريات التى تتناول النسبة بين أضلاع المثلثات المتشابهة، حتى فى زمن البابليين والمصريين القدماء، تُستخدم بتوسع فى القياس وتشييد المبانى وكمحاولة لفهم حركات الأجرام السماوية، وشرع الإغريق فى دراسة الزوايا وأطوال الأضلاع المحيطة بتلك الزوايا دراسة منهجية، لأهداف فلكية أيضنًا. ويرتبط تاريخ حساب المثلثات ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الفلك، لأنه كان أداته الرياضياتية الأساسية. وفى النهاية سيصبع حساب المثلثات فرعًا مستقلاً من فروع الرياضيات، كما هو الحال مع علم حساب المثلثات الحديث.

# الخلفية

كان الناس في الصفارات القديمة لمصر ويلاد الرافدين يمعنون النظر إلى السماء. فالسماء كانت تخبر الناس متى يزرعون ومتى يحصدون. وكان الناس بحاجة إلى تقويم سنوى كي يتمكنوا من الاحتفال بالمناسبات المهمة. وتسجيل موقع الشمس هو أمر ضرورى في صناعة التقويم. ولكي يحدد المرء ساعة النهار كان عليه أن ينظر في أطوال الظلال، التي كانت تقاس بزرع عصاة مستقيمة في الأرض وقياس طول ظلها. ونشئ حساب المثلثات من حسابات تلك القياسات. وفي الحق، يعود تاريخ القياس الحديث للمنحنيات والزوايا إلى القياسات البابلية.

ويعود تاريخ لوح الصلصال البابلي الشهير المعروف باسم بليمتون ٣٢٢ إلى حوالي ١٧٠٠ق.م. واشتهر هذا اللوح لما يحويه من قائمة الثلاثيات الفيثاغورية، وهي قائمة بالأضلاع وما يقابلها من أوتار في المثلثات قائمة الزاوية. والصقيقة الأقل إدراكًا هي أن واحدًا من أعمدة القائمة يحوى مربع النسبة بين طول الخط القطري إلى طول أحد الأضلاع، وكلما نزات في العمود تجد أن تلك النسبة تتناقص بمعدل يكاد يكون ثابتًا. فإذا ما نظر المرء إلى تربيعات تلك النسب بوصفها مربع قاطع تمام (cosecant) الزاوية المجاورة، فإن تلك الزاوية تتزايد بصورة شبه ثابتة من حوالي ٤٥٪ إلى ٥٨٪. فهل كان اللوح بليمتون ٣٢٢ يُستَخدم جزئيًا كقائمة لحساب المثلثات؟

تأتى أغلب معارفنا عن الرياضيات المصرية المبكرة من بردية رايند (أو أحمس)، وقد اشترى البردية سنة ١٨٥٨ في صدينة مطلة على النيل رجل اسكتلندي هو الكساندر هنري رايند (Alexander Henry Rhind) ومن هنا جاء اسمها، وأحيانًا يُطلق عليها اسم بردية أحمس وهو اسم الكاتب الذي نسخها حوالي ١٦٥٠ ق.م، وتبين مسائل تلك البردية المرقمة من ٥٦ إلى ٦٠ منشأ حساب المثلثات في مصر القديمة، وتتناول هذه المسائل موضوع الأهرام ذات القاعدة المربعة، ومن الطبيعي أنه موضوع على جانب كبير من الأهمية للمصريين. فعند تشييد هرم لابد من ثبات درجة انحدار الجوانب، وتظهر كثيراً في تلك المسائل كلمة "سكت" أو "سكد"، وهي تعني القاريء الحديث النسبة بين المسافة المستعرضة من خط مأثل عن الخط الرأسي إلى الارتفاع، ويستطيع المرء أيضاً أن يعتبر "سكت" ظل تمام الزاوية بين قاعدة هرم وأحد أوجهه، غير أن المصريين لم يقصدوا هذا المعني في "سكت". فبالنسبة إليهم كانوا ببساطة يرونه طولاً من الأطوال، ولم تكن قد ظهرت بعد النظرة إلى دالات حساب المثلثات بروصفها نسباً (كما ننظر إليها اليوم).

كان استخدام الهندسة في المثلثات قائمة الزاوية المتشابهة بدلاً من حساب المثلثات سمة أيضًا من سمات رياضيات بلاد اليونان في بواكيرها، وفي الحقيقة، قد

تكون تلك الأفكار قد انتقلت إليهم من المضارة البابلية مباشرة، ويقال أن طاليس المليطي (ح ٢٧٤-٤٧٥قم،) قد حسب ارتفاع هرم بمقارنة طول ظله مع طول ظل عصا منتصبة. ويحوى الجزء الثاني من كتاب "المبادئ" لإقليدس (ح ٣٠٠ ق.م،) على فرضيات معادلة لقانون جيب تمام الزاوية، ولكن بلغة الهندسة، ويمكن إعادة صياغة نظرية أرشميدس (ح ٢٨٧-٢١٢ ق.م.) الخاص بالوتر المنكسر كوصف لجيب الفرق بين زاويتين،

كان الفلكيون الإغريق يتعاملون أيضًا مع تلك الوسائل الهندسية، ولاحظ أريستارخوس الساموسي (Aristarchus of Samos) (٢٠-٢٢٠ ق.م.) أنه عندما يكون القمر نصف بدر فإن الزاوية بين خطى الرؤية إلى الشمس والقمر تكاد تكون زاوية قائمة، ٨٧، وباستغلال هذه الملاحظة قدر أريستارخوس أن المسافة بين الأرض والشمس تبلغ ٨٠-٢٠ مرة قدر المسافة بين الأرض والقمر. ورغم أن هذه المسألة تبدو لنا اليوم مسألة حساب مثلثات (باستخدام مثلث قائم الزاوية زواياه ٢ و٨٨ و٠٠)، إلا أنها بالنسبة لأريستارخوس كانت مسألة هندسية، واستخدم أريستارخوس هذه القياسات للمسافات في تحديد نسبة أحجام الشمس والقمر والأرض، ولكي يحدد حجم الشمس والقمر كان لابد له من معرفة حجم الأرض، وهذا ما نجح إيراتوستثنيز السريني (Eratosthenes of Cyrene) ق.م.) في التوصل إليه باستخدام السريني (وايا دائرة وأقواسها وزوايا وأوتار دائرة.

تلك العلاقات بين الزوايا والأقواس والأوتار هي أساس الفلك المعتمد على المشاهدة البصرية. فهي تمنح وسيلة لقياس مواقع النجوم والكواكب في السماء، أو في الكرة السماوية، وهي حدود الكون الكروي، الذي تقع الأرض في مركزه، والذي يدور حول الأرض وحيث توجد الأجرام السماوية. كان البابليون هم من ابتدع تنظام مسار الشمس الظاهري بين النجوم لتحديد مواقع الأجرام السماوية، وكذلك استخدمه الفلكيون الإغريق، ولكي يتم التعامل مع هذا النظام يحتاج المره إلى حساب المثلثات المستوى. ولكن لكي تفهمه يتعين أن تفهم أولاً حساب المثلثات المستوى. فمثلاً

تتحدث نظرية منيلاوس عن العلاقة بين أقواس الدوائر الكبيرة على سطح كرة ويمكن إثباتها أولاً بتحديد العلاقة مع أقسام على السطح المستوى.

بدأ علم حساب المشلثات الحق مع الفلكسى هيبارخوس البشينياوى (Hipparchus of Bithynia) (خرف الإغريق الإغريق البابلى المنالم البابلى القياس الزوايا وأقواس الدوائر بالدرجات. كما كان أيضًا أول من وضع جداول للأطوال المتعلقة بالزوايا، والتي تسمح بحل مسائل المثلثات المستوية، وضع هيبارخوس هذا الجدول لكي يتمكن من إجراء حساباته الفلكية، وقد ضاع جدول هيبارخوس للأسف، غير أن كتبًا أخرى تشير إليه وإلى جدوله، ومنها نستطيع أن نعيد تكوين ما نظن أنه كان جدوله.

افترض هيبارخوس أن كل مثلث مرسوم داخل دائرة ذات نصف قطر ثابت. وكان معنى ذلك أن كل ضلع من أضلاع المثلث هو وتر في الدائرة. وكانت دالة الوتر هي الدالة المثلثية الرحيدة في حساب مثلثات هيبارخوس، التي تُختصر اليوم باسم وت ( $\alpha$ )، حيث ( $\alpha$ ) هي الزاوية المركزية أمام الوتر. قام هيبارخوس بحساب أطوال الأوتار في كل زاوية من  $\alpha$ , ألى  $\alpha$ , أفي خطوات مقدار كل منها  $\alpha$ , أو وتختلف أطوال الأوتار أيضًا حسب نصف قطر الدائرة، ولهذا يجب أن يكون نصف القطر ثابتًا. واستخدم هيبارخوس نصف قطر ثابت عند نق =  $\alpha$  +  $\alpha$  +  $\alpha$  التوصل إلى نصف القطر هذا من العملية العسابية  $\alpha$  تن =  $\alpha$  +  $\alpha$  +  $\alpha$  -  $\alpha$  وهو ما يعادل عدد الدقائق في مصيط دائرة. وتقريب  $\alpha$  +  $\alpha$  +  $\alpha$  -  $\alpha$  -  $\alpha$  وهو ما يعادل عدد الدقائق في مصيط دائرة. وتقريب  $\alpha$  +  $\alpha$  -  $\alpha$  -  $\alpha$  الزاوية الدقائق في الحسابات. وهذا يعني أن دالة الوتر لها ارتباط بدالة جيب الزاوية الصديثة طبقًا للعلاقة وت ( $\alpha$ ) نق جيب ( $\alpha$ ) ونلاحظ أن الوتر هو طول وليس نسبة الأطوال.

بدأ هيبارخوس جدول أوتاره بوتر الزاوية 1، وهي زاوية تكون مثلثًا متساوى الأضلاع مركزه في مركز الدائرة، حيث يكون طول الوتر مساويًا لطول نصف قطر الدائرة. ومن هذه النقطة استخدم هيبارخوس نتيجتين من الهندسة هما: وت  $7\alpha$ 

 $(\alpha)^{1}$  ( $\alpha$  –  $\alpha$  ) =  $(7ii)^{3}$  –  $\alpha$  ( $\alpha$ ) ، وهي مجرد إعادة صياغة انظرية فيثاغورس؛ و  $\alpha$  –  $\alpha$  ( $\alpha$ ) نق –  $\alpha$  )، التي تأتي من تكافئ مىثلث قائم الزاوية مرسوم داخل شبه دائرة مع مثلثات مرسومة بإسقاط خط عمودي من مركز الدائرة على وتر المثلث قائم الزاوية.

وبعد هيبارخوس، كانت الشخصية الرئيسية في تطور حساب المثلثات هي الفلكي منيلاوس (Menelaus) السكندري (ح ١٠٠ م)، الذي ألف كتابًا بعنوان "أوتار الدائرة"، الذي فُقد، وكتاب "الكرويات" (Sphaerica) وهو عمل يتناول حساب المثلثات الكروي، وفي الكتاب الأخير وضع منيلاوس فرضيات عديدة للمثلثات الكروية (التي تتكون من أقواس على دوائر كبيرة على سطح جسم كروي) وهي فرضيات مشابهة لفرضيات المثلثات المستوية. وظهرت نظرية منبلاوس في هذا العمل وهي نظرية جوهرية في مجال حساب المثلثات الكروي.

وصل حساب المثلثات الإغريقي إلى ذروته في عمل يعتبر أيضًا ذروة المنجزات الفلكية الإغريقية، وهو كتاب "المصنف الرياضياتي" (Syntaxis Mathematikos) الذي وضعه كلوديوس بتوليمايوس (Claudius Ptolemaeus) (ح ١٠٠م- ١٧٨) الذي اشتهر باسم بطليموس، وقد أشار إليه العلماء المسلمون بعد قرون وأسموه "المجسطى"، بمعنى "الأعظم"، وتُرجم الاسم إلى اللاتينية فصار "الماجست" (Almagest)، وهو الاسم الذي صار الكتاب يُعرف به منذ ذلك الحين. أدرك بطليموس أن الوتر في دائرة له علاقة بأضلاع كل من المثلثات الكروية والمستوية، فتطلب منه عمله هذا أن يصنف جدولاً للأوتار.

كان جدول بطليموس أكثر تكاملاً من جدول هيبارخوس، فقد حسب بطليموس أوتار القوس من ٥,٠ إلى ٨٠ في خطوات مكونة من نصف درجة (٥,٠)، واستخدم بطليموس ٦٠ كقيمة ثابتة لنصف القطر، بدأ بطليموس جدوله لحساب الأوتار باستخدام مضلعات منتظمة مرسومة داخل دائرة نصف قطرها ٦٠. وضلع مثلث متساوى الأضلاع يعطى "وت" مقداره ٢٠٠، ووت مربع هو ٨٠، ووت مخمس متساوى

الأضلاع هو  $rac{1}{2}$ ، ومضلع عشارى الأضلاع له وت قدره  $rac{1}{2}$ . ثم ابتكر بطليموس معادلات الوت (-14.7) وكذا وت (-12) ووت (-12.7) المعادلة الأخيرة تستخدم نظرية بطليموس) واستخدمها بطليموس ليستكمل بها جدوله، ومكَّنَ هذا الجدول بطليموس من حل مسائل المثلثات المستوية، منثلما تسبهم اليوم جداول حساب المثلثات في حل مسائل المثلثات المستوية. كما نجع أيضًا في حساب القيم المطلوبة في النماذج اللامركزية في السماوات، حيث تدور الشمس حول الأرض لا في مدار دائري مركزه الأرض وإنما في مدار دائري مركزه بعيد عن الأرض. وبهذه الحسابات أمكن لبطليموس أن يتنبأ بموقع الشمس وغيرها من الأجرام السماوية في الأوقات المختلفة. وعلى الرغم من أن حساب مثلثات بطليموس سوف يتعدل على يد رياضياتيين في الشرق فإن أفكاره الفلكية صمدت أدة ١٤٠٠ سنة أخرى، حتى زمن كويرنيكوس في الشرق فإن أفكاره الفلكية صمدت أدة ١٤٠٠ سنة أخرى، حتى زمن كويرنيكوس

في زمن بطليموس غزت إمبراطورية كاشان شمال الهند وحكمتها وأنشأت طرق تجارة مع روما، ويعتقد المؤرخون أن الفلك الإغريقي قد انتقل إلى الهند عبر تلك الطرق. كما كان لحكام الهند من الجويتا أيضًا (القرن الرابع م إلى القرن السادس) اتصالات منتظمة مع ورثة الحضارة الإغريقية الومانية. وأقدم عمل هندى معروف في حساب المثلثات هو "بايتاماها سيدهانتا" (Paitammaha Siddhanta)، الذي كُتب في أوائل القرن الخامس. ويحتوى هذا العمل على جدول لأنصاف الأوتار أو كما يسمى بالسنسكريتية "جيا اردها" (jya-ardha)، ومن اللافت للنظر أن هذه الكلمة تحورت وصارت مصطلحنا الحديث sine و إفائل اللاحة ون اللاحة ون إلى جيا(kji) ومن اللاحة ون إلى اللغة العربية أو جيفا (jva بكلمة "جيبا" وكتبوها "جب" لأن الحروف المتحركة لم تكن تُكتب. وفيما بعد ترجموها بكلمة "جيبا" وكتبوها "جب" لأن الحروف المتحركة لم تكن تُكتب. وفيما بعد تصارت تُكتب "جيب" وفسرت أنها تعنى جيبًا أو جويفًا أو ثنية. وتُرجمت بعد ذلك الوراد اللاحة المستمد من جدول أنصاف الأوتار هذا مستمد من جدول هيبارخوس للأوتار، لأنه يستخدم نفس قيمة نصف القطر التي استخدمها.

كان أول كتاب يذكر دالة الجيب (بوصفها طولاً في دائرة ذات نصف قطر محدد، وليست نسبة أطوال) هو كتاب "أريابهاتيا" (Aryabhatiya) الذي ألفه الفلكي الهندي أريابهاتا الأول (Aryabhata) حوالي سنة ١٠ وفي الحقيقة كان جدوله للجيوب جدولاً لقيم نق جيب (α)، ومما ساعد أريابهاتا على استكمال جدوله تطويره للمكافئ الحديث للجيب. وتكونت الجداول الهندية باستخدام العلاقات الدائرية للجيب. كما أدخل أريابهاتا أيضاً دالات جيب التمام وفرق جيب الزاوية، كنطوال أيضاً لا كنسب؛ مستخدماً نق جتا (α) لدالة جيب التمام. ويتسم هذا العمل باستخدام حساب المثلثات في خدمة الفلك وإنشاء التقاويم.

تُرجمت تلك الكتب الإغريقية والهندية إلى العربية في القرن الثامن. وتوسع الفلكيون المسلمون في دراسة حساب المثلثات واستخداماته في الفلك وفي الدين، لأن المسلمين يتوجب عليهم أن يحددوا اتجاه مكة من أي مكان يتواجدون فيه. وعادت كل تلك الكتب إلى الغرب، وتطور حساب المثلثات إلى فرع الرياضيات الذي يُدرُس اليوم،

# الأثر

مع تطور حساب المتلثات، تحول الفلك من علم نوعى يعتمد على الرصد البصرى النوعى إلى علم تنبئى كمى. وأسهم هذا التحول فى نشر فكرة إمكانية الوصف الرياضياتي للظواهر الطبيعية. ولأول مرة بات فى الإمكان تحويل معطيات الرصد البصرى إلى نماذج رياضياتية، وكان كتاب بطليموس "المجسطي" حجر زاوية فى هذا المجال، وأسهم فى مجال الرياضيات التطبيقية ما أسهمه "المبادئ" كتاب إقليدس فى مجال الرياضيات التطبيقية ما أسهمه "المبادئ" كتاب إقليدس فى مجال الرياضيات التطبيقية، واستمر يفعل ذلك بوسائل حساب المتلثات تطور من أجل الرياضيات التطبيقية، واستمر يفعل ذلك بوسائل ازدادت تعقداً أكثر فأكثر.

وعلى الرغم من أن الاتجاه إلى التطبيق تزامن مع تدهور الرياضيات الإغريقية، فإن تلك التطبيقات جذبت أنظار علماء الهنود والمسلمين لأهميتها في العقيدة وإنشاء التقاويم. فحدثت نهضة في الرياضيات في هاتين الحضارتين، ويفضلهم عاد إلى الغرب الشيء الكثير من ميراث الإغريق الكلاسيكيين،

وفى الوقت الذى تطور فيه كل من حساب المثلثات والفلك إلى علوم تنبؤية فى كل من الشرق والغرب، ازدادت أهمية أن تكون جداول الحسابات أكثر دقة، وأن تصير الجداول أقل تشوشًا. وكنتيجة مباشرة شهدت القرون التالية تقدمًا فى الترقيم الهندي-العربى، وظهور الكسور العشرية، واختراع اللوغاريتمات، وكلها أشياء مقصود منها تخفيف أعباء الحساب. وقال الفلكي والرياضياتي الفرنسي بيير سيمون دى لابلاس ( (Pierre-Simon de Laplace) (۱۸۲۷–۱۸۲۷) إن اختراع اللوغاريتمات بتخفيفه للأعباء قد ضاعف طول حياة الفلكي".

چاری س. ستودت (GARY S. STOUDT)

#### لمزيد من القراءة

Boyer, Carl and Uta Merzbach. A History of Mathematics. New York: John Wiley & Sons, 1991.

Evans, James. The History and Practice of Ancient Astronomy. New York: Oxford University Press, 1998.

Maor, Eli. Trigonometric Delights. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998.

Neugebauer, Otto. A History of Ancient Mathematical Astronomy. New York: Springer-Verlag, 1975.

## إيراتوسثنيز يقيس محيط الأرض

### نظرة شاملة

تزايدت أهمية قياس المسافات في الحضارات القديمة والكلاسيكية مع توسع حدودها الإقليمية وامتداد أفقها الثقافي، وفي حوالي ٢٤٠ ق.م. نجح إيراتوسثنيز السيريني (Eratosthenes of Cyrene) ((Fratosthenes of Cyrene) في قياس محيط الأرض قياسًا دقيقًا باستخدام منطق رياضي بارع وقياسات محدودة مبنية على الملاحظة والتجربة، وكان ذلك الحدث أكثر من مجرد إنجاز علمي، فقد أسهمت قياسات إيراتوسثنيز، وإسهامات مشابهة أخرى، في علوم المساحة (geodesy) دراسة شكل الأرض وهجمها) وحفزت على مزيد من الاستكشافات والتوسعات لاحقًا، ومما هو الأرض وهجمها) وحفزت على مزيد من الاستكشافات والتوسعات لاحقًا، ومما هو الإغريقي رفض الاعتداد بقياسات إيراتوسثنيز الرياضياتي، لأنها، إضافة إلى اخطاء رياضية أخرى ارتكبها، ينتج عنها قياس رياضياتي لأبعاد الأرض أقل من حقيقتها، ولكنها رغم خطئها جعلت إجراء الرحلات البحرية الطويلة والاستكشافات أمرًا ممكنًا أكثر.

#### الخلفية

كان إيراتوستثير، الذي خدم تحت إمرة بطليموس الثالث وتولى تعليم بطليموس الرابع، كان ثالث أمين لمكتبة الإسكندرية العظيمة، وكان هذا المنصب على درجة كبيرة من الأهمية لأن المكتبة كانت موطن التعليم والدراسة في العالم القديم، فكانت السفن

الوافدة إلى ميناء الإسكندرية، على سبيل المثال، يتم نسخ وثائقها المكتوبة لحفظها في المكتبة. وعلى مر السنين نمت مجموعة محتويات المكتبة حتى شملت مثات الألوف من لفائف البردي التي حوت الكثير من الثروة الثقافية للعالم القديم.

وإضافة إلى إدارته لمحتويات المكتبة والقراءة ونسخ الوثائق، بحث إيراتوسثنيز في عدد من المرضوعات وكتب فيها. وعلى الرغم من ضبياع كل كتاباته وحساباته، فإننا نعرف من أعمال علماء إغريق آخرين أن إيراتوسثنيز درس المفاهيم الأساسية للرياضيات والهندسة وتعاريفها. ومن بين مكتشفاته كان 'غربال إيراتوسثنيز وهو طريقة لتحديد الأعداد الأولية لا تزال مستخدمة حتى اليوم. كما صنف أيضًا جدولاً للنجوم يضم المئات منها، وابتكر تقويمًا يتسم بالحداثة المدهشة، وحاول أن يتوصل إلى تواريخ أحداث تاريفية، بدءً من حصار طروادة. وكانت قدراته من التنوع، حيث إن معاصريه كانوا يطلقون عليه 'بيتا" – وهو العرف الثاني من حروف الهجاء اليونائية – بمعنى أنه كان من الحذق والتمرس في عدد كبير من فروع المعرفة، حيث من الصعب أن يكون أفضل شخص في أي منها.

وأكثر ما تسبب في شهرة إيراترستنيز كان قياسه البالغ الدقة والعبقرى لمصط الأرض. وعلى الرغم من ضياع مذكراته عن طريقة القياس التي اتبعها، فإن ثمة إشارات إليها مثيرة للاهتمام في كتابات سترابون وغيره من العلماء، منها 'مجموعة بابوس'(Pappus's Synagoge)، وهي جمع وتلخيص لكتابات في الرياضيات والفيزياء والفاك والجغرافيا طبع في القرن الثالث الميلادي، وإضافة إلى القياس الدقيق لمحيط الأرض، المنبني على الاختلافات الرصدية في الموقع السمتي للشمس، فإنه قام بقياس بالمغ الدقة لدرجة ميل الأرض عن محورها.

### الأثس

يبدو أن إيراتوستنيز بعد تأثره بالأرصاد المذكورة في اللفائف التي كان يقرأها بوصفه أمينًا للمكتبة قد أدرك وجود اختلافات مبهمة فيما كُتب عن الظلال التي تلقيها شمس منتصف الصيف. وبالذات ما كُتب عن أرصاد بالقرب من سيين (بالقرب من أسوان العديثة في مصر) تفيد بأن شمس الظهيرة يوم الانقلاب الشمسي المديني تضيء مباشرة بئرا عميقة، وأن الأعمدة المنتصبة لا تتكون لها ظلال، وفي المقابل، لاحظ إيراتوستنيز أن شمس الظهيرة في الإسكندرية في نفس اليوم تلقى ظلالاً للأعدة القائمة والعصى المثبتة في الأرض.

وبناء على دراساته فى الفلك والهندسة افترض إيراتوستثنيز أن أشعة الشمس تسقط متوازية على الأرض بعد أن تصلها من البعد السحيق للشمس. وعلى الرغم من أن حسابات بعد الشمس والقمر، والتى أيدتها القياسات والتقديرات التى تمت أثناء خسوفات القمر، كانت أقل من الحقيقة بكثير، فإن فرضية إيراتوستثنيز أثبتت أنها صحيحة فى مجملها. ويافتراض السقوط المتوازى لأشعة الشمس فإنه احتاج لأن يحدد الفروقات بين زوايا الظلال فى أسوان والإسكندرية فى نفس الوقت من نفس اليوم، ويضاف إلى ذلك أنه كان عليه أن يحسب المسافة بين المدينتين.

وإذا نظرنا إلى الأمر من زاوية العلوم الصديثة، لاعتقدنا أن محاولة إيراتوسثنيز تحديد القيم الحقيقية للزوايا والمسافات التى احتاجها ليستكمل حساباته كانت وليدة الحدس والتخمين. غير أن هذا النمط من العلم الموضوعي الهادف في العالم القديم كان يختلف اختلافًا شاسعًا عن النظرة العلمية السائدة التي تنحو منحى أكثر فلسفية أو رياضياتية في تصديها للمعضلات. ويضاف إلى ذلك أن إيمان إيراتوستنيز بكروية الأرض كان في حد ذاته أمرًا خلافيًا.

ولكى يجرى حساباته توصل إيراتوستنيز إلى الفرق الزاوى بين الظلال فى أسوان والإسكندرية يبلغ حوالى أ. وحدد المسافة بين المدينتين بأنها حوالى ١٠٥ كيلومترًا، ولعله وفقًا لإحدى الروايات استأجر عداءً ليقيسها، وقدر إيراتوستنيز أن نسبة الفارق الزاوى في الظلال إلى عدد درجات الدائرة (٢٦٠) لابد وأن تكون مساوية لنسبة المسافة بين المدينتين إلى طول مصيط الأرض. وكانت النتيجة هي ٤٠٢٣٤ كيلومترًا، وهو تقدير مذهل في دقته.

وفى حساباته قاس إيراتوستنيز المسافة بوحدة تسمى إستاديا وهى وحدة القياس مبنية على سباق العدو اليونائى المسمى استادا. وكانت تلك الوحدة تختلف من مكان إلى آخر فى العالم القديم. ويكاد يكون فى حكم المؤكد أن إيراتوستنيز استخدم الاستاديا الاتيكية، وهى دورة واحدة فى مضمار أثينا (الاستاد) طولها ١٨٥ متراً. وياستخدام هذا المقياس توصل إيراتوستنيز إلى محيط طوله لا يختلف عن التقدير الحديث لمحيط الأرض عند خط الاستواء (٢٠٠٠ كيلومتراً) إلا ببضع أجزاء من مئة، ومن الضرورى أن نشدد على أن هذا هو محيط الأرض عند خط الاستواء لأن الكرة الأرضية فى حقيقتها كرة منبعجة عند القطبين ومنتفخة فى وسطها، مما يجعل المحيط عند خط الاستواء أكبر مما لوتم القياس عبر القطبين.

نشر إيراتوستنيز نظريته وحساباته في كتابه 'الجغرافيا'، وهو عنوان يعكس أول استخدام معروف لهذا المصطلح الذي يعنى 'الكتابة عن الأرض'. وعلى الرغم من أن قياساته قد اعترض عليها في زمانه، فإنها أتاحت القرصة لرسم خرائط وصناعة كريات أرضية بقيت من أكثر ما أنتج دقة لألف سنة. وأشعل ذلك بدوره الحماس الجغرافيا ودراسات علم المساحة، وشجعت على الاستكشافات البحرية المحلية باستخدام أكثر وسائل الملاحة بدائيةً. ويضاف إلى ذلك أن عمل إيراتوستنيز أسهم في ترسيخ التسليم بكروية الأرض، وحفز على ظهور نظرية مبكرة تقول بأن الدفء النسبي أو البرودة النسبية لمناخ موقع من المواقع يتوقف على مسافته من خط الاستواء كما أيدت الجغرافيا أيضاً مفاهيم 'المقابل'أي وجود أراض وشعوب غير مكتشفة على 'الجانب المقابل' من العالم.

وقد يكون عمل إيراتوستنيز هو الذي أوحى إلى كلوديوس بطليموس الفلكى والجغرافي الإغريقي لأن يقوم بقياسه الخاص لمحيط الأرض في القرن الثاني الميلاد . ومن سوء الطالع أنه نبذ حسابات إيراتوستنيز واستبدل بها قياسات خاطئة، كان قد قام بها الجغرافي بوزيدونيوس (Posidonius) (١٣٠-٥٠ ق.م.)، ويمقتضى هذه القياسات تساوى الدرجة ما يقارب ٨٠ كيلومتراً، بدلاً من تقدير إيراتوستنيز الأدق

وهو ١١٣ كيلومتراً لكل درجة عند خط الاستواء. وعلى الرغم من أن بطليموس توسع في حساباته أكثر مما فعل إيراتوستنيز، فقام بقياس تصركات الظلال في أوقات مختلفة فإن افتراضاته وقياسات غير الدقيقة أفضت به إلى قيمة نهائية أقل دقة ومحيط للأرض أصغر بكثير (٢٥٧٥٠ كيلومتراً).

نشر بطليموس أرقامه غير الدقيقة في المجسطى الذي كُتب حوالي سنة ١٥٠ م ويقى أكثر الكتب في الفلك والجغرافيا تأثيراً طوال المصور الوسملي، جعل خطأ بطليموس، الذي ترسخ بأن الأرض أصغر حجمًا من حقيقتها، جعل من وجود ممر غربي يفضي إلى الهند أمراً محتملاً، ويظن كثير من العلماء أن خطأ بطليموس قد يكون لعب دوراً في قرار كولموس بالإبحار غربًا بحثًا عن طريق غربي إلى الهند، رغم أن هذا الأمر من الأمور الجدلية.

ك. لى ليرثر (K. LEE LERNER)

### لمزيد من القراءة

Clagett, Marshall. Greek Science in Antiquity. Abelard-Schuman, New York, 1955.

Dutka, J. "Eratosthenes's Measurement of the Earth Reconsidered." Archive for History of Exact Sciences 46 (1), 1993:1. 55-66.

Fowler, D. H. The Mathematics of Plato's Academy: A New Reconstruction.Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1987.

Goldstein, B.R. "Eratosthenes on the Measurement of the Earth." Historia Mathematica 11 (4), 1984: 411-416.

Heath, T. L. A History of Greek Mathematics. Oxford: The Clarendon Press, 1921.

# الأرقام الرومانية : نشأتها وأثرها ونقاط الضعف فيها

### نظرة شاملة

استمرت غالبية الأوربيين تستخدم نظام الأرقام الذى ابتكره الرومان لما يقرب من ١٨٠٠ سنة، أى أطول بكثير من مدة وجود النظام الهندى - العربي الصالى، وعلى الرغم من أن النظام الروماني للأرقام سنهل من عمليات الجمع والطرح، فإن العمليات الجمعابية الأخرى كانت أكثر صعوبة، وإذا ما أضيف إليه عدم وجود وسائل لاستغلال الكسور وانعدام مفهوم الصفر، فقد نتج عن الطبيعة المزعجة لنظام الأرقام الرومانية أن تأخر التقدم في العلوم الرياضياتية، رغم أنه أوفي بمعظم احتياجات الرومان.

#### الخلفية

نشأ النظام الروماني للتعبير عن الأعداد حوالي سنة ٥٠٠ ق.م. ومع غذه الرومان لغالبية العالم المعروف لهم انتشر نظام أرقامهم في كل أرجاء أوربا، وظل يمثل الأعداد لقرون. وفي حوالي سينة ١٣٠٠ م حل النظام الهندي – العربي الأكثر كفاءة مصل النظام الروماني في غانبية أنصاء أوربا ولا يزال مستخدمًا حتى اليوم،

وقبل أن نتفحص نقاط الضعف التى تحبط باستخدام الأرقام الرومانية، يتعين أن نقهم طريقة استخدامها. فالرقم هو رمز يمثل عندًا. وفي النظام الهندي – العربي يمثل الرقم ٣ العدد ثلاثة. فإذا ما وُضع بجانبه صفر أو عدد من الأصفار تتضاعف

قيمة العدد بمعدل معين، مشّلاً ٣٠، و٣٠٠، و٣٠٠٠ وهكذا، أما في النظام الرقمي الروماني فتُمثل الأرقام بتحرف مختلفة.

المربع هذه المربع الم

ولكى يتجنب الرومان أن تكون الأرقام بالغة الطول والإزعاج سمحوا بالطرح عندما تكون الأرقام الصغيرة سابقة للأرقام الكبيرة. وبهذا فالرقم ١٤ يكتب XIV بدلاً من النالا، ووفقًا لهذا النظام لا يمكن لرقم أن يسبق رقمًا آخر إلا إذا كانت قيمته تساوى عشرة أضعاف الرقم الصغير أو أقل من ذلك، وكمثال، الرقم ايمكن أن يسبق فقط الأو الا أي خمسة أضعافه أو عشرة أضعافه) وبالتالي يمكن أن يُطرح منها، ووفقًا لهذه القاعدة لا يمكن أن يمثل الرقم ١٩٩٩ بالرمز Mim، لأن المتساوى ألف مرة شيمة الولمنية المومانية يمثل الرقم ١٩٩٩ على النحو التالي MCMXCIX، أو السلام الرقم ١٩٩٩ على النحو التالي MCMXCIX، أو السلام الرقم ١٩٩٩ على النحو التالي الرغم من أن المومان كانوا كثيرًا ما يتبعون هذه القواعد فإنها لم تُقنن إلا في العصور الوسطى. الرومان كانوا كثيرًا ما يتبعون هذه القواعد فإنها لم تُقنن إلا في العصور الوسطى.

ولما كان أكبر رقم استخدمه الرومان هو M أى ١٠٠٠، فإنه كان أمرًا غير عملى أن تُكتب الأرقام الكبيرة مثل ١٠٠٠٠ (مليون) كسلسلة متصلة من ١٠٠٠ الن تُكتب الأرقام الكبيرة مثل ٢٠٠٠٠ (مليون) كسلسلة متصلة من مستعرض ولتفادى هذه المشكلة عمد الرومان إلى كتابة "المعلاة" (vinculum) وهي خط مستعرض يُكتب فوق الرقم للإفادة بأن الرقم أصبح يساوى ألف مرة قيمته الأصلية. فبدلاً من كتابة معورة MMMMMM صارت تكتب الا وفوقها خط مستعرض، وتُكتب كتابة ١٠٠٠ على صورة المستعرض، وبأكتب المريقة في التدوين نجع الرومان في كتابة الأرقام الكبيرة.

أخذ الرومان الرموز التى استخدموها لأرقامهم من مصادر متنوعة، منها الأرقام الإغريقية. ومن اليسير التوصل إلى منشأ أالذى يمثل الرقم ١، فهو مأخوذ من العد على أصابع اليد، حيث يمثل إصبع واحدً، الذى يشبه ا، واحدًا من أى شيء يتم عده، واستُخدم الرمز ٧ كى يمثل خمسة أشياء عندما يتم عدها على الأصابع لأنها تماثل الفرجة بين الإبهام وإصبع السبابة.

وفى البدء اختار الرومان الحرف الإغريقى X، أو تشى، ليمثل ٥٠ ومن خلال دراسة الكتابات على المعالم الأثرية توصل العلماء إلى حقيقة أن - قد حلت محل X لتمثيل ٥٠، وأصبحت X تمثيل ١٠ وليس واضحاً تمام الوضوح كيف معارت كتمثيل ١٠ وهناك نظرية تقترح أن X أخذت من ٧، أى ٥، موضوعة مقلوبة فوق ٧ أخرى، وبهذا تكونت X من اثنين ٧ موضوعتين فوق بعضهما. وثمة نظرية أخرى تقول بأن الرومان عندما كانوا يعدون ١٠ كانوا يكتبونها كعشرة علامات قائمة ثم يخطون عليها خطًا مائلاً كي يسعلوا من عدها كعشرة. وهو أمر مماثل لما يفعله الأمريكيون عندما وفي النهاية اتخذ الرومان من X رمزًا العدد ، ١٠ واتخذوا حرف C ليمثل ١٠٠ لأنه الكلمة اللاتينية التي تعنى ١٠٠ وهي Centum. وكذلك أصبحت M مثيل من الكلمة اللاتينية التي تعنى ١٠٠ وهي Centum.

وعلى النقيض من الإغريق، لم يبد الرومان اهتمامًا بالرياضيات البحتة، مثل نظرية الأعداد، والبراهين الهندسية وغير ذلك من الأفكار التجريدية. وعوضًا عن ذلك كان الرومان يفضلون الرياضيات النفعية. فقد كان استخدام الرومان الرياضيات في المقام الأول لكتابة حساباتهم الشخصية والحسابات المكومية والعسكرية، والمساعدة على تشييد قنوات مد المياه للمدن والمبانى، وكان نظام الأرقام الروماني يتيح الجمع والطرح البسيطين. فلأغراض الجمع، كان الرومان يصنعًون كل الأعداد المطلوب جمعها

حفزت صعوبة إجراء عمليات الضرب والقسمة على تطوير ألواح العد المساعدة على إجراء تلك العمليات. وألواح العد، التي تشبه "المعداد" (abacus) المعروف، يمكن استخدامها أيضًا في الجمع والطرح. وشاع استخدام ألواح العد المبنية على التصميم الروماني في كل أنحاء أوربا حتى العصور الوسطى، وحتى مع استخدام تلك الألواح بقيت عمليات الضرب والقسمة أمرًا شاقًا، ولهذا وضع الرومان جداول الضرب والقسمة يرجعون إليها لحل المسائل التي تتضمن أعدادًا كبيرة.

ويضاف إلى صعوبة عمليات الضرب والقسمة وجود العديد من المشاكل الأخرى التى حبّعت بشدة من استخدام الأرقام الرومانية وتقليل فاعليتها، ومن بين نقاط الضعف في الأرقام الرومانية عدم إمكانية التعبير عن الكسور، وكان الرومان يعرفون الكسور، لكن استخدامها كان أمرًا صعبًا، لأنه كان من الواجب وضعها في تدوين كتابي، فكان الرومان مضطرين لتدوين 'قلاثة أثمان' كتابة (tres octavae) وعادة ما كان الرومان يعبرون عن الكسور بوحدات تسمى أنسيا" (uncia) وهي وحدة كانت تعنى في الأصل \ 12 من وحدة الموازين الرومانية (استمد الإنجليز كلمة أونس منيء، وعلى الرغم من أن الرومان باعتمادهم في استخدامهم الكسور على ١٦/١ من أي مضاعفاتها، فإنهم نجوا في التعبير عن سدس وربع وثلث ونصف. وعلى الرغم من أن الرومان باعتمادهم في استخدامهم الكسور على ١٦/١ من المنات ومضاعفاتها، فإنهم نجوا في التعبير عن سدس وربع وثلث ونصف. وعلى الرغم من أن النظام الرومان عبروا عن ربع بائه ٢ أنسيات المنات التعبير عن المقايس بدقة.

وعلى الرغم من أن نقاط الضعف هذه في الأنظمة الرياضياتية الرومانية لم تؤثر في الهندسة من جوانيها العلمية، فإنها حدت من التقدم في الرياضيات النظرية في روما. وفي أعقاب الغزوات الرومانية تبنت غالبية أوربا النظام الرقمي الروماني ورومانية تبنت غالبية أوربا النظام الرقمي الروماني واستخدمته طوال العصور الوسطى. وتبعًا لذلك، توقفت الرياضيات النظرية بالمثل عن النمو والتقدم في أغلب أنحاء الحضارة الغربية لما يقرب من ألف عام، وترتب على غياب الصفر والأعداد المدماء والكسور غير الدقيقة وغير العملية وصعوبات عمليات الضرب والقسمة حرمان الرومان والأوربيين الذين استخدموا النظام بعد ذلك من إحراز أي تقدم في نظرية الأرقام والهندسة على غرار ما فعل الإغريق في المدارس الفتاغورية والإقليدية.

وفى أثناء تلك العصور المظلمة الرياضياتية، حدث تقدم فى هذه المجالات فى المضارات الشرق أوسطية وحضارات شبه القارة الهندية. ومع ابتكار خانة لاستخدام الصفر فى النظام الهندى – العربى للقيمة الموقعية للعدد تمت تحسينات ضخمة فى تلك المناطق فى مجالات الهندسة ونظرية الأرقام، كما ابتكر علم الجبر وحدث تقدم كبير فيه.

ويغض النظر عن محدودية النظام الرومانى للأرقام ونقاط ضعفه، يؤكد السجل الأثرى الحالى أن الرومان تمكنوا من التغلب على العديد من نقاط الضعف تلك فيما يتعلق بالنواحي العملية للتشييد والبناء. وتبقى الطرق الرومانية وقنوات مد المدن بالمياه شاهدًا على المنجزات الهندسية التى نجح الرومان في تحقيقها على الرغم من نظامهم المعيب. وعلى الرغم من أن الأرقام الرومانية لم تعد مكونًا ضروريًا الرياضيات، فإنها جزء مهم من تاريخ تطور الحضارة الغربية. وتبرز أهمية الأرقام الحديثة من الناحية الجمالية نظرًا لانتشارها الواسع في الفن والمعمار والطباعة.

جوزیف ب. هایدر (JOSEPH P. HYDER)

### لمزيد من القراءة

Hellman, Elizabeth. Signs and Symbols around the World. New York: Lothrop, Lee & Shepard Co., 1967.

Lindberg, David C. The Beginnings of Western Science. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

## نشأة الصفر

#### نظرة شاملة

اختُرع الصفر ثلاث مرات في تاريخ الرياضيات. فقد اخترع كل من البابليين والمايا والمهنود رمزًا ليمثل لاشيء. غير أن المهنود انفردوا بإدراك أهمية ما يمثله الصفر، ونستخدم اليوم سليلاً للصفر المهندي، الذي كانت له رحلة طويلة ولاقي مقاومة شرسة حتى تم تقبله أخيرًا في الغرب،

#### الخلفية

قبل أن يحدث أى اختراع فى مجتمع ما ويتم تقبله، لابد أن تكون ثمة حاجة إليه. ومن بين الأسباب التى أبت إلى عدم أبتكار الصفر فى نفس وقت ابتكار الأرقام الأخرى هى أن العديد من أنظمة الأرقام المبكرة لم يكن لديها احتياج حقيقى لوجود رمز يمثل "لاشىء". وقد يبدو ذلك غريبًا، ولكن حتى اليوم نادرًا ما نستخدم مصطلح "صفر" فى حديثنا اليومى، فنحن نقول: "لا يوجد تفاح" ولا نقول "هناك صفر تفاح".

وقد رَمَزَت أنظمة الأرقام المصرية واليونانية والرومانية إلى كل رقم بمجموعة فريدة من الرموز. فنجد، على سبيل المثال، أن العدد ٢٣ تمثك الرموز - الله عشرتان وثلاثة أحاد - بينما نجد أن ٢٠٣ يمثك الله . وثمة عيبان كبيران مع نظام من هذا القبيل. أولهما، أن عدد الرموز المطلوبة لتمثيل بعض الأرقام قد يكون كبيرًا. فمثلاً: الرقم ٣٣٨ تمثله الرموز النظام يجعل

المسابات المعقدة بالغة الصعوبة، وتكفينا صعوبة الجمع والطرح في النظام الروماني، ولنجرب عمليات الضرب والقسمة كبرهان على ذلك.

كانت هناك أنواع أخرى من أنظمة الأرقام نشأت لديها في نهاية الأمر الحاجة إلى رمز يمثل الاشيء". ويستخدم نظام القيمة الموضعية للأرقام (الخانات) مجموعة صغيرة من الأرقام في خانات مختلفة بهدف تحديد القيمة. والنظام العشرى الحديث الذي نستخدمه اليوم مثال لمثل هذا النظام، بما فيه من خانة للأعاد وأخرى للعشرات وثالثة للمئات، وهلم جراً. وبذلك يُكتب العدد ستمئة وسبعة وعشرين هكذا ١٦٢٧، أو ١ مئات و٢ عشرات و٧ أحاد.

كانت الحسابات اليومية في العالم القديم تتم باستخدام ألواح العد أو "المعداد"، الذي كان يتيح إجراء حسابات سريعة ومبسطة من الجمع والطرح، فكل عمود على "المعداد" يمثل موقعًا مختلفًا في نظام الأرقام، وفي "معداد" عشري يمثل العمود الأول الأحاد والعمود التالي يمثل العشرات، ويمثل العمود الثالث المئات، وهكذا، وكمية الخرز في كل عمود تمثل العدد كما نراه.

غير أن نظام خانات الأعداد تنشأ به مشكلة عندما تدعو الحاجة إلى تمثيل رقم ليست له أية قيمة في أي موقع. فمثلاً، إذا حصلت على نتيجة على معداد مقدارها ثلاثمئة واثنان، أو ثلاث خرزات في عمود المئات، ولا شيء في عمود العشرات، واثنتان في عمود الأحاد. ومن اليسير كتابة مثل هذا الرقم في النظام الروماني على النحو التالي CCCII، ولكن المشكلة تظهر عند كتابته بنظام القيمة الموضعية للأرقام (الخانات)، دون وجود رمز يمثل "لا شيء".

#### . التأثير

اختُرع الصفر ثلاث مرات مستقلة عن بعضها، وفي كل مرة ظهرت الحاجة إليه ليشغل موقعًا في نظام القيمة الموضعية للأرقام، واستخدم البابليون أعدادًا منبنية على

الرقم "٦٠"، وهو النظام الستيني، وما زلنا نستخدم هذا النظام في قياس الدقائق في الساعة، والدرجات في الدائرة (٣×٦٠=٣٠٠).

وبدون الصفر كان الكتبة البابليون يواجهون مشكلة تسجيل أرقام ليس لها قيمة في موقع معين، وفي بادىء الأمر كانوا يتركون فراغًا بين الأرقام مثلما نكتب مئتين وأربعة على صورة ٤ ٢. غير أنه لم يحدث أن كل كاتب اتبع هذه القاعدة، وعندما كانت الوثائق تُنسخ كثيرًا ما كان النساخ يهملون ترك الفراغات. وحتى عندما كانت القاعدة تتبع كانت من الصعب أن تميز رقمًا مثل ٢٠٤ من ٢٠٠٤، لأن كليهما كان يُكتب ٤ ٢.

ثم حدث في وقت ما من القرن الثالث ق.م. أن كاتبًا مجهولاً بدأ يستخدم رمزًا ليرمز إلى موقع ليست به قيمة عدية، ويهذا ظهر أول صغر إلى الوجود، ومع وجود رمز للصغر توقفت البلبلة حول أرقام مثل ٢٠٠٤ و ٢٠٠٤،

غير أنه في الوقت الذي يستطيع فيه البابليون أن يدعوا أنهم أول من استخدموا الصفر، إلا أنهم لم يفهموه وفقًا للمفاهيم الصيثة. فصفرهم لم يكن يمثل رقمًا في حد ذاته، بل مجرد شاغل لكان، وكانت فكرة الصفر لا تزال غامضة.

كما تجنب البابليون أن ينهوا الأرقام بالأصفار. ويبدو ذلك في نظامنا وكأنما نكتب ٢ عوضًا عن ٢٠٠٠. ولكنك قد تكتب ٢٠ على أنها ٢، و٢ على أنها ٢، مما يصعب التفرقة بينها. واعتمد القراء البابليون على السياق كي يحدوا قيمة مثل نلك الأعداد. ونحن نفعل ذلك أيضًا إلى حد ما. فنحن إذا أخبرنا أحد أن برتقالة تساوى ١٥ فنحن نفترض أنه يقصد ١٥ قرشًا، أما إذا أخبرنا أن كتابًا يساوى ١٥ فسوف نفترض أن المقصود ١٥ جنيها. ولم يكن الفلكيون البابليون يعتمدون على السياق فكانوا يستخدمون الصفر في نهاية الأعداد مثلما نفعل نحن، لأن ذلك يمكنهم من تحديد درجات المنحنيات الفلكية ودقائقها بصورة أدق. غير أن ابتكارهم لم يكن مقبولاً على مستوى المجتمع العريض.

التقى العالم الإغريقي بالصفر البابلي بوصفه من غنائم غزوات الإسكندر الأكبر (٢٥٦–٣٢٣ ق.م.). غير أن غالبية الإغريق لم يجنوا له فائدة، لأن نظام أعدادهم لم يكن نظامًا لخانات الأعداد. كما أن فكرة المعفر أثارت بعض الأفكار الفلسفية المقلقة، وتعارضت مع تعاليم أرسطو (٣٨٤–٣٢٧ ق.م.). ومرة ثانية، وعلى شاكلة البابليين، اقتصر استخدام الصفر على الفلكيين الإغريق، لأن فوائده لهم فاقت المشاكل التي تسبب فيها.

ويعد اكتشاف البابليين للصفر بسبعة قرون، وعلى مبعدة نصف عالم، ابتكرت حضارة أخرى تستخدم أيضاً نظام أرقام ذى قيمة موقعية للأعداد، ابتكرت أيضاً صفراً خاصاً بهم. فقد طور شعب المايا في أمريكا الجنوبية نظاماً متطوراً ومعقداً لتسجيل الوقت، واستخدموا عدداً من التقاويم المختلفة لأغراض شتى، كان من بينها خوفهم الديني من انتهاء العالم يوماً ما إذا ما نفد الوقت من التقاويم.

استخدم المايا نظامًا القيمة الموضعية الرقم يعتمد على "٢٠" كقاعدة، رغم أن الموقع الشانى لم يتجاوز ١٨. وفي وقت ما من القرن الرابع مع اشتداد الحاجة إلى شغل موقع ليست له قيمة عددية أدى ذلك إلى ابتكارهم للصفر. وكان لديهم عدة أشكال لرمز المعفر ما بين شيء يشبه الوعاء إلى ما يشبه وجهًا معقدًا. غير أن المايا لم يستخدموا الصفر في أي مجال أوسع، مثلهم في ذلك مثل البابليين. فبقى مجرد شاغل لموقع، وبقى نظام أعدادهم محدودًا في حساباته.

حدث الاختراع الثالث للصفر في الهند، على الرغم من أن بعض الثقاة لا تزال تجادل بأن الصفر البابلي ربما هو الذي انتقل إلى الهند، ومرة ثانية، ابتكر الصفر في الهند لحاجتهم إلى ما يشغل موقعًا.

كانت الأرقام في الرياضيات الهندية تُكتُب أيضًا ككلمات رمزية، مما جعل الرياضيات أشبه ما تكون بالشعر، وكان لذلك ميزة إضافية هو أن ذلك جعل النسخ أمرًا بالغ الدقة، ويعود تاريخ أول استخدام لكلمة رياضياتية يؤدي معنى الصفر إلى

نص يتناول الكونيات يرجع تاريخه إلى ٤٥٨ م، وأقدم استخدام في الهند ارقم يعبر عن الصفر يرجع تاريخه إلى ٦٢٨ م، وفيما بين التاريخين، يبدو أن فكرة الصفر قد تقبلتها الرياضيات الهندية تقبلاً حسنًا.

غير أن الهنود، بخلاف المايا والبابليين من قبلهم، استوعبوا أن الصفر هو أكثر من مجرد شاغل لموقع، ولعلهم بسبب تمثيلهم الأرقام بكلمات رموزية أدركوا أن الصفر يمثل غياب كمية ما. كانت تلك خطوة كبرى، لأنها مكنت الرياضيات من البدء في المنفر في الصنابات المدونة.

كانت كل المسابات في السابق تُجرى على ألواح العد والمعدادات. وباستخدام المعفر كشاغل لموقع في أي خانة من الخانات بات من اليسير فهم الأرقام المكتوبة بمثل سهولة فهم الأرقام على لوحات المعد. ومع القدرة على تدوين كل الأرقام بدقة فوق سطح من الأسطح، صار من المكن تسجيل خطوات أية حسابات وليس مجرد تسجيل النتائج. وأفرخ ذلك اهتمامًا بقواعد الحسسابات، الأمر الذي نتج عنه ميلاد الجبر.

ومن الهند انتشر استخدام الصفر إلى كمبوديا في القرن السابع، ووصل الصين بعد ذلك بقليل. ويحلول القرن الثامن كان الصفر الهندي قد وصل بلاد العرب، حيث تبنوه هناك مع كل مجموعة الأرقام الهندية. وهذه هي الأرقام التي نستخدمها اليوم، وأحيانًا يُطلَق عليها اسم الأرقام العربية، رغم نشأتها في الهند. وتسبب تقبل الصفر الهندي في حدوث ثورة في العلوم العربية، لا مجرد تسهيل إجراء الحسابات. استوعب العرب الكثير من الأفكار اليونانية، وكان عليهم أن يتعاملوا مع نفس المشاكل الفلسفية التي حدث بالإغريق إلى نبذ الصفر، وعلى وجه الخصوص، تعارض الصفر مع رفض أرسطو الخواء، ولهذا كان تقبل الصفر إنكارًا لأحد أركان الفلسفة اليونانية،

وفي النهاية وصل الصفر إلى أوربا في القرن الثاني عشر، ولكنه لم يُرحَّب به بأذرع مفتوحة. فقد كانت الكنيسة المسيحية قد ربطت بين الإنجيل وتعاليم أرسطو،

وأعادت تفسير الأفكار اليونانية الوثنية، حيث تصبح برهانًا على وجود الرب، غير أن التجار الأوربيين وجدوا في الصفر أداة بالغة الأهمية في التجارة وفي نهاية المطاف تم تقبله كجزء من الرياضيات الأوربية.

ولا يزال الصفر مثيرًا للجدل حتى اليوم، فكثيرًا ما تستثير الجدال إذا سألت أى شخص عن حصيلة قسمة أى عدد على صفر، أو إذا سألت كم صفرًا يحويه العدد ٥؟ والإجابة البسيطة هى أنك لا تستطيع القسمة على صفر تحت أى ظرف من الظروف، ولكن ليس من الواضع سبب إثارة مثل هذه القضية، وكانت النشأة المتأخرة للصفر ويطء وصعوية انتقاله عبر العالم مرتبطة بطريقة بالغة الغرابة بالمشاكل الفلسفية والثقافية المعقدة التي يثيرها الرقم.

دافید تلوف (DAVID TULLOCH)

### لمزيد من القراءة

Kaplan, Robert. The Nothing That Is: A Natural History of the Zero, Oxford: Oxford University Press, 1999,

Reid, Constance. From Zero to Infinity: What Makes Numbers Interesting 4th ed. Mathematical Association of America, 1992.

Seife, Charles. Zero: The Biography of a Dangerous Idea. New York: Viking, 2000.

#### سير حياة مختصرة

# أبقراط الكيوسى (Hippocrates of Chios) رياضياتى إغريقى (ح ٤٧٠ – ح ٤١٠ ق.م.)

أطلق عليه أبقراط الكيوسى للتمييز بينه وبين أبقراط الأشهر منه وهو أبقراط الطبيب، ويعتبر أعظم رياضياتيى القرن الخامس قم، وألف أول كتاب في الهندسة، ذكر فيه مسائل مثل تربيع الدائرة ومضاعفة المكعب.

كانت منجزات أبقراط بارزة على وجه الخصوص فى ضوء حقيقة أنه بدأ حياته كرياضياتي فى فترة متأخرة من حياته. ومن المؤكد أنه لم يستقر على هذا التخصص فى شبابه؛ بل على العكس من ذلك، كان انغماسه فى الرياضيات نتيجة غير مباشرة لسوء حظ أصابه. فمن الجلى أنه كان لديه عمل ناجح بوصفه تاجراً حتى هاجمه قراصنة أثينيون بالقرب من بيزنطة، رغم أن رواية أخرى تصور مهاجميه كموظفى جمارك خربى الذمم استواوا على بضائعه وهديوه بالسجن إن عو شكا.

ويبدو أن أبقراط توجه بعد ذلك إلى أثينا بحثًا عن تعويض قانوني، وبينما كان منتظرًا عرض قضيته على المحكمة، حضر محاضرات عن الرياضيات والفلسفة، وفي ذلك الوقت وقم تحت تأثير المدرسة الرياضياتية التي كانت تقوم على مبادئ فيثاغورس (ح٥٨٠- ح٥٠٠ ق.م.)، وبمرور الوقت كان قد وصل إلى درجة من الإتقان كرياضياتي، حيث افتتح مدرسته الفيثاغورية الخاصة. وكان فيثاغورس يحرم على تلاميذه تكسب المال من خلال معارفهم الرياضياتية، ولكن فيثاغوريي أثينا استثنوا أبقراط من هذه القاعدة نظرًا لما مر به من مخنة مالية.

ومن بين الميراث الذي خلفه أبقراط كتاب مرجعي في الرياضيات، ضباع منذ أمد طويل، بعنوان "مبادئ الهندسة". ويوصفه أول عمل من نوعه، كان له تأثير عميق على كتاب أخر بعنوان مماثل، وهو الكتاب عظيم الأثر "المبادئ" لإقليدس (ح٣٥٠–ح٠٥٠ ق.م.). وفي هذا الكتاب، الذي عُرف من خالل كتابات أرسطو (٣٨٤–٣٢٢ ق.م.) ويروكلوس (١٠٤٤– ٤٨٥ م) وغيرهما، صار أبقراط أول رياضياتي يتبنى منهاجًا منطقيًا ودقيقًا لتطوير نظريات هندسية من بديهيات وفرضيات، ومن المحتمل أيضنًا أن "مبادئ الهندسة" كان يحتوى على أول تفسيرات مكتوبة للمبادئ الفيثاغورية، لأن

ومن بين المرضوعات الأخرى التى احتوى عليها الكتاب المعضلة الديلوسية وهى مضاعفة المكعب. وفي محاولته لطها، أصبح أبقراط أول رياضياتي يستخدم الاختزال: بمعنى تحويل مسألة صعبة إلى صورة أبسط، تسمع بعد طها بتطبيق الحل على المسألة الأصلية، وفيما بعد، طبق دينوستراتوس (Dinostratus) (ح٣٠٠- ح٣٠٠ ق.م.) تلك الفكرة في بناء المنحنى التربيعي الدائرة، وكذلك استخدم تارتاجليا (Tartaglia) (نيكولو فونتانا، ١٤٩٩-٧٥٥٠) (Niccolô Fontana) نفس الفكرة في حل المعادلات التكعيبية بعد أبقراط بالفي عام. واكتشف أبقراط، باستخدامه للاختزال، أن التوصيل إلى متوسط التناسبيات هو مفتاح مضاعفة حجم المكعب – وهو مبدأ أحدث ثورة في تناول الرياضياتيين الإغريق للمسألة.

كان تربيع أبقراط المشقة الهلالية، وهو شكل هلالي، يمثل مصاولة لحل مسألة أخرى طال وجودها بين الرياضياتيين الإغريق، وهى تربيع الدائرة. شرع أبقراط في تربيع الشقة الهلالية بادنًا من فكرة أن نسبة المساحة بين دائرتين تساوى نسبة المساحة بين مربعي أنصاف أقطارهما، بمعنى أنه كان يحاول التوصل إلى مربع مساحته تساوى مساحة شقة هلالية معينة. وكانت الطريقة التي اتبعها بالغة التعقيد، ولكنها في جوهرها استغلت فكرته عن الاختزال بالتوصل إلى ارتباط بين خط مستقيم معين وخط منحن.

ومما له مغزى أيضًا استخدام أبقراط لمبدأ دليل الخُلف (reduction ad absurdum)،
وهى طريقة يبدو أنه هو من استنبطها. وهذه الطريقة نجدها اليوم فى الأسلوب
العلمى، وتتلفص فى إثبات رأى ما، هو عكس الرأى المستهدف إثباته؛ وبذلك تثبت
صحة الرأى الأول. ويصورة مماثلة، يبذل عالم قصارى جهده لكى يثبت خطأ
فرضياته، فإذا ما نجحت فكرة فى اجتياز هذا الاختبار يتم الاعتراف بها رسميًا
كنظرية. (وعلى النقيض من ذلك، نجد أن العالم المزيف يبدأ باستنتاج ثم يبحث عن
أدلة تدعمه، وفى نفس الوقت يتجاهل الحقائق التى لا تؤيده).

وإضافة إلى أعماله الرياضياتية أجرى أبقراط أيضًا أبحاثًا فلكية، غير أن ما أعاقه كان انحيازه للإفكار الفيثاغورية وتمسكه بها مثل الادعاء بأنه لا وجود إلا لمذنب واحد لا يفتأ يعاود الظهور كل حين.

جدسون نابت

أَبولونيوس البرجاوي (Apolionius of Perga) رياضياتي إغريقي (ح ۲۱۲–۱۹۰ ق.م.).

على الرغم من أنه اشتهر باسم "الإختصاصى العظيم بعلم الهندسة" فإن ذلك اللقب لا يوفى أبولونيوس البرجاوى ولا تاريخه المهنى حقه، فقد وضع كتابه "هندسة المخروطات" الأسس للعلوم التي لعب فيها نيوتن دوراً وهى الفلك والمقذوفات والصواريخ وعلوم الفضاء – وكل ما جرى في الألفى سنة التالية التي مرت منذ أن ألف كتابه – الذي يناقش فيه المقاطع المخروطية، ويصف الأشكال التي تكونها مسارات المقنوفات. ابتكر أبولونيوس نظامًا للعد خاصًا بالأعداد الكبيرة، وطرح نظرة رياضياتية جديدة مهدت الطريق لنشأة حساب التفاضل والتكامل متناهى الصغر بعد ذلك بقرون عديدة.

ولد أبواونيوس بمدينة برجا في جنوبي أسيا الصغرى (تركيا المالية)، وفيما بعد درس الهندسة الإقليدية في الإسكندرية. كما زار برجاموم وإفيسوس، وهما مدينتان مهمتان في أسيا الصغرى. وإضافة إلى كتابه "هندسة المخروطات" ألف عدداً من الكتب في تخصيصات أخرى ضاعت كلها، ولكن عناوينها تشمل "الحلول السريعة، و"الميول"، و"المولة الهندسية المستوية"، و"اختصار النسبة" و"اختصار المساحات". وقام بابوس (Pappus) (اشتهر ۲۲۰م)، وهو المصدر الرئيسي لمعلوماتنا عن تلك الأعمال الضائعة، قام بكتابة ملخصات لما جاء فيها. كما أشار كُتّاب قدماء إلى كتابات ضائعة لبابوس مثل مناقشته "المرايا الحارقة" واستخدامها في الأغراض الحربية التي دحض فيها الادعاء بأن الأشعة المتوازية يمكن تركيزها في بؤرة واحدة بإسقاطها على مرأة كروية،

غير أن أهم كتاب لأبولونيوس ترك أثرًا كان كتاب "هندسة المفروطات" الذي كان يتكون من ثمانية كتب تحوى ما يقرب من ٤٠٠ نظرية. وفي هذه المقالة الرائعة وضع طريقة جديدة لتقسيم مخروط لينتج دوائر، وناقش القطوع الناقصة والقطوع المكافئة والقطوع الزائدة – وهي أشكال كان هو أول من وصفها وأهلق عليها أسماها، وبدلاً من المجالات المتراكزة التي استخدمها يودوكسوس (Eudoxus) (ح ٤٠٠ - ح ٥٠٠ ق.م.) اقترح أبولونيوس "ما حول الدائرة" و الفلك الدوار" [دائرة صغيرة يدور مركزها على محيط دائرة أكبر منها]، واللامتراكزات [أي الدوائر غير المتحدة المركز]، وهي أفكار تركت أثرها على أفكار بطليموس (ح ١٠٠ -١٧٠ م) الضاصة بالكون فيما بعد، بل والأهم من ذلك هو نأيه عن النزعة الفيثاغورية بتجنب المطلق والكميات متناهية الصغر: بأن فتح أذهان الرياضياتيين على تلك النهايات المتطرفة، فساعد على إمكانية نشأة التفاضل والتكامل بعد ألفي سنة.

فى الأجزاء الأربعة الأولى من "هندسة المخروطات" تفحص أبولونيوس أفكار الهندسة التى وصلت إليه من إقليدس (ح ٣٢٥- ٢٥٠ ق.م.) وغيره، وداوم على القبول بأنه جعل من المكن ولأول مرة حل المسائل الإقليدية مثل: تحديد المحل

الهندسى بالنسبة إلى ثلاثة أن أربعة خطوط، وفي الجزء الثاني من "هندسة المخروطات" ناقش المقاطع المخروطية، وواجه مشاكل مثل تحديد النقطة "القياسية" على منحنى.

قدم "هندسة المخروطات" ما صار يعرف باسم "مسألة أبولونيوس"، بمعنى إنشاء دائرة متماسة مع ثلاث دوائر، وتاقش وسيلة لتحديد النقطة التي عندها يبدأ فيها كوكب سيار في اتخاذ مسار ارتجاعي ظاهري. غير أن أهم ما جاء في هذا العمل الهائل لم يكن أي مسسألة من المسائل التي وردت به وإنما التناول الشامل لأبولونيوس للموضوعات الذي فتح أذهان الرياضياتيين على فكرة استنتاج المقاطع المضروطات من زوايا متعددة، وباستشدام الأوتار البؤرية العمودية والمستعرضة استبق أبولونيوس نظام الإحداثيات الذي طبق فيما بعد في الهندسة التحليلية.

استمرت أعمال أبولونيوس تلهم المفكرين والرياضياتيين طوال العصور، بدءًا من هيبارخوس (Hipparchus) (اشتهر ١٤٦-١٢٧ ق.م.) وهيباتشيا السكندرية (ح ٢٧٠-٤١٥ م). وقد ضاع أخر جزء من "هندسة المخروطات"، ومن بين من حاولوا إعادة كتابته كان ابن الهيئم (٩٦٥-١٠٣٩) وإدموند هالي ((١٦٥-١٦٥٦) وعتى اليوم لا (١٦٥-١٦٦٥) وجتى اليوم لا يزال الرياضياتيون يتدارسون أعمال أبولونيوس ويجنون فيها تطبيقات لمسائل وأوضاع لم يكونوا يتخيلونها.

جدسون نایت (JUDSON KNIGHT)

# أرخيتاس التارنتومي (Archytas of Tarentum) رياضياتي إغريقي (ح ٤٢٨-؟٣٥٠ ق.م.)

إن منجزات أرخيتاس كرياضياتي في حد ذاتها لتشهد له بالامتياز والتفوق: فهو لم يكتف بكونه أول من أدمج الرياضيات وعلوم الميكانيكا سبويًا ولكنه صباغ المتوسط التوافقي كوسيلة لحل مسألة مضاعفة المكعب، غير أن منجزات أرخيتاس كانت خارج عالم الرياضيات: فلم يكن فيلسوفًا فحسب، وإنما كان سياسيًا عظيمًا وقائدًا عسكريًا، وكإنسان نال الإعجاب أيضًا لأعمال الخير التي كان يقوم بها، وواحدة منها كان مقدرًا لها أن تغير التاريخ بصورة حرفية.

ولعله ولد في تارنتوم (تارانتو الصالية في إيطاليا)، ونشأ في الوقت الذي كانت فيه الدول الإغريقية لا تزال تسيطر على البحر المتوسط، وكانت سيراكيوز في صقلية من بين أقدى تلك الدول، وكان قائدها الطاغية ديونيسيوس الكبير (Dionysius the Elder) (ح ٤٣٠-٤٣٧ ق.م.) قد بدأ يغرو أجراء من الأراضي الإيطالية. وكان بذلك قد طرد غالبية الفيثاغوريين من الجزء الجنوبي لشبه الجزيرة الإيطالية، وكانت المدرسة في تارانتوم أخر المعاهد المحلية المخصصة لأفكار فيثاغورس (ح ٥٨٠-٠٠٥ ق.م.).

ومن المحتمل أن أرخيتاس أثناء ما كان يقوم بالتدريس في مدرسة تارنتوم كان من بين تلاميذه رجل قُدر له أن يصبح واحدًا من أهم المفكرين ذوى التأثير على مر المصور وهو أفلاطون (٢٧٤-٣٤٧ ق.م.)، الذي يكاد يكون معاصرًا له. وعلى أية حال، لعب أرخيتاس دورًا في تاريخ الفكر الغربي بإنقاذه الفيلسوف الكبير من الإعدام على يد ديونيسيوس الأصغر، الذي خلف أباه سنة ٣٦٧ ق.م.

ذهب أفلاطون إلى صقاية ليعمل معلمًا الطاغية الصغير، غير أن الأخير أبدى اهتمامًا أكبر بالسكر والعربدة أكثر من التعلم، ولكى يلتمس ديونيسيوس ذريعة يتحجج بها اطرد معلمه فإنه صدق على الفور قصة ادعاها موظف حاقد بأن تعاليم

أفلاطون كانت جزءًا من مؤامرة أثينية السيطرة على صقلية، ولم ينقذ حياته إلا خطاب من أرخيتاس في الوقت الذي لم يكن فيه أفلاطون قد كتب أعظم أعماله بعد،

غير أن ذلك لم يكن إنجاز أرخيتاس الوحيد في الفكر، فبتطبيق المبادئ الرياضياتية على استخدام البكرة والبراغي كان أرخيتاس أول من زارج بين الرياضيات والميكانيكا، وفيما بعد كتب مقالاً عن الجمع بين هذين الفرعين من العلوم. كما ناقش أيضًا نظرية المتوسطات، وفرق بين الوسائل الرياضياتية والهندسية والتناسقية. وعلى الرغم من أنه لم يطور الفكرة الأخيرة، فإن أرخيتاس كان هو من منع المتوسط التوافقي اسمه – وكان في السابق يسمى ما تحت الضدية"،

وقد نشأ بحث الوسيلة التناسقية أثناء ما كان أرخيتاس يعمل على حل مسألة مضاعفة المكعب. وكان ذلك تحديًا أصعب مما بدا لأول وهلة، لأنه إذا ضاعف المرء كل جوانب المكعب فلن يكون حجم الشكل الناتج ضعف المكعب وإنما ثمانية أضعاف الحجم الأصلى. ولم يكن ابتكار أرخيتاس يقتصر على استخدامه متوسطى نسبتين للتعامل مع المسألة، وإنما في استخدامه لنصف دائرة تدور في فراغ ثلاثي الأبعاد كوسيلة لتحديد الوسيلة التناسقية، وبهذا كان أرخيتاس من بين أوائل من أدخلوا الحركة في الهندسة.

كما يُسب إليه أيضًا فضل إضافة الكثير إلى عدد نظريات الهندسة المعروفة، وكذلك غالبية الأفكار التى وردت فى الجزء الرابع من كتاب المبادئ لإقليدس (ح ٢٢٥- ح ٢٥٠ ق.م.) صاحب التأثير العميق، واتساقًا مع الأفكار الفيثاغورية كان أرخيتاس مهتمًا بتطبيق الرياضيات فى الموسيقى، ويحث فى النسب العددية بين النعمات الموسيقية. غير أن العلماء كثيرًا ما انتقدوه، لعدم التزامه دائمًا بتقديم شروح وتفاسير واضحة للنتائج التى كان يتوصل إليها،

ولعل أحد التعليلات لذلك أن أرخيتاس كان مشغول الذهن بأمور أخرى، فقد كان شخصية بالغة التأثير في "بلاد اليونان العظمي" (Magna Grecia)، كما كان يُطلق على المناطق في إيطاليا التي يسيطر عليها اليونانيون، وانتخبه اتحاد كونفيدرالي من

الدول-المدن قائدًا عامًا، واشتهر بأنه دخل سلسلة لا تنقطع من الانتصارات العسكرية. كما كتب في موضوعات فلسفية، لم يتبق منها إلا القليل - كما ضاعت أيضًا ثلاثة أعمال كتبها أرسطو (٣٨٤-٣٢٢ ق.م.) تتناول فلسفة أرخيتاس.

كما نال أرخيتاس أيضًا الإعجاب العام لنبل أخلاقه وطيبة قلبه، التي وضحت بوجه خاص في معاملته لعبيده وشغفه بالأطفال الصغار والرضع، وأدى هذا السلوك الأخير إلى قيامه بتطبيق اهتماماته بالرياضيات والميكانيكا في ابتكار لعبتين للأطفال، هما: حمامة ميكانيكية طائرة، وخشخيشة، ووفقًا لما قرره الشاعر هوراشيو للأطفال، هما: حمامة ميكانيكية طائرة، وخشخيشة ووفقًا لما قرره الشاعر هوراشيو (65-8) (Horace) (65-8 ق.م.) مات أرخيتاس نتيجة غرق سفينة كان يستقلها في بحر الأدرياتيكي.

#### جدسون نایت



أرخيتاس التارنتومي

# أريسـتَايوس الأُكبر (Aristaeus the Elder) رياضياتی إغريقی (ح ۳۷۰ – ۳۹۹ ق.م.)

لا يعرف عن تفاصيل حياة أريستايوس الأكبر إلا النزر اليسير، كما أن القائمة التي تضم كتاباته – التي ضاعت كلها – هي موضع شكوك. ولعل مرد بعض ذلك يعود إلى التضارب مع شخصية أقل شهرة وهو أريستايوس الأصغر. غير أن المؤرخين يعرفون عن أريستايوس الأكبر أنه كان من بين واضعي نظرية المخروطات والمقاطع المخروطية، وهو رجل قال عنه معاصره الشهير إقليدس (ح ٢٢٥–٢٥٠ ق.م.) أنه "كان رياضياتياً ذا قيمة رفيعة".

جات المعلومات القليلة المعروفة عن أريستايوس من كتابات بابوس (Pappus) (اشتهر ح ٣٠٠م) الذي عاش بعده بستة قرون. أشار بابوس في كتابه "خزانة التحليل" (Treasury of Analysis) إلى أريستايوس بوصفه "الأكبر"، مما استُنتج منه أن هناك أريستايوس أخر ولد بعده؛ غير أن ذلك كان الإشارة الوحيدة إلى وجود أريستايوس أخر عاش على ظهر الأرض.

فى زمن بابوس، كانت لا تزال هناك نسخ من كتاب "خمسة كتب تتناول المحل الهندسى للجوامد" (Five Books Concerning Solid Loci)، واستخدم الكتاب المتأخرون هذا الكتاب بوصفه مصدراً عند مناقشاتهم لأفكار أريتايوس. كانت مادة الكتاب تتناول أقواس المخروطات وخطوطها ونقاطها، وأثنى عليه إقليدس فيما بعد ونسب إليه الفضل فى أنه كان مصدر الكثير مما كتبه عن المخروطات فى الكتاب الثامن من المبادئ". (وفى الحق، يمكن اعتبار "المبادئ" نسخة معدلة لجزء واحد على الأقل من كتاب أريستايوس "خمسة كتب"، حررها وأضاف إليها إقليدس إضافات كثيرة).

ووفقًا لما كتبه هيب يكليس (Hypsicles) (ح ١٩٠ - ١٢٠ ق.م.)، كتب أريستايوس كتابًا أخر عنوانه "مقارنة بين الجوامد الخمسة المنتظمة"

(Comparison of the Five Regular Solids)، ويُفترض أنه ابتكر نظرية طبقها أبواونيوس (ح ٢٦٢ - ح ١٩٠ ق.م.) فيما بعد عند عرضه لنظريته الخاصة المفصلة عن المقاطع المخروطية، غير أن بعض المؤرخين يعتقد أن "المقارنة" قد كتبها أريستايوس الأصغر المفترض وجوده،

ومما زاد في الارتباك والغموض الذي أحاط بأريستايوس الأكبر وجود كلمة 'خمسة' في عنوان كتابه الثاني التي تسترجع إلى الأذهان اسم كتاب 'خمسة كتب'. بل إن الأمر الأكثر تذكيرًا بعنوان كتاب أريستايوس الوحيد المؤكد نسبته إليه هو كتاب 'خمسة كتب في مبادئ المقاطع المخروطية' (Five Books of the Elements of) , (Social Sections) وهو كتاب آخر يُزعم أن أريستايوس ألفه، فإذا كان ذلك قد حدث حقًا فريما أنه ألفه للمزيد من توضيح المفاهيم التي تناولها في كتابه "خمسة كتب

ويغض النظر عن تفاصيل حياة أريستايوس وتاريخه المهنى وكتاباته، فمن المؤكد أنه يتبوأ مكانة رفيعة فى تاريخ الهندسة الإغريقية قبيل إقليدس. وهو يعتبر، بالمشاركة مع إقليدس وأبولونيوس واحدًا من المشخصيات الرائدة فى تطوير وتحليل المقاطع المخروطية.

جدسون نایت

# أربابهاتا الأكبر رباضياتي وفلكي هندي (٤٧٦–٥٥م)

تبوأ كتابه "أريابهاتيا" مكانة رفيعة بين الرياضياتيين الهنود تقارن بالمكانة التى حازها كتاب "المبادئ" لإقليدس فى الغرب، واكن أريابهاتا، مثله فى ذلك مثل كثيرين غيره من المفكرين الهنود، كان يعتبر الرياضيات فى مرتبة أدنى من الفلك. وفى الحقيقة، كانت غالبية منجزاته فى الرياضيات موجهة إلى خدمة دراساته عن الكواكب، إلا أن تثيراته على تفكير العلماء فى الهند، وفيما بعد فى بلاد العرب، كانت بوصفه رياضياتيًا. ويعود الفضل إلى أريابهاتا إلى حد كبير فى أن الرياضيات الهندية مرت بسلام من "الحقبة السولفاستراتية" (S'ulvastra period)، عندما وقعت الرياضيات تحت سيطرة الكهنة، وانتقات إلى "الحقبة الفلكية" ذات التوجهات الأكثر علمية والتى استمرت حتى حوالى سنة ١٢٠٠.

في القرن السادس، وهو الوقت الذي انحدرت فيه أوربا إلى عصور الظلام، ولم تكن فيه بلاد العرب قد استيقظت بعد، كانت في الهند بدايات مجتمع علمي مزدهر في مدينة أوجاين في وسط شبه القارة الهندية. غير أن أريابهاتا، وهو واحد من أعظم الرياضياتيين الذين أنجبتهم الهند، نشأ في باتنا أو باتاليبوترا في شرقى الهند. وهي مدينة كان عمرها وقتئذ ألف عام، وكانت قد تحولت منذ زمن إلى أطلال بعد أن كانت عاصمة الإمبراطورية الموريانية قبل قرون. والشاهد على الحالة المتردية التي ألت إليها المدينة أنها كانت مركزاً الخرافات والخزعبلات، حيث كان الكهنة لا يزالون يُعلِّمون أن الأرض مسطحة وأن الفضاء بعج بأشكال خفية شيطانية تشبه الكواكب. وكان ترسخ تلك الأفكار مما زاد من قيمة منجزات أريابهاتا ورقم من شانها.

وكان الشكل الذي كُتب فيه "أريابهاتيا" (٤٩٩ م)، وهو نفس القالب الشعرى المستضدم في الترفيه الاجتماعي، كان انعكاسًا لمناخ التعليم في الهند أنذاك: ففي جملة شهيرة من الكتاب العظيم، استخدم "أريابهاتيا" الفكرة الشعرية بإصدار أمر

"لعذراء جميلة" أن تجيب عن مسالة معكوسة. وكان موضوع التعاكس، في الحقيقة - وهو البدء بالحل ثم العمل بطريقة عكسية على التوصل إلى الخطوات التي أدت إليه -- كان من بين الأفكار الجديدة العديدة التي أدخلها كتاب "أريابهاتيا".

ابتكر كتاب 'أريابهاتيا' قواعد عديدة مختلفة في الرياضيات وحساب المتلئات بأن أتى بتعاليم قديمة الفلكيين اليونانيين والهنود، وأضاف إليها أريابهاتا من عندياته. كما احتوى أيضًا على عدد من 'أوائل' الأفكار أو أشباه أوائلها، ومنها واحدة من أوائل ما سُجل من استخدامات الجبر، ويضاف إلى ذلك أنه كان من بين أوائل الكتب المرجعية التي اشتملت على فكرة القيمة الموضعية للأرقام (أى خانات العشرات والمئات والألوف ... إلخ). وكانت هذه الأفكار ذات تأثير بالغ عندما انتقلت غربًا، على غرار ما كان لفكرة أخرى استخدمها أريابهاتا في كتابه، وهي النظام الرقمي الهندي.

وإضافة لذلك، حسب أريابهاتا أكثر الأرقام دقة لـ "ط" حتى تلك الفترة من التاريخ، وفي قصيدته "جانيتا" - وهي قصيدة من ٣٣ مقطعًا - ذكر المعادلة الصحيحة لتحديد مساحة المثلث والدائرة. كما ابتكر حلاً للمعادلة الرباعية غير المحددة (xy = ax + by + c) وهـو حـل أعـاد اكـتـشافـه ليـونارد يوار (Leonhard Euler) بعد ما يربو على ١٧٠٠ سنة.

وكفلكى، أثبت أريابهاتا أنه ذو بصيرة في فكرته بأن السبب في أن النجوم والكواكب يبدو أنها تدور حول الأرض هو أن الأرض تدور حول محورها في الوقت الذي تدور فيه حول الشمس. وسوف يمر ما يقارب الألف عام قبل أن يتوصل الفلكي الغربي نيكولاس كوبرنيكوس (١٤٧٣-١٥٤٣) إلى نفس الفكرة.

جدسون نايت

## إِقَلَيْدُس (Euclid) رياضياتي إغريقي (٣٢٥٠- ٢٥٠ق.م.)

كتاب "المبادئ" لإقليدس هو إنجيل الهندسة لمدة ألفى عام، وهو أكثر الكتب تأثيرًا على مر التاريخ، وواحد من الأعمال الرئيسية في الحضارة الإنسانية. ولهذا فمما هو مثير السخرية أن الرجل الذي كتبه يشويه غموض بلغ من شدته أن المؤرخين في أوقات مختلفة شككوا في وجوده أصالاً – أو أن كلمة 'إقليدس' كانت في حقيقة أمرها اسمًا لجموعة من الرياضياتيين.

وفى الحق، فإن الرجود التاريخي لرجل يدعى إقليدس في الإسكندرية مؤلف كتاب "المبادئ"، يبدو حقيقيًا بكل تأكيد. غير أن غالبية ما يعلمه العلماء عن حياته أتى من ملخص قصير قدمه بروكلوس (Proclus) (٢٠٠٤–٤٨٥) في معرض تعليقاته على "المبادئ". أما مسقط رأسه فقد اختلفت الروايات ما بين صور (في لبنان الآن) أو بلاد اليونان أو مصر، مع ترجيح للبلدين الأخيرين. ومهما يكن الحال، فمما لا ريب فيه أنه ينتمي إلى العرق اليوناني، وبالتأكيد نشأ على اللغة اليونانية وثقافتها وحضارتها.

والأشد صعوبة هي علاقة إقليدس بالزمن، فبعض المصادر تشير إلى أنه ارتحل في شبابه إلى الإسكندرية سنة ٣٢٢ ق.م.، ولكن معلومات أخرى تؤكد أنه كان لا يزال طفلاً صغيرًا في تلك السنة. ومن المحتمل أنه درس أولاً في أثينا في الأكاديمية التي أنشأها أفلاطون (٣٤٧٤–٣٤٧ ق.م.)، وإن كان ذلك بعد زمن طويل من وفاة أفلاطون، وأنه سرعان ما انتقل إلى الإسكندرية، حيث عمل ككبير لمدرسي الرياضيات في مكتبتها. وهذا بدوره، يجعل تاريخ ميلاده متأخرًا: ففي سنة ٣٢٧ ق.م، كان تأسيس مكتبة الإسكندرية لا يزال في علم الغيب بعد عدة عقود في المستقبل.

والجانب الوحيد المؤكد في حياة إقليدس - إذا نحينا جانبًا الدعاوى بأنه كان إما أسطورة أو اسمًا للجنة من العلماء - أنه ألف كتاب "المبادئ". وعلى الرغم من أن الكتاب يحمل أفكارًا من وضعه، فإنه في المقام الأول تلخيص لمعارف رياضياتية انتقلت إليه من فيثاغورس (٥٨٠٥-٥٠٠ ق.م.) ومن أعقبه من علماء، وتكمن عبقريته في شرحه المقنع للمبادئ الأساسية، وفي تفسيره المتقن للبراهين الهندسية.

يتكون المبادئ من ١٣ كتابًا فَصلُ فيه إقليدس ٤٥٠ فرضية، ويبدأ المبادئ بتعريف النقط والخطوط والمستويات والزوايا والدوائر والمثلثات والأشكال رباعية الأضلاع والفطوط المتوازية. وفي الكتاب الثاني يتناول إقليدس المستطيلات والمربعات؛ وفي الكتاب الرابع المضلعات. ثم يناقش النسبة والتناسب والمساحات (الكتاب الخامس)، ويليه تطبيقات هذه النظرية في الهندسة المستوية (الكتاب السادس)، ويغطى الكتاب السابع الحساب، والكتاب الثامن الأرقام الصحاء، والكتاب التاسع الأرقام المسعاء، والكتاب التاسع الأرقام النسبية، بينما يخصم ما تبقى من الكتاب الهندسة ثلاثية والكتاب التاسع المهندسة ثلاثية

ومن بين إسهامات إقليدس المبتكرة برهان جديد انظرية فيتأغورس، شملت برهانًا على وجود الأعداد الصماء، كما طور أيضًا وسيلة أثبت بها أن عدد الأرقام الأولية لا نهائى، وابتكر طريقة استنفادية لقياس المساحات والأهجام، استخدمها أرشميدس (٢٨٧٧–٢١٢٢ ق.م.) فيما بعد.

وكانت مسلماته الخمس من بين أهم جوانب عمله، وتركز الثلاث الأولى منها على الرسم الهندسى باستخدام المسطرة المستقيمة والفرجار، وكانت تلك هى الأدوات الوحيدة فى هندسة إقليدس، بينما تنص الرابعة على أن كل الزوايا القائمة متساوية. وقد يبدو ذلك وكأنه استنتاج يسير، ولكن إقليدس لكى يتوصل إليه كان مضطرًا إلى تبنى وجهة نظر كانت أبعد ما تكون عن الوضوح، بأن يتعامل مع الفراغ على أنه وحدة متناسقة ويه شكل مستقل عن موقعه.

غير أن أكثر المسلمات إثارة للجدل كانت المسلمة الخامسة التي تتناول العلاقة بين خطين مستقيمين موضوعين بجوار بعضهما، فقد قرر إقليدس أنه إذا رُسم خط

بزاوية ٩٠ على الخط الأول، ولا يتقاطع مع الخط الثانى بزاوية قدرها ٩٠٪ أيضاً فإن الخطين لا بد وأن يتلاقيا فى اتجاه الزاوية الأقل من ٩٠٪. وفيما بعد وضع بروكليوس صيغة شهيرة للمسلمة الخامسة: "عند نقطة معينة على مستوى، لا يمكن رسم إلا خط واحد وواحد فقط مواز لخط معين". وأدرك إقليدس وغيره من الرياضياتيين أن المسلمات الأربع الأولى لا تشكل برهانًا على صحة المسلمة الخامسة، وفى القرون التالية أصبحت المسلمة الخامسة مصدرًا لتحديات متزايدة، وانتهى هذا الأمر بنشأة الهندسة غير الإقليدية فى القرن التاسع عشر.

ونظرًا لما يتمتع به "المبادئ" من مكانة وأهمية، فقد يكون من المستغرب أن نعلم أن إقليدس يُنسب إليه تأليف كتب عديدة أخرى، تشمل أعمالاً فى الهندسة المستوية، والهندسة الكروية والمنظور. ويضاف إلى ذلك أنه كتب عددًا من الكتب التى ضاعت، منها كتاب يسمى "المضروطات" يبدو أنه ترك تأثيرًا فى العمل الأكثر شهرة بنفس الاسم الذى ألفه أبولونيوس البرجاوى (؟٢٦٠-؟١٩٠ ق.م.).

#### جدسون نایت



إقليدس

## أنيسيوس مائليوس سفرينوس بوثيوس (Aniclus Mantius Severinus Boethius) فيلسوف وعالم روماني (١٨٠٤–٢٤ م)

على الرغم من أنه اشتهر في المقام الأول كفيلسوف إلا أن بوثيوس كان له تأثير قوى على تاريخ الرياضيات. وكان ذلك في غالبيته نتيجة أن التقدم في المعارف الرياضية بين الأوروبيين الغربيين كان قد توقف قبل زمنه بعدة قرون، ولم يستأنف إلا بعد خمسمئة عام أو تزيد. ولهذا بقيت كتابات بوثيوس بين المراجم الرئيسية في الرياضيات في بواكير العصور الوسطى.

وقبل أربع سنوات من ميلاده سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية عندما خلع أدواسر (Odoacer) (٤٩٣-٤٩٤ م) زعيم القبائل الجرمانية آخر إمبراطور رومانى عن العرش وأعلن نفسه "ملكًا على إيطاليا". وفي ذلك الوقت لم ينظر الرومان إلى سقوط الإمبراطورية الغربية على أنه حدث زلزل أركان العالم، وظن الكثيرون أن الأمور سوف تسير كالمعتاد. ومما لا ريب فيه أن هذا كان انطباع أسرة بوثيوس، وهي عائلة عريقة كانت تستطيع أن تعود بجنورها لاكثر من ستة قرون.

فقد بوثيوس والده قبل أن يصل سن العشرين، ومن ثم أصبح روماني مرموق أخر اسمه سيماكوس وصيًا عليه. وفيما بعد تزوج بوثيوس من روستيكانا ابنة سيماكوس، وأنجب منها ولدين. وفي أثناء فترة تعليمه وقع بوثيوس تحت تأثير أفلاطون (؟٢٧٤–٢٤٧ ق.م.)، الذي شكلت "جمهوريته" نمونجًا لمشاركة الفلاسفة في الحكم، وترك ذلك أثره - إضافة إلى تقاليد أسرته - على اختياراته لهنة في الحياة العامة. وسرعان ما شق طريقه بين الصفوف، ووصل إلى منصب قنصل سنة ١٠٥٠.

وفى تلك الأثناء، كانت إيطاليا قد وقعت تحت سيطرة ثيوبوريك (Theodoric) وفى تلك الأثناء، كانت إيطاليا قد وقعت تحت سيطرة ثيوبوريك (٥٤٦-٤٥٤) رعيم القوط الشرقيين، وكان لذلك الحدث تأثير مأساوى على تاريخ بوثيوس المهنى، فبوصفه موظفًا عموميًا رومانيًا شغل بوثيوس نفسه بأعبائه السياسية

- بما فى ذلك عمله فى مجلس الشيوخ - وأبحاثه وكتاباته. وكانت تلك الكتابات تشمل امتحانًا فى المجموعة الرباعية (الحساب وهى مجموعة من أربعة علوم (الحساب والموسيقى والهندسة والفلك) يدرسها الرومان منذ دهور.

فى كتاباته عن المجموعة الرباعية، تناول بوثيوس العلاقة بين الموسيقى والعلم، ويخاصة بين طبقة النغمة الموسيقية وتردد الصوت. وكان ذلك انعكاسًا لتأثير الأفكار الفيتاغورية، وفى الحق، كان كتاب بوثيوس "الحساب" يشكل المصدر الرئيسى للعلماء القروسطيين عن النظرية الفيتاغورية للأرقام، كما ترجم بوثيوس أيضًا كتب أرسطو (Categories) و"التفسير" (Porphyry ق.م.) "الفئات" (Porphyry) و"التفسير" (Isagoge)، وكتاب أيزاجوج" (Isagoge) لبورفيرى (Porphyry) (٢٣٤٣-٢٠٥١ م)، كما كان يخطط لترجمة كل أعمال أفلاطون وأرسطو والتعليق عليها، غير أن الأحداث منعته من تنفيذ تلك الأعداف الطموحة.

بدأت محنته سنة ٧٧، عندما انبرى الدفاع عن عضو بمجلس الشيوخ يدعى ألبينوس اتهم بالضيانة. ويبدو أن ألبينوس كتب إلى جوستين الأول حاكم الإمبراطورية الرومانية الشرقية (البيزنطية) يطلب عونه بوصفه من أتباع الاتجاه السائد في المسيحية ضد ثيوبوريك الذي كان من أتباع الهرطقة الأريوسية. ومن الواضع أن بوثيوس كان مؤمنًا بأن ألبينوس مذنب، لكنه أراد الصفاظ على سمعة مجلس الشيوخ، مما عرضه لتهمة إخفاء الأدلة، فاتهم بدوره بالخيانة وستُجن في مدينة بافيا.

وقدر لبوثيوس أن يقضى العامين المتبقيين من حياته فى السجن، حيث كتب أشهر أعماله وهو كتاب "عزاء الفلسفة" (The Consolation of Philosophy)، الذى حدد مسار التاريخ الأوربي لألف عام. وعلى الرغم من أنه كان مسيحيًا ورعًا فإن الكتاب لا يشير إشارات مباشرة إلى مبادئ المسيحية إلا قليلاً. وفي الحق، يبدو النص أقرب إلى الرواقية الوثنية (Stoicism) منه إلى المسيحية، بما يتضمنه من مبادئ الإرادة الحرة

والخلاص، وقد بننى الكتاب على فكرة رسالة تخيلية وصلت بوثيوس فى محبسه من شخصية مجازية هى "السيدة فلسفة"، ويحمل الكتاب رسالة أن العدالة الإلهية يمكن أن تراها حتى فى أشد أحوال سوء الحظ عشوائية وتعسفية.

مات بوثيوس فى السجن سنة ٥٢٤، إما نتيجة إعدامه أو من جراء التعذيب. وسرعان ما اعتبر قديسًا ورُسمٌ فيما بعد، واكتسب مزيدًا من الخلود من خلال تأثيره على فكر العصور الوسطى.

### جدسون نایت

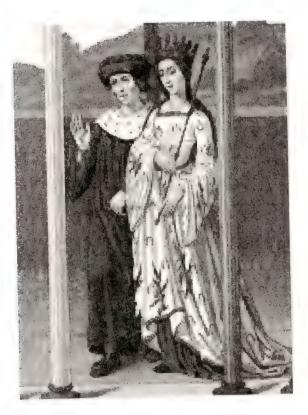

أنيسيوس مانليوس سفرينوس بوثيوس

# إيراتوستُنيز السيريني (Eratosthenes of Cyrene) رياضياتي وفلكي وجغرافي إغريقي شنمال إفريقي (ح ٢٨٥–٢٠٥ ق.م.)

هو أشهر أمناء مكتبة الإسكندرية، وقام بقياس محيط الكرة الأرضية بنسبة خطأ لا بالمئة من الرقم الحقيقي. كما ابتكر أيضًا طريقة للتوصل إلى الأعداد الأولية، وأدلى بإسهاماته كفلكي وجغرافي وفيلسوف وشاعر.

ولد في سيرين، وهي الآن جزء من ليبيا، وكان اسم والده أجلاوس (Aglaus)، غير أن تلك هي الحقائق الوحيدة المعروفة عن أصوله، درس على يد النحوى ليزانياس (Lysanias) والفيلسوف أريستون الكيوسي (Ariston of Chios)، والشياعر كاليماخوس (Callimachus) (ح ٢٠٠-٣٠٠ ق.م.) ثاني أمين لمكتبة الإسكندرية، وسافر إلى أثينا في شبابه، حيث ربما درس في الأكاديمية التي أسسها أفلاطون (٢٢٤-٣٢٧ ق.م.)

ظهرت مواهب إيراتوستنيز كشاعر، الذي كان من المكن في عصر لاحق أن يعتبر من رجال عصر النهضة، في قصيدتيه "هرمز" و"إرجيون" اللتين لفتتا إليه أنظار بطليموس الثالث يورجيتيس (حكم ٢٤٦-٢٢١ ق.م.) الحاكم الإغريقي لمسر، فدعاه ليكون معلم ولى العهد. وبعدها بقليل عينه مديرًا المكتبة الشهيرة المدينة.

وفى أثناء تاريخه المهنى العافل، أسهم إيراتوستنيز فى المعارف الرياضياتية بابتكار تقنية للتوصل إلى الأعداد الأولية صمارت تُعرف بـ عربال إيراتوستنيز . وباستخدام هذه المديخة، وهى نمط من الخوارزميات، كان بمقدوره أن يلتقط الأعداد الأولية من قائمة مرتبة من الأعداد الطبيعية. ولم تشعل هذه الطريقة شرارة البحث فيما بعد فى نظرية الأرقام فحسب، وإنما يمكن اعتبارها مظهراً مبكراً لتقنيات الحوسبة.

ومن خلال عمله على المعضلة الديلوسية، التي تتضمن تحديد متوسط النسبيات كوسيلة لمضاعفة المكعب، قدم إيراتوسشنيز ما كان يسمى "مكتشف المتوسطات"

(mesolabe)، الذى مكنه من تحديد عدد غير محدد من متوسطات النسبيات. كما ألف عددًا من النصوص الرياضياتية، ولكن كتاباته الوحيدة التي بقيت كان خطابًا أرسله إلى بطليموس الثالث يشرح له فيه "مكتشف المتوسطات".

وأشهر منجزاته العديدة، كان قياس محيط الأرض. وأنجزها بقياس المسافة بين الإسكندرية ومدينة سيين (أسوان الحالية) في الجنوب، التي عددها بمسافة ٥٠٠٠ ستاديا (stadia) (٧٨٢ كيلومتراً). وبحساب موقع الشمس فوق المدينتين أثناء الانقلاب الشمسي الصيفي، قدر أن المسافة بينهما تمثل ٢ بالمئة من محيط الأرض، فتوصل إلى أن محيط الأرض يبلغ طوله ٢٥٢٠٠ ستاديا (أي ٢٩٤٥٩ كيلومتراً).

والرقم الحقيقي لمحيط الأرض عند خط الاستواء هو ٢٩٨٤٢ كيلومتراً، مما يدل على أن إيراتوسشيز كان قريبًا من الحقيقة بدرجة مدهشة. وفي عصره، من البديهي أنه لم يحدث أن بعثة استكشافية غامرت بالذهاب إلى ما هو جنوب خط عرض ٢٠٪ شمالًا؛ ولم يكن أي من سكان العالم القديم يدري شيئًا عن وجود العالم الجديد (الأمريكتين). ولا شك في أن ذلك الرقم كشف بين ثناياه عن وجود مساحات شاسعة على الجانب الأخر من الأرض، ولو استخدم كريستوفر كولبوس (١٤٥١-٢٠٥) الأرقام التي توصل إليها إيراتوستنيز عندما قام برحلته التاريخية إلى جزر البحر الكاريبي بعد ١٧٠٠ سنة، لكان أدرك أنه لم يصل إلى آسيا. ومن سوء الحظ أن الكاريبي بعد ١٧٠٠ (النهم من الإراقستنيز مفضلاً عليها الكاريبي بعد ١٧٠٠) وهو من أتباع هيبارخوس، هذا الفهم رقمًا أقل، ونشر بطليموس (١٠٠-١٧٠ م)، وهو من أتباع هيبارخوس، هذا الفهم الخاطئ الذي ظل الحكمة السائدة طوال العصور الوسطى.

وفيما يتعلق بإيراتوستنيز، يعتبر مخطوطه المفقود "حول قياس الأرض" المؤسس لعلم المساحة (الجيوديسيا geodesy)، وهو فرع من الرياضيات يتناول تحديد حجم الأرض وشكلها، والمواقع المختلفة على سطحها. وتشمل موضوعات الدراسة في هذا

العلم خطوط الطول والعرض، والتي يبدو أن إيراتوستنيز كان مبتدعها في خرائطه التي كانت في زمانه أكثر خرائط العالم دقة،

ويعتقد أنه ابتكر تقويمًا بقى دون تغيير فى أنحاء العالم اليوناني-الرومانى حتى 
زمن يوليوس قيصر (١٠٢-٤٤ ق.م.)، كما ابتكر إيراتوستنيز أيضًا أول طريقة موثوق 
بها لتحديد زمن الأحداث، بالاستناد إلى سنوات الاحتفالات الأولبية. وفى سنواته 
المتأخرة، كُف بصره، ولما أصابه الإحباط لعدم استطاعته قراءة مخطوطات مكتبته 
المحببة إلى قلبه، امتنع عن الطعام والشراب حتى مات فى العقد التاسع من عمره.

جدسون نایت

# بروكلوس ديادوكوس (Proclus Diadochus) فيلسوف بيزنطى (١٠٠ ـ ٤٨٥ م)

تمثل حياة بروكلوس وتاريخه المهنى تلخيصنًا الرياضيات الكلاسيكية الإغريقية، وعودة إلى الوراء إلى زمن – كان قد صار بالفعل قديمًا في عصر بروكلوس – عندما كانت الدراسات الرياضياتية الإغريقية في ذروتها، ويعود الفضل إلى كتاباته، وبخاصة تعليقاته على "المبادئ" لإقليدس، في أن العلماء المحدثين أصبحوا يعرفون كثيراً من أعمال العصور القديمة التي كانت قد ضاعت.

كان بروكلوس ابنًا لزوجين مرموةين يسميان باتريكيوس ومارسللا، ونشأ في مدينة زانتوس (anthus) على الساحل الجنوبي لليسيا في آسيا الصغرى (تركيا الحديثة). كان أبوه يريده أن يدرس القانون في الإسكندرية، ولكنه قرر، بعد زيارة لعاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية بيزنطه أو القسطنطينية (اسطنبول الآن)، قرر بدلاً من ذلك أن يصبح فيلسوفًا.

وفى تلك اللحظة كان بروكلوس يتابع بالفعل دراسته القانون في مصر، لكنه عاد إلى الإسكندرية بهدف جديد تمام الجدة، وعلى مدى سنوات درس مع ليوناس من إيساوريا (Leonas of Isauria)، وهو من السوفسطائيين؛ ومع النحوى المصرى أوريون (Olympiodorus the Elder)؛ ومع الفيلسوف أولمبيودووس الأكبر (Orion)؛ ومع الفيلسوف أولمبيودووس الأكبر (عم معلمين متنوعين في اللاتينية والخطابة؛ ومع رياضياتي يدعى هيرون، وإن لم يكن هيرون الأشهر،

وفى نهاية المطاف قرر أن يتوجه إلى أثينا كى يتابع دراسة الفلسفة الافلاطونية الجديدة فى الاكاديمية التى أنشأها أفلاطون (٢٧-٢٤٧ ق.م.) شخصيًا. (فى القرن السادس الميلادي أمر الإمبراطور البيزنطى جستنيان بإغلاق الاكاديمية، التى بلغ عمرها ٩٠٠ سنة يومئذ بوصفها مؤسسة وثنية). وفي أثينا درس على يد بلوتارك مؤسس المدرسة الأثينية للأفلاطونية الجديدة ومدير المدرسة، كما درس أيضًا على سيريانوس (Syrlanus) خليفة بلوتارك. وعندما اعتزل سيريانوس عين بروكلوس رئيسًا للأكاديمية، وفي حوالي تلك الأوقات أصبح الدارس يُطلق عليه ديادوكوس (Diadochus) وتعنى "الخليفة".

وفى السنوات التى تلت ذلك كتب بروكلوس تنوعًا من الأعمال، أهمها تعليقه على "المبادئ" لإقليدس (ح ٢٥٠ - ح ٢٥٠ ق.م،). وأعمال إقليدس على درجة من الأهمية في مناح عديدة، ولكن لعل أهمها حقيقة أنها تشكل المصدر الرئيسي للمعلومات عن الرياضياتيين والأعمال التي لولا ذلك لنُسيَت. كما يبقى كتابه "هايبوتايبوزيس" (Hypotyposis) لافتًا للنظر في تاريخ العلم، وهو استعراض شامل للنظريات القلكية التي وضعها هيبارخوس (Hipparchus) (اشتهر ١٤٦ - ١٢٧ ق.م.) ويطليموس (ح ١٠٠ - ١٧٠م). كما وضع بروكلوس كتبًا في الفيزياء شملت "كتاب الأسباب" (Liber de causis) و"مبادئ الفيزياء" الذي يناقش أفكارًا وضعها أرسطو

كما وضع بروكلوس أيضاً كتبًا في الشعر واللاهوت. وكان شعره جزلاً، وبقيت من قصائده سبع قصائد تعتبر مثالاً لنمط أعمال المصر الكلاسيكي المتنفر. ومعظم هذه القصائد ترانيم للآلهة، وهو أمر لافت النظر، لأنه في ذلك الوقت كانت المسيحية قد انتصرت في كل أرجاء الإمبراطوريتين الشرقية والفربية. غير أن بروكلوس بقي وثنيًا دون خجل، وكتاباته في الدين لم تتناول يسوع المسيح وإنما ألهة اليونان والمشرق.

وفى مناح كثيرة يذكرنا بروكلوس بالسبل التى كان يتبعها أتباع مدرسة فيثاغورس (ح ٥٨٠ - ح ٥٠٠ ق.م.). فعلى غرارهم كان نباتيًا، ومزج مع دراساته العلمية جرعات مكثفة من الضرافات والمعتقدات الغريبة التى لم تكن لها أية علاقة بالعلم. (فمثلاً: كان يردد أن الأرض هى مركز الكون لأن كاهنًا كلدانيًا في القدم قرد ذلك).

كما كان يمارس السحر أيضًا، وعلى الرغم من أن تلك النزعات ربما كانت إرهاماً بفترة العصور الرسطى التي تلت زمانه، فإنه في حالة بروكلوس يمكن بتوخى المزيد من الدقة أن نعتبرها إذعانًا للماضى الفيثاغورى. وعلى أية حال، لم تمر بلاد اليونان مطلقًا بعصور ظلام أوسطية؛ بل احتفظت بالمعارف المتقدمة للماضى، دون أن تضيف إليه الشيء الكثير، بوصفه أثرًا من القدم قد غطته الأترية. وينطبق هذا القول على بروكلوس، الذي نتذكره لا لإسهاماته الأصلية، وإنما للطريقة التي لخص بها المعارف الرياضياتية والعلمية التي الكثير، سبقت زمانه،

جدسون نايت

# ثیاتیتوس الأثینی (Theaetetus of Athens) ریاضیاتی إغریقی (ح ٤١٧– ح ٣٦٩ ق.م.)

يعتقد أنه ترك أثرًا على كتاب إقليدس في المجلدين العاشر والحادي عشر من المبادئ"، وقد درس ثياتيتوس ما وصفه بابوس بأنه "الكميات المتقايسة (أي القابلة للقياس) وغير القابلة للقياس والصماء وغير الصماء المستديمة" – بمعنى الأعداد الصماء وغير الصماء. وتتلمذ على ثيودور السيريني (Theodorus of Cyrene)، وكان صديقًا ومساعدًا لكل من سقراط وتلميذه أفلاطون.

وفى الحقيقة فإن أفلاطون (٤٢٧-٣٤٧ ق.م.)، الذى كان يبدى إعجابه الصريح به، هو المصدر الرئيسى لكل ما نعرفه عن ثياتيتوس، الذى أصبح شخصية محورية فى الثنتين من حوارات أفلاهما، شياتيتوس والصوفى، وفى أولاهما، سجل أفلاطون حوارات أدار بين سقراط (ح ٤٧٠-٣٩٠ ق.م.) وثيودووس (Theodorus) أفلاطون حوارًا دار بين سقراط (ح ٢٩٠-٢٩٠ ق.م.)

وقد ذكر أفلاطون أن والد ثياتيتوس كان رجلاً ثرياً يدعى يوفرونيوس السونيومى وقد ذكر أفلاطون أن والد ثياتيتوس كان رجلاً ثرياً يدعى يوفرونيوس السونيومى (Euphronius of Sunium) الذى خلف لابنه ثروة كبيرة. غير أن الأوصياء على الوصية خدعوا ثياتيتوس ونهبوا جانبًا كبيرًا من الثروة، لكنه استمر رجلاً كريمًا، وقال عنه أفلاطون إنه رجل نبيل فى جوهره. كما وصف الفيلسوف الكبير عقل ثياتيتوس أيضًا بأنه عقل جميل، رغم أن مظهره الخارجي، بأنفه المفلطحة وأعينه المنتفخة، لم يكن يوحى بحقيقة داخليته.

ومثلما كان الحال مع كل المفكرين القدامى العديدين، ضاع كل أثر لأعمال ثياتيتوس، ولكن أصداحا بقيت في أهم عمل هندسى كُتب وأعمقها تأثيرًا، وهو المبادئ لإقليدس (ح ٢٥٠-٢٥٠ ق.م.)، ففي تقديمه للكتاب الأخير ذكر بابوس (م ٣٢٠-)، ففي تقديمه للكتاب الأخير ذكر بابوس (أشتهر ح ٣٢٠م) أن تناول إقليدس للأعداد غير الصماء - وهي التي تمضي إلى ما

لا نهاية دون نمط متكرر ولا يمكن التعبير عنها بالكسور - كانت له جنوره في تفسير ثياتيتوس الأفكار الفيثاغورية.

بدأ ثياتيتوس بأن أثبت أن الجذر التربيعي للأعداد غير المربعة من ٢ إلى ١٧ كانت أعداداً غير صماء، ولكن أفلاطون ذكر في ثياتيتوس أن التلميذ هو الذي نجح في التعميم المبكر لتلك النتائج، وفي تلك الصيغة استخدم ثياتيتوس وسقراط مصطلح مربع كما هو معروف اليوم، ووصفوا الأرقام ذات الجنور غير الصماء بأنها "أرقام مستطيلة". (ومن البديهي أن المصطلح الأخير لا معنى له من الناحية الهندسية، لأن رقماً جذره غير أصم لا يزال من المكن التعبير عنه نظريًا بمربع – مع التنويه بأن جوانب المربع أطوالها لا نهائية أو تقريبية).

وأحيانًا يُنسب إليه الكتاب العاشر لإقليدس بأكمله (على الرغم من أنه يكاد يكون في حكم المؤكد أنه من بنات أفكار إقليدس، وأنه تطوير لأفكار قدمها ثياتيتوس وأخرون)، وأجرى ثياتيتوس دراسات على عدد أخر من المسائل الرياضياتية، منها نظرية في التناسب؛ ودراسات عن المجسم الثماني والمجسم متعدد الأسطخ والمتوسطات والحدين.

وفي سنة ٣٦٩ ق.م. شارك ثياتيتوس في معركة نشبت بين أثينا وكورينث. وناله التكريم في ساحة القتال، ولكنه جُرح وأصيب بالدوسنتاريا. ومات في أثينا، بعد أن أعادوه إلى موطنه.

جدسون نايت

# ثيودوروس السيريني (Theodorus of Cyrene) رياضياتي إغريقي شمال إفزيقي (٢٩٨-٤٦٥ ق.م.)

اشتهر ثيوبوروس السيريني بتلاميذه منثما اشتهر بأعماله، ودرس الجذر التربيعي للأعداد ٣ و ٥٠ وقاده ذلك إلى اكتشافات تتعلق بالأعداد الصماء، وهي الأعداد التي تستمر إلى ما لا نهاية دون أي نمط تكراري.

ولد ثيودوروس في سيرين، وهي الآن جزء من ليبيا، وكانت أنذاك مستعمرة إغريقية. وعلى الرغم من أنه كان في سيرين عندما مات بعد ٦٧ سنة، فإنه بالقطع قد أمضى غترة من حياته في أثينا، حيث تعلم على يد بروتاجوراس (Protagoras) (ح ٥٨٥-٤١٥ ق.م.) وتواصل مع سقراط (ح ٤٧٠-٣٩٠ ق.م.). وفيما بعد عُلُم ثياتيتوس الأثيني (ح ٤٧٧- ٣٦٩ ق.م.) وهو المصدر الرئيسي للمعلومات الخاصة بعمله.

كتب أفلاطون فيما بعد أن ثيوبوروس أثبت لتلاميذه أن خطع مربع من وحدات مكونة من ثلاثة مربعات وخمسة مربعات غير قابلة لقياس طولها بوحدات القياس وبمعنى آخر فإن الجنور التربيعية لـ ٣ وه أعداد غير صماء. واليوم نستطيع أن نحسب أول مليون رقم عشرى لكل عنها (, ٧٣٢, ١ ... و ٢,٢٣٦ ... على التوالى) في موقع على الإنترنت هو http://antwrp.gsic. nasa.gov/htmltest/rjn\_dig.html وبرت نميروف وهو موقع يحستوى على حسابات قام بها رياضياتيو وكالة ناسا روبرت نميروف (Robert Nemiroff) وجيرى بوبل (Jerry Bonneil) للجنور التربيعية لتلك الأعداد

وفيما يتعلق بثيودوروس فالمعروف عنه جد قليل بجانب إشارة أفلاطون المختصرة إلى تعاليمه الخاصة بالجذور التربيعية غير الصماء المتعلقة بالأعداد ٣ و٥، ومن الممكن أن نستنتج من كلمات أفلاطون التى وردت في محاورته المعنونة "ثياتيتوس" أن السمة غير الصماء للجذر التربيعي للعدد ٢ كانت مثبتة من قبل ذلك، ويدعى البعض أن

فيثاغورس (ح ٥٨٠ - ٥٠٠ ق.م.) قد أثبت أن الجذر التربيعي للعدد ٢ كان عددًا أصم، ومن المؤكد أن ثيودوروس لا بد وأنه استخدم نظرية فيثاغورس لرسم خطوط أطوال الجنور التربيعية للأعداد ٣ و ٥.

ولعل من الأمور اللافتة للنظر الدور الذى لعبه ثيودوروس فى تعميم فكرة الأعداد غير الصماء. وذلك ما تبينه جملة وردت فى حوارات أفلاطون: "الفكرة جاعتنا نحن الاثنين [ثياتيتوس وسقراط]، فبعد أن رأينا أن تلك الجذور التربيعية تظهر فى أعداد لا نهائية، حاولنا أن نتوصل إلى مصطلح شامل جامع نخصصه لكل تلك الجذور ..." وياستخدام طريقة للاختزال كانت معروفة أيامه يبدو أنه أثبت أن جنور الأعداد غير المربعة من ٢ إلى ١٧ كانت كلها غير صماء، ومن ذلك توصل فيما يبدو إلى نظرية عامة بأن جنور كل الأرقام غير المربعة أعداد صماء.

جدسون نایت

# ثيون السكندري (Theon of Alexandria رياضياتي وفلكي إغريقي (ح ٣٣٥- ح ٤٠٠م)

يمثل التاريخ المهنى الثيون، وهو والد هيباتيا السكندرية، فترة انحطاط العلم وأفول المعرفة في العصر القديم. فتعليقاته على أعمال إقليدس ويطليموس الموجهة إلى المجموعة من تلاميذه الأقل كفاءة، تشير إلى تدهور أحوال الأكاديميات القديمة. وكذلك كانت كتاباته خالية من التفكير الأصيل المبتكر، وكانت مجرد تلخيصات لما تم من تقدم في عصور أرقى فكريًا.

ويمكن تأريخ حياته بعدد من الأحداث، منها الكسوف الشمسى الذي شاهده يوم ١٦ يونيو سنة ٢٦٤، وخسوف القمر في ٢٥ نوفمبر من نفس السنة. كما أنه جمم

أيضًا قائمة بالقناصل الرومانيين، استمر يحدثها حتى سنة ٢٧٢، أقام ثيون في الإسكندرية طوال حياته، ويبدو أنه كان عضوًا في المتحف، وهو جمعية علمية متخصصة في البحوث العلمية. واختفى المتحف من الرجود في زمن ثيون أو بعده بقليل، غير أنه فيما يبدو قد أنقذه الموت من ألام رؤية ابنته هيباتيا (٣٧٠-١٥٥م) تُقتَل بواسطة الفوغاء المتعصبين كرد فعل لتعاليمها "الوثنية".

ومن الجلى أن هيباتيا ساعدته فى كتابة نسخة من كتاب المبادئ لإقليدس (ح ٢٥٠ - ٢٥٠ ق.م.). وفى هذا المجال أثبت عمل ثيون أنه كان جوهريًا فى تطور الرياضيات - على الرغم من أن تفاسيره لإقليدس كشفت عن أنه كان أضعف بكثير من سابقيه من الرياضياتيين - فبسبب الدمار الشامل الذى صاحب سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، بقيت أعماله أقدم نسخة معروفة لكتاب "المبادئ" فى العصور الوسطى. (وفى الحقيقة، لم تُكتشف نسخة أقدم إلا فى القرن التاسم عشر). أملح ثيون بعض الأخطاء التى رأى أن إقليدس قد وقع فيها، وأدخل تفصيلات فى مواضع رأى أن إقليدس كان فيها مختصراً أكثر مما يجب؛ لكنه فى مواضع أخرى أساء ببساطة فهم الأصل، وفى "تصحيحاته" لذلك أدخل معلومات خاطئة.

ويكاد يكون كل ما قدمه ثيون من إسهامات في المعارف الرياضياتية تتلخص لا في روعة أعماله هو وإنما في أنه كان مؤرخًا إخباريًا لأعمال كتبها آخرون، وبجانب إسهامه في المحافظة على "المبادئ" – الذي أصبح في العصور الوسطى أكثر كتب الرياضيات تأثيرًا – فإنه زودنا بتعليقات على كتب إقليدس الأخرى "البصريات" والمعطيات". وثمة سمة مفيدة في كتابات ثيون (وكثيرون غيره من الكتاب القدامي) وهي إشاراتهم إلى أعمال أخرين ضاعت منذ أزمنة طويلة. وفي أحوال عديدة كانت المعلومات التي زودونا بها هي كل ما نعرفه عن تلك الكتب، غير أنه من المحتمل أن كتاب عن البصريات" (Catoptrica)، وهو كتاب مزعوم نسبته إلى إقليدس، كان في حقيقة أمره تعليقًا كتبه ثيون على كتاب إقليدس،

كما كتب أيضًا تعليقات على كتب بطليموس (ح ١٠٠-١٧٠م)، وأشهرها المجسطي" - الذي قُدر له أن يترك تأثيراً عميقًا على الفلك على غرار التأثير الذي تركه المبادئ على الهندسة - وأيضًا على كتابيه الجداول المفيدة والنظم (Syntaxis) والكتاب الأخير يتناول الكسور الستينية أو الكسور التي مقامها ٦٠، التي كان الإغريق يستخدمونها في تحديد الجنور التربيعية.

جدسون نابت

# جمینوس (Geminus) فیلسوف وفلکی وریاضیاتی إغریقی (ح ۱۳۰-۷۰ ق.م.)

إن أهم منجزات جمينوس في الرياضيات هي تصنيفه لفروع علم الرياضيات، وجهوده لتعريف كل من الرياضيات والعلم، كما أنه وضع تصوره الخاص به عن فرضية إقليدس الفاصة بالمتوازيات، وكتب بحثًا عن الفلك الإغريقي. غير أن الجانب الأعظم من عمله كرياضياتي وفلكي كان موجهًا لخدمة مهنته الأولى كفيلسوف رواقي يعمل على الدفاع عن الرواقية في العالم ضد الهجمات على العلوم التي يقوم بها الأبيةوريون والمتشككون.

نشئ جمينوس، في غالب الظن، في جزيرة رودس، وكانت مركزاً للدراسات الفلكية. وعلى الرغم من أن اسمه لاتينى فإنه لم ينحدر من أصول إيطالية؛ واكن العالم الذي كان يعيش فيه كان عالمًا تهيمن عليه روماً . درس جمينوس على يد بوزيدونيوس (cosidonius) (ح ١٦٥-١٥ قم.)، وعلى الرغم من أن الأخير لم يكن أكبر منه إلا بسنوات قليلة، فإن بوزيدونيوس اشتهر بأنه إن لم يكن أحكم الحكماء في زمانه فهو أكثر الرواقيين علماً . (من الجائز أن تواريخ جمينوس هي ١٠ ق.م.٣٠٠ م، وفي هذه الحالة

يكون قد درس في مدرسة بوزيئونيوس ولكن بوزيئونيوس لم يقم بالتدريس له. وتواريخ حياته مبنية على التقويم الذي ورد في "إيزاجوجه" (Isagoge) أو "مقدمة في الفلك"، غير أن تفاصيل ذلك التقويم تحتمل تفسيرين على الأقل).

قدم جمينوس في كتابه "نظرية الرياضيات" وهو مفقود الآن، نظرة شاملة عن الهندسة. وكانت الهندسة علمًا راسخًا بين الإغريق منذ زمن بعيد، مما منحه رؤية معينة لم تكن متاحة أمام من سبقوه. ولهذا تولى التعريف بالهندسة بشكل عام، وتصنيفها داخل إطار العلوم.

ومنذ زمن أرسطو (٣٨٤-٣٢٢ ق.م.) على الأقل، كانت مدارس الفكر الإغريقى تنزع إلى النظر إلى الوجود بشكل تسلسل هرمي؛ وعلى ذلك كان الرواقيون يعتبرون الوجود متصلاً بدءًا من أدنى الأشياء الجمادية إلى الرب، أو الرشد المطلق. ومن الطبيعي أن مخططات جمينوس للتصنيف كان متسقًا مع هذا التصور الهرمي، مثلما كانت النظرية الأرسططالية تقرر أن العلم الخالص أسمى من العلم التطبيقي – الذي كان جمينوس يسميه علمًا "مشوشًا" أو "علمًا غير نقى".

فالعلم الخالص يتعامل مع ما كان جمينوس يقول عنه إنه العلم الواضح، بينما يتناول العلم التطبيقي ما كان جمينوس يطلق عليه العلم الملموس، فكتب يقول: "إن الهندسة والحساب هي علوم تتناول ... الأبدى وغير المتغير ... وقد توسع فيها الكتاب اللاحقون، حيث صارت تغطى ما نسميه العلم "المشوش" أو الحساب التطبيقي ... الذي يتعامل مع الأشياء الملموسة، مثل: الفلك أو البصريات". ولما كان اهتمامهم الأول هو بالعلم الواضح، فبناء على ذلك أصبحت الهندسة والحساب على قمة تصنيف جمينوس. أما رياضيات الملموس فقسمها إلى ستة أقسام: الميكانيكا والفلك والبصريات والجيوديسيا والعلوم الدينية واللوجستية.

ويشى هذا النظام بالكثير عن العقلية الإغريقية - فمثلاً: التأكيد على تغوق المثاليات على الممارسات، وهي من ميراث أفلاطون (٤٢٧-٢٤٧ ق.م.) - مثل التأكيد

على الرياضيات ذاتها، وعلى الرغم من ذلك، فإنها تشكل محاولات مبكرة قَيِّمة لإعطاء الرياضيات شكلاً، ولوضعها داخل إطار الدراسات العلمية.

ونجد في مواضع أخرى من نصوص جمينوس الرياضياتية، والتي لم نعثر عليها سوى كاقتباسات عند أخرين، دراسته لمسلمة المتوازيات لإقليدس (ح ٢٥٠ - ٢٥٠ ق.م.)، ويقتبس منه بروكلوس (١٠٤ عـ ٤٨٥ م) ما يلى: " ... عندما تتناقص الزوايا القائمة [أى أن] تتقارب الفطوط المستقيمة [مثلما أشار إقليدس] وهو أمر صحيح وضرورى؛ ولكن قول أنها عندما تتقارب فإنها أحيانًا تتلاقى، هو قول معقول وإن لم يكن ضروريًا ..."،

وفى كتابه "مقدمة فى الفلك"، وهو كتاب بقى وعاش، تعامل جمينوس مع علم "ملموس". غير أن تناوله للفلك لم يكن أصبيلاً وإنها بننى على أعمال هيبارخوس (Hipparchus) (١٣٦-١٩٠)

جدسون نايت

## دینوستراتوس (Dinostratus) ریاضیاتی إغریقی (۲۹۰۰– ۳۲۰۰ ق.م.)

ظل المؤرخون استوات عديدة يستشهدون بدينوستراتوس كأول من حقق شيئًا قريبًا من تربيع الدائرة – أى التوصل إلى مربع يساوى فى المساحة دائرة معينة، مستخدمًا فقط فرجارًا ومسطرة مستقيمة، وفى الحقيقة فإنه من المستحيل إتمام ذلك، ولكن دينوستراتوس اقترب من ذلك كثيرًا مستخدمًا منحنى يسمى "التربيعى" (quadratix).

وحياته لفز غامض، على الرغم من أن بروكلوس (Proclus) (؟٤٠٠٥ ق.م.) أمسر على دينوستراتوس كان صديقًا حميمًا لأفلاطون (؟٢٧-٤٢٧ ق.م.) في أثينا، وفيما عدا ذلك فإن الشيء الوحيد المعروف عنه هو استخدامه للمنحنى التربيعي الذي اكتشفه هيباس (Hippias) في القرن الخامس ق.م.

ولكى نصف المنصنى التربيعى لا بد أولاً أن نتخيل مربعاً أ ب ج د. وتشكل النقطة أ مركزاً لدائرة، نصف قطرها يسمى أ ه. حيث ه نقطة افتراضية على القوس ب ه د، الذي يشكل ربع دائرة تقع النقطة أ في مركزها. فإذا تحرك الخط أ ه بانتظام من أ ب إلى أ د (وهي حركة تماثل عقرب ساعة ينتقل من الساعة ١٢ إلى الساعة ٢)، وينزل الخط ب ج عموديًا تجاه أ د، فسوف يتقاطع نصف القطر أ ه مع الخط ب ج في النقطة و. ومع استعرار حركة هذين الخطين إلى أسفل، فسوف تشكل نقطة تقاطعهما منحنى هو ب ز.

ويتحديد النقطة زحيث يتقابل المنحنى مع قاعدة المربع، يمكن إثبات أن طول المنحنى به د يتناسب مع طول الخط أب بنفس نسبة تناسب الخط الأخير مع الخط أز. وهذه النسبة تمكننا من رسم المنحنى به د على صورة خط مستقيم.

وفيما بعد أثبت بابوس (اشتهرح ٣٢٠ م)، وهو المصدر الرئيسى حول استخدام دينوستراتوس للمنحنى التربيعى للتوصل إلى تربيع الدائرة، أثبت صحة تلك النسب بأن أثبت خطأ الفرضية الوحيدة الأخرى (به د: أز= أب: أز). كما ذكر أيضًا أن سبوروس (Sporus) (٢٤٠٠-٢٥٠م) انتقد طريقة دينوستراتوس لأسباب متعددة، من بينها حقيقة أن الخط النازل بج لا يمكن أن يكون في نفس النقطة أد، وهي حقيقة صحيحة وإن كنانت فائدتها محدودة، ويهذا تكون زحدًا وليست نقطة.

وبغض النظر عما قرره بابوس، ليس ثمة دليل قاطع على أن دينوستراتوس استخدم المنحنى التربيعي ليربع الدائرة، وحتى لو كان فعل ذلك، فإن طريقته تحتاج لما هو أكثر من الفرجار والمسطرة المستقيمة؛ ويذلك لا تكون حلاً حقيقيًا للمسألة التقليدية

الخاصة بتربيع الدائرة. وفي سنة ۱۸۸۷، بعد زمن دينوستراتوس بما يقرب من (77 - 100) Ferdinand von Lindemann) قربنًا، أثبت فرديناند فون ليندرمان (Ferdinand von Lindemann) بصورة قاطعة أن القيمة التقريبية  $(\pi)$  رقم مصمت، بمعنى أنه في حكم المستحيل أن يتم تربيم الدائرة باستخدام الفرجار والمسطرة المستقيمة فقط.

جدسون نابت

# ديوفانتوس السكندرى (Diophantus of Alexandria) رياضياتي إغريقي (٢٩٠-٢١٠)

تعتبر أعمال ديوفانتوس أعمالاً متميزة في ضوء الزمن الذي تمت فيه، ففي ذلك الوقت، القرن الثالث الميلادي، كانت الإمبراطورية الرومانية - التي كانت مدينة الإسكندرية مسقط رأسه جزءًا منها - قد دخلت منذ زمن في طور الانحدار البطيء، ولم يتم إلا القليل من الأعمال الرياضياتية المبتكرة أثناء تلك الفترة، ولكن ديوفانتوس في كتابه "الحساب" (Arithmetica) استكشف أفاق الرياضيات وحدودها. وشمل هذا الحساب الجديد المجرد استخدام رموز خاصة، وبعد قرون صارت تلك الرموز تُعرف باسم الجبر.

أتت هذه المجموعة من الأصحبات الذهنية من مجموعة إغريقية من القرن السادس، وهي تتحدث عن ديوفانتوس: " ... كان شبابه ١/١" من حياته؛ وتزوج بعد مدة ١/٧ أخرى من عمره؛ ونمت لحيته بعد ١/٢/؛ وولد ابنه بعد خمس سنوات؛ وعاش الإبن نصف حياة أبيه، ومات الأب بعد ٤ سنوات من وفاة ابنه". ويكشف حل اللغز عن أن ديوفانتوس تزوج في سن ٢٦ وأصبح أبًا في سن ٢٦، وأن ابنه مات في سن ٢٤، أي قبل ٤ سنوات من وفاة ديوفانتوس في سن ٨٤.

وفيما يختص بكتابه 'الحساب' فيتكون من ١٣٠ مسألة في ١٣ كتابًا، لم يبق منها إلا ستة. والكتاب يقدم حلولاً رقمية لمعادلات محددة، أي المعادلات ذات الحل الواحد، ويبدو أنه اهتم بالمعادلات التي تنتهي بأرقام نسبية صحيحة. ومن الجلي أن ديوفانتوس ربما كان يسير على هدى تأثير المدرسة الفيثاغورية القديمة، التي كانت تؤمن بأن الحلول غير المنطقية (أي الحلول التي تنتهي بأعداد صماء لا يمكن التعبير عنها بكسور) كانت حلولاً مستحيلة،

وأهم من أراء ديوفانتوس بشأن الأعداد الصماء كان استخدامه لأول تدوين رمزى، بما في ذلك الاختصارات الخاصة بالمجهول وقوته. وقبل تلك الأونة، كان الرياضياتيون يقنعون بكتابة عناصر المسألة بكاملها. غير أن أهم شيء كان طبيعة المسائل ذاتها: فمثلاً، \* ... ستة أضعاف عدد مضافًا إلى ١٢، ثم يقسم على الفرق الذي يزيد به مربع العدد على ٢٠. ويصعب كثيرًا حل مثل هذه المسألة بالتدوين المحدود الذي قدمه ديوفانتوس؛ وعلى النقيض من ذلك، قد يعمد رياضياتيو اليوم إلى كتابة (١٢-٢)/(ن٢-٢). ومن الواضع أن ديوفانتوس قد خرج عن نطاق مجال الحساب، ولكن ذلك لم يتضع إلا عندما أوضحه الخوارزمي (ح ٧٨٠- ٨٥٠) بجلاء، في كتابه "كتاب الجبر" الذي اشتقت من عنوانه كلمة "الجبر".

ومن الخطأ أن نطلق على ديوفانتوس لقب أبو الجبرا، لأن بعضاً من الأفكار التى استخدمها يرجع تاريخها إلى البابليين؛ ولكن الواضح أنه أحدث تقدماً كبيراً في رياضيات المجاهيل، وكان أول من أعطى شكلاً واضحًا لتلك الدراسات. ويضاف إلى منجزاته الأخرى أنه كان أول رياضياتي يتعامل مع الكسور بوصفها أعداداً. ويعد مرور قرون، اجتنب عمله إعجاب مشاهير من أمثال ريجيومونتانوس (Regiomontanus) (١٤٧١-١٤٧١) وبيير دى فيرمات (١٦٦٥-١٦٠١)).

جدسون نایت

# دیوکلیس (Diocles) ریاضیاتی إغریقی (ح ۱۲۰ – ح ۱۸۰ ق.م.)

إن تفاصيل حياته تكاد تكون مجهولة تمامًا، والشيء الوحيد الذي يُتُذكّر به ديوكليس هو مخطوط معزق عنوانه "عن المرايا العارقة". وهو لا يكتفى فيه بمناقشة المشكلة الفيزيائية التي يشير إليها العنوان، بل يناقش موضوعات أخرى مثل قطع جسم كروى في مستوى، وكذلك مشكلة مضاعفة المكعب الشهيرة المعروفة باسم المعضلة الديلوسية (Delian problem) ولعل كتاب "عن المرايا العارقة" كان في حقيقة أمره مجموعة من ثلاثة أبحاث قصيرة منفصلة، جُمعت تحت عنوان واحد لا يعبر عن الأبحاث جميعها. وعلى أية حال، يتكون الكتاب من ١٦ فرضية هندسية غالبيتها تتناول المغروطات.

فى أول مسألة يتحدث ديوكليس عن الخاصية البؤرية للقطع المكافئ، ويقدم فى الفرضيتين ٢ و٣ خواص المرايا الكروية، وفى الفرضيتين التاليتين يتناول دليل بؤرة تكوين القطع المكافئ، وهى، ومعها ما ذكره عن الخاصية البؤرية للقطع المكافئ، من الابتكارات التى يعود لديوكليس الفضل فيها، وفى الفرضيتين ٧ و٨ يتفحص ديوكليس مسالة وضعها أرشميدس (ح٢٨٧-٢١٢ ق.م.)، تتناول قطع جسم

ويقدم ديوكليس في المسائل ١٠ إلى ١٢ الحلول التي يقترحها لمسألة مضاعفة المكعب (المعضلة الديلوسية). وهي أمر طالما حير الرياضياتيين الإغريق الذين حاولوا، باستخدام مسطرة مستقيمة وفرجار فقط، أن يضاعفوا المكعب، واليوم نجد أن هذه المسألة يمكن التعبير عنها بطريقة مبسطة: حدد الطول س لمكعب، حيث يكون سر٢ = ٢١٦، حيث أ هي طول المكعب المعلوم، غير أن الإغريق لم يكونوا يملكون مثل ذلك التدوين الجبري الرفيع، وحاولوا حل المسألة هندسيًا، وتضمن حل ديوكليس للمسألة منحني خاصًا يسمى "سيسويد" (cissoid)، استخدمه التوصل إلى متوسطين

نسبيين. غير أن استخدام السيسويد يحتاج لأكثر من مسطرة مستقيمة وفرجار، وفي الحقيقة حدث بحلول القرن التاسع عشر الميلادي أن الرياضياتيين أدركوا استحالة حل المسألة بالاقتصار على استخدام هاتين الآلتين.

وفى مقال نُشر سنة ١٩٧٦، فى مجلة عن تاريخ الرياضيات والعلوم دافع ج. ج. تومر (G. J. Toomer) عن ديوكليس، وليس عن أبولونيوس البرجاوى، بوصف مبتكر مصطلحات مثل: القطع الزائد والقطع المكافئ والقطع الناقص. وعلى أية حال، ناقش كتاب "عن المرايا الحارقة" عددًا من الموضوعات المثيرة الامتمام، من بينها ما ورد بالعنوان. وفى هذا المجال ناقش ديوكليس مشكلة العثور على مرآة ينعكس منها الضوء مكونًا منحنيات معينة، وهى أصور قد تكون لها بعض الأثر فى ابتكار الساعات الشمسية.

جدسون نايت

# زینو الإلیاوی (Zeno of Elea) فیلسوف إغریقی (ح ۱۹۰ – ۲۳۰ ق.م.)

إن منجزات زينو الفيلسوف الإليارى تثبت قانون التاثير غير المقصود. ففى أثناء محاولته إثبات الفرضيات التى وضعها معلمه بارمنيدس (Parmenides)، وهى استحالة التغيير، حقق زينو شيئًا مختلفًا تمام الاختلاف. وسواء كانت بقصد أو دون قصد، فإن مفارقاته أثبتت كلاً من قوة المنطق وقيوده، وترتب على اهتمام الفلاسفة بالتحديات التى تشكلها هذه المشاكل إضفاء الطابع الرسمى على المنطق أو الجداية كعلم.

ومثل بارمینیدس (ولد ح ٥١٥ ق.م.)، أتى زینو من إیلیا، وهى مستعمرة إغریقیة فى جنوبى إیطالیا، وفى حوالى سن الأربعین صاحب زینو معلمه إلى أثینا؛ حیث تقابل مع سقراط (ح ٤٧٠-٣٩٠ ق.م.) وترك فیه أثراً حسناً، وفى الحقیقة، أتى معظم ما نعلمه عن تاریخ زینو المهنى مما كتبه أفلاطون (٤٢٧-٣٤٧ ق.م.) تلمیذ سقراط.

كان بارمينيدس يُعلَّم أن حالة العدم مستحيلة؛ وليس ثمة من وجود إلا الكائنات السرمدية التي لا تتخير وكلها من مادة واحدة. ومن البديهي أن هذا التحريف الحقيقة، وعلى الرغم من كونه مغريًا من بعض الوجوه، فإنه من الصعب الدفاع عنه في مواجهة المعطيات الحسية التي تجبر على الاعتراف لا بتنوع المادة في هذا العالم فحسب وإنما بطبيعتها المتغيرة.

حاول بارمينيدس أن يتعامل مع ذلك بالإصرار على أن المعرفة الحقيقية الوحيدة تكمن في العقل وحده وليس في عالم الخبرات؛ غير أنه تبين لجيل زينو أن المدرسة الإلياوية عليها أن تقدم نوعًا من البراهين. وحاول زينو ذلك بمفارقاته، التي بدلاً عن أن تثبت الموقف الإلياوي مباشرة، جنحت إلى تسفيه الموقف المعارض وفرضياته الضاصة بالتغيرات والحركة.

قيل إن زينو كتب مفارقاته - التي ادعى أفلاطون وجود أربعين منها أو أكثر - في كتاب يسمى إبيضيريماتا (Epicheiremata). وقد اختفى هذا الكتاب، كما اختفت معظم المفارقات منذ زمن طويل، على الرغم من أنه من المحتمل أن المفارقات الأخرى مشابهة للأربع التي بقيت.

فى إحدى المفارقات أشار زينو إلى سهم أطلق من قوس، وفى كل لحظة من لحظات طيرانه، يمكن القول أن السهم كان فى وضع السكون فى مساحة تساوى طوله، وعلى الرغم من بأن حوالى ٢٥٠٠ سنة مسرت قبل أن يُضترع التصسوير الفوتوغرافى البطيء، فإنه فى الحقيقة كان يطلب من المستمعين إليه أن يتخيلوا لقطة سيريعة ثابتة (snapshot) للسهم أثناء طيرانه، فإن كان فى حالة سكون أثناء تلك اللقطة، فمتى تحرك فعلاً؟

ومفارقة أخرى جاء فيها ذكر أخيل، بطل الإلياذة و"أسرع البشر"، في سباق مع سلحفاة. ولما كان أخيل أسرع من السلحفاة بكثير فقد سمح لها أن تبدأ السباق قرب خط النهاية – وهو خطأ بالغ، لأن أخيل لم يستطع مطلقًا أن يتخطى السلحفاة، وهو

ما حاول زينو أن يثبته. ففى الوقت الذى وصل فيه أخيل إلى النقطة التى بدأت منها السلحفاة كانت أن يثبته في النقلت إلى نقطة أخرى، عندما وصلها كانت قد انتقلت إلى نقطة ثالثة، وهكذا.

هاتان المفارقتان والمفارقتان الأخريان، اللتان كانتا مشابهتين في الفكرة، فشلتا في إثبات أن الحركة مستحيلة، ولكنها تركت أثراً في الفلاسفة يبين أهمية المنطق نفسه. ويبدو أن زينو، من خلال استخدام المنطق خلق سلسلة من الأقوال لا يمكن أن تكون صحيحة. ومن هنا وأد البحث العلمي للجدلية، التي خلبت ألباب الفلاسفة والرياضياتيين منذ ذلك الوقت.

وقد ساعد التقدم في دراسات التفاضل والتكامل التي أجراها كارل فيرشتراسه (Karl Weierstrasse) (١٨٩٧-١٨١٥) وفي علوم المنطق واللغويات التي أجراها أويدفيج فيتجنشتاين (Ludwig Wittgenstein) (١٩٥١-١٩٥١) وصديقه برتراند رسل (١٩٥١-١٩٧٠)، ساعد المفكرين على كشف لغز مفارقات زينو وفرضياتها الففية. ففي كل مسألة تعامل زينو مع القضاء أو الزمن وكأنهما مكونان من عدد لا نهائي من النقاط - مثلاً، عدد لا نهائي من "لقطات صور" السهم. وهذا أمر صحيح في العالم المثالي للنظريات الهندسية، حيث يتكون الخطحة عن عدد لا نهائي من النقط؛ بينما النقطة" في عالم الواقع لها طول محدد.

ومن البديهي أن زينو لم يتعمد أن يضع مفارقات داخل مفارقات، متلما لم يقصد عمدًا أن يسبب تلك الثورة في التفكير التي أفرخها عمله، غير أنه لا ريب في أنه كان يتمتع بروح "المشاكسة" (وهو التعبير الذي أطلقه أفلاطون) في الدفاع عن وجهة نظره، وفيما بعد وضعته هذه الروح القتالية في مواجهة الطاغية الإلياوي نيارخوس الذي قتله.

جدسون نایت

## فيثاغورس فيلسوف ورياضياتي إغريقي (1914هـ-2473 ق.م.)

على الرغم من أن فيثاغورس اشتهر بسبب اكتشافه للنظرية التى تحمل اسمه فإنه لم يكن يعتبر نفسه رياضياتيًا فى المقام الأول؛ وكذلك كان حال أعضاء الجمعية التى أسسها، والذين كانت مبادئهم تتناول موضوعات غير علمية مثل: تناسخ الأرواح، أو تقمصها. غير أن فيثاغورس وأتباعه نظروا إلى فكرة الأعداد بوصفها فكرة جوهرية للكون، ويتركيزهم على خواص الأعداد افتتحوا عمليًا الدراسات الجادة الرياضيات فى الغرب.

كان فيثاغورس ابنًا لمنيسارخوس (Mnesarchus)، وهو تاجر من صور (في لبنان حاليًا)، وزوجته بيثياس، ونشئ فيثاغورس في مدينة ساموس في إيونيا، وهي الآن في الجزء الفريي من تركيا، وكانت مهنة والده دافعًا له على السفر على نطاق واسع، ويبدو أن الصبي كان يصحبه في رحلاته التي وصلت بعيدًا حتى إيطاليا، وفي شبابه وقع فيثاغورس تحت تأثير عدد من المعلمين العظام أهمهم طاليس (٢٥٥٣-٤٧٥ ق.م.).

وفى حوالى سنة ٥٣٥ ق.م. زار فيثاغورس مصدر، حيث اهتم بطقوس صدوفية مختلفة أثناء دراسته فى معبد ديوسبوايس [الاسم الإغريقى لمدينة طيبة المصرية]. ولما غزا الفرس مصد سنة ٥٣٥ ق.م. أخنوه معهم أسيرًا إلى بابل، واستقر هناك بالقرب من العبرانيين أثناء أسرهم. ومثلما تأثر العبرانيون بالكتب المقدسة الزرادشتية واستعاروا منها فكرة الشيطان، فإن فيثاغورس وقع تحت تأثير الزرادشتية والديانة المجرسية الأقدم منها.

عاد فيثاغورس إلى ساموس سنة ٥٢٠ ق.م.، حيث أسس مدرسة بناها على نظرته الصوفية البازغة. ويبدو أن تلاميذ ساموس لم يبدوا اهتمامًا بأسلوبه في التعليم الذي كان متأثرًا بالمصريين، وفي محاولة منه لتجنب إجباره على الانغماس في

الوظائف العامة فى بلدته، اتخذ فيتاغورس من عدم اهتمام التلاميذ بطريقته فى التعليم ذريعة للإنتقال إلى إيطاليا. وفى سنة ١٨٥ ق.م. استقر به المقام فى بلدة كروتون، فى الطرف الشرقى لكعب حذاء شبه الجزيرة، حيث أسس المجتمع الفيتاغورى.

نمت مجموعة أتباعه باطراد بعد وصوله إلى كروتون، وأطلقوا على أنفسهم الرياضياتيون (mathematikoi) . وكانوا يؤمنون بأن الرياضيات هي قلب الحقيقة، وأن الرموز لها مغزى صوفي وتقرب ما بين البشر والآلهة، كانت الفيثاغورية واحدة من أوائل الجمعيات السرية في العالم، وكان أعضاؤها يعيشون بصورة جماعية وكلهم من النباتيين، ويقسمون على السرية والولاء. وبجانب كل سماتهم الغريبة انفردوا عن غالبية العالم القديم في أنهم سمحوا للنساء بالمشاركة الكاملة في جمعيتهم، بوصفهم متساوين ذهنيًا مع الرجال.

ومن وجهة النظر الرياضياتية، كان من بين أهم إسهامات فيتاغورس تعامله مع الأعداد بوصفها كيانات مجردة منفصلة عن أية تفصيلات. وربما لأول مرة يُنظُر إلى ٢ بوصفها مجرد ٢ وليست حصاتين أو حصائين أو سفينتين. أما نظريته الشهيرة - وهي أن مساحة المربع المقام على وتر المثلث قائم الزاوية تساوى مجموع مساحات المربعين المقامين الأخرين - فيبدو أن البابليين قبله بالف عام كانوا يعرفون هذا المبدأ، وأن فيتاغورس كان مجرد أول من أثبت النظرية. كما أثبت هو وأتباعه أيضًا أن مجموع الزوايا في أي مثلث يساوى زاويتين قائمتين.

ويعود إلى الفيتاغوريين، وبخاصة هيباسوس الميتابوبتامى (Hippasus of Metapontum)
(اشتهر ح ٥٠٠ ق.م.)، فضل اكتشاف الأعداد الصماء، أى ذات الكسور العشرية
اللانهائية، حيث لا تتكرر فيها الأرقام إلى ما لا نهاية. غير أن مفهوم الأعداد الصماء
كان مخالفًا التعاليم الفيتاغورية التى كانت تنادى بأن كل الأشياء يمكن التعبير
عنها بأعداد صحيحة، أو بنسب من أعداد صحيحة. ونتج عنه منطق مشابه؛ هو رفض
الفيتاغوريين لمفاهيم على شاكلة المالانهاية وغير المحدودة. وتلقى هذه المواقف

أن فيثاغورس - الذي كان يؤمن بأن كل عدد له "شخصية" - كان في قرارة نفسه صوفيًا لا رياضياتيًا.

وحدث سنة ٥٠٨ ق.م. أن رجالاً من علية القوم يدعى سايلون أراد أن يشترك في الجمعية قسراً، ورفضه فيثاغورس لأنه لم يظن أن اهتمام سايلون بالرياضيات كان اهتماماً خالصاً لوجه الرياضيات. فعزم سايلون عندئذ على تدمير الجمعية، ففر في ثاغورس إلى ميتابونتوم (Metapontum) المدينة الإيطالية، حيث فضل الانتحار، وفقاً لإحدى الروايات، على أن يسمح لسايلون بأن يسيطر على الجمعية التي أنشأها. وفي سنوات لاحقة صار الفيثاغوريون قوة قوية في جنوبي إيطاليا، فهاجمهم أعداء لهم هجوماً ضارياً حتى اضطروا إلى الفرار إلى طيبة وغيرها من المدن في بلاد اليونان.

#### جدسون نایت



فيثاغورس

# كونون الساموى (Conon of Samos) فلكى ورياضياتى إغريقى (۲۸۰۹–۲۲۰ ق.م.)

عُرف كونون الساموى فى المقام الأول بكونه فلكيًا، وبخاصة لاكتشافه للمجرة المعروفة باسم "نؤابة برئيسيز" (Coma Berenices) . كما أسهم إسهامات مهمة فى الرياضيات بدراسته للمخروطات، التى تأثر بها أبولونيوس البرجاوى. كان كونون صديقًا لأرشميدس (٢٨٧٠- ٢١٢ ق.م.)، ولعله ترك أثرًا أيضًا على أعمال ذلك الرياضي والعالم العظيم.

ويوصفه فلكيًا في بلاط الحاكم المصرى بطليموس الثالث يوريجيتس (Euergetes) أطلق كونون اسم زوجة بطليموس الملكة برنيس الثانية على المجرة الشهيرة. (كانت تلك الأسماء، إضافة إلى اسم كليوباترا، من المظاهر الثابتة لأسرة البطالمة، واستمرت حتى أخر ملك بطلمي وهي كليوباترا السابعة - كليوباترا الشهيرة - بعد ذلك بقرنين). ويقال إن بطليموس بعد عودته من حملة عسكرية في سوريا سنة ٢٤٦ ق.م،، قصت برنيس نؤابة من شعرها وقدمتها هدية إلى معبد أرسينوي زفيريتيس (Arsinoë Zephyritis). وكان لهذا العمل مغزاه لأن البطالمة الإغريق، اتباعًا لتقاليد مصرية يرجع تاريخها إلى ٢٥٠٠ سنة، كانوا يُعتبرون الهة. ولهذا حدثت شبه كارثة عندما اختفت نؤابة شعر برنيس.

وحل كونون الأزمة بصورة ما، من وجهة نظر العلاقات العامة، عندما أطلق على المجرة المكتشفة حديثًا اسم "نؤابة برنيس". وتتكون المجرة من سبعة نجوم باعتة بالقرب من ذيل "الأسد" (Leo)، وتقع بين هذه المجرة ومجرتى فيرجو وبوبس، ويمرود الوقت أصبحت المجرة موضوعًا يتناوله الشعراء مثل: الشاعر الإغريقى كاليماخوس (Callimachus)، الذي قدمها في قصيدته "خصلة برنيس" .(Berenlkes plokamos) في سخرية هذا العمل في "اغتصاب النؤابة"

(Rape of the Lock)، وهي ملحمة هزلية تتحول فيها نزابة برنيس المسروقة إلى نجم جديد في السماء.

وفى نفس الوقت أصبح كونون نفسه شخصية شهيرة يحتفى به شعراء روما فى عصرها الذهبى، الذين صوروه كنموذج للفلكى، ووفقًا لما قرره كاتوللوس (Catullus) (٨٤-٥٥ ق.م.)، فإنه "استطلع كل أضواء الكون المترامى، وكشف عن شروق النجوم وغروبها، وكيف يتم إظلام الضوء النارى الساطع للشمس، وكيف تتراجع النجوم فى أوقات محددة".

كتب سنيكا (Seneca) (٣٧ ق.م.-٦٥ م) يقول إن كونون "سجل كسوفات الشمس التى شاهدها المصريون"، وادعى بطليموس (١٠٠١-١٧٠) أنه كشف عن ١٧ "علامة للفصول" في كتابه "الفلك"(De astrologia). والأخير هو كتاب اختفى مثل كتب كونون الأخرى التى ضاعت كلها منذ زمن طويل. وفيما يتعلق بصداقته مع أرشميدس فمن المرجح أنهما التقيا في الإسكندرية. وأصبح أرشميدس من كبار المجبين بكونون، وأنه، وفقًا لما قاله بابوس (اشتهر ٣٠٠ م)، اعتمد في بنائه الواب أرشميدس الشهير على شكل توصل إليه كونون.

واستمر أبواونيوس في الإصرار على أن كتاب كونون "ردًا على تراسيدايون" (Pros Thrasydaion)، وهو كتاب يتناول نقاط تقاطع المخروطات، بما فيها الدوائر، حوى أخطاء عديدة. غير أن أبواونيوس نفسه بني الكثير من مناقشته المقاطع المخروطية في الجنزء الرابع من كتابه "هندسة المخروطات" الكتاب الرابع، على أبحاث كونون.

جدسون نابت

## لیو هیو (Liu Hul) ریاضیاتی صینی (اشتهر ح ۲۱۳ م)

ليو هيو هو أول رياضياتي متميز غير إغريقي، وتوصل إلى تقريب مبكر له "ط"، كما اشتهر أيضًا بتعليقاته على كتاب رياضياتي صينى قديم وياستخدامه لعصبي الحسباب، وهي نوع من الهواسيب ابتكره الرياضياتيون في الصين قبل زمنه بقرون،

عاش ليو هيو في حقبة المالك الثلاث (٢٢١-٢٦٥ م)، وهي فترة من الفوضي أعقبت مباشرة انهيار أسرة هان. وعلى الرغم من تشوش الأزمنة واضطرابها إلا أن المصدر أنتج عددًا هائلاً من المنجزات الشقافية والعلمية؛ وفي القرن الرابع عشر مدر كتاب أصبح ذائع المديت هو رومانسية المالك الثلاث يحتفي بتلك الفترة من التاريخ الصيني.

والمالك الثلاث التى عمل ليو هيو موظفًا فى حكومتها هى وو وشو ووى. والتاريخ المؤكد الوحيد فى حياته هو سنة ٢٦٢، عندما كتب تعليقات على كتاب تسعة فصول فى فن الرياضيات وبعدها بعامين، سنة ٢٦٥، وقعت مملكة وى تحت سلطان أسرة تشين الفربية، والتى انتهت بامتصاص وو وشو، واستمر سلطان تشين الغربية حتى سنة ٢٦٦، عندما وقمت الصين فريسة لغزو من الغزوات العديدة من القبائل الرحل من الشمال التى اتسم بها تاريخ الصين قبل الفترة الحديثة. ولم تتحد الصين مرة أخرى إلا بعد أريعة قرون من انهيار أسرة هان، أى سنة ٨٥٩.

وفيما يتعلق بكتاب "تسعة فصول في فن الرياضيات" فهو نص مجهول المؤلف ويعود تاريخه إلى القرن الأول ق.م. ويعتبر أقدم نص رياضياتي صيني، ويحتوى على ٢٤٦، مسئلة موزعة على تسعة فصول كما يدل العنوان. وأول تلك القصول يتناول الحساب وأساسيات الهندسة، ويشمل حديثًا عن عصى الحساب.

والأخيرة، أى عصى الحساب، التي ربما تكون قد نشأت في القرن الخامس ق.م.، هي عصى صغيرة من الخيزران مرتبة، حيث تعبر عن نظام القيمة العشرية

الموضعية للأرقام، أى الخانات، ويعبر موقع خال عن الصفر، وهي فكرة كان عليها أن تنتظر الرياضياتيين الهنود كى يضعوها في إطارها الصحيح، وهم الذين يُسب إليهم تقليديًا فضل التوصل إلى تلك الفكرة، وكان نظام عصى الحساب يرتب الأعداد من اليسار إلى اليمين – وهى حقيقة جديرة بالذكر في بلد يكتب شعبه من اليمين إلى السار.

وأحيانًا يعزى لليو هيو أنه كان يستخدم عصيًا حمراء اللون للأعداد الموجبة وعصيًا سوداء للأعداد السائبة – وهي فكرة، على غرار فكرة الصفر، كانت لا تزال تحتاج إلى تقنين. (تقليديًا، يعزى التعبير الصريح عن تلك الأفكار وغيرها من الأفكار الجوهرية إلى الرياضياتيين الهنود في عهد إمبراطورية جويتا، حوالي ٣٢٠–٤٥٥م). وفي الحقيقة يمكن أن نتتبع استخدام العصى الحمراء والسوداء إلى الفصل الرابع من كتاب "تسعة فصول».

وتحوى الفصول الثانى والثالث والسادس على تطبيقات الرياضيات في سبيل أهداف الحكم - فمثلاً، ورد حساب الضرائب العادلة في الفصل ٦ - واستكشف الفصل ٥ قياسات الأشكال المختلفة. وتفحص الفصل السابع المنطق الرياضياتي؛ والثامن المعادلات الخطية الآنية والأعداد السالبة؛ والتاسع تطبيقات ما سوف يطلق عليه الرياضياتيون في الغرب نظرية فيثاغورس. (وريما تكون هذه النظرية قد اكتشفها البابليون قبل فيثاغورس [ ح ٥٨٠ - ح ٥٠٥ ق.م. ] بما يقرب من ألف عام، ومن المحتمل أن الاكتشاف الصيني للنظرية تم بصورة مستقلة).

ويحتوى الفصل الخامس أيضًا على الرقم ٢ كقيمة للقيمة التقريبية "ط" ( π)، ويحتوى الفصل الخامس أيضًا على الرقم ٢ كقيمة للقيمة التقريبية "ط" ( π)، واكن ليو هيو في تعليقه على "تسعة فصول في فن الرياضيات" حدد رقمًا أدق بكثير، وقد توصل إليه باستخدام المضلعات في تقريب الدوائر، فبدأ من مضلع عدد أضائعه ٢ وانتهى بمضلع أه ١٩٢ ضلعًا، فتوصل إلى رقم ١٩٤١، ١٤ ومن البديهي أن علماء اليوم قد وصلوا إلى رقم به مواقع عشرية يزيد عددها على المليون موقع، ولكن الرقم ٢ , ١٤٥٩، ٣ هو الرقم المختصر، وقبل زمن ليو هيو بقرن كان بطليموس

(ح ١٠٠-١٧٠ م) قد توصل إلى ٢٤١٦، ٣، وبعد ليو هيو بقرنين توصل الرياضياتي الصينى تسو تشونج تشيه (زو تشونجزى، ٤٢٩-٥٠٠ م) إلى الرقم ١١٣/٣٥٥، وهو شديد القرب من الرقم المقبول اليوم.

وإضافة إلى تعليقاته على "تسعة فصول" صنف ليو هيو كتاب "كتيب جزيرة البحر في الزياضيات". وقد بدأه كملحق لأعمال له أقدم، لكنه في النهاية تطور ونما حتى شمل، من بين ما شعل، تسعة مسائل في المساحات.

جدسون نايت

# منیخموس (Menaechmus) ریاضیاتی إغریقی (ح ۳۸۰–۳۲۰ ق.م.)

أثناء محاولته حل مسألة مضاعفة المكعب اكتشف منيخموس المقاطع المخروطية، التي كان مقدرًا لها تأثير عميق على الرياضيات في العصور الحديثة. كما أنه مسئول أيضًا عن التمييز بين معنيي كلمة "مبادئ"، التي كانت حتى تلك الأوقات تسبب ارتباكًا في أوساط الهندسيين الإغريق.

وفى الوقت الذى يكاد فيه المؤرخون أن يجهلوا كل شيء عن حياة دينوستراتوس (ح ٣٩٠- ح ٣٢٠ ق.م.)، الذى استخدم المنحنى التربيعى الذى ترصل إليه هيبياس (ح ٤٦٠- ح ٤٠٠ ق.م.) في محاولاته لحل مسئلة تربيع الدائرة، فإن المعلومات عن منيخموس متاحة بصورة أفضل - وهو أمر له أهميته لأنه كان الأخ الأصغر لدينوستراتوس. غير أن حياته العائلية فيما عدا ذلك تتسم بالغموض، وكذلك الحقائق حول مولده.

تناول عديد من الكتاب تفاصيل حياة منيخموس المهنية، مما أتاح المؤرخين أن يكونوا صدورة تقريبية. فهناك منيخموس، الذي ينتمي إما إلى إقليم ألوبيكونيسوس أو إلى إقليم بروكونيسوس، الذي كتب ثلاثة تعليقات على "الجمهورية". ويقع الإقليم الأول في تراقيا، والثاني على شواطئ بحر مرمره، وكلا الإقليمين على مقرية من سيزيكوس في أسيا الصغري، حيث تعلم منيخموس على يد يودوكسوس الكنيدوسي (ح ٤٠٨-٥٥٥ ق.م.). وبعد أن انتهى منيخموس من دراسته يبدو أنه عمل معلمًا للإسكندر الأكبر (٢٥٦-٣٢٣ ق.م.).

وعلى غرار كثير من الرياضياتيين في زمانه ومكانه، اشتغل منيخموس بمحارلات حل المعضلة الديلوسية، أي مضاعفة المكعب. وهو اليوم أمر في غاية البساطة باستخدام المعادلة س٣ = ٢١٣، حيث أ هي طول المكعب و س هي طول المكعب بعد مضاعفته. غير أن الإغريق لم يكن ينقصهم هذا التدوين فحسب، وهو الذي يمكنهم من تصور المسألة في صورة جبرية؛ بل كان ينقصهم أيضًا الصيغة الجبرية ذاتها، وحاولوا مواجهة التحدي مستخدمين أدوات هندسية بسيطة هي الفرجار والمسطرة للمستقيمة، واكتشف أبقراط الكيوسي (ح ٧٠٠ - ح ٤٠٠ ق.م.) أن الحل يكمن في التوصل إلى متوسط التناسبيات بين خطين معلومين؛ وحُسُن أرخيتاس التارنتومي التوصل إلى متوسط التناسبيات بين خطين معلومين؛ وحُسُن أرخيتاس التارنتومي بعمله الذي أصبح يُعرَف باسم المقاطم المخروطية.

وفى النهاية، اقترح منيخموس وسيلتين التوصل إلى الحل، شماتا قطع المخروطات فى مستويات كوسيلة التوصل إلى متوسط التناسبيات بين عدين، غير أن الأهمية الكبرى لعمله ليست فى تطبيقه فى حل المعضلة الديلوسية، وإنما فى تقديمه المقاطع المخروطية، وفيما بعد، طور أبولونيوس البرجاوى (ح ٢٦٢-١٩٠ ق.م.) مصطلحات الأشكال التى يكونها قطع المخروطات – القطع الزائد والقطع المكافئ،.. إلخ – وفى الأزمنة الحديثة وجدت هذه الأشكال تطبيقات لها فى كل شىء من حساب التفاضل والتكامل إلى علوم الصواريخ.

كما كان مفيدًا أيضًا تمييز منيخموس بين المعنّيين المتأصلين لمصطلع "مبادئ". فوفقًا لما ذكره لبروكلوس (٤١٠٩-٤٨٥ م)، من أنه "ناقش على سبيل المثال الفرق بين المعنى الأشمل لكلمة مبادئ (وفيه أن أية فرضية تؤدى إلى أخرى يقال عنها إنها مبدأ من مبادئها أو عنصر من عناصرها) والمعنى الأكثر خصوصية الذى يشتمل عليه المصطلح الحديث أولي" (في سياق استخداماته البومية غير الرياضياتية)، الذي ينطبق عليه تعريف بروكلوس بمعنى "الشيء البسيط والأساسي الذي يخضع لما يُستَخلص منه من توابع مستمدة من علاقته بمبدأ من المبادئ، ويمكن تطبيقه عموميًا ويدخل في صلب براهين كل أنواع الفرضيات". أما منيضموس فقد أكد المعنى الأول، الذي له علاقة أكثر وضوحًا مع تركيبة الرياضيات.

واعتراف منيخموس بأن بعضًا على الأقل من التحديات التى تواجه المفكرين يمكن تفسيرها لغويًا، يعيد إلى الأذهان مفكرين محدثين مثل اودفيج فيتجنشتاين (١٩٥١–١٩٥١)، الذي رفض أيضًا التسبير السائد بين مسائل" و تظريات ، مقررًا أن كلا المصطلحين يصف مسائل، والفرق الوحيد يكمن في هدف التحدى الذي يقدمانه وطبيعته.

جدسون نابت

### نيكوماخوس الجيراسي (Nicomachus of Gerasa) رياضياتي وفيلسوف

#### رومانی سوری

### (ح ١٠٠ ح ١٠٠م)

فى مسرحية بقلم لوسيان شاعر الهجاء الساخر تقول شخصية لأخرى "أنت تجرى حسابات مثل نيكوماخوس"، والأخير هو فيلسوف أشهر ما يُتُذكر به هو "مقدمة في المساب" (Arithmetike eisagoge)، الذي ترك أثرًا عميقًا بل غير اعتيادي كمرجع رياضياتي،

جيراسا هي الآن مدينة جرش في الأردن، وكانت آنذاك جزءً من سوريا الرومانية، ومن المحتمل أن نيكوماخوس كان ينتمى عرقيًا إلى تلك المنطقة لكنه تمت رمننته تمامًا في الثقافة واللغة. ويمكن الاستدلال على أنه درس في مدرسة كانت تعتنق أفكار فيثاغورس (ح٨٥-ح٠٠٥ ق.م.)، لأن تلك الأفكار تغلب على كتابه "مقدمة في الحساب".

وفى الكتاب الأضير درس نيكوما خوس الأعداد الفردية والزوجية والمركبة والكاملة. كما قدم أيضًا نظرية لافتة للنظر أثبت فيها أنه بجمع أعداد فردية متتالية يمكن التوصل إلى سلسلة من مجموع كل تكعيبات الأعداد، بمعنى أن ١ "= ١، وأن ٢ "= ٢-ه، وأن ٣ " = ٧-١٠٩٠١، وهكذا.

 كما يكشف الكتاب أيضًا عن الجانب الغريب وغير العلمى الرياضيات الفيثاغورية، التي تربط، على سبيل المثال، الشخصيات بالأعداد، فغى تناوله الأعداد الزائدة (وهى التي فيها مجموع مقسوماتها أكبر من العدد نفسه)، كتب نيكوماخوس أن هذه الأعداد تعيد للأذهان "حيوانًا له عشرة أفواه أو تسع شفاه وله ثلاثة صفوف من الأسنان؛ أو له مئة ذراع، أو يملك عددًا كبيرًا من الأصابع في يد من يديه ....". وعكس العدد الزائد هو العدد الناقص الذي مجموع مقسوماته أقل من العدد الأصلى، وهو يشبه كائنًا "له عين واحدة ... أو ذراع واحد، أو أقل من خمس أصابع في إحدى يديه ...".

ازدرى بابوس (اشتهر ح ٣٢٠ م) وغيره من رياضياتيى أخريات العالم القديم كتاب نيكوماخوس، وأثبت بوثيوس (ح٤٨٠-٤٢٥ م) أنه قروسطى حق بإعجابه بالكتاب. وحوله إلى كتاب مدرسى، وعلى الرغم من الغرائب التى احتوى عليها، وديما بسببها، أصبح "مقدمة في الحساب" المرجع المعياري للحساب في العصور الوسطى، ولم يتم استبداله إلا بعد الحروب الصليبية (١٠٩٥-١٢٩١) عندما تعرف الأودبيون الغربيون على صورة عربية للأعمال القديمة أكثر أهمية.

وكتب نيكوماخوس، إضافة إلى مقدمة في الحساب كتابًا في النظريات الموسيقية هو كتيب في الهارمونية ، استخدم فيه أيضًا الأفكار الفيشاغورية، وفي هذه الحالة كان موقف أشد صلابة لما بين الموسيقي والرياضيات من علاقات وثيقة.

جدسون نابت

# نیک ومیدیس (Nicomedes) ریاضیاتی إغریقی (ح ۲۸۰ – ح ۲۱۰ ق.م.)

اشتهر نيكوميديس بابتكاره المنحنى المعارى، وهو منحنى خاص استخدمه لحل مسالتين شهيرتين حيرتا قدامى الرياضياتيين الإغريق، وهما تتليث الزرايا ومضاعفة المكعب. كذلك اشتهر نيكوميديس بالنظرية التمهيدية "للا (lemma) وهي نظرية غير ذات أهمية اكتشفها أثناء محاولاته لحل المسألة الأغيرة.

ونستطيع أن نحدد تاريخ نيكوميديس بشىء من الدقة إن اعتمدنا على حقيقة معروفة هى أنه كان على علم بقياس إيراتوستنيز (ح ٢٨٥- ح ٢٠٥ ق.م.) لميط الأرض (وانتقد منهاجيتها)، لكننا لا ندرى شيئًا أخر عن حياته، سوى أنه ريما جاء من برجامهم الدولة – المدينة الإغريقية فى أسيا المعنى، أما كتابه الأكثر شهرة – ولمله الوحيد – "حول المنحنيات المحارية"، فقد ضاع.

غير أن أجزاء التي بقيت في كتابات آخرين؛ تزودنا بمعلومات عن المنحنى المحارى ونظرية "لمّا". والمنحنى المحارى يبدو الشخص حديث ما يمكن أن يطلق عليه منحنى ناقوسيًّا مفلطحًا؛ ومن هنا جاء اشتقاق اسمها من konche أو المحارة. وهناك خط تحت هذا المنحنى، وتحت الخط هناك نقطة موازية لقمة المنحنى، وبويتحديد طول الجزء من القمة إلى النقطة السفلية، صار من المكن التوصل إلى أجزاء ذات طول مسارٍ - وكلاهما يقطعان المنحنى - على جانبي ذلك الجزء. وأنتج ذلك بدوره زاوية متثلثة، مما أسهم في حال من نوع ما لواحدة من أعقد مسائل العالم القديم.

وقد ذكر نيكوميديس أيضًا أن المنحنى المحارى يمكن استخدامه للتوصل إلى متوسط التناسبيات، ويهذا يمكن أن تسهم في حل المعضلة الديلوسية الخاصة بمضاعفة المكتب. وفي أثناء محاولاته التوصل إلى حل لتلك المسألة ابتكر نيكوميديس نظريته التمهيدية "لما". فباستخدام الأدوات التقليدية، أي الفرجار والمسطرة المستقيمة،

بدأ بخطين يقطعان عددًا من المثلثات ويشكلان أجزاء منها. وأنتجت هذه النظرية التمهيدية، التي كشفت عن أن ضلعين معينين متساويان، وهذا بدوره أتاح له طريقة لتحديد متوسط التناسبيات، وبعد قرون، استخدم فرانسوا فييت (François Viète) نظرية اللمًّا التمهيدية لحل معادلات من الدرجة الثالثة والرابعة.

جدسون نابت

## هيباتيا السكندرية رياضياتية وفلكية وفيلسوفة مصرية (ح ٣٧٠– ٤١٥ م)

كانت هيباتيا السكندرية، في أوجها، رياضياتية وفيلسوفة رئيسية في الحضارة الفريية. وعلى الرغم من أنه لم تُنسب إليها نظريات جديدة في الرياضيات، فإن أعمالها كانت هاسمة في الحفاظ على أعمال رياضياتين وفلكيين سابقين الها وشرحها. وبالنسبة إلى امرأة في زمانها وصلت هيباتيا إلى شهرة ومكانة لم يسبق لها مثيل، وفي السنوات الحديثة أصبحت رمزًا عند أنصار المرأة والأنصار الدينيين والمهتمين بجنورها المصرية.

كانت هيباتيا ابنة لثيون (Theon)، آخر رئيس معروف لمتحف الإسكندرية، بمصر، الذي كان مركزاً قديمًا لدراسة الكلاسيكيات، وفي أضريات القرن الرابع، كانت الإسكندرية المركز الفكري للعالم الغربي، ومركزاً للدراسات والعلوم الهللينية.

تلقت هيباتيا تعليمها على يد أبيها وعملت معه، ولا يعلم المؤرخون ما إذا كانت قد ارتحلت أم بقيت في الإسكندرية طوال حياتها، ولكن من المحتمل أنها درست في أثينا. وكانت هيباتيا تُعلِّم الرياضيات والفلسفة في الإسكندرية، ربما من خلال المتحف وربما مستقلة عنه، وكان لها تلاميذ ومعاونون من نوى النفوذ، منهم الحاكم الروماني للإسكندرية وشخص آخر أصبح فيما بعد أسقفًا مسيحيًا، ومن المؤكد أنها لم تتزوج قط.

لا يُنسب لهيباتيا أو ثيون فضل ابتكار نظريات جديدة في الرياضيات، ولكن عملهما كان حاسمًا في الحفاظ على أعمال من سبقوهما من رياضياتيين وفلكيين وشرح هذه الأعمال. كانت إعدادات ثيون لأعمال الآخرين وتعليقاته عليها المصدر الرئيسي لمعلوماتنا عن كثير من أعمال إقليدس (ح ٢٠٠ ق.م.) وبطليموس (القرن الثاني م). ويعلم العلماء أن هيباتيا جهزت واحدة على الأقل من تعليقات ثيون على المجسطي لبطليموس لأن ثيون يشكرها على ذلك في مقدمته للكتاب. كان المجسطي أساس العلم الفلكية في العالمين الغربي والإسلامي حتى أعاد كويرنيكوس (١٤٧٣–١٥٤٣) كتابة الفلك في القرن السادس عشر. كانت تعليقات ثيون نوعًا من شروحات المدرسين النص، وكانت هيباتيا شهيرة بقدراتها التدريسية. فمن المنطقي أنها كانت توسع من نطاق تأثير تدريسها من خلال ترضيحاتها وشروحاتها النصوص.

لم يتبق اليوم شيء من كتابات هيباتيا، ولكن التقارير القديمة تخبرنا أنها كتبت تعليقات على ديوفانتوس (القرن الشالث م)، وهو رياضياتي إغريقي كان ابتكاره الرئيسي إدخاله الرموز في الجبر، وقد عُثر على بعض الفصول الضائعة من نص ديوفانتوس في ترجمات عربية. ولما كانت تلك الفصول مكتوبة بعناية أكثر من تلك المكتوبة باليونانية ولها شروح واضحة، فقد تكون تعليقات هيباتيا جزءًا من تلك الترجمات. وأعمال ديوفانتوس فريدة من نوعها وفقًا للتقاليد اليونانية بسبب اهتمامها بالجبر أكثر من الهندسة، ولهذا أسدت إسهامات هيباتيا بالحفاظ عليها خدمة حقيقية تساعدنا على فهم الأساس التاريخي للجبر الذي نعرفه اليوم،

كتبت هيباتيا أيضًا تعليقات على كتاب "المضروطات" لأبواوبيوس البرجاوى (ح ٢٦٢- ح ١٩٠ ق.م.)، وهو رياضياتي إغريقي آخر. وحوى كتاب أبواوبيوس على بعض من أكثر أعمال الهندسة البونانية تقدمًا وصعوبة. وكان "المضروطات" ملهمًا لبطليموس في وصفه لمدارات الكواكب في القرن الثاني الميلادي، كما ألهم في القرن الثاني الميلادي، كما ألهم في القرن السابع عشر ديكارت (١٥٠١-١٦٥٠) وفيرمات (١٦٠١-١٦٦٥) أثناء تطويرهما للهندسة التحليلية. وتم تحليل النصوص المتاحة بحثًا عن علامات تشي بكتابات هيباتيا وقد يعطى ذلك بعض الدلائل على تحريرها لها.

وقد نشأت أساطير كثيرة حول هيباتيا، ولكن لدينا تقارير موثوق بها عن موتها سنة ١٤٥٥، على يد الغوغاء من المسيحيين، الذين أمسكوا بها في الشارع، وضربوها ثم جروا جثتها إلى كنيسة، حيث أزالوا اللحم من عظامها مستخدمين أصدافًا بحرية. وفي تلك الأثناء كانت الإسكندرية تعانى من صراعات عنيفة بين المسيحيين وغير المسيحيين وكذلك بين الزعماء الدينيين والمدنيين. ولعل موتتها الرهيبة قد تسببت فيها مكانتها الرفيعة في المجتمع، وصداقتها لأوريستيس (Orestes) كبير المسئولين الرومان في الإسكندرية، وحقيقة أنها لم تكن مسيحية وسط مناخ تتزايد مسيحيته. كما أنها كانت تمثل المعرفة والعلم، اللذين كان المسيحيون الأوائل يربطون بينهما وبين الوثنية. وبعد تعيينه أسقفًا مسيحيًا سنة ٢١٤، حاول كيرلس أن يفرض سيطرته على المدينة وعلى أوريستيس، منافسه. وبفرض أن كيرلس لم يأمر بقتل هيباتيا فإنه بالقطع خلق المناخ الذي يحط من قدر امرأة وثنية على علاقة بأوريستيس. ومن حسن الحظ أن كتابات هيباتيا لم تتعرض للدمار. وبدلاً من ذلك أسهمت في الحفاظ على كتابات العلماء القدامي الرياضياتية والفلكية، ويستمر الرياضياتيون يتدارسون الوسائل التي عزرت بها تعليقاتها تلك الكتابات القديمة.

### إديث برنتيس منديز (EDITH PRENTICE MENDEZ



هساتبا

# هيبياس الإليساوي (Hippias of Elis) رياضياتي إغريقي (ح ١٤٠ – ح ٤٠٠ ق.م.)

من النادر أن شخصية رياضياتى أو عالم تلعب دوراً مؤثراً في سيرة حياته، واكن هيبياس اشتهر بكونه متباهياً، حيث يندر أن يُذكر دون التطرق إلى هذه الحقيقة. غير أنه يبدو أنه كان لديه سبب وجيه التفاخر، لما كان عليه من علم غزير في مناح واسعة، شمل العديد منها تطبيقات رياضياتية، ويجدر بنا في هذا الصدد أن نذكر أنه ريما كان هو من ابتدع المنحنيات التربيعية كوسيلة لمضاعفة المكعب، وتثليث الزوايا وتربيع الدائرة قبل أن يستخدمها دينوستراتوس (Dinostratus) (ح ٢٩٠ - ٣٠٠ - ٢٢٠ قيم.) في الأغراض السالفة بما يقرب من قرن.

نشأ هيبياس في إليس (Elis) على الأراضى اليونانية وكان يكسب قوته كفيلسوف متجول، ولعله كان عضوًا في جماعة السفسطائيين. ومن بين الموضوعات التي كان يحاضر فيها الشعر والنحو والتاريخ والسياسة وعلم الأثار، وكذلك في الرياضيات والمجالات المتعلقة بها، التي شعلت المسابات والهندسة والفلك واستخدامات الرياضيات في المسيقى التي كانت المدرسة الفيثاغورية من روادها الأوائل.

وطبقًا لما قرره أفلاطون (٤٢٧-٤٢٧ ق.م.) كان هيبياس رجلاً متباهيًا، وذكر تى إل هيث (٢٠١ -٤٢٧ ق.م.) كان هيبياس رجلاً متباهيًا، وذكر تى إل هيث (T. L. Heath) في كتابه "تاريخ الرياضيات الإغريقية" (History of Greek Mathematics) الصادر سنة ١٩٢١، في معرض حديثه عن هيبياس "ادعى ... أنه ذهب إلى الاحتفالات الأولبية [ الألعاب الأولبية ] وكان كل ما يرتديه من صنع يديه، الخاتم وصندل (منقوش) وزجاجة زيت ومكشطة وحذاء وملابس وحزام فارسى فاخر؛ كما أخذ معه أيضًا قصائد شعرية، وملاحم وتراجيديات وحماسيات وكل أنواع الأعمال النثرية"، ومن الجلى أن هيبياس كان من النوع المتباهى، لكنه كان موهوبًا، فقد ابتكر نظامًا التذكر يجعله يكرد قائمة من ٥٠ اسمًا بحجرد أن يسمعها مرة واحدة فقط.

ويبدو إسهامه الوحيد في الرياضيات، والذي كان من المكن أن يكون إنجازًا عظيمًا، هو المنحنى التربيعي. وهذا المنحنى، الذي استخدمه دينوستراتوس فيما بعد في تربيع الدائرة، يمكن استخدامه أيضًا في تتليث الزوايا، وهو الهدف الذي سعى إليه هيبياس. واستخدمه أرخيتاس (Archytas) (ح ٤٢٨-٤٠٥٣ ق.م.)، كما ذكر هيث، في مضاعفة المكعب.

ويمكن وصف المنحنى التربيعى بأنه مربع أ ب ج د. والنقطة أ هى مركز دائرة نصف قطرها هو أ ه ويشكل المنحنى ب ه د ربع قوس الدائرة وتقع أ فى منتصفه، فإذا تحرك أ ه بصورة منتظمة من أ ب فى اتجأه أ د (مثل مساحة زجاج سيارة تتحرك فى اتجاه عقارب الساعة من القمة إلى أسفل)، وبزل ب ج مباشرة إلى أ د، فإن نصف القطر أ ه والخط ب ج سيتقاطعان عند النقطة و. فيمكن عندئذ رسم خط من و نازلاً ليتقاطع مم أ د عند النقطة ز.

وباستخدام هذه المعطيات ابتكر هيبياس مجموعة من النسب أكدت وجود تكافؤ بين الزاوية هـ أ د، والقوس ه د، و(ز س × \( \tau \tau \) فنجح عندئذ في إنشاء رسم بياني يمكنه من تقسيم الزاوية ه أ د بنسبة معينة، غير أن سبوروس (Sporus) (ح-25-7) م) انتقد طريقة هيبياس كطريقة ملتوية، وأن استخدامها، على أية حال، يشمل استخدام ألات أكثر من الألتين الأساسيتين الفرجار والمسطرة المستقيمة.

جدسون نابت

# يودوكسيوس الكنيدوسي (Eudoxus of Cnidus) فلكي ورياضياتي إغريقي (ح ٤٠٨-٤٠٨ ق.م.)

كان يوبوكسوس أول من طبق الرياضيات بطريقة مناسبة في دراسة الفلك، كما أسهم أيضًا إسهامات مباشرة في الدراسات الرياضياتية بنظريته عن النسبة والتناسب وطريقته الاستنفادية. ويضاف إلى ذلك أنه عمل طبيبًا واكتسب شهرة كفيلسوف وككاتب سياسي. كما كتب أيضًا وصفًا لرحلاته في كتاب من سبعة أجزاء عنوانه الطواف حول الأرض.

ولد يوبوكسوس فى كنيدوس المستعمرة الإغريقية فى أسيا الصغرى، وانحدر من نسل طويل من الأطباء، وتدرب كى يصبح طبيبًا. وفى سن ٢٣ انتقل إلى أثينا ليعمل مساعدًا لطبيب، وأثناء وجوده فى المدينة العظيمة حضر محاضرات أفلاطون (٤٢٧-٤٣ ق.م.) فى أكاديميته. ثم عاد إلى كنيدوس، حيث استكمل دراسته قبل أن يرتحل إلى مصر بصحبة طبيب آخر.

وهناك، وفي مرصد في هليوبوايس على النيل، اكتشف يوبوكسوس مهنته الثانية. فقد كان، بوصفه طبيبًا، معتادًا على كتابة ملاحظات مفصلة، وهي من السمات القليلة التي تميز فيها الطب القديم، وكانت المعطيات التي جمعها في هليوبوليس في غاية الإنقان، ثم قدمها في كتاب بعنوان 'الظواهر' (Phaenomena)، وهو دراسة فلكية صريحة تحوى قوائم للنجوم التي تشرق وتغرب على الأفق في بداية كل شهر، وكذلك مواقع كل المجرات بالنسبة إلى بعضها البعض.

عاد يودوكسوس إلى أسيا الصغرى، وقد استقر على مسار جديد لحياته المهنية، وهو وأسس مدرسة في مدينة سيزيكوس (Cyzicus). وهناك كتب "حول السرعات"، وهو عمل أشد أهمية من "الظواهر" قدم فيه نظرية جديدة عن حركة الشمس والقمر والكواكب، ومع إدراكه لكروية الأرض، تخيل يوبوكسوس سلسلة من المدارات الكرات

المتحدة المراكز حولها، وفي النهاية ابتكر ٢٧ جسمًا كرويًا كانت ضرورية لتصور حركة كل الأجرام المعروفة.

واليوم، تبدو فكرة أجسام كروية متحدة المركز جلية وواضحة: ومن ثم يفكر الناس في مدار كوكب حول الشمس – على الرغم من أنه في الحقيقة بيضاوي وليس دائريًا - وكأنه يحدث عند خط الاستواء لجسم كروي تخيلي. غير أن تلك الفكرة، التي انتهى الأمر بها إلى أن صارت تُمثّل ماديًا في تنوع من الآلات الفلكية، تلك الفكرة كانت أبعد ما يكون عن الوضوح في زمن يوبوكسوس.

وفيما بعد، وجدت نظريته عن النسبة والتناسب وطريقته الاستنفادية طريقها إلى كتاب المبادئ الذي ألفه إقليدس (ح ٢٥٠-٢٥١ ق.م.). وطبقًا لنظرية يودوكسوس، إذا كان جسم أكبر من جسم آخر فإن نسبته إلى جسم ثالث أكبر أيضًا من نسبة الجسم الثاني إلى الجسم الثالث - وهو أمر بديهي من وجهة نظر القرن الحادي والعشرين الميلادي، لكنه لم يكن كذلك في القرن الرابع ق.م. وفيما يتعلق بطريقة يودوكسوس الاستنفادية، كتب أرشميدس (ح٢٨٧-٢١٢ ق.م.) يقول إنه توصل إلى أول براهين على صحة فرضيتين كانتا معروفتين أيامه: وهي أن حجم هرم يساوي ثلث حجم منشور له نفس القاعدة والارتفاع، وأن نفس هذه القاعدة تنطبق أيضًا على الخروط والاسطوانة.

انتقل يوبوكسوس إلى أثينا، واكن عندما أطاح أهالى كنيدوس بحكم الأقلية وأسسوا حكمًا ديمقراطيًا، دعوه للعودة ليكتب لهم دستورًا للدولة الجديدة. وعندئذ عاد إلى وطنه، حيث أنشأ مرصدًا ومدرسة بعد أن أتم مهمته الحكومية. ووفقًا لما قرره أرسطو (٣٨٤-٣٢٢ ق.م.) اشتهر يوبوكسوس أيضًا بأنه فيلسوف.

جدسون نایت

## شخصيات تستحق الذكر

## أحمس (ح ١٦٨٠ - ح ١٦٢٠ ق.م.)

كاتب مصرى ينسب إليه كتابة بردية رايند، التى أسميت على اسم ألكساندر هنرى رايند المصرولوجى الاسكتلندى الذى اكتشفها سنة ١٨٥٨. كان أحمس مجرد كاتب ولم يكن هو مؤلفها، كما ذكر هو نفسه فى المخطوط، وقرر أنه كان ينقل معارف رياضياتية من مخطوط أقدم، ربما يعود تاريخه إلى ٢٠٠٠ ق.م، وتحوى بردية رايند لا مسالة فى الحساب الأولى، وبها كسور بسيطة.

# أرشميدس (Archimedes) (ح ۲۱۲-۲۸۷ ق.م.)

رياضياتي وعالم إغريقي تمكن، عن طريق تحسين طرق من سبقوه في الاستنفاد لتربيع الدائرة، تمكن من التوصل إلى أول قيمة موثوق بها له "ط" ( P ) واشتهر أرشميدس بمكتشفاته العديدة، مثل مبدأ الطفو؛ وبابتكاراته أو تحسيناته، ومنها نظام البكرة [ في الروافع ] والمنجنيق. كما اشتغل أيضًا بالفلك وبالفيزياء، وأجرى دراسات عن النظام الشمسي ومبادئ الجاذبية والتوازن، كان تلميذًا لإقليدس (ح ٥٢٠ - ح ٥٠ ق.م.) وكونون (اشتهر ح ٥٤٠ ق.م.)، وقام بئول توضيح رياضياتي لبدأ الحركة المركبة، ونجح في حساب الجنور التربيعية بطريقة التقريب، وبهذا، فعلى الرغم من شهرته لإسهاماته في المقام الأول في مجالات الفيزياء والتكنولوجيا، فإن أرشميدس كان يعتبر أيضًا واحدًا من أعظم العباقرة في الرياضيات في العالم القديم،

ومهدت أعماله على الأسطح المنحنية لنشأة علم التفاضل والتكامل بعده بما يقرب من ألفى عام.

## أريستارخوس الساموسي (Aristarchus of Samos) (ح ۲۳۰ ح ۲۳۰ تی.م.)

فلكى ورياضياتى إغريقى استخدم النظريات الهندسية فى حساب النسبة بين حجمى الشمس، والقمر والمسافة بينهما. ولما كان أول عالم يقترح كونًا متمركزًا حول الشمس، فإنه كثيرًا ما يعتبر مجرد فلكى، ولكن غالبية أعماله فى الحقيقة تندرج تحت باب الرياضيات البحتة. وفيما يتعلق بقياساته للمسافة بين الشمس والقمر، استخدم الزاوية بين القمر نصف البدر والشمس ليتوصل إلى أن حجم الشمس يبلغ ٢٠ ضعفًا الزاوية بين القمر، وأن المسافة بينهما تبلغ ٢٠ ضعفًا المسافة من الأرض. وكون كلا التقديرين أقل بكثير من الحقيقة كان نتيجة لخطأ الأدوات التي استخدمها في القياس وليس نتيجة لخطأ في طريقته.

# أفلاطون (Plato) (ح ۲۸ء ح ۳٤۸ تی.م.)

واحد من أكثر الفالسفة الإغريق تأثيراً وأحد تلاميذ سقراط. أسس الأكاديمية، وهي مدرسة للتعليم العالى استمرت قائمة ما يقرب من ألف عام، وتعلم أرسطو بها لحوالي ٢٠ سنة. كتب أفلاطون العديد من المتون، أهمها "الجمهورية" (The Republic)، التي وصف فيها المجتمع المثالي الذي يحكمه ملوك فلاسفة، ونبذ فيها الديمقراطية كنمط صالح الحكومة، جادل أفلاطون بأن الحقيقة تنقسم إلى عالم الأحاسيس، وهو عالم معارفنا عنه منقوصة، وعالم الأفكار، ومعارفنا عنه صادقة وكاملة. فمثلاً كل دائرة نراها بها بعض النقص – أي أنها مجرد تقريب للدائرة المثالية. ونحن نعلم ما هي الدائرة باستيعاب فكرة الدائرة أو تشكلها".

## أمونيوس ساكوس (Ammonius Saccus) (٥٧٤-١٧٥):

فيلسوف سكندرى إغريقى اشتهر بأنه مؤسس الأفلاطونية الحديثة، التى كانت ذروة الفلسفة الإغريقية الأصيلة وتجسيدا حقيقياً للفلسفات الإغريقية الغيبية السابقة. ويبدو أن كتاباته إما ضاعت أو أنه لم يكتب شيئاً من تعاليمه الشاملة التى اشتهر بها، كان بلوتينوس (Plotinus) أهم حوارييه في نشر فكر الأفلاطونية الحديثة وهو المنطق المنطقة ومعلم بورفيرى (Porphyry)، الذي قام بتبسيط أفكار بلوتينوس الخاصة بالأفلاطونية الحديثة التى أثرت بدورها على ماكروبيوس (Augustine) وأرجستين (Augustine).

## أمونيوس هرميا (Ammonius Hermiae) (اشتهر ح ۲۰۰ م):

فيلسوف بيزنطى من شمال إفريقيا عمل كمدير لمدرسة الإسكندرية. كان تلميذًا البروكلوس (؟ ٤٨٠-٤٨٥ م)، وعلم يوتوشيوس العسقلاني (Eutocius of Ascalon) (ح ٤٨٠- ح ٥٥٠ م)، الذي أهدى إليه تعليقاته على كتاب أرشميدس (ح ٢٨٧-٢١٢ ق.م.) "حول الجسم الكروى والاسطواني"، وفي كتاباته الشخصية اهتم في المقام الأول بالمنطق وعلسوم الفيزياء، وبقى عدد من تلك الأعمال – منها عدة تعليقات على أرسطو (٤٨٣-٣٢٣ ق.م.) - واسع الانتشار بين الدارسين الأوربيين طوال العصور الوسطى.

#### أناكساجوراس الكلازوميني (Anaxagoras of Clazomenae) (۲۸–٤٩٩ ق.م.)

فيلسوف إغريقي قام بأول محاولة معروفة التربيع الدائرة، كما كتب دراسة علمية مبكرة في علم الكونيات. ووفقًا لما قرره فيتروفيوس (Vitruvius) المعماري الروماني (القرن الأول م) كتب أناكساجوراس أيضنًا مقالاً عن كيف ترسم الأشياء، بحيث تبدو

الأشياء التي في الخلفية أصغر حجمًا من الأشياء التي في المقدمة - ويمعني آخر، كيف تستخدم المنظور. وسبق أناكساجوراس علماء التنوير بما يقارب الألفي عام عندما كتب عن النظام الشمسي ككيان ملموس وليس كأمر أخلاقي؛ وكان أول مفكر يقرر أن ضوء القمر هو انعكاس لضوء الشمس.

## أَنْتَيِقُونَ السفسطائي (Antiphon the Sophist) ( ١١-٤٨٠ ق.م.)

خطيب وسياسى إغريقى كان أول من اقترح استخدام طريقة استنفاد الوسائل الأخرى واستبعادها في تربيع الدائرة، واقترح أنتيفون رسمًا مضلعًا متساوى الأضلاع داخل الدائرة، ثم يضاعف عدد أضلاعه مرة تلو الأخرى حتى يستنفد الفرق بين المضلع والدائرة، ثم يضاعف عدد أضلاعه من أرسطو (٣٨٤-٣٢٢ ق.م.) وغيره، ومن المصتمل أن أنتيفون كان يؤمن بأن الدائرة هي مضلع له عدد لا نهائي من الأضلاع؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه قام بمجهود كبير في سبيل مساواة مساحة دائرة بمساحة مريم.

## أُوبُولِيكوس البيتائي (Autolycus of Pitane) (ح ٣٦٠ - ٣٩٠ ق.م.)

فلكى ورياضياتى إغريقى كتب أقدم عملين رياضياتيين بقيا. أولهما هو "حول الأجسام الكروية المتحركة" وهو دراسة للهندسة الكروية مع تطبيقات فلكية واضحة، والثانى "عن الشروق والغروب"، وهو عمل يتناول ملاحظات فلكية. ومن المحتمل أن أولهما كان منبنيًا على كتاب هندسة، مفقود الآن، كتبه يوبوكسوس الكنيدوسى (Eudoxus of Cnidus) (ح ٨ - ٤ - ٥ ٥ ق.م.)، والذي أيد أوتوليكوس نظريته عن الأجسام الكروية المتمركزة حول مركز واحد.

## بابوس السكندري (Pappus of Alexandria) ( ۲۹۰۹–۲۹۰۹ م)

رياضياتى وفلكى وجغرافى إغريقى، كان أشهر أعماله "المجموعة" (Synagoge). وفى الوقت الذى استخدمت فيه "المجموعة" كدليل هندسى، فإنها أدمجت أيضًا فى أعمال رياضياتيين أقدم، وفى أحوال كثيرة كانت هى المصدر الوحيد الباقى لتلك الأفكار. كما احتوت أيضًا على عمل ترك تأثيرًا على الهندسة الفلكية والإسقاطية، واستخدم كل من رينيه ديكارت واسحق نيوتن أعمال بابوس، كما كتب أيضًا كتابًا عن جغرافية العالم، وربما يكون كتب عن "المبادئ" لإقليدس، وعن الموسيقى والأجهزة المائية.

# بارمینیدیس الإلیاوی (Parmenides of Elea) (ح ۱۰-۱۰ ق.م.)

من أهم فيلسوف إغريقى قديم قبل سقراط، وكان أول من تناول موضوع طبيعة الكائنات ومشكلة التغيير، وجادل بأن كل الأشياء الموجودة لا تتغير بنفس فكرة أن كل الأشياء الموجودة كانت موجودة دائمًا، ولاشيء يتحول إلى شيء آخر، وعلى الرغم من أن حواسنا تشير إلى عكس ذلك – أى أن الأشياء تتغير – فإن بارمينيديس جادل بأن تلك التغيرات المتصورة هي أوهام.

# بانيني (Panini) (اشتهر في القرن الخامس ق.م.)

نصوى هندى وضع نظامًا لقواعد اللغة السنسكريتية، ويعتبر رائد النظرية الحديثة في اللغات الرسمية. وفي كتابه 'أستادهايي' (Astadhyayi) قدم بانيني ما يقرب من مدعة قاعدة للغة صارت من الحكم المأثورة، ويقيت لم تتغير بصورة جوهرية طوال الألفي عام التالية - والفضل في ذلك يعود إلى النظام الذي وضعه، وكثيرًا ما كانت صيغه اللغوية تُشبّه بالدالات الرياضية، وثمة أقوال تقترح وجود ارتباط بين نظام الأعداد الهندى والمنطق الرياضياتي وبين تركيبة اللغة السنسكريتية.

## براهماجوينا (Brahmagupta) (۲۷۰-۵۹۸

فلكى ورياضياتى هندى كان تناوله لنظرية الأعداد سابقًا للآراء المقبولة حاليًا فى الرياضيات. وعرَّف كتابه "افتتاح الكون" (Brahmasphutasiddhanta (٦٢٨ م) الصفر بأنه النتيجة التى نحصل عليها عندما يُطرح عدد من نفسه – وكان ذلك هو أدق تعريف للصفر حتى ذلك الوقت. كما أعطى براهماجوبتا أيضًا قواعد "الثروات" و"الديون" (أى الأعداد الموجبة والسالبة)، واستخدم نظام القيمة الموقعية للأعداد (الخانات) في صورة قريبة من استخدامها اليوم. وإضافة إلى ذلك، قدم "افتتاح الكون" طريقة حسابية لحل المعادلات التربيعية، وصورة بدائية الرموز الجبرية،

## برايسون الهيراكلي (Bryson of Heraclea) (ولد حوالي ١٥٠ ق م٠)

رياضياتي إغريقي أدخل تحسينات على طريقة استنفاد الوسائل الأخرى، التي أدخلها لأول مرة أنتيفون السفسطائي (٤٨٠-٤١ ق.م.)، لتربيع الدائرة. تضمنت طريقة برايسون رسم مربع داخل الدائرة وتطويق الدائرة بمربع أكبر خارجها؛ ثم رسم مربع ثالث بين المربعين الداخلي والخارجي. ولا يبدو واضحًا كيفية استخدامه لتلك الأشكال، لكنه ذكر أن الدائرة أكبر من كل المضلعات التي تُرسم داخلها وأصغر من كل المضلعات التي تُرسم داخلها وأصغر من كل المضلعات التي تُرسم داخلها وأصغر ألل المضلعات التي تُرسم المضلعات قرد ألمكانية تقليل الفارق بينها وبين الدائرة.

## برسيوس (Perseus) (اشتهر في القرن الثاني ق.م.)

رياضياتي إغريقي عرف أساسًا من خلال تعليقات بروكلوس (١٠٠٥-٥٨٥م) على الأسطح والمقاطع المحورية. والأسطح المحورية، كما عُرُفَها بروكلوس، هي التي فيها تدور دائرة حول خط مستقيم (هو محور الدوران) ولكنها تبقى دائمًا

في نفس مستوى المحور. وهناك ثلاثة أنواع محتملة من الأسطح المحورية، وفقًا لما إذا كان المحور يقطع الدائرة، أو مماسًا لها، أو خارجها، (وهي تشبه رقم ٨ بيضاوي أو رقم ٨ ذا خصر عديل)، أجرى بروكلوس مقارنة بين أعمال برسيوس على المقاطع المحورية – التي تنتج عندما يقطع مستوى مواز لمحور الدوران سطحًا محوريًا – ودراسات أبواونيوس (ح ٢٦٢ – ١٩٠٠ ق.م.) حول المخووطات.

# بطليموس (Ptoterny) (كلوديوس بطليموس) (Claudius Ptolemasus) (كلوديوس بطليموس)

رياضياتى وفلكى إغريقى وجغرافى، كان عمله الرئيسى، وهو "المجسطى" (Almagesi) متنًا رياضياتيًا ضخمًا يصف حركات السماوات. كان مواطنًا رومانيًا من أصل إغريقى ويعيش فى الإسكندرية بمصر، وكان صاحب التأثير الأكبر بين فلكيى العالم القديم. والرياضيات التى استُخدمت فى "المجسطى" هى هندسة إقليدس طبقت كى تفسر مشاهدات فلكية. وهيمنت أفكار بطليموس على الفلك لمدة ١٤ قرنًا.

# بورفیری مالکوس (Porphyry Malchus) (۲۰۹–۲۳۳ م)

فیلسوف سوری اشتهر بتعلیقاته الریاضیاتیة. کان تلمیذاً البلوتونیوس (Plotinus) (۲۰-۲۷۰م)، مؤسس الأفلاطونیة الحدیثة، ومساعداً شدید القرب منه، وحاول بورفیری أن یجمع بین أفکار أفلاطون (۴۲۷-۲۲۷ ق.م.) وأرسطو (۲۸۶-۲۲۲ ق.م.). کان لتعلیقاته علی کتاب أرسطو "الفئات" (Categories) (تأثیر علی نشاة علم المنطق، بینما کانت کتاباته عن "المبادئ" لإقلیدس (ح ۲۲۰- ح۲۰۰ ق.م.) مصدراً رئیسیاً لبابوس (اشتهر ح ۲۲۰).

# تسو تسونج – تشیه (زو تشونجزی) (Tsu Ch'ung-chih (Zu Chongzhi) (۲۹-۰۰ م)

رياضياتي وفلكي صيني توصل إلى تحديد بالغ الدقة لـ "ط" (٣) كان الرقم الذي توصل إليه تسو هو ١١٣/٣٥٥ أو ٢، ١٤١٥٩٢٦ وهو رقم صحيح حتى ستة أرقام عشرية، ويقى أكثر الأرقام التقريبية دقة لعدة قرون. كتب كتابًا رياضياتيًا، ضاع اليوم، بالاشتراك مع ابنه، وفي سنة ٤٦٢ ابتكر تقويمًا لم يستخدم مطلقًا.

### تشانج تسانج (مات ۱۵۲ ق.م.)

رياضياتي صيني، يُسب إليه أحيانًا تأليف كتاب تسعة فصول في الفنون الرياضياتي صيني، يُسب إليه أحيانًا تأليف كتاب تسعة فصول في الفنون (Chiu-chang Suan-shu or diuzhang Suanshu) وهو أقدم نص رياضياتي صيني، ويحوى ٢٤٦ مسألة، قُدمت في تسعة فصول، كما يشير العنوان. ويعد تشانج تسانج بثربعة قرون كتب ليو هيو (اشتهر ٣٦٦٣) تعليقاته الشهيرة على كتاب تسعة فصول.

## ثيماريداس الباروسي (Thymaridas of Paros) (ح ٢٥٠ ع ٣٥٠ ي.م.)

رياضياتي إغريقي اشتهر بعمله الذي يتناول نظرية الأعداد الفيثاغورية. وصف ثيماريداس الأعداد الأولية بأنها "مستقيمة الخطوط" لأنها لا يمكن كتابتها إلا كمقطع ذي اتجاه واحد، بينما عدد مثل لا يساوى مستطيلاً أبعاده ٢×٤ وصدات. كما ابتكر طريقة لعل المعادلات الخطية الأنية وأسمى طريقته "زهرة ثيماريداس".

# ثيودوسيوس البثيني (Theodosius of Bithynia) (ح ١٦٠ - ح ٩٠ ق.م.)

رياضياتي وفاكي إغريقي، هناك واحد من أعماله التي بقيت كتاب "الأجسام الكروية" (Sphaerics). وكان هدفه من الكتاب أن يطرح أساسًا رياضياتيًا للفلك، فتوسع عما ذكره "المبادئ" لإقليدس (ح ٢٢٠- ح ٢٥٠ ق.م.) عن الأجسام الكروية. وفي كتابه "عن المساكن" (On Habitations)، يناقش ثيودوسيوس مشهد الكون نتيجة دوران الأرض، وفي "عن الأيام والليالي" يتحدث عن القواعد التي تتحكم في طول الأيام والليالي كدالة على الموقع والفصل المناخي،

# ثيون السكندري (Theon of Alexandria) ( ١٠٥٠– ٢٣٥٠ م)

رياضياتي وفلكي إغريقي كتب تعليقات على "المجسطي" لبطليموس كما أتى بمعلومات عن كتب أقدم ضاعت. كان عضواً بمتحف الإسكندرية وأعاد كتابة متون كتبها مؤلفون أقدم منه. وبالت طبعته عن "المبادئ" لإقليدس انتشاراً أوسع مما ناله الأصل، ولكنه أضاف أخطاء بقيت لقرون، وتشمل أعماله الضائعة نصوصاً عن ألات فلكية (الاسطرلاب)، ونبوءات ونُذُر، وفيضان النيل. وكان أباً لهيباتيا.

# دارماكيرتى (Dharmakirti) (اشتهر في القرن السابع م)

فيلسوف بوذى هندى وعالم بالمنطق ابتكر نظامًا القياس المنطقى ترك تأثيرًا عميقًا في الشرق، وفي كتابه 'المقالات السبع' وضع دارماكيرتي نمطًا دقيقًا القياس المنطقي تُكُون، مثل نظيره الغربي، من ثلاثة أجزاء؛ غير أن الهدف من هذه الأجزاء الثلاثة - بل المنهاجية التي تحكم استخدامه - كانت مختلفة اختلافًا جذريًا. ترك منطق دارماكيرتي تأثيرًا بالغًا على الفكر في الأقطار البوذية، وعلى الرغم من أن نفوذ البوذية

اضمحل في موطنها الهند، فإن مبادئه أصبحت جزءًا من المنطق الهندي وإن لم يُعتَرف بذاك إلا نادرًا.

### دوسيثيوس البيلوزيومي (Dositheus of Pelusium) (اشتهر حوالي ۲۳۰ ق.م.)

رياضياتي إغريقي خلف كونون الساموزي (ح ٢٨٠-٢٢٠ ق.م.) كمدير الدرسة الرياضيات في الإسكندرية. ويبدو أن دوسيثيوس درس على كونون، وحل محك بعد وفاته كمدير للمدرسة، وكان أرشميدس (ح ٢٨٧-٢١٢ ق.م.) في السابق قد تراسل مع كونون، واستمر يتراسل مع دوسيثيوس، وأهدى إليه أربع مقالات على الأقل،

## دومنينوس اللاريسي (Domninus of Larissa) (ح ۲۰- ح ۱۸۰م)

فیلسوف سوری یهودی کتب عن نظریة الأعداد والهندسة. درس فی أكادیمیة أثینا، حیث دخل فی تنافس مع بروكلوس (۲۱۰-۴۸۵م)، ثم عباد إلی وطنه سوریا وكتب عدة أعمال، منها اثنان معروفان. "كتیب الحساب التمهیدی" و كیف تستخرج نسبة من نسبة" وكلاهما تُرجما وطبعا بعد ۱۶۰۰ سنة من وفاة دومنینوس. ومن المحتمل أن كتیب الحساب التمهیدی كان رداً علی المبادئ شبه الصوفیة التی قدمها كاتب سوری آخر هو نیكوماخوس الجیراسی (Nicomachus of Gerasa) (ح ۲۰- ح

### دیموکریتوس (Democritus) (ح ۴۲۰ ح ۳۷۰ ق.م.)

فيلسوف إغريقي، اشتهر بنظريته النرية، وأسهم أيضنًا في دراسة الهندسة. كان ديموكريتوس أول من قرر أن حجم مخروط هو ثلث حجم إسطوانة مساوية للمخروط

فى مساحة القاعدة والارتفاع، وأن نفس القاعدة تنطبق على العلاقة بين الشكل الهرمى والمنشور، وبعده بقرن، أثبت يودوكسوس الكنيدوسي (ح ٤٠٨ - ح ٣٥٥ ق.م.) هذه الفرضية. وتشمل كتابات ديموكريتوس الرياضياتية "عن الأعداد" و"عن الهندسة, و"عن الماسات" و"عن الدالات و"عن الأعداد الصماء».

# دیونیسودوروس (Dionysodorus) (ح ۲۵۰ ح ۱۹۰ ق.م.)

ریاضیاتی إغریقی ابتکر، طبقًا لما قرره یوتوکیوس (Eutocius) (ح -٤٨٠ ح -٤٥ ق.م.)، طریقة لحل المعادلات التکعیبیة. فباستخدام قطع مکافئ وقطع زائد مستطیل بنی دیونیسودوروس نموذجًا رائعًا لقطع جسم کروی وفقًا لنسبة معینة. کما کتب أیضًا کتابًا ضاع، وقد یکون ابتکر مزواة شمسیة مخروطیة.

# زانج هنج (Zhang Heng) (۱۳۹–۲۸م)

رياضياتى وفلكى صينى، ابتكر أول جهاز فى العالم لكشف الزلازل، كما صنع واحدة من أقدم الكرات الأرضية الدوارة، كان جهازه اختراعًا عبقريًا كشف عنه سنة ١٣٢، ويتكون من إسطوانة تحيط بها تنينات وتحتها ضفادع. وعندما تهتز الأرض تسقط كرة من فم تنين إلى فم ضفدعة محدثة جلبة. كما ابتكر زانج عنج أيضًا تقويمًا معدلاً سنة ١٢٣، وتناول علوم الكون فى نصوص عديدة، وتوصل إلى رقم لله أطاً (٣) للجذر التربيعي لما التي كانت قيمتها ١٦٢، ٣ صحيحة لرقم عشرى واحد فقط.

### زينو الصيداوي (Zeno of Sidon) (ح ۱۵۰ - ۲۰ ق.م.)

فيلسوف إغريقى من الشرق الأدنى اشتهر بانتقاداته اللاذعة لإقليدس (ح ٣٦٥-ح ٢٥٠ ق.م.)، كان زينو من سفكرى المدرسة الأبية ورية، وكان متحاملاً ضد الرياضيات والعلوم، ولكنه، على عكس أبيقور (Epicurus) (٣٤١-٢٧٠ ق.م.) نفسه، كان يهاجمها من منطلق المعرفة. وكان موقفه أن الهندسة بها فرضيات خفية، وعلى الرغم من أن عمله لم يلتفت إليه الكثيرون في أيامه، فإن العلماء المحدثين يميلون إلى اعتباره ناقداً عبقريًا للمنطق الرياضياتي.

#### زينودوروس (Zenodorous) ( ؟ ۲۰ - ۲۰ في م.)

رياضياتى إغريقى كتب عن الأشكال المستوية والجوامد ذات المحيط أو السطح المتساوى ولكن مساحاتها وأحجامها مختلفة (الأشكال الأيسومترية). وعلى الرغم من ضياع نصوصه فإن المعروف من كتابات الآخرين أنه أثبت أن الأجسام الكروية لها أكبر مساحة اسطحها عند تساوى الحجم. كما يقال أيضًا إنه ابتكر المرأة الحارقة، وهي ألة تعمل على تركيز أشعة الشمس.

#### زينوكراتيس الخلقدوني (Xenocrates of Chalcedon) (٣٩٤-٣٩٦ ق.م.)

رياضياتي وفيلسوف إغريقي كتب ٧٠ عملاً، لم يبق منها إلا عناوينها. كان من تلاميذ أفلاطون، وترأس الأكاديمية من ٣٣٩ ق.م، حتى وفاته. وحاول أن ينظم أفكار أفلاطون وينشرها، لكنه فهمها بصورة مختلفة عن الأخرين في الأكاديمية. كتب عملين رياضياتيين، هما "عن الأعداد" (On Numbers)، و"نظرية الأعداد" (The Theory of Numbers) ويفترض أنه قام بحساب المقاطع التي يمكن أن تتكون من حروف الأبجدية اليونائية فبلغت ١٠٠٠٢،٠٠٠، ١

## سبوروس النيقياوي (Sporus of Nicaea (ح ۲۰۰ ح ۳۰۰ م)

رياضياتي إغريقي ومعلم بابوس (اشتهر ح ٢٦٠م)، واشتهر بأعماله عن مسائل تقليدية بانتقاده لمناهج غيره من الرياضياتيين، ابتكر سبوروس حلولاً خاصة به لمضاعفة المكعب وتربيع الدائرة، وفي المسألة الأخيرة أنتج أشهر تعليقاته النقدية على أعمال الآخرين. وكان رأيه – الذي اتفق معه فيه عديد من المؤرخين بعد ذلك – أن المنحنى التربيعي الذي توصل إليها هيبياس (ح ٢٠٠ ح ٢٠٠ ق.م.) يحتاج من مستخدمه أن يعرف نصف قطر الدائرة موضع البحث، ويذلك يفترض العلم بالإجابة التي وضع المنحني من أجل التوصل إليها. وإضافة إلى أعماله كرياضياتي كتب سبوروس عن الشمس والمذنبات.

#### سفیروس سیبوخت (Severus Sebokht) (اشتهر ح ۲۵۰ م)

رجل دين وعالم سورى كان أول من تحدث عن الأعداد الهندية خارج الهند. كما كتب سيبوخت أيضًا أقدم مقالة معروفة عن الاسطرلاب (astrolabe)، وكانت له أعمال في مناح أخرى من الرياضيات إلى الفلك والجغرافيا والفلسفة واللاهوت، وكتب يقول عن الأعداد الهندية 'إنها تتفوق على الكلمات المكتوبة ... وأنها تتم بواسطة تسعة رموز".

#### سمبلیسیوس (Simplicius) (ح ۱۹۰ – ۲۹۰م)

فيلسوف بيزنطى كتب تعليقات على العديد من النصوص الرياضياتية القديمة. كان تلميذًا الأمونيوس هرميا (Ammonius Hermise) (اشتهر ح ٥٥٠٠)، ثم درس الاحقًا في أكاديمية أثينا على يد داماسكيوس (Damasclus (٤٨٠-ح ٥٥٠٠)، الذي كان لا يزال يعمل مديرًا سنة ٤٢٥، عندما أمر الإمبراطور جستنيان الأول (حكم

٧٧ه-٥٦٥م) بإغالق كل المدارس الوثنية. وبعد ذلك أصفى سمبليسيوس وداماسكيوس وغيرهما من العلماء فترة قصيرة من الوقت في بلاط ملك فارس خسرو الأول (حكم ٥٣١-٥٧٩م) قبل أن يعودوا إلى أثينا. شملت كتابات سمبليسيوس تعليقات على كتابي أرسطو "عن السماوات" (De caelo) و"الفيزياء"، كما علق أيضًا على "المبادئ" لإقليدس (ح ٣٦٥- ح ٢٥٠ ق.م.) وكل تلك الأعمال حافلة بإشارات مستقيضة لأعمال رياضياتيين مختلفين، ويعتبر سمبليسيوس مصدراً لأعمال ضاعت منذ زمن بعيد، والمعلومات عمن كتبوا تلك الأعمال.

#### سیرینوس (Serenus) (ح ۳۰۰ ح ۳۹م)

رياضياتي إغريقي اشتهر بأعماله في الهندسة وبتعليقاته على كتب الآخرين. ومن بين أعماله في الهندسة التي بقيت كتبه "حول المقاطع في إسطوانة" و"حول المقاطع في مخروط"، ومن بين أهم تعليقاته تعليقه على "هندسة المخروطيات" لأبولونيوس (ح ٢٦٢- ح ١٩٠ ق.م.)، الذي فقد لسوء الحظ.

## شُوبُوكِق تَايِشَى (Shotoku Taishi) (٦٢١-٥٧٢ م)

أمير يابانى ترك تأثيراً كبيراً على تطور بلاده، ويعتبر تقليدياً أبو المساب اليابانى. ألف شوتوكو الدستور نو السبع عشرة مادة (٢٠٤م)، الذى جمع المبادئ التى تحكم اليابان، ولعب بوراً مهمًا في مؤازرة تقبل اليابانيين للديانة البوذية. كان حاضراً عندما قدم كانروكو الراهب البوذي الكورى حوالي سنة ٢٠٠، مجموعة من الأعمال عن التنجيم والتقويم إلى الإمبراطورة اليابانية، وتقول الاساطير إنه صار بعدها مولعاً بالرياضيات وأظهر نبوعاً في إجراء الحسابات.

#### طالیس الملیطی (Thales of Miletus) ( ۱۲۵۰ – ۱۲۵۴ ق.م.)

فيلسوف من فالاسفة الطبيعية الإغريق ومهندس ورياضياتي نسب إليه الرياضياتيون الإغريق اللاحقون فضل إحضار الرياضيات المصرية إلى بلاد اليونان، وبهذا أسس دراسة الهندسة اليونانية، ويعتبر أول فيلسوف يقترح أسبابًا طبيعية لا فوق طبيعية لأحداث مثل الزلازل، وكان يؤمن بأن الماء هو العنصر الأساسي الذي خُلق منه كل شيء أخر. كان مهندسًا ثريًا وسياسيًا، ويشاع أنه تنبأ بنجاح بكسوف شمسي سنة ٥٨٥ ق.م.، وربما كأن معلم أناكسيماندر، ولم يبق شيء من كتاباته.

## فيلون البيزنطي (Philon of Byzantium) (ح ۲۸۰ ح ۲۲۰ ق.م.)

فيزيائي ومخترع إغريقي اشتهر بمقالته عن الميكانيكا، وادراساته عن مضاعفة المكعب. وفي كتابه 'الميكانيكا' ناقش فيلون الروافع، والمنجنيق وخواص الهواء، وتناول المعضلة الديلوسية (أي مضاعفة المكعب) من زاوية ابتكار منجنيق يستطيع أن يقذف بقذيفة ببلغ وزنها ضعف وزن قذائف المنجنيقات الموجودة أيامها،

# کاللیوس السیزیکوسی (Callippus of Cyzicus) (ح ۲۷۰ ح ۲۱۰ ق.م.)

فلكي ورياضياتى إغريقى كان يستخدم الفلك الرياضياتي في أغراض متعددة، منها خلق دورة من ٧٦ سنة جمعت بين السنة الشمسية والسنة القمرية. وفيما بعد، استخدم الفلكيون تقويم كالليبوس المكون من ٩٤٠ شهراً، الذي علل عدم تساوى أطوال الفصول بأن طور نمونجًا تسير فيه الشمس بسرعات متفاوتة في أوقات مختلفة من السنة. وكان نظامه المكون من ٢٤ كرة تحسينًا لنظام

الكرات المتمركيزة حول الأرض الذي اقترحه أستاذه يوبوكسوس الكنيدوسي (ح ٤٠٨- ح ٥٥٥ ق.م.).

## كليوميديس (Cleomedes) (اشتهر في القرن الأول م)

رياضياتي إغريقي أتى في كتابه "حول العركات الدائرية للأجرام السماوية" بمعلوسات قيصة عن أعمال سابقيه ممن كانوا أكثر تميزًا منه. ويكاد الكتاب أن يكون مجرد تجميع لافكار مأخوذة من آخرين، أهمهم بوزيدونيوس (Posidonius) (١٣٥-١٥ ق.م.)، ويحوى خليطًا من معطيات دقيقة وأخرى تتسم بالانعدام المطلق للدقة. ومما له أهمية خاصة حقيقة أن النص يشكل المصدر الرئيسي للمنهاج الذي اتبعه إيراتوستنيز (ح ٢٨٥-٢٠٥ ق.م.) في قياسه الشهير لمحيط الأرض.

#### لوسيبوس (Leucippus) (۲۰۹–۲۲۰ کی.م.)

فيلسوف إغريقي أكثر ما اشتهر به هو أنه مؤسس المذهب الذرى، وهو القول بأن كل المادة مكونة من نرات غير قابلة للتدمير؛ وأضافت كتابات تلميذه ديموكريتوس الأبديرى (Democritus of Abderra) الكثير من التفاصيل لهذه الفكرة. ومن المرجع أن لوسيبوس تعلم على يد الفيلسوف زينو الإلياوى، الذى حفزت مفارقاته عن المركة كثيرًا من التخمينات الفيزيائية الإغريقية، وثمة شذرة واحدة بقيت من أعماله المكتوبة وتعبر عن نظرة قطعية للعالم لا مجال فيها للاحتمالات والصدف.

## لي تشون-فنج (اشتهر ح ۲۵۰م)

رياضياتي صيني اشتهر بتعليقاته على الأعمال الرياضياتية القديمة. تزعم لي تشون - فنج مجموعة من العلماء كتبوا حوالي سنة ، ٦٥، تعليقًا على "تسعة فصول

في الفنون الرياضياتية وعلى الكلاسيكيات الرياضياتية مثل متوازى أضلاع تشو وغيره من الأعمال. وصارت كلها تعرف بصورة جماعية باسم 'الأعمال الكلاسيكية العشرة في الرياضيات'، واستمرت تشكل المتون الرياضياتية في الصين لما لا يقل عن أربعة قرون.

## ليو هسين (Liu Hain) (اشتهر ٢ ق.م -٢٣م)

#### مانافا (Manava) (اشتهر ح ۲۵۰ ق.م.)

كاهن هندى ومؤاف أحد السواباسوتراس (Sulbasutras)، وهو متن رياضياتى هندى مبكر. كانت الرياضيات فى الهند القديمة تخدم أغراض الطقوس الكهنوتية فى المقام الأول، واهتمت سواباسوترا مانافا بالأبعاد الدقيقة لمذابح الأضحيات، وقبل زمن طويل من محاولات الرياضياتيين الإغريق لتربيع الدائرة قدمت سواباسوترا مانافا معلومات عن تحويل المربعات أو متوازيات المستطيلات إلى دوائر، وورد بالمتن العدد ٥٨/٨ أو ٢٠١٥. كقيمة لـ "ط".

## مارينوس النيابوليسي (النابلسي) (Marinus of Neapolis) (ح - ٤٥٠ - ح - ٥٠٠ م)

فیلسوف بیننطی واحد تلامیذ بروکلوس (۱۰ ۱۵–۱۸۵ م)، کتب تعلیقات فی الریاضیات والفلک، ومن المحتمل أن یکون مارینوس قد جاء من ساماریا بجودیا (فلسطین)، ودرس فی أثینا قبل أن یعین فی مکان بروکلوس کمدیر للاکادیمیة. وتضمنت أعماله مقدمة لکتب إقلیدس (ح۲۰۰–۲۰۰ ق.م.) "المعطیات" و حیاة بروکلوس ومتنین فلکیین، أحدهما عن درب اللبانة والآخر تصحیح لقواعد ثیون (ح۳۰– ح ۲۰۰م) عن اتجاه الزیغ المنظری (paraliax) فی خطوط الطول.

#### مثيلاوس السكندري Menelaus of Alexandria ( ٢٠٠٩-٢٠٠٩ م)

رياضياتي وفلكي إغريقي يعتبر مؤسس حساب المثلثات الكروي، الذي استخدمه بطليموس فيما بعد في كتابه "المجسطي". ونعلم من بطليموس أن منيلاوس كان يقوم بمشاهدات وحسابات فلكية في روما سنة ٩٨ م، استخدمها في حساب معدل حركة مبادرة الاعتدالين. وريما يكون كتب عن الفرضيات الكروية ووزن الأشياء وتوزيعها وعن الهندسة والمثلثات، وربما في الميكانيكا، ولكن عمله الوحيد الذي بقي هو كتابه عن حساب المثلثات الكروي.

#### هيبارخوس الرودسي (Hipparchus of Rhodes) (١٩٠-١٢٠ ق.م.)

فلكى إغريقى، يُنسب إليه أحيانًا أنه أبر حساب المثلثات. اكتشف هيبارخوس مبادرة الاعتدالين، وهو انحراف اتجاه محود دوران الأرض، وابتكر حسابات لقياس طول السنة اقتربت من الرقم الحقيقى في حدود ٥،٦ دقيقة. وعلى الرغم من أن دوره كأب لحساب المثلثات من الأمور المثيرة للجدل، فإنه يبدو أنه وضع أسس ذلك العلم

بجداوله عن أوتار الزوايا بغرض حل مسائل المتلثات، كما كان أيضًا أول رياضياتي إغريقي يقسم الدائرة إلى ٢٦٠ درجة.

# هيباسوس الميتابونتومي (Hippasus of Metapontum) (اشتهر حوالي سنة ٥٠٠ ق.م.)

فيلسوف فيثاغورى إغريقى يُعزى إليه اكتشاف الأعداد الصماء – أى الأعداد ذات الكسور العشرية اللانهائية دون تكرار للأرقام، ويبدو أن هيباسوس اكتشف أنه لابد من اعتبار طول الضلع الأقصر في المثلث المتساوي الساقين رقمًا أصم إذا كان طول الساقين المتساويين رقمًا صحيحًا، وطبقًا لإحدى الروايات، أنه اكتشف اكتشافه هذا، بينما كان على متن سفينة مع مجموعة من الفيثاغوريين، وأن فكرة الأعداد الصماء بدت شديدة التناقض مع الأراء الفيثاغورية عن الكمال والتناسق حتى أنهم ألقوا به في البحر من السفينة. وتؤكد رواية مضادة أخرى أن فيثاغوريين غيره اكتشفوا سر الأعداد الصماء. ووفقًا لهذه الرواية، فإن هيباسوس بإفشائه هذه المطومة لغرباء مقابل نقود قد انتهك قاعدتين من قواعد المجتمع الفيثاغوري، وهما قسم السرية وتحريم التربح من الحكمة الرياضياتية.

# هیسیکلیس السکندری (Hypsicles of Alexandria) (ح ۱۹۰-۱۲ ق.م.)

رياضياتي وفلكي إغريقي كتب عددًا من الأعمال، تضمنت ما أطلق عليه "الكتاب التاسع" من "المبادئ". وفي هذا الكتاب، الذي كثيرًا ما يُضم من قبيل الخطأ لكتابات إقليدس (ح ٢٥٠- ح ٢٥٠ ق.م.)، أدخل هيبسيكليس تحسينات على تناول أبواونيوس (ح ٢٦٠- ح ١٩٠ ق.م.) لمسائل متعلقة بالمضلعات ذات الاثني عشر ضلعًا وذات العشرين ضلعًا المرسومة داخل نفس الجسم الكروي. كما يُنسب إليه أيضًا دراسة الأعداد المضلعة، والمضلعات متعددة الوجوه المنتظمة، والمتواليات الحسابية، وظهرت

الأخيرة في كتابه حول صعود النجوم، وهو أول متن فلكي يقسم دائرة البروج إلى ٢٦٠ درجة.

#### هيراكليدس البونتي (Heraclides of Pontus) (۱۳۸۷–۲۱۳ق.م.)

فيلسوف إغريقي، يُنسب إليه خطًا أنه وضع نموذجًا الكون يتمركز حول الشمس. ذكر هيراكليدس، الذي تعلم على أفلاطون (٤٢٧-٣٤٧ ق.م.) وأرسطو (٣٨٤-٣٢٢ ق.م.)، أن كوكب الزهرة كان في بعض الأوقات "فوق" أو "تحت" الشمس - وهي مصطلحات فهمها عدد من العلماء اللاحقين على أنها تعنى أن الكواكب كانت تدور حول الشمس. وفي الحقيقة يبدو أنه كان يقصد "أمام" أو "خلف" الشمس، ومن الواضع أنه كان يؤمن بأن الأرض هي مركز الكون، غير أنه كان أول مفكر يذكر أن الأرض عدورها مرة كل يوم.

#### هيرو السكندري (Hero of Alexandria) (ح ١٠ ح ٧٥ م)

فيزيائى إغريقى يعرف أيضًا باسم هيرون (Heron) كتب عددًا من النصوص الرياضياتة إضافة إلى أعماله الشهيرة في الميكانيكا. ومن بين ما كتبه في الرياضيات "حول الديوبترات" التي تتناول مسلح الأراضي؛ و"الميكانيكا" وهو عمل مخصص للمعماريين؛ و"متريكا" (Metrica) عن القياسات؛ و"ستيريومتريكا" (Stereometrica) الذي يناقش قياسات الأشياء ثلاثية الأبعاد. وكمثال على المعلومات الرياضياتية التي تضمنتها كتاباته معادلة لإيجاد الجنور التربيعية كان البابليون أول من توصلوا إليها قبل زمانه بما يقارب ألفي عام.

## وانج هسياو-تونيج (Wang Hs'iao-t'ung) (اشتهر ح ١٢٥ م)

رياضياتي صينى تضمن كتابه تشى-كوسوانتشينج (Ch'l-ku Suanching) أول استخدام معروف للمعادلات من الدرجة الثالثة في متن صيني، ويعرض العمل ٢٠ مسألة تتناول القياس، لكنه لا يقترح قاعدة لحل المعادلات التكميبية، كان يعتبر الرياضياتي الأول في الصين في القرن السابع، وكان يُنظَر إليه بوصفه خبيراً في التقاويم.

#### ون-وائج (Won-wang) (۱۱۸۲–۱۱۳۵ ق.م.)

متصوف صبيني ومؤلف كتاب "أي-كينج" أو "أيتشينج"، الذي تضمن بعض المعارف الرياضياتية. يناقش الكتاب المصفوفة، وهو قالب فيه مجموع كل الأرقام التي تجمع في أي خط مستقيم هي نفسها. والمصفوفة، التي يعزوها المتن إلى الإمبراطور شبه الأسطوري يو (ح ٢٢٠٠ ق.م.)، له علاقة بأوجه النرد.

# وينوبيديس الكيوسي (Oenopides of Chios) ( ٤٢٠٤ - ٤٩٠٤ ق.م.)

رياضياتي وفلكي إغريقي يُنسب إليه اكتشاف أن الشمس تتحرك في دائرة مائلة من الشرق إلى الغرب (وهو ميل دائرة البروج)، كما أنه حسب أيضًا طول السنة الكبيرة الشمس والقمر، والزمن الذي يستغرقه كل منهما كي يعود إلى نفس الموقع النسبي في السماء. خمن وينوبيديس، خطًا، أن سبب فيضائات نهر النيل تغيرات في درجات الحرارة تحت الأرض، وربعا يكون قد كتب عن تراكيب الهندسة.

#### بِامبلیخوس (lamblichus) (اشتهر ح ۳۲۰م)

فيلسوف سورى شددت أعماله على السمات الصوفية لنظرية الأعداد الفيتأغورية، وطبقًا لما قاله يامبليخوس، فإن فيتأغورس (ح ٥٨٠ - ح ٥٠٠ ق.م.) نفسه اكتشف أعدادًا متحابة ، وهي أزواج من الأعداد كل واحد منها يساوى مجموع عوامل الأعداد التي يقبل العدد الآخر القسمة عليها. ويتوسيع نطاق السمات غير العلمية للرياضيات الفيتاغورية - وهي سمات تعود من نواح كثيرة إلى فيتاغورس شخصيًا - فإن يامبليخوس أسهم في استمرار الاهتمام بالأعداد والسحر والتنجيم.

#### يوتوكيوس العسقلاني (Eutocius of Ascalon) (ح ۱۸۰ ح ۱۵۰ م)

عالم بيزنطى شرق أوسطى شكات كتاباته عن تاريخ الرياضيات مصدرًا قيمًا للمعلومات. كتب يوتوكيوس تعليقات على ما كتبه أرشميدس (ح ٢٨٧–٢١٦ ق.م.) عن قياس الدائرة، وحول الأجسام الكروية والاسطوانية، وحول توازن المستويات، كما كتب تعليقات عن الكتب الأربعة الأولى لأبولونيوس البرجاوى (ح ٢٦٢– ح ١٩٠ ق.م.). ويعود الفضل إلى يوتوكيوس في أن المؤرخين المحدثين صارت لديهم دراية بحلول مشكلة مضاعفة المكعب التي قام بها عدد من المفكرين، وكذلك معارف خاصة بأشياء أخرى لولاه لكانت ضاعت.

#### يوديموس الرودسي (Eudemus of Rhodes) (ح ٣٥٠ - ٢٩٠ ق.م.)

فيلسوف إغريقي وأول مؤرخ كبير الرياضيات، درس بوديموس على أرسطو ، ٣٨٤ ق.م.) وأصبح من أصدقائه المقربين. وعاد فيما بعد إلى موطنه رودس، حيث كتب عددًا من الأعمال تضمنت "تاريخ الهندسة" و"تاريخ الفلك"، وعلى الرغم من

أن هذين الكتابين قد ضاعا فإن أغلب محتوياتها قد انتقلت إلى كُتُاب قدامى آخرين، وهما يمثلان سويًا مصدرًا رئيسيًا للمعلومات عن مفكرين قدماء مختلفين ومنجزاتهم. ومن اللافت للنظر كذلك أن يوديموس احتفظ بمذكرات عن دروس معلمه الكبير، وبذلك حفظ كثيرًا من تعاليم أرسطو.

# سجل بالمراجع الأساسية

أبقراط الكيوسي (Hippocrates of Chios). مبادئ الهندسة (ح ٤٦٠ ق.م.). كان ذلك العمل، المفقود الآن، كتابًا مرجعيًا في الرياضيات، وهو أول كتاب من نوعه، وقُدر له أن يكون ذا تأثير هائل على كتاب أخر بعنوان مشابه، وهو "المبادئ" لإقليدس ذي التأثير العميق، وفي هذا العمل، الذي عُرف من خلال كتابات أرسطو وبروكلوس وغيرهما، أصبح أبقراط أول رياضياتي يتبني المنهج الدقيق والمنطقي لابتكار نظريات هندسية من المسلمات والفرضيات، ومن المحتمل أيضاً أن "مبادئ الهندسة" حوى أول تفسير مكتوب للمبادئ الفيثاغورية، لأن الفيثاغوريين الذين سبقوه لم يكونوا يؤمنون بكتابة أفكارهم.

أبولونيوس البرجاوي (Apollonius of Perga) "المضروطات" (ح ٢٠٠ ق.م.). يتكون هذا العمل من ٨ كتب تحوى حوالى ٢٠٠ نظرية. وفي هذا البحث العظيم وضع أبولونيوس طريقة جديدة لتقسيم مضروط لكي يحصل على دوائر، وناقش القطع الناقص (الإهليلج) والقطوع المكافئة والقطوع الزائدة - وهي أشكال كان هو أول من تعرف عليها وأعطاها أسماءً. وبدلاً من الأجسام الكروية المتراكزة (أي المتحدة المركز) التي استخدمها يودوكسوس، اقترح أبولونيوس مفاهيم الأفلاك الدائرية والتدويرية والأفلاك اللامتراكزة أي غير المتحدة المركز الهندسي، وهي أفكار أثرت فيما بعد على دراسات بطليموس للكون. بل كان الأمر الأكثر أهمية ابتعاده عن النزعة الفيشاغورية بتجنب اللانهائيات والأحجام متناهية المسغر: بأن فتح أذهان الرياضياتيين على هذه النهايات المتطرفة، وبذلك أسهم أبولونيوس في نشأة حسابات

التفاضل والتكامل الخاصة بالأعداد متناهية الصغر بعد ألفى سنة، غير أن أهم عامل فى هذا العمل الهائل لم يكن مسئلة واحدة بعينها وإنما تناوله العام الموضوعات الذى نبه أذهبان الرياضياتيين إلى فكرة التوصل إلى المقاطع المضروطية عبن طريق معالجة المضروطات من زوايا منشتلفة، وباست غدام نظام الخطوط المستعرضة (latus erectum) وهي خطوط متعامدة ومتقاطعة، استبق أبواونيوس نظام الإحداثيات الذى استخدم فيما بعد في الهندسة التحليلية.

أرسطى "أورجانون" (ح ٣٤٠ ق.م.). سلسلة من الأعمال شمات "التحليل المسبق" والتحليل المتنفر"، رسخ فيها أرسطو عدداً من القواعد الأساسية لعلم المنطق، استُخدمت في البحوث الفلسفية والرياضيات وغيرها من فروع العلم. وحدد فيها على وجه الخصوص قواعد الجدل الاستنتاجي وابتكر التدوين الرمزى للتعبير عن تلك الجدليات.

أرشميدس، "حول توازن الكواكب" (ح ٢٤٠ ق.م.). يناقش أرشم يدس هنا ميكانيكا الروافع وأهمية مركز الجاذبية في توازن الأوزان المساوية.

أرشميدس، "حول الكرويات والاسطوانات" (ح ٢٤٠ ق.م.). في هذا العمل بنى أرشميدس أفكاره على أعمال سابقة لإقليدس لكى يتوصل إلى استنتاجات خاصة بالأجسام الكروية والمخروطية والاسطوانية. وكما ذكر سيمونز (١٩٩١) في مجلة "المئة الطميون" :(Scientific 100) أثبت أرشميدس أنه لو رسمنا إسطوانة داخل نصف كرة والأخيرة داخل إسطوانة، وكلها متساوية في القاعدة والارتفاع، فإن نسبة أحجامها تكون ١: ٢: ٣. ويضاف إلى ذلك أن مساحة سطح الكرة تساوى ثلثى مساحة الإسطوانة التي تضمها . وقد سر أرشميدس سروراً بالغاً من اكتشافه هذا حتى أنه طلب من أسرته أن تنقش كرة وإسطوانة على شاهد ضريحه.

أرشميدس، عن الأجسام الطافية (On Floating Bodies) (ح 7٤٠ ق.م.). استخدم أرشميدس هذا الكتاب كي يطرح من خلاله نظريته الخاصة بإزاحة الماء وأسهم بذلك في نشأة علم الهيدروستاتيكا (علم توازن الموائع). وفي هذا الكتاب أثبت أنه عندما يطفو أي جسم بأي شكل أو وزن على سطح الماء فإن قوة طفوه الرأسية تساوى وزن المياه التي أزاحها. وتقول إحدى الأساطير، إن أرشميدس استوعب لأول مرة العلاقة بين وزن الأجسام الطافية وما ينتج عن ذلك من زيادة في مستوى المياه أثناء ما كان يراقب ارتفاع مستوى المياه أثناء ما كان يراقب ارتفاع مستوى المياه أثناء غطسه في حوض الاستحمام. وقيل إنه اشتد حماسه لهذه الفكرة لدرجة أنه قفز من الحوض وهو عار تمامًا وجرى في الشوارع يعلن عن اكتشافه.

أريابهاتا (Aryabhata) "أريابهاتيا" (Aryabhata) (493م). طور هذا الكتاب قواعد مختلفة للحساب وحساب المثلثات، بعد أن جمع معارف من قدامى فلكيى الإغريق والهنود، كما أضاف إليها من أريابهاتا نفسه. كما احتوى الكتاب على عدد من "أوائل الأشياء" المهمة أو ما يقاربها على شاكلة واحد من أوائل الأمثلة المسجلة على استخدام الجبر. ويضاف إلى ذلك أن الكتاب كان من أوائل الكتب التي ورد بها نظام القيمة الموقعية للأعداد (أي خانات الأحاد والعشرات والمئات ... إلخ). وكان لتلك الأفكار تأثيرات بالغة الأهمية عندما انتقلت إلى الغرب، مثلها في ذلك مثل فكرة أخرى استخدمها أريابهاتا في كتابه وهي نظام الأعداد الهندية.

أريستايوس الأكبر (Aristaeus the Elder). خمسة كتب تتعلق بالمحل الهندسي للجوامد"، (ح ٢٩٠ ق.م.). تناول الكتاب منحنيات المخروطات وخطوطها ونقاطها، وفيما بعد أثنى إقليدس على هذا الكتاب كمصدر الكثير مما كتبه عن المخروطات في الكتاب الثالث عشر من "المبادئ".

أفلاطون (Plato) "الجمهورية" (ح ٢٨٠ ق.م.). ذكر أفلاطون هذا أن الهندسة المسطحة وهندسة الجوامد هما اثنتان من العلوم الخمسة الضرورية لتثقيف الملك الفيلسوف. وإتقان الهندسة يدرب التلميذ على الجدل المنطقي ويعلمه أن يبحث عن الحقيقة ويعشقها، التي قدمها أفلاطون في أطر هندسية مثالية وخالدة. ومعني ذلك أن معرفة الهندسة والمنطق أصبحتا من المتطلبات الأساسية لدراسة الفلسفة. كما سجل أفلاطون أيضًا المجهودات البحثية لليودوروس وثياتيتوس، كي يثبت هندسيًا وجود الأعداد الصماء بين الجنور التربيعية للأعداد ٢ و ١٧.

إقليدس (Euclid). المبادئ" (٣٠٠ ق.م.). يعتبر إنجيل الهندسة لألفي عام، وبيقي هذا الكتاب أعظم الكتب تأثيرًا في التاريخ، وواحدًا من الأعمال الأساسية في الحضارة الإنسانية. وهو في مجمله تلخيص للمعارف الرياضياتية التي انتقلت من فيتاغورس وخلفائه، وتكمن عبقريته في تفاسيره المقنعة المبادئ الأساسية، وشروحه الواضحة والمتقنة للبراهين الهندسية. ويتكون النص من ١٣ كتابًا شرح فيه إقليدس ما يقرب من ٤٥٠ نظرية، ويبدأ الكتاب بتعريف النقط والمطوط والمستويات والزوايا والموائر والمثلثات والأشكال رباعية الأضلاع والخطوط المتوازية، وفي الكتاب الثاني يناقش إقليدس المستطيلات والمربعات؛ وفي الكتباب الثبالث الدوائر؛ وفي الرابع الأشكال متعددة الأضلاع. ثم يتناول الكتاب النسب والمسلحات (الكتاب الخامس)، ويتبعها تطبيقات لهذه النظرية على الهندسة المسطحة (الكتاب السادس). ويغطى الكتاب السابع الحساب، والثامن الأعداد الصماء، والكتاب التاسع الأعداد المنطقية النسبية، بينما يخصص باقي الكتاب لمناقشة الهندسة ثلاثية الأبعاد أو هندسة الجوامد. وتبقى فرضيات إقليدس الخمسة من بين أهم سمات العمل؛ وتركز أول ثلاثة منها على الرسم باستخدام المسطرة المستقيمة والفرجار، وهي الأدوات الوحيدة في الهندسة الإقليدية، بينما تقرر الفرضية الرابعة أن كل الزوايا القائمة متساوية. غير أن أكثر الفرضيات إثارة للجدل مي الفرضية الخامسة التي تناقش العلاقة بين خطين مستقيمان موضوعين بجوار بعضهماء

أوترايكوس البيتاني (Autolycus of Pitane) . حول الأجسام الكروية المتحركة وعن الشروق والغروب" (ح ٢١٠ ق.م.). هما أقدم ما تبقى من الأعمال الرياضياتية ويحوى "حول الأجسام الكروية المتحركة" دراسة في الهندسة الكروية مع تطبيقات فلكية عبريحة، أما "عن الشروق والغروب" فهو عمل عن المراقبات الفلكية البصرية، ومن المحتمل أن أولهما مبنى على كتاب في الهندسة ليودوكسوس الكنيدوسي مفقود الذي كان أوترايكوس يؤيده.

إيراتوستثير (Eratosthenes). الجغرافيا". عمل مفقود نشر فيه إيراتوستثير نظرياته وحساباته. والعنوان هو أول استخدام معروف لمصطلع "جغرافيا"، الذي يعنى "الكتابة عن الأرض". وعلى الرغم من أن حسساباته أشارت الجدل في زمنه، فإنها أسهمت في نشأة الضرائط والكرات الأرضية التي بقيت أدق ما أنتج لما يربو على ألف عام. وأثار ذلك بدوره الاهتمام بالجغرافيا والجيوبيسيا (علوم المساحة)، وشجعت على الاستكشافات البحرية الإقليمية باستخدام أكثر أجهزة الملاحة بدائيةً، ويضاف إلى ذلك أن عمل إيراتوستثير أسهم في ترسيخ الإيمان بكروية الأرض، وحفر على ظهور نظرية مبكرة عن أن الحرارة أو البرودة النسبية لموقع ما تحددها المسافة بينه ويين خط الاستواء. كما أسهم "الجغرافيا" أيضاً في ترسيخ فكرة وجود أجزاء مقابلة على "الجهة الأخرى" من الأرض بها أراض وشعوب.

إيراتوستثير، "حول قياس الأرض" (ح ٢٢٥ ق.م.). هذا الكتاب، وهو مفقود الآن، هو علامة على نشأة علم الجيوديسيا (المساحة)، وهو الفرع من الرياضيات الذي يتعامل مع تحديد حجم الأرض وشكلها ومواقع النقاط على سطحها، ومن بين الموضوعات التي يتناولها هذا العلم خطوط العرض والطول، التي كان إيراتوستنيز رائدها في خرائطه، وهي التي كانت أدق الخرائط في العالم في زمانه.

بابوس السكندري . (Pappus of Alexandria) . المجسوعة (Synagoge) القرن الرابع م)، هي دليل في الهندسة، وفي نفس الوقت تضمنت أعمال رياضياتيين قدامي، وكانت، في أحوال كثيرة، المصدر الوحيد الذي بقى لتلك الأفكار، كما حوت أيضًا أعمالاً مؤثرة في الهندسة الفلكية والهندسة الإسقاطية، واستخدم كل من رينيه ديكارت وإيزاك نيوتن أعمال بابوس.

بانينى (Panini). أستادهيايي (Astadhyayi) (ح 20 ق.م.). يقدم بانينى فى هذا العمل حوالي 20 قاعدة لغوية للسنسكريتية، التى - بفضل القواعد التى وضعها - بقيت إلى حد كبير دون تغيير للألفى عام التالية. وشُبُّهت القواعد اللغوية التى وضعها بانينى بالدالات الرياضياتية، وقيل إن نظام الأعداد والمنطق الرياضياتي الهنديين مرتبطان بتركيبة اللغة السنسكريتية.

براهماجوبتا (Brahmagupta) براهماسفوتاسيدهانتا (Brahmagupta) براهماسفوتاسيدهانتا الكون، ١٩٨٨م). يُعَرِّف هذا العمل الصفر بأنه النتيجة التى يُتُوصلُ إليها عندما يُطرح رقم من نفسه – وهو أدق تعريف للصفر حتى ذلك الوقت. كما قدم براهماجوبتا أيضنًا قواعد اللثروات والديون (الأعداد الموجبة والسالبة)، واستخدم نظامًا للقيمة الموضعية للأعداد مماثلاً للنظام الموجود اليوم، وإضافة إلى ذلك، يقدم العمل حسابات للجدور التربيعية، وهي طريقة لحل المعادلات من الدرجة الثانية، وصورة بدائية لرموز الجبر.

بوتيوس (Boethius) (الحساب" (ح ٥٢٠م)، هذا العمل سيصبح مستقبلاً مصدراً رئيسياً في العصور الوسطى لنظرية فيتاغورس عن الأعداد،

تشائج تسانج. تشو-تشائج سوان-شو أو جيوزانج سوانشو (تسعة فصول في فنون الرياضيات، ح١٦٠ ق.م.). وليس من المؤكد أن تشانج قد ألف ذلك العمل. وعلى

أية حال فهذا العمل، وهو أقدم نص صينى رياضياتى، يحتوى على ٢٤٦ مسائة، عرضها في تسعة فصول كما يشير عنوان العمل، وبعد ما يقرب من أربعة قرون كتب ليو هيو تعليقاته الشهيرة على كتاب "تسعة فصول".

تيوبيسيوس البيتينياوي (Theodosius of Bithynia) "الأجسام الكروية" (Sphaerics) الأجسام الكروية" (القرن الثاني ق.م.). تُصد بهذا الكتاب أن يكون أساسًا رياضياتيًا للفلك، وتوسع عن "المبادئ" لإقليدس فيما يتعلق بالأجسام الكروية،

جمينوس (Geminus) نظرية الرياضيات (ح ١٠٠ ق.م.). يغطى هذا العمل، وهو مفقود الآن، نظرة شاملة للهندسة. وكانت الهندسة وقتئذ قد ترسخ وضعها منذ زمن كعلم مستقل بين الإغريق، مما أتاح لجمينوس منظورًا معينًا لم يكن متاحًا أمام من سبقوه. ولذلك أخذ على عاتقه تعريف الرياضيات ككل، وأن يصنفها داخل إطار العلم. وشكل ذلك محاولة مبكرة قيمة لإعطاء شكل لعلم الرياضيات، ووضعها في إطار البحث العلمي،

دارماكيرتي (Dharmakirti). "الأبحاث السبعة" (القرن السابع م). اقترح فيه نظامًا للمنطق القياسي كان له تأثير عميق في الشرق. في هذا العمل حدد دارماكيرتي نمطًا دقيقًا من المنطق القياسي كان، مثل نظيره في الغرب، يتكون من ثلاثة أجزاء غير أن الهدف من تلك الأجزاء الثلاثة – والمنهاجية التي حكمت استخدامها – كانت مختلفة اختلافًا جذريًا.

ديوفانتوس السكندرى (Diophantus of Alexandria) "الحساب" (Arithmetica) ح ٥٥٠م). يعتبر واحدًا من أعظم الأعمال الرياضياتية في زمانه وأول عمل مترابط منطقيًا يتناول نظرية الأعداد في تاريخ الرياضيات. ويبدو أنه كان يتكون من ١٢ جزءًا، لم يبق منها إلا ٦ أجزاء، وفيه يصف ديوفانتوس فرضيات عديدة عن نظرية

الأعداد، منها واحدة ألهمت بيير دى فيرمات كى يقدم "النظرية الأخيرة" الشهيرة. وعلى الرغم من أن رياضياتيين أقدم، منهم المصريون والبابليون، تناولوا عدداً من مسائل نظرية الأعداد التي قدمها ديوفانتوس، فإنه لم يحدث من قبل أنها جُمعت بين دفتى عمل واحد. وأسهم هذا الجمع لمسائل نظرية الأعداد في نشأة النظرية كفرع مستقل من الرياضيات.

ديوكليس (Diocles). "عن المرايا الصارقة" (ح القرن الأولى ق.م.). يكاد هذا المضطوط الممزق أن يكون السبب الوحيد لمعرفتنا بديوكليس. ففيه لم يكتف بمناقشة المشكلة الفيزيائية التى ينم عنها العنوان، وإنما تطرق إلى أشياء أخرى مثل قطع جسم كروى في مستوى مسطح، كما ناقش أيضًا المشكلة الديليانية الشهيرة وهي مضاعفة المكعب، ومن المحتمل أن "عن المرايا الحارقة" كان في حقيقة الأمر تجميعًا لثلاثة أعمال منفصلة جمعها تحت عنوان واحد لا يعكس حقيقة جميع المواضيع، وعلى أية حال، يتكون الكتاب من ١٦ فرضية هندسية غالبيتها تتعلق بالمخروطات.

رينو الإلياري (Zeno of Elea) إبيشيريماتا" (Epicheiremata) (ح 60 ق.م.). يبدو أنه كان يحوى مفارقات المؤلف الشهيرة، التي ادعى أفلاطون وجود أربعين منها أو أكثر. وقد ضاع الكتاب وغالبية المفارقات منذ زمن بعيد، على الرغم من أنه من المرجع أن المسائل الأخرى كانت ممائلة في جوهرها للأربعة التي بقيت. وقد فشلت هذه المفارقات الأربع في محاولتها إثبات أن الحركة مستحيلة، لكنها تركت أثراً على الفلاسفة في إثبات أهمية المنطق. ومن خلال استخدام المنطق، يبدو أن زينو ذكر مجموعة من الأقوال لا يمكن أن تكون صحيحة، ومن هنا ولدت الدراسة العلمية للجدلية، التي خلبت ألباب الفلاسفة والرياضياتيين منذ ذلك الوقت.

كليوميديس (Cleomedes) عن الحركة الدائرية للأجرام السماوية" (القرن الأول م). يحوى هذا العمل معلومات قيمة عن أعمال من سبقوا كليوميديس وكانوا أكثر شهرة

منه، ويكاد يكون الكتاب كله عبارة عن أفكار مأخوذة من آخرين، أهمهم بوزيدونيوس، ويحتوى على مزيج من معطيات دقيقة وأخرى بعيدة كل البعد عن الدقة، وأهم ما في الكتاب أنه المصدر الرئيسي عن المنهاج الذي اتبعه إيراتوستنيز في قياسه الشهير لحيط الكرة الأرضية.

لى تشونج - فنج يقود جماعة من العلماء وضعت تعليقات على كتاب "تسعة فصول فى فنون تشونج - فنج يقود جماعة من العلماء وضعت تعليقات على كتاب "تسعة فصول فى فنون الرياضيات" وشياعة تشو الشمسية، من كلاسيكيات الرياضيات" وغيرها من الأعمال، وعُرِفت هذه التعليقات جميعها باسم "عشرة كلاسيكيات فى الرياضيات"، الذى أصبح الرجع النهائى للرياضيات فى الصين لأربعة قرون على الأقل.

أيو هيو. "تعليقات على تسعة فصول في فنون الرياضيات" (ح ٢٦٣م). كان كتاب "تسعة فصول" منتا مجهول المؤلف يعود تاريخه إلى القرن الأول ق.م. وهو أقدم متن صيني معروف في الرياضيات، ويحتوى على ٢٤٦ مسألة، معروضة في تسعة فصول، كما يشير العنوان. أولها يتناول المساب وأساسيات الهندسة، ويه مناقشة لعصى العد،

مانافا (Manava) "سولباسوتراس" (Sulbasutras) (ح - ٧٥ ق.م.). هذه هي متون هندية قديمة في الرياضيات، كتب مانافا واحدًا منها. كان الهدف الأول للرياضيات في الهند القديمة أن تكون في خدمة الطقوس الكهنوتية، ويتناول سولباسوترا مانافا التصميم الدقيق لمذابح الأضحيات. وقبل زمن طويل من محاولات الرياضياتيين الإغريق تربيع الدائرة قدم سولباسوترا مانافا معلومات عن تصويل المربعات أو المستطيلات إلى دوائر. ومن بين القيم المتعددة للقيمة التقريبية "ما" ( $\pi$ ) التي وردت في النص نجد الرقم ٨/٨٥ أو  $\pi$  ( $\pi$ )

نيكوماخوس (Nicomachus) مقدمة في الصساب (مرجع رياضياتي ترك تأثيراً عميقًا وإن كان غريبًا. فيه يتفحص نيكوماخوس الأعداد الفردية والزوجية والأولية والمركبة والتامة. كما يقدم أيضاً نظرية لافتة النظر يثبت بها أن جمع أعداد فردية متتالية منها عدد إضافي ينتج سلسلة من مجموع كل مكعبات الأعداد. كما يكشف الكتاب عن جانب غريب ولا يمت إلى العلم بصلة من جوانب الرياضيات الفيثاغورية، الذي يقرن الشخصيات بالأعداد، واستهجن بابوس وغيره من رياضياتيي العالم القديم المتأخر كتاب نيكوماخوس، بينما كشف بوتيوس عن نفسه بوصفه قروسطي قع بإظهار إعجابه بالكتاب. فحوله إلى كتاب مدرسي، وعلى الرغم من غرابته، وربما بسببها، أصبع العمل الكتاب المعياري الحساب مدرسي، وعلى الرغم من غرابته، وربما بسببها، أصبع العمل الكتاب المعياري الحساب أي المحسور الوسطى، ولم يحدث إلا بعد الحروب الصليبية (١٩٠٥-١٣٩١) أن تم استبداله، بعد أن اطلع الأوروبيون الغربيون بصورة متزايدة على الصورة العربية (١٩٠٥-١٣٩١)

نيكهيديس (Nicomedes) عن المنحنيات المحارية (ح ٢٥٠ ق.م.). هذا العمل هو أهم ما كتبه المؤلف، ولعله عمله الرحيد المكتوب، وقد فقد الآن. غير أن أجزاء منه بقيت في أعمال آخرين زودت المؤرخين بمعلومات عن المنحنيات المحارية واللما (= التمهيدية وهي نظرية ابتدائية تستخدم في إثبات نظرية أخرى). والأولى تبدو مثل ما يصفه شخص حديث بمنحني ناقوسي شديد الفلطحة، ولكنها كانت تبدو الإغريق مثل كائن بحرى؛ ومن هنا جاء اشتقاق الاسم من المحارة (konche) وهناك خط تحت هذا المنحني وتحته نقطة موازية لأوج المنحني، ويتحديد طول المسافة بين القمة إلى النقطة السفلية يمكن تحديد مسافتين مساويتين في الطول – كلاهما يتقاطعان مع المنحني حملاً لواحدة من أكبر المسائل في التاريخ القديم، أما «اللما» فهي نظرية ثانوية حملاً لواحدة من أكبر المسائل في التاريخ القديم، أما «اللما» فهي نظرية ثانوية اكتشفها هو أثناء عمله على مسألة مضاعفة المكعب.

هبيسيكليس السكندري (Hypsicles of Alexandria) المبادئ، الكتاب الرابع عشر" (ح ١٥٠ ق.م.). في هذا الكتاب الذي كثيراً ما ينسب خطأ إلى إقليدس، أدخل هبيسيكليس تحسينات على تناول أبواونيوس للمشاكل المتعلقة بشكل ذي اثنى عشر وجها وعشريني الأوجه المرسومين على نفس الجسم الكروى، ويُنسب إلى هبيسيكليس أيضاً أعمال تتناول الأعداد المضلعة ومتعددات الوجوه المنتظمة والمتواليات الحسابية، والأخيرة تظهر في كتابه "إشراق النجوم" وهو أول متن فلكي يقسم دائرة البروج إلى ٢٦٠ درجة،

هيرى السكندري (Hero of Alexandria) "متريكا" (Metrica) (ح القرن الأول م). عمل مهم في الهندسة فُقد ولم يعاد اكتشبافه إلا سنة ١٨٩٦، ويحتوى العمل على معادلات لحسباب مساحات الأشياء مثل: المثلثات والمخروطات والأهرامات. وكثيراً ما يُنسب إلى هيرى حسباب مساحة المثلث، غير أنه من المحتمل أنه أخذها من أرشميدس أو البابليين.

وانج هسياو-توبج، تشيكو-سوان-تشينج (ح ١٩٧٥م). يتضمن أبل معادلات تكعيبية معروفة في نصوص صينية. ويحترى العمل على ٢٠ مسألة في القياس، ولكنه لا يحتوى على أية قاعدة لحل المعادلات التكعيبية. ويعتبر وانج هسياو-تونج أبرز الرياضياتيين في القرن السابع وواحدًا من الخبراء في التقاويم.

وون وانج، "أى - تشينج" (ح ١٥٠ ق.م.). يشيمل هذا العيمل بعض المعارف الرياضياتية، ويناقش الكتاب المربع السحري، وهو مصفوفة فيها يتساوى مجموع كل الأعداد المصفوفة في اتجاه أي خط مستقيم. والمربع السحري، الذي يُنسَب إلى الإمبراطور الأسطوري وو، له علاقة بأوجه حجر النرد.

يوبوكسوس الكنينوسى (Eudoxus of Cnidus) "عن السرعات" (ح ٣٧٥ ق.م.). يسقدم المؤلف هذا نظرية جديدة عن حركات الشمس والقمر والكواكب. وبناء على الشكل الكروى للأرض تخيل يوبوكسوس سلسلة من الكرات المتحدة في المركز، وفي النهاية ابتكر وصفًا لسبعة وعشرين جسمًا كرويًا ضرورية لتصور حركة كل الأجرام المعروفة.

يوديموس الرودسي (Eudemus of Rhodes) تاريخ الهندسة وتاريخ الفلك (القرن الرابع ق.م.). رغم أن تلك الكتب قد فُقدت إلا أن الكثير مما كانت تحويه قد انتقل إلى مؤلفين قدامى أخرين، وهى تشكل فى مجملها مصدراً رئيسيًا للمعلومات عن عديد من المفكرين القدماء ومنجزاتهم.

نيل شلاجر (NEIL SCHLAGER)

# المساهمون في سطور :

أمي أكبرج - هاستنجز (Amy Ackerberg - Hastings) باحثة مستقلة.

مارك هـ، ألنيق (Mark H. Allenbaugh) محاضر بجامعة جورج واشتطن ،

جيمس أ. ألتينا (James A. Altena) جامعة شيكاخو ،

بيتر ج. أندرور (Peter J. Andrews) كاتب مستقل .

كنيث إ. بارير (Kenneth E. Barber) أستاذ الببيولوجيا بجامعة ولاية أوكلاهوما .

بوب باتشلور (Bob Balcheiar) عضو بالمؤسسة القانونية أرتر وهادن ،

كاترين باتشلور (Hatherine Batchelor) باحثة وكاتبة مستقلة.

شيري تشاسين كالفو (Sherri Chasin Calva) كاتبة مستقلة .

ه..ج أيزنمان (H.J. Eisenman) أستاذ التاريخ بجامعة ميسوري - رولا .

إلين النياشي (Ellen Elghobashi) كاتبة مستقلة .

ایندسای ایفائز (Lindsay Evans) کاتب مستقل ،

أورين بتار فقر (Loren Butler Feffer) بأحث مستقل .

رائدواف فيلمور (Randoiph Fillmaore) كاتب علوم مستقل .

ريتشارد فيتزجيراك (Richard Fizgerald) كاتب مستقل .

موراس ، فلاترى (Maura C. Flannery) أستاذ البيواوجيا بجامعة سانت جون بنيويورك . مناكر، فزانشتى (Donald R. Franceschetti) أستاذ متميز للفيزياء والكيمياء بجامعة ممفيس .

ديان ك، هوكينز (Diane K. Hawkins) مدير العليم بجامعة سانت جونز بنيويورك . رويرت هندريك (Robert Hendrick) أستاذ التاريخ بجامعة سانت جونز بنيويورك. جيمس ج، هونمان (Hames J. Hoffmann) كلية وادى ديابلو .

أزلى متشيشون (Leslie Hutchinson) كاتب مستقل .

جوزيف ب. هايدر (Joseph P. Hyder) مراسل علمي تاريخ الرياضيات والعلوم . ب. أندرو كرم (P. Andrew Karam) قسم طب البيئة بجامعة روبتشستر .

إيقلين ب. كيلى (Evylin B. Kelly) أستاذ التربية بجامعة سانت ليو بفلوريدا . جسون نايت (Judson Knight) كاتب مستقل .

ليندال لانداور (Lyndafi Landaur) أستاذ التاريخ بكلية ليك تاهو كوميونيتي . جوش لاور (Josh Lauer) محرر وكاتب . رئيس مؤسسة لاور المعلومات .

أدرين ويلموث ليرثر (Adrienne Wilmoth Lemer) قسم التاريخ بجامعة فاندريلت. برندا ويلموث ليرثر (Brenda Wiimoth Lener) مراسل علمي .

ك، لي ليرين (K. Lee Lemer) أستاذ متفرغ للبحث بمعهد العلوم كلية شو .

إريك ف، دى اوفت (Eric V.d. Luft) أمين متحف التاريخ بجامعة ولاية نيويورك العليا .

أويرْ ن، ماجنر (Lois N. Magnet) أستاذة متفرغة بجامعة بيرده ،

آل ت، ماسدن (Ann T. Marsden) كاتبة مستقلة .

كيلا سلائيتش (Kyla Masianiec) كاتبة مستقلة.

وليم مكبيك (William McPeak) باحث مستقل معهد الدراسات التاريخية سان فرانسيسكو .

دنكان ج. ملقيل (Duncan J. Metville) أستاذ الرياضيات المشارك جامعة سانت لورنس .

ساره س، ملقيل (Sarah C. Melville) أستاذة مساعدة زائرة جامعة سانت لورنس. إديث برئتيس منديز (Edith Prentce Mendez) أستاذة مساعدة للرياضيات جامعة سوزوما الحكومة .

ليزلى ميرتز (Leslie Mertz) بيوارجي وكاتب علوم مستقل .

ج. وليم مونكرف (J. William Mchcrief) أستاذ الكيمياء بكلية ليون .

ستاسی ر، اری (Stacey R. Murray) کاتب مستقل .

أيرًا مُوكس (Lisa Nocks) مؤرخة للعلوم والحضارات ،

ستينن د. نورتون (Stephen D. Norton) لجنة تاريخ وفلسفة العلوم جامعة ماريلاند . غيل شلاجر (Neil Schiager) محرر وكاتب ورئيس مجموعة شلاجر .

جارى س، ستودت (Gary S. Stoudt) أستاذ الرياضيات جامعة إنديانا في بنسلفانيا.

ديڻ سوينفورد (Dean Swinford) طالب دکتوراه بجامعة فلوريدا .

لانا تومسون (Lana Thompson) كاتية مستقلة .

تود تيمونز (Todd Timmons) قسم الرياضيات كلية وستارك .

فيليبا تكر (Philippa Tucker) طالبة دراسات عليا جامعة فيكتوريا في ولنجتون بنيوزيلاندا . دافيد تلوك (David Tulloch) خريج جامعة فيكتوريا في ولنجتون بنيوزيلاندا . ستیفائی واتسون (Stephanie Walson) کاتبة مستقلة . چیزل فایس (Giselle Weiss) کاتبة مستقلة . مایکل ت. یانسی (Michael Tancey) کاتب مستقل .

# المترجم في سطور:

#### أيمن توفيق

أستاذ متفرغ بكلية ملب البنين - جامعة الأزهر .

ولد في القاهرة سنة ١٩٣٧.

من مؤلفاته وترجماته:

تاريخ الجراحة منذ أقدم العصور" ، مؤلف إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب في ٢٠٠٩ .

"شبح الملك ليويولد"، مترجم، إصدار المركز القومي للترجمة ، ٢٠٠٩.

رومانسية العلم، مترجم ، إصدار دار سطور الجديدة ، ٢٠٠٩.

"الأمراض المعدية وعلاجاتها"، مترجم ، إصدار دار سطور الجديدة ، ٢٠١٠.

تاريخ الأحداث الكبرى"، مترجم ، إصدار المركز القومي للترجمة، ٢٠١٠.

التصحيح اللفوى: محمد الشربيني

الإشراف القنى: حسن كامسل